# إحكام الأحكام

شِيَسْنَحُ المُكافِّ (الكالحام)

للإمَام العَكَّامُ الْكَافِظ الْهَقِيهُ اللَّهِ الْمُحَكَّةُ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَكَّةُ مَنْ مَتَّ قِيمًا لِدِّينَ إِنُ دَقِبِ لَا الْعُيْدُ مَا ١٢٥ - ٧٠٢ رَحْهُ لِلْهُ وَعَمْلِهُ وَلِنَا وَالْمُثْلِمِينَ

أَمْلَامَ عَلَىٰ لَوَزِيْرِ عُنِهَادُ الِدِّنِ ثِنَ الْآثِيرُ الْجِكَلِيَىٰ ١٠٠٠ - ١٩٩

> جَقَقَهَا وَقَدُمُ لِهَا وَدَاجَعُ نَصُوصَهَا عَـُلامَةُ مِنْهُنَـرَ وَعُذِثْهَا أَجِنْـ مَدَ مُحِكَمّد شِكَارً

مكنية السنة

#### رمُوز النُّسخ التي طُبعت عليها هذه الطُّبعة المحقِّقة المدقِّقة

الأصل: النسخة المنقولة عن الأصل المقروء على المؤلف " ابن دقيق العيد "

خ : النسخة الخزانية المخطوطة سنة ٨٤٥ هـ

س: النسخة المخطوطة سنة ١١٨٢.هـ.

ط: الطبعة المنيرية

وقوبلت أيضًا على مطبوعة كتاب • حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام ... طبع السلفية »

وقد اعتمدنا في المراجعة في الصحيحين وشرحيهما على طبعة الخيرية لفتح الباري وطبعة محمود توفيق لشرح النووي على مسلم .

## وَلَطْبَعُنُ الْآنُ لِحَلَى لِلْكُنَّبَيْ لِلسَّنَيْرِ بِالعَاهِمَ وَلَطْبَعُنُ الْآنُ لِلْكَالِمِ الْعَاهِمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

جميع انحقوق عَمَوطة للناشِرُ مكتبة السِندُ اصَاجِهَا شِرِفُ لَايْنِ مِحْدَةِ الْمِفْلِ مِجَانِق.



دارترانيهٔ للنشب رقرالنوزيع والطبت عدّو البحث العِلى وتصديرو استيراد الحكب العتامرة : ٨١ مشلح البحب تان ناصيار شاع الجعددية - عابرين - تلينون ٢١٨ ٠٠٠ ٣٥ فاكس : ٢١٨ ١٨٦٢ - صن ١٠ ٢٩٢١ القاهدة

### بي إلله التمز التحيم

#### مقدمة المحقق

الحمد لله حق حمده، وتسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وخيرته من خلقه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

يعته إلى الناس كافة هادياً وبشيراً ونذيراً، وافترض عليهم طاعته في شأنهم كله، من شئون دنياهم واخراهم، وجعل ذلك شرطاً في صحة الإيمان، وفي النجاة يوم القيامة من عذاب النار، فقال: ﴿ فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾.

فلا نجاة لأحد إلا أن يطيع الله ورسوله، فيما نزل من الكتاب، وما ثبت من السنة الصحيحة، وعلى مَرَّ الأزمان، وكَرِّ الدهور، حتى تنقضي هذه الحياة الدنيا على الأرض. ولن يقبل الله من مسلم أن يخضع لتشريع غير شرعة الله ورسوله، فمن فعل فهو خارج من عداد المسلمين، وهو حرب على الله ورسوله، وعلى الشريعة التي أمر باتباعها.

فلينظر امرؤ لنفسه، وليتَّق الله ربَّه، وليرفضُ كلُّ شريعةِ غير شرعه، والآ فالنار النار. أجارنا الله من عذاب النار.

وبعد فإن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، أراد أن يقرب المعرفة بالسنن للناشئين. فجمع مختصراً موجزاً في أحاديث الأحكام، اقتصر فيه على أحاديث من أعلى أنواع الصحيح، مما اتفق على إخراجه الشيخان: البخاري ومسلم، وفي صحيحيهما. فكان كتابه هذا دعمدة الأحكام، وكان كتاباً قريباً لطالب العلم المبتدىء والمتوسط، ثم لا يستغني عنه المنتهي والمتيحرة.

وهذا هو المعنى الصحيح للاختصار والإيسجاز. والاقتصار على بعض أصول العلم واضحة بينة ، حتى إذا أتقنها طالب العدم انتقل إلى كتب أوسع ، فيها علم أكثر وتفصيل أوفسى . لا الإيجاز المزعج السذي صار عليه كثير من المتأخرين ، أن يحاولو وعموا جمع العلم الكثير في اللفظ القليل ، فينتهي بهم ذلك إلى الإلغاز والتعجيز! فيكون ما جمعوا أو كتبوا أكثر مشقة وأبعد فائدة عن الطالب المنتهي ، فضلاً عن المبتدى والمتوسط . إذ يكون هم الطالب في هذه الحال الوصول إلى المراد من الألفاظ المدمجة المُلغِزَة ، فيضع جهده في تفهم المراد من دلالة اللفظ، قبل أن يصل إلى مرتبة التفقه في المعنى الذي هو المقصود له ؛ وهيهات أن يصل ، بل هيهات أن يصيب المراد من دلالة اللفظ المعقد .

ثم نعود إلى ما صنع الحافظ عبد الغني: فإنه جمع أكثر من خمسمائة حديث، هي أصول الأبواب أو جُلُها. فكان كتابه مما يُحفظ ويقتنى. وعُنِي به أهلُ العلم قديماً.

ثم جاء القاضي الوزير، عماد الدين بن الأثير، فاختار حفظ هذا الكتاب النفيس، واحتاج إلى أن يتفهمه ويتفقه في الاستنباط من أحاديثه، وهو فقة السنة على معناه الصحيح. فلم يجد خيراً من الإمام الحافظ الحجة، تقي الدين بن دقيق العيد القشيري. فكان من بينهما هذا الشرح النفيس:

أبنُ دقيق العيد يَشْرحُ ويمُلي، وابن الأثير يكتبُ ويستملي، حتى خرجتُ هذه الدرة المنتقاة.

وقد طبع هذا الشرح قديماً في الهند.

ثم طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر سنة ١٣٤٧ - ١٣٤٤ وتَفِدتِ الطبعتان فعزَّ وجودُهما.

ولكن الشيخ مبير الدمشقي لم يُعنَ بتصحيحه العنايَة الواجبة لمشل هذا الكتاب، فكانت الأغلاط فيه كثيرة، ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدها، فلم يتجشّم مشقّة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة.

ثم إنه رحمه الله زاد(١) في أواخر الأبواب أخباديث تناسب كل باب،

<sup>(</sup>١) أو على الأضع: زيد له. فإنه لم يكن يسبيل هذا، وإنها كان ـ إنصافاً للتاريخ ـ طابعاً وناشراً،

« مما انفرد به البخاري فقط، أو مسلم فقط، أو غيرهما مما صح سنده ومتنه ، كما
 هو نص قوله في مقدمة طبعته .

وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها، لأن مقصد المؤلف واضح: واحتصار جملة من أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان ولم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب، ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام. فخرج الكتاب عن أن يكون اختصاراً، ولم يُصِل إلى أن يكون استيعاباً، ولا قارب ذلك والاستيعاب أو ما يقاربه موضوعه كتب أخرى وافية واسعة، كالمنتقي للإمام المجد بن تيمية، الذي طبع بمصر سنة ١٣٥٠ - ١٣٥١، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، والذي شرحه الشوكاني في و نيل الأوطار و وكالسنن الكبرى للبيهقي، المطبوع في مطبعة حيدر آباد بالهند، وكالتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، المطبوع بالهند. وهي كتب معروفة مشهورة في أيدي الناس.

ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً، متقناً محققاً، على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم. حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله.

فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي. ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة.

وكان أولَ ما يجب للتحقيق والتصحيح: الرجوعُ إلى أصول مخطوطة من الكتاب، يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله، دون تغيير أو تحريف، إن شاء الله.

فكان لديّ في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان، وفي دار الكتب نسخ عدة، فحصتها كلها، وتخيرت أصحها وأوثقها. وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي.

فصارت الأصول المخطوطة بين يديّ ثلاثة، أراهـاكافية \_ إنشاء الله \_

د وتاجراً فحسب. وكان يستأجر بعض طلبة العلم. ويأبي أن يضع أسماءهم، ليوهم أنه المعلق والمصحح والمؤلف. وقد أفضى إلى ربه. والله حسيبه، وكتبه محمد حامد الفقي.

لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحاً على النحو الذي يرضيني، وعلى ما في الوسع والطاقة.

\*\*

وها هوذا وصف النسخ الثلاث:

- ا نسخة حزائنية مملوكية ، كتبت سنة ٨٤٥ ، ورسم عنوانها في لوحة مذهبة مونقة ، ونص العنوان فيها: « كتاب شرح عمدة الأحكام » « للشيخ الإمام العالم العلامة ، إمام المتكلمين ، بقية المجتهدين ، تقي الدين ، تغمده الله برحمته » . وكتب في ختامها ما مثاله : « تم كتاب إحكام الأحكام ، في شرح أحاديث سيد الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، عند الزوال من نهاد الأربعاء المبارك ، ثامن عشرين ، ذي المجة الحرام [ كذا ] سنة خمس وأربعين وثمانمائة » . وعدد أوراقها ٢٠٢ من القطع المتوسط، في كل صفحة والربعين وثمانمائة » . وعدد أوراقها ٢٠٢ من القطع المتوسط، في كل صفحة والربعين وشمانمائة » .
- ٧ نسخة مكتوبة سنة ١١٨٦، عنوانها هكذا: كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام، المعروف بالعمدة . وتحته مباشرة بخط آخر: « شرح العمدة، للشيخ الحافظ محمد بن علي بن دقيق العيد المالكي الشافعي، رحمه الله تعالى، آمين ». وختامها نصه: « تم كتاب إحكام الأحكام. في شرح أحاديث سيد الأنام، صلى الله عليه وآله، وشرف ومجد وعظم. ووافق الفراغ من رقمه عشية الثلاثاء بعد صلاة العشاء ليلة إحدى عشر يوم [كذا] خلت من شهر القعدة الحرام سنة ١١٨٧، بخط كاتبه الفقير علي بن سعيد القطاش، سامحه الله ». وعلى النسخة قراءات وتمليكات، بعضها مؤرخ، وبعضها غير مؤرخ.
- ٣ نسخة دار الكتب المصرية، (رقم ٢ م حديث) وهي أصحها وأجودها، وأعلاها إتقاناً وثقة. وهي غير مؤرخة، ولكنها موثقة عن أصلها الذي ذكر كاتبها أنه نقلها عنه، كما سنبين. وعلى ظاهرها تمليك في شهر المحرم سنة

وعنوانها هكذا: ( كتاب الإحكام، في شرح عمدة الأحكام، من أحاديث

النبي عليه أفضل السلام. تأليف الإمام العالم العامل، الأوحد الكامل القدوة الفاضل، العابد الخاشع الذاهل، البارع، وحيد دهره، وفريد عصره، تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب القشيري، رضي الله عنه وعن والديه، وعن كاتبه وعن جميع المسلمين ١١.

وختمها كاتبها بما نصه بالحرف الواحد:

و شاهدتُ على الأصل المنقول منه ما مثاله: وجدتُ على الأصل المنقول ما مثاله: قرأت جميع هذا السفر والذي قبله، من الكلام على أحاديث كتاب العمدة، لسيدنا الشيخ الفقيه، الامام الأوحد، المحدث الحافظ، الحافل الضابط، المتقن المحقق، تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام، العارف العالم، مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب بن مُطبع القُشيَّري، وصل الله مدته، وأبقى على المسلمين بركته، عليه (۱) في هذه النسخة، مصححاً لألفاظه، ومتفهماً لبعض معانيه، في مجالس، أولها مستهل المحرم سنة سبع وتسعين وستمائة [ ۲۹۷ ]، وآخرها الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة [ ۱۹۸ ]. كتبه عبد الله الفقير إليه محمد بن محمد بن أحمد بس أحمد بن محمد بن على. نقله كما شاهده العبد الفقير إلى الله تعالى أبنو سعيد كتبه محمد بن أحمد الهكاري، غفر الله له ولطف به والمسلمين، أحمد بن أحمد الماهده أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته عمر بن أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي، عفا الله عنه وغفر له ولوالديه أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي، عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين على .

فهذه نسخة موثّقة، أو كما يقول الناس في أنسابهم: مُنَسَّبَةً. أصلها قرأه ابنُ سيّد الناس اليَعْمري الحافظُ على مؤلفها الإمام الحجة ابن دقيق العيد، وأثبت

 <sup>(</sup>١) قوله و عليه ع يريد على الشارح محمد بن علي، يعني ابن دقيق العيد. وهو متعلق بقوله و قرأت عني أول الكلام، أي أن ابن سيد الناس قرأ هذا الشرح على مؤلفه وفي النسخة الأصلية المنقول عني المنقول عنها.

<sup>(</sup>١) موضع الزيادة قطع في الورق.

تاريخ القراءة. ثم صدَّق على ذلك المؤلف نفسه، فكتب عقب القراءة بخطه. « صحيح ذلك. كتبه محمد بن علي »، وهو توقيعه باسمه واسم أبيه.

ثم نسخ منه الشيخ شهابُ الدين أبو سعيد الهكاري نسخة بخطه ، وأثبت في آخرها نص ثبت القراءة الذي بخط ابن سيد الناس ونص ما كتب الإمام الشارح بصحة هذه القراءة .

ثم جاء الناسخ الأخير، كاتب هذه النسخة، ابن أبي الفتوح الصفدي، فنسخ بخطه نسخة من الكتاب، نقلها من نسخة الهكاري وأثبت في آخرها نص ما نقل الهكاري عن خط ابن سيد الناس، ثم نقل نص كلام الهكاري، في أنه نقل من نسخة ابن سيد الناس، وأنه ( نقله كما شاهده »، وأثبت أنه هو أيضاً ( نقله كما شاهده »، من خط الهكاري.

ولذلك قبال في أول كلامه: وشاهدت على الأصل المنقول ما مثاله، فهذا هو ابن أبي الفتوح الصفدي يقول ذلك، والذي شاهده على الأصل المنقول منه هو: و وجدت على الأصل المنقول منه ما مثاله »، وهذا كلام الهكاري، ينقل ما وَجَدَه على الأصل بخط ابن سيّد الناس، وهو قوله: و قرأت جميع هذا الكتاب » إلى آخره. فالذي يقول و قرأت ، هو ابن سيّد الناس.

وابنُ سيد الناس أرَّخ وقت قراءته الكتاب على مؤلفه الإمام، وهو من غرة المحرم سنة ٦٩٧ إلى ١٢ ربيع الآخر سنة ٦٩٨، أي ١٥ شهراً و١٢ يوماً. ونعرف بالضرورة من عادة العلماء أن التاريخ الأخير، وهو ١٢ ربيع الثاني سنة ٦٩٨ هو يوم كتابة تصديق الشيخ المقروء عليه وتوقيعه على ذلك.

ثم قصر الناسخان الأخران: الهكاري والصفدي، فلم يؤ رخ كل منهما تاريخ انتهائه من كتابة نسخته. ولكنا نستطيع أن نتدارك بعض ذلك التقصير، بتتبع تراجم من نجد ترجمته من هؤ لاء.

١ - فأولهم الشارح نفسه، الإمام ابن دقيق العيد، وستأتي ترجمته قريباً، إن شاء الله. ولكنا نذكر هنا أنه وللد بمدينة ينبع، في شعبان سنة ٩٢٥، ومات بالقاهرة في صفر سنة ٧٠٧. فقد قرىء الكتاب عليه قبل وفاته بنحو ٤ سنوات.

٢ \_ ثم الحافظ الكبير، ابن سيد الناس. وهو عالم جليل متقن، من بيت علم قديم معروف، ولو أخذنا بظاهر النسب المكتوب في ثبت القراءة، أنه « محمد بن محمد بن أحمد ، إلى آخره ، مع حرصه على سَوْق نسبه إلى أجداد كثيرين ، لظننًا أنه الفقيه العالم أبو عَمْرُو بن سيد الناس،وليس ببعيد أن يكون هوفإنه ولد سنة ٦٤٥، فهو أصغر من ابن دقيق العيد بعشرين سنة، وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة (٤: ١٦٢) أنه ( قرأ وَنُسَخَ ٤. وأنه ( ولي مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيد ،، وأنه وسات في جمادي الأولى سنة ٥٠٠ ﴾. ويكون قد قرأ الكتاب على المؤلف بعـد أن جاوز من العمـر ٥٢ سنة. وكان العلماء قديماً يحرصون على القراءة على الشيوخ الكبار، وعلى الأخذ عنهم والإفادة منهم، طوال حياتهم في شبابهم وكهولتهم. ولكن الأقرب عندي والظاهر: أنه ابنه الحافظ العلامة الأديب المشهور، والمؤلف العظيم: أبو الفتح فتح الدين و محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ع، فإنه تلميذ ابن دقيق العيد، عرف بذلك، فقال ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة (٤: ٢٠٩): «ولازم ابن دقيقُ العيد، وتخرُّج عليه في أصول الفقه، وأعاد عندِه، وكان يحبُّه ويؤثره، ويسمع كلامه، ويثني عليه .. فهذا أقربُ أن يكون قارىء النسخة على المؤلف، خصوصاً مع الأوصاف العالية الغالية التي أسبغها عليه في ثبت القراءة، وليُّس ببعيد أن يكون هو اختصر قليلاً في نسبه و محمد بن محمد بن أحمد ، بدل ومحمد بن محمد بن محمد بن احمد ، أو يكون الاختصار، بحدف أحد المحمدين الثلاثة من النسب، وقع سهواً من الهكاري ناقل الثبت من خطّ ابن سيد الناس، أو من الصفدي الناقل من خط الهكاري.

والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس هو مؤلف السيرة النبوية العظيمة، التي سماها وعيون الأثر، وهي مطبوعة بمصر سنة ١٣٥٦ في مجلدين.

ولد بمصر في ذي القعدة سنة ٢٧١، ومات بها فجأة في ١١ شعبان سنة ٧٣٤ وترجمته فخمة حافلة، من مصادرها: تذكرة الحافظ للذهبي (٤: ٢٨٥) وذيلها للحسني(-ص ٢٥٠)، وتاريخ ابن كثير (عن ٢٥٠)، وطبقات الشافعية لابن السبكي(٦: ٢٩)، والدرر الكامنة لابن

حجر (٤: ٢٠٨)، وحسن المحاضرة للسيوطي (١: ٢٠٢)، وشذرات الذهب (١: ٢٠٨). ويلاحظ أنه وقع خطأ في تاريخ مولده في تذكرة الحافظ، جعل سنة ٢٠١ بذل سنة ٢٧١.

٣ ـ ثم الشيخ شهاب الدين الهكاري، الذي نقل بخطه نسخة من الأصل الذي قرأه ابن سيد الناس. وهذا الهكاري، هو: أبو سعيد شهاب الدين أحمد بن أحمد بن الحسين الكردي الهكاري، وهو عالم ابن عالم، وناسخ متقن، ابن ناسخ متقن، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدر الكامنة (١ : ٩٨): 1 كتب بخطه الحسن المتقن شيئاً كثيراً، وكان عارفاً بالرجال ١٠ مات في ٨ جمادي الآخرة سنة ٧٦٣.

وقال في ترجمة أبيه (١: ٩٩): ﴿ ولي مشيخة الحديث بالمنصورية ، وكتب الكثير بخطه المليح المتقن ﴾ ومات في جمادى الأولى سنة ٧٥٠.

٤ - ثم الناسخ الأخير، الناقل من نسخة الهكاري، والذي بين يدينا خطه، وهو: عمرو بن أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي فهذا الذي أعجزني أن أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع، بعد طول البحث والتبع، ولكني أستطيع، بما خبرت من خطوط العلماء وغيرهم، وبما فقهت من إتقان المتقن الموثق، وإهمال المهمل المتسرع، أن أجزم بأنه كان من أهل العلم الفقهين المثبين، الذين يحسنون ما يكتبون، ويفقهون ما يقرؤ ون.

وقد عني بضبط الكتاب بالشكل الذي يكاد يكون كاملاً، فإن أكثر حروف الكلمات في الكتاب كله مضبوطة مع إتقان الحروف ووضوحها حرفاً حرفاً، وإثبات نقط الحروف المنقوطة إثباتاً كاملاً، لم يدع حرفاً معجماً يشتبه بحرف مهمل. ثم قابل الكتاب كله على أصله الذي نقل منه الذي كان بخط الهكاري، وكتب بجوار آخر سطر منه: « بلغ مقابلة بأصله، والحمد لله ».

والتمليك المكتوب بظاهر النسخة، المؤرخ في شهر المحرم سنة ٩٩٧، يدلنا بالضرورة على أنها منسوخة قبل هذا التاريخ، ولكن إلى أي مدى تنهي أقلميتها؟ أكان هذا الصفدي مقارباً لعصر الهكاري المتوفى سنة ٧٦٣، أم بعلم بدهر طال أو قَصر؟ لا ندري.

وأيا مًا كان، فهذه النسخة هي العمدة عندنا في تصحيح الكتاب، وهي الحديد، وهي الأصل، بما لمسنا فيها من مزايا الإتقال والتوثق، وبأنها ترجع في سيخها إلى الشارح الإمام نفسه.

#### خطتنا في تحقيق هذا الكتاب

دأب المستشرقون، بما جهلوا من لغة العرب، وبما ضعفت خبرتهم بالكتُب على جمع أكثر ما يستطيعون جمعه من المخطوطات من الكتاب الدي يريدون إخراجه، ثم يُخرج أحدُهم الكتاب، كيفما واتَته خبرتُه، وأسعفه علمُه. فيثبت النص على الوجه الذي يفهمه، ويستقصي في الهوامش اختلاف النسخ التي بين يديه، خطأ كان نصّها أم صواباً. بل لقد رأيتُ منهم منْ جانبه التوفيق في كثير من الإنصاف: فيثبتُ الخطأ في صلب الكتاب، والصواب في إحدى النسخ بالهامش. ومن الإنصاف: أن أذكر أن بعضهم، وهم قِلةُ منهم، يُحسِنُ إخراج الكتب على ما ينبغي لها من الإتقان.

وقد قلد هم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد إخراجه، كثيرٌ ممن سبقونا إلى هذا المجال، وقلدناهم في قليل مما أخرجنا من الكتب.

ثم خَار الله لنا ووفَقنا إلى طريق الصواب، بفضله ومنّه، سبحانه وتعالى، فسلكنا الطريق القويم، طريق اثمتنا. اثمة الحنديث: اختيار أصبح النسخ وأوثقها، ثم النصَّ على ما يخالفها في المواضع المهمة التي يُخْشى فيها اللّبسُ على القارىء، والإعراض عن الخطأ البّين الذي لا شكَّ فيه، وعن الخلاف بين النسخ فيما لا طائل تحته. والحمد لله على التوفيق.

وهذا هو الذي نسير عليه في هذا الكتاب \_ إن شاء الله ذلك ويسَّره \_ فنجعلُ مخطوطة دار الكتب، التي وصفنا فأسَّهَبَّنَا في وصفها، وهي الأصل الذي نثبت نصَّه، لا نعدلُ عنها إلى غيرها إلا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح، وهو شيء نادر والحمد لله . ولا نثبتُ مخالفة النسخ الأخرى لهذا الأصل، إلاّ عند الضرورة

القصوى، التي تُقَدَّر في كل موضع بقدرها.

وإنما جعلنا مخطوطة دار الكتب أصلاً للتحقيق وإثبات نص الكتباب، لمعنى آخر دقيق، فوق ما ذكرنا في مزايا، وهو: أن هذا الشرح أملاه شارحه الإمام ابن دقيق العيد على القاضي الوزير، عماد الدين بن الأثير، فالظاهر من هذا الصنيع أن يكون للمستملي شيء من التصرف في التعبير حين الكتابة عن الإمام الممثلي. فقد يكون إذاً في النسخ الماخوذة عن القاضي عماد الدين شيء من عباراته هو، لا من عبارات الإمام الماخوذ عنه الكتاب. ويكون الكتاب كتابه في الأكثر الأغلب. ولا بأس بذلك، فمثل هذا كثير في الكتب.

ولذلك نجد في النسخ الماخوذة عن القاضي الوزير، ابن الأثير، خطبته التي حكى فيها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد، واستملائه إياه منه.

أما وقد وجدنا أصلاً آخر، قرىء على المؤلف الأصلي، الذي أملى الكتاب، والذي هو من تأليفه حقاً، فلا مندوحة لنا من اعتماده أولاً، على أنه الأصل الأصيل للكتاب، واعتبار نسخة ابن الأثير فرعاً، أو رواية أخرى، قد يتصرف فيها راويها، بما كان من حقه في استملاء الكتاب من مؤلفه.

خصوصاً وأن الحافظ ابن سيد النباس قرأ الكتباب على الإسام المنو لف الاصلى ابن دقيق العيد، في حياة الوزير ابن الأثير، إذ انتهى من قراءته عليه سنة (٦٩٨). والقاضي ابن الأثير فقد في إحدى الوقعات الحربية سنة (٦٩٩)، كما عرفنا من ترجمته.

فقد عُرف الكتاب إذاً أنه كتاب ابن دقيق العيد، في حياة مستمليه ابن الأثير، وقُرىء عليه. وما يدرينا لعل المؤلف أملاه على ابن الأثير في مجلس عام من مجالس العلم التي كانت معروفة مشهورة إذ ذاك. فلم يستأثر به ابن الأثير، ولم يكن له فيه صفة، إلا صفة الناقل الراوي. ولو لم يذكر هو في خطبة نسخته ـ أو روايته ـ قصة استملائه إياه من ابن دقيق العيد، لم يكن له فيه ذِكْر ولا أثر.

فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المملي أصل في صحة الكتاب ونسبته وأعلى. ولللك خلا من خطبة ابن الأثير، إذ لم يكن له بها شأن. وقد وافقني على هذا الرأي الأخ الشيخ محمد حامد الفقى، ورضسي هذه الخطة في إخراجه ونشره. والحمد لله رب العالمين.

أجمد محمد شاكر

عن القاهرة

عفا الله عنه بمنه

ليلة الأحد 4 مايو سنة ١٩٥٣

#### الشنان المحاسب ترجمة ابن دقيق العيدا

محمد بن على بن وهب بن مطيع، بن أبي الطاعة القشيري. أبو الفتح تقى الدين ذاتاً ونعتاً، والسالك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمتاً، والمجرز من صفات الفضل فنوناً مختلفة ، وأنواعاً شتى ، والمتحلى بالحالتين والحسنيين صمتاً وسمتاً، الشيخ الإمام، علامة العلماء الأعلام، وراوية فنـون الجـاهلية وعلـوم الإسلام، ذو العلوم الشرعية، والفضائـل العقلية، والفنـون الأدبية، والمعـارف الصوفية، والباع الواسع في استنباط المسائل، والأجوبة الشافية لكل سائل، والاعتراضات الصحيحة التي يجعلها الباحث لتقرير المشكلات وسائل، والخطب الصادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الوسائل، إن عرضت الشبهات أذهب جوهر ذهنه ما عرض، أو اعترضت المشكلات أصاب شاكلتها بسهم فهمه فأصاب الغرض، أو خطب أسهب في البلاغة، وأطنب في البراعة، أو كتب فوحي الكلام يتنزل على يُراعه، فللـه دره إذا ارتفـع بنفسـه وإن كان له من أبـويه ما يقتضـي الارتفاع، وعلا على أبناء جنسه، فكان من رفعة المنزلة في المكان اليَّفاع، إن ذُّكر التفسير فمحمد فيه محمود المذهب، [ أو الحديث فالقشيري فيه صاحب الرقم المعلم والطراز المذهب ]، أو الفقه فأبو الفتح العزيز الإمام الذي إليه الاجتهاد ينسب، أو الأصول فأين ابن الخطيب من الخطيب، وهـل يقـرن المخطىء بالمصيب؟ أو الأداب فإن اقتصرت قلت نابغة زمانه، وإن اختصرت قلت ابن حبيب، لم يشغله عن النظر في العلوم كثرة المناصب، ولا ألهاه علو المراتب، ولا صرفه عن التصرف فيه لذة المطاعم وعذوبة المشارب، طالما لازم السهر حتى

أسفر وجه الإصباح، مستغلاً بالذكر والفكر، لا بذوات الألفاظ الفصاح والوجوه الصباح:

وتبدي له الدنيا من الحسن جملة يهيم بها النساك لو شاهدوا البعضا فيعرض عنها لاهياً عن جمالها ويوسعها بعدا، ويرفضها رفضا ويسهر في ذكر وفكر وفي عُلاً ومن بات صباً بالعلا جانب الغمضا

تمسك من التقوى بالسب الأقوى، وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق، التي لا يطيقها غيره من أهل زمنه ولا عليها يقوى، مع ترك المباهاة بما لديه من الفضائل والسلامة من الدعوى، وجعل وظيفة العلم والعمل له ملة، حتى قال بعض الغضلاء من مائة سنة ما رأى الناس مثله، حاز علماً وديناً ونزاهة، فعظم قدراً وجاهاً ووجاهة، ومن غرس العلم والتقوى اجتنى النباهة، ذاك الذي حاز كل فضل جزيل، وحوى كل فعل جميل، والذي يقال فيه إن الزمان بمثله لبخيل.

وبالجملة، فالاستغراق في مناقبه يخرج عن الإمكان، ويحوج إلى توالي الأزمان، وكتب له « بقية المجتهدين » وقرىء بين يديه، فأقر عليه، ولا شك أنه من أهل الاجتهاد، وما ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العناد، ومن تأمل كلامه علم أنه أكثر تحقيقاً وأمتن، وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن.

حكى لنا صاحبنا الفقيه الفاضل العدل علم الدين (أحمد) الأسفوني قال: ذكره شيخنا العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي(١). فقلت له: لكنه ادعى الاجتهاد. فسكت ساعة مفكراً، وقال: « والله ما هو ببعيد ».

وقد ترجمه الشيخ الإمام العالم الأديب المحدث الكامل فتح الدين محمد اليعمري. فقال: لم أر مثله فيمن رأيت، ولا حملت عن أجل منه فيمنا رأيت ورويت، وكان للعلوم جامعاً، وفي فنونها بارعاً، مقدماً في معرفة علل الحديث على أقرائه، منفرداً بهذا الفن النفيس في زمانه، بصيراً بذلك، سديد النظر في تلك المسالك، بأذكى ألمعية، وأزكى لوذعية، لا يشق له غبار، ولا يجري معه سواه في مضمار.

<sup>(</sup>١) في ١: على بن أحمد الترتوني.

إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب ولم يشن اللسان على هُجُر قال: وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، بلُبَ يسحر الألباب، وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب، مستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم: مستبيناً ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم، مبرزاً في العلوم النقلية والعقلية، والمسالك الأثرية والمدارك النظرية.

وكان من العلوم بحيث يقضي له من كل علم بالجميع.

قال: وسمع بمصر والشام والحجاز، على تحرّ في ذلك واحتراز. ولم يزل حافظاً للسانه، مقبلاً على شأنه، وقف نفسه على العلوم وقصرها، ولو شاء العاد أن يعد كلماته لحصرها، ومع ذلك فله بالتجريد تخلق، وبكراسات الصالحين تحقق، وله مع ذلك في الأدب باع واسع، وكرم طباع، لم يخل في بعضها من حسن انطباع، حتى لقد كان محمود الكاتب، المحمود في تلك المذاهب، المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب، يقول: لم ترعيني آدب منه. انتهى ما ذكره الشيخ فتح الدين.

وأنا أشير إلى شيء من حاله:

ولد الشيخ تقي الدين، ووالده متوجه إلى الحجاز الشريف في البحر المالح في يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة خمسة وعشرين وستمائة بساحل الينبع رأيته بخطه الثبجي.

ثم إن والده ذكر \_ على ما أخبرني عنه بعض طلبته بقوص \_ أنه أخذه على يده، وطاف به ودعا له أن يجعله الله عالماً عاملاً. وقال الشيخ بهاء الدين القِفْطي: لما سمعنا على الشيخ مجد الدين الحديث سمعته يقول بقوله، وأنا دعوت به فاستجيب لي. قال: فقال شيخنا: وأنا دعوت به فاستجيب لي. فسألناه: ما الذي دعوت به؟ فقال: دعوت الله تعالى أن ينشى ولدي محمداً عالماً عاملاً، فنشأ الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم، ولزوم الصيانة والديانة، والتحرز في أقواله وأفعاله، والبعد عن النجاسة، متشدداً في ذلك، حتى حكت زوجة أبيه \_ أم أخيه الشيخ تاج الدين بنت البيقاش \_ قالت: بنى على والده، والشيخ تقي الدين ابن عشر سنين، فرأيته ومعه هاون، وهو يغسله مرات

زمناً طويلاً: فقلت لأبيه: ما هذا الصغير يفعل؟ فقال له: يا محمد، أي شيء تعمل؟ فقال: أريد أن أركب حبراً وأنا أغسل هذا الهاون. ووالدته بنت الشيخ المفترح، فأصلاه كريمان، وأبواه عظيمان.

وابتدأ بقراءة كتاب الله العظيم، حتى حصل منه على حظ جسيم.

ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيرهما. فسمع المحديث من والده، والشيخ بهاء الدين أبي الحسن بن هبة الله بن سلامة الشافعي، والحافظ عبد العظيم المنذري، وأبي الحسن محمد بن الأنجب أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي البغال، والحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد التيمي [ البكري، وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي ]، وأبي الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي، وأبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، وقاضي القضاة أبي الفضل يحيى بن قاضي القضاة أبي المعالي محمد بن علي بن محمد القرشي، وأبي المعالي أحمد بن عبد السلام بن المطهر، وأبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل، والحافظ أبي الحسن يحيى العطار، والنجيب أبي الفرج، وأخيه العز، الحرانيين، وخلائق يطول ذكرهم.

وحدث بقوص ومصر [ وغيرهما ].

سمع منه الخلق الكثير، والجسم الغفير، مع قلة تحديثه. فممن سمع منه: قاضي القضاة شمس الدين [ محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بين جميل التونسي، وقاضي القضاة ] شمس الدين محمد بن أحمد بين حيدرة، وقاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن محدلان. وشيخنا قاضي القضاة شيخ الشيوخ علاء الدين على بن إسماعيل القونوي. وشيخنا أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف الغربطي، والشيخ فخر الدين عثمان المعروف بابن بنت أبي سعيد، وشيخنا تاج الدين محمد بن الدشناوي، والشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن القاسم الإخميمي، والشيخ قطب الدين محمد الكريم بن عبد النور الحلي، وجمع يطول تعدادهم.

أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطيي،

حدثنا الشيخ الفقيا الإمام العالم الأوحد المتقن مفتى الفرقتين الحافظ الناقد تقى الدين أبو الفتح محمد ابن الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد مجد الدين أبي الحسن على بن أبي العطايا وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري رضي الله عنهم، يوم الأحد [ المبارك ] ثاني شهر رمضان المعظم من سنة ست وثمانين وستمائة ، بمنزله من دار الحديث الكاملية بالمعزّية \_ إملاء من لفظه \_ قال: قرأت ~ على الإمام المفتي أبي الحسن على بن أبي الفضائل هبة الله بن سلامة الشافعي اللخمى بمصر، عن ألإمام الحافظ أبى الطاهر السلفى - قراءة عليه -بالإسكندرية؛ أخبرنا الشيخ الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي بإصبهان، حدثنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان \_ قراءة عليه ببغداد \_حدثنا أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عباس القطان، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلى، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سَرِجُس، قال: كان رسول الله ﷺ يقول إذا سافر: ﴿ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكُ مِن وعِثَاءُ السفر، وكآبة المنقلب، ومن الحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال ». قيل لعاصم: « ما الحور بعد الكور؟ » قال: حار بعد كار‹‹›. قال شيخنا أثير الدين: قال لنا الشيخ تقي الدين: هذا حديث صحيح ثابت من حديث عاصم الأحول، أخرجه مسلم من حديث جماعة عنه، وفيه نوعان من أنواع العلوّ، أحدهما: العلوّ إلى النبي على . فإنه أعلى ما يقع لنا بالأسانيد الجيدة. الثاني: العلوّ إلى إمام من أثمة الحّديث، وهو حماد بن زيد.

وبهذا الإسناد إلى الثقفي قال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر و سمع جابر بن عبد الله يقول « لما نزل على النبي ﴿ ٢ : ٣٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال: أهون وأيسر ».

قال شيخنا أثير الدين [ أبوحيان ] قال لنا الشيخ: هذا حديث ثابت صحيح

<sup>(</sup>١) الحور: الرجوع. والكور: تكوير العمامة ولفها. أي من النقص بعد الزيادة.

من حديث سفيان بن عيينة، وفيه النوعان المتقدمان من العلو، مع كونه بدلاً، فإن البخاري أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان. وفيه نوع زائد من العلو، وهو المسمى بعلو التنزيل، فإن الثقفي كأنه سمعه من صاحب البخاري.

وبه إلى الثقفي: حدثنا أبو عمرو محمد بن بالويه الصائع \_ قراءة عليه بنيسابور \_ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي حدثنا العباس ابن محمد الدوري حدثنا حالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمارة بن غرية عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على : « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الموضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » صحيح متفق عليه من حديث نعيم المجمر، وهو من حديث عمارة، انفرد به مسلم.

اشتغل الشيخ تقي الدين بالفقه على مذهب الإمامين مالك والشافعي، على والده [ واشتغل بمذهب الشافعي أيضاً على تلميذ والده ] الشيخ بهاء الدين هبة الله القيقظي أولاً، وكان يقول: البهاء معلمي. ثم رحل إلى القاهرة، فقرأ على شيخ الإسلام أبي محمد بن عبد السلام. وقرأ الأصول على والده، وحضر عند القاضي شمس الدين محمود الأصبهاني لما كان حاكماً بقوص، هو وجماعة، وكان بعضهم يقرأ والشيخ يسمع. وقرأ العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسي وغيره، وقرأ غير ذلك. وصنف وأملى، ولو لم يكن له إلا ما أملاه على العمدة (١) لكان عمدة في الشهادة بفضله، والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله، فكيف بشرح الإلمام، وما تضمن من الأحكام، وما اشتمل عليه من الفوائد فكيف بشرح الإلمام، وما تضمن من الأحكام، وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية، والمواعد العقلية، والأنواع الأدبية، والنكت الخيلافية، والمباحث المنطقية، والمطاثف البيانية، والمواد اللغوية، والأبحاث النحوية، والعلوم المنطقية، والملح التاريخية، والإشارات الصوفية.

وأما كتابه المسمى بـ ( الإلمام (")، الجامع أحاديث الأحكام ) فلو كملت نسخته في الوجود، لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود. قال لي أقضى القضاة

<sup>(</sup>١) هو هذا الكتاب الذي نقدم هذه الترجمة بين يديه.

<sup>(</sup>٢) لعله و الإمام ».

شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة الشهير بابن القماح: سمعت الشيخ يقول: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله، ووافق على ذلك الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي، فيما أخبرني به بعض من سمعه من الثقات الأثبات. وقال لي قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحنبلي: سمعت الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول: هو كتاب الإسلام. وقال لي الشيخ فخر الدين النويري: سمعته يقول: ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات. وكذلك قال لي صاحبنا العدل الفاضل جمال الدين الزولي: إن ابن تيمية قال له ذلك.

وكان كتابه و الإلمام » حاز مع صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه . وله كتاب و اقتناص السوانح » أتى فيه بأشياء غريبة ، ومباحث عجيبة ، وفوائد كثيرة ، وموائد غزيرة . وله إملاء على مقدمة كتاب عبد الحق . وشرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه . وله تصنيف في أصول الدين . وشرح على التبريزي في الفقه . وكتابه في علوم الحديث المسمى بـ « الأقتراح في معرفة الاصطلاح » مفيد . وله خطب وتعاليق كثيرة .

وأخبرني قاضي القضاة نجم الدين أحمد القمولي: أنه أعطاه دراهم، وأمره أن يشتري بها ورقاً ويجلده أبيض. قال: فاشتىريت خمسة وعشرون كراساً وجلدتها، وأحضرتها إليه، وصنف تصنيفاً، وقال: إنه لا يظهره في حياته.

وكان كريماً جواداً سخياً. أخبرنا شيخنا العلامة علاء الدين القونوي رحمه الله تعالى: أنه كان يعطيه في كثير من الأوقات الدراهم والذهب.

وحكى الشيخ نجم الدين محمد بن عقيل البالسي: أنه قدم في الجفل، فحضر عنده وتكلم، فأرسل إليه ماتتي درهم، ثم ولاه النيابة بمصر.

وحكى صاحبنا محمد بن الحواسيبي [ الفرضي ] القوصي ـ وكان من طلبة المحديث وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ ـ قال: كان الشيخ يعطيني في كل وقت شيئاً، فأصبحت يوماً مفلساً [ فكتبت ورقة وأرسلتها إليه، فيها: المملوك محمد القوصي أصبح مضروراً. فكتب لي بشيء، ثم ثاني يوم ] كتبت: المملوك ابن الحواسيبي، فكتب لي بشيء، ثم ثالث يوم كتبت: المملوك محمد، فطلبني وقال

لي: من هو ابن الحواسيبي؟ فقلت: المملوك، قال: ومن هو القوصي؟ قلت: المملوك، قال: الضرورة! فتسم وكتب للمملوك، قال: الضرورة! فتسم وكتب لي.

وسمعت كلا من الشيخين العالمين شمس الدين محمد بن عدلان وشمس الدين محمد بن عدلان وشمس الدين محمد بن القماح [ يقولان: سمعناه ] يقول: ﴿ ضابط ما يطلب مني: أن يجوز شرعاً ثم لا أبخل ﴾

وكان الشيخ يسهر بالليل، حكى لي الشيخ ضياء الدين منتصر قال: حكى لي القاضي معين الدين أحمد بن نوح قاضي أسوان وإدفو ـ وكان ثقة، قال: قرأ الشيخ ليلة، فاستمعت له، فقرأ إلى قوله ( ١٠١: ٢٣ فإذا نفيخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون ، فما زال يكررها إلى مطلع الشمس. وحكي لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن الكتاني رحمه الله تعالى، قال: دخلت عليه بكرة يوم، فناولني مجلدة وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت.

وكان له قدرة على المطالعة: رأيت حزانة المدرسة النجيبية بقوص فيها جملة كتب، من جملتها « عيون الأدلة » لابن القصار في نحو من ثلاثين مجلدة ، وعليها علامات له ، وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية ، رأيت على السنن الكبير للبيهقي فيها من كل مجلدة علامة ، وفيها تاريخ الخطيب كذلك ، و « معجم الطبراني » الكبير، و « البسيط » للواحدي ، وغير ذلك .

وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدندراوي: أنه لما ظهر الشرح الكبير للرافعي اشتراه بالف درهم، وصار يصلي الفرائض فقط، واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه مطالعة، وذكر عنده هو والغزالي في الفقه فقال: الرافعي في السماء

ويقال: إنه طالع كتب الفاضلية عن أحرها، وقال: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه

وفي تصانيفه من الفروع الغريبة، والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات، ولا يعرفه كثير من النقلة.

ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي رواية عن أحمد، فقال: هذه

ما تكاد تعرف في مذهبنا، ولا رأيتها إلا في كتاب سماه. قلت: رأيتها في كلام الشيخ.

وأما نقده وتدقيقه: فلا يوازى فيه. جرى [ ذكر ] ذلك مرة عند الشيخ صدر الدين بن الوكيل، وكان لا يحبه، وكان يتكلم في شيء يتعلق به، ويذكر أنه ليس كثير النقل، فشرعت أذكر له شيئاً إلى آخر الكلام، ذكرت بحثاً له، فقال: لا يا سيدى، أما إذا نقد وحرر فلا يوفيه أحد.

وسألت شيخنا علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله تعالى مرة عن جمع كثير، منهم: الأصبهاني، والقرافي، وابن رزين، وابن بنت الأعز، ووالدة تاج الدين؟ [ فكان ] يذكر كل شخص، إلى أن ذكرت له الشيخ تقي الدين، فقال: كان عالماً، أو قال: كان فاضلاً، صحيح الذهن، وقال: حكى لم القاضي زين الدين إسماعيل قاضي قوص قال: جاء مرة إلى مصر، ثم قصد القاهرة، فقال: أمع أحد منكم وسيط؟ فناوله شخص مجلدة، فنظر صفحة، ثم سقنا معه الدرس، فألقى تلك الصفحة بالمعنى، وسمعنا على شيخنا أثير الدين أبي حيان أبقاه الله تعالى في خير: جزءا أملاه عليه من لفظه، فيه عدة أحاديث رواها بالإسناد، وفيه أشعار وأشياء، وقال: هو أشبه من رأيناه يميل إلى الاجتهاد. ورأيت له بخزانة الجامع بقوص: عدة مجالس أملاها وقد حلاها بجواهر الفوائد، وجلاها لملتقطي الفرائد. وقال صاحبنا شمس الدين على بن محمد الفوي: إنه وجلاها لملتقطي الفرائد. وقال صاحبنا شمس الدين على بن محمد الفوي: إنه القضاة شمس الدين محمد بن القماح، قال: جلسنا عنده غير مرة وهو يملي شرح الإلمام من لفظه،

وكان عزيز النفس. لما وصل الشيخ شرف الدين المرسي إلى قوص قرأوا عليه شيئاً من النحو، فسألهم عن سؤ ال؟ فسكتوا، فقال: أراني أتكلم مع حميرا فلم يعد الشيخ تقي الدين إليه بعدها. وأخبروني بقوص أنه لعب الشطرنج في صباه مع زوج أخته الشيخ تقي الدين بن الشيخ ضياء الدين، فأذنوا بالعشاء، فقام فصليا، ثم قال الشيخ: نعود؟ فقال صهره: إن عادت العقرب عدنا لها، فلم يعد يلعبها. وأخبرني الشيخ عماد الدين محمد بن حرمي الدمياطي: أنه رأى الأمير الجوكندار أتى إليه، فتحرك له تحريكة لطيفة، وسكت ساعة، ثم مال إليه وقال: لعل للأمير حاجة.

وحكى الشيخ شمس الدين بن عدلان: أنه كان عنده وهو متكىء، فحضر الكمالي أمير حاجب برسالة، فكشف [عن] وجهه، فسمعها، وقال له: هذا ما ينعمل، فوقف الحاجب زماناً، ثم قال: يا سيدي: ما الجواب؟ فقال: عجباً! ما سمعت الجواب؟! وغطى وجهه،

ولما عزل نفسه، ثم طلب ليولي، قام السلطان الملك المنصور لاجين له واقف؟ واقفاً لما أقبل، فصار يمشي قليلاً قليلاً، وهم يقولون له: السلطان واقف؟ فيقول: أديني أمشي، وجلس معه على الجوخ حتى لا يجلس دونه، ثم نزل فغسل ما عليه واغتسل، وقبل السلطان يده، فقال: تنتفع بهذا، حكاه جماعة، منهم: الشيخ شمس الدين عدلان عمن حضر المجلس، والقاضي مجد الدين بن الخشاب.

ومع ذلك فكان حفيف الروح، لطيفاً، على نسك وورع، ودين متبع، ينشد الشعر والموشع والزجل والبليق والمواليا. وكان يستحسن ذلك.

حكى لي صاحب فتح الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن عيسى القليوبي، قال: دخلت عليه مرة، وفي يده ورقة ينظر فيها زماناً، ثم ناولني الورقة وقال: اكتب من هذه نسخة، فأخذتها فوجدت فيها بليقة أولها:

كيف اقدر أتوب ورأس إبدري مثقوب؟

وقال شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي: سمعته ينشد هذه البلقة التي أولها:

جلسد العميرة بالزجا ج ولا الزواج ويقول؛ بالزجاج، يا فقيه!!

وحكى لي صاحبنا الفاضل الأديب الثقة مجير الدين عمر بن اللمطي قال:

كنت مرة بمصر [ في حاجة ]، وطلعت إلى القاهرة، فقال طلبتك: سمعت إنساناً ينشد خارج الكاملية: بكيت، قالوا: عاشق سكت، قالوا: قد سلا صليت، قالوا: زوْكر ما أكثر فضول الناس فاعجبني،

وحكى أيضاً قال: كنا نتحدث عنده بالليل، وكنا نسمع بمغنية يقال لها جارية النطاع، وأنها تغني غناء في غاية الحسن، فكنا نشتهي أن نسمعها، فجاءنا شخص مرة، وقال: هي تغني في المكان الفلاني، احضروا في أول الليل؛ فصلينا مع الشيخ، وقمنا وتوجهنا إلى المكان سمعناها، ثم جثنا وصرنا ندخل قليلاً قليلاً حتى لا يشعر بنا، فيعرف الخبر وينكر علينا، فعرف بنا، فقال: ما بالكم؟ أخبر وني؛ فأخبرته أنا الخبر، فقال: يا فقيه، أمرها عندي خفيف.

وقال لي الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: قال لي مرة: ما يعجبك أن تكون عندك عوادة؟ فقلت: ما أكره ذلك، وأنشدته لبعضهم.

غنت، فأخفت صوتها في عودها فكأنما الصوتسان صوت العود هيفاء، تأمر عودها فيطبعها أبداً، ويتبعها اتباع ودود وكأنما الصوتسان حين تمازجا بنست الغمامة وابنة العنقود فقال: أعده على، فأعدته حتى حفظه.

وقال لي شيخنا أثير الدين: رآني مرة ومعي شاب أمرد أتحدث معه فقال: يا أبا حيان، أنت تحبه؟ فقلت: نعم فقال: أنتم يا أهل الأندلس فيكم خصلتان: محبتكم الشباب، وشريكم الخمر! فقلت: أما الخمر والله ما عصيت الله به، وأما الشباب فما أشك أن أهل مصر أفسق منا! قال فتبسم.

وقال شيخنا أثير الدين: أنشدته مرة لنفسي:

على قدر حبي فيك وافّى لي الصبر فلست أبالي كان وصلك أم هجر وما غرضي إلا سلام ونظرة وقد حصلا، والدل يأنف الحر سأسلوك، حتى لا يمر بك الفكر

فقال: أعده على فأعدته عليه حتى حفظه.

وكان عديم البطش، قليل المقابلة على الإساءة.

وأخبرني برهان الدين المصري الحنفي الطبيب ـ وكان قد استوطن قوص

سنين \_ قال كنت أباشر وقفاً، فأخذه مني شمس الدين محمد ابن أخي الشيخ، ولاه لآخر، فَعَزَّ عليَّ، ونظمت أبياتاً في الشيخ، فبلغه، فأنا أمشي مرة خلفه، وإذا به قد التفت إلي، وقال: يا فقيه، بلغني أنك هجوتني. فسكت زماناً فقال: أنشدني، وألح على، فأنشدته:

ولَّيت فولَّسَى الزهد عنك بأسره وبان لنا غير الذي كنت تظهر ركنت إلى الدنيا وعاشرت أهلها ولو كان عن جبر لقد كنت تعذر

فسكت زماناً وقال: ما حملك على هذا؟ فقلت: أنا رجل فقير، وأنا أباشر وقفاً أخذه مني فلان، فقال: ما علمت بهذا. أنت على حالك. فباشرت الوقف مدة، وخطر لي الحج، فجثت إليه أستأذنه، فدخلت خلفه، فالتفت إلي، وقال: أمعك هجو آخر، فقلت: لا، ولكني أريد الحج، وجثت أستأذن سيدي. فقال: مع السلامة ما نغير عليك.

وقال لي عبد اللطيف بن القفصي: هجوته مرة، فبلغه، فلقيته بالكاملية فقال: بلغني أنك هجوتني، أنشدني، فأنشدته بليقة أولها:

قاضي القضاة عزل نفسه لما ظهر للناس نحسه إلى آخرها. فقال: هجوت جيداً.

وحكى لي القاضي سراج الدين يونس الأرمنتي قاضي قوص قال: جئت إليه مرة، وأردت الدحول، فمنعني الحاجب، وجاء الجلال العسلوجي فأدخله وغيره، فتالمت وأخذت ورقة وكتبت فيها:

قبل للتقي الذي أضحت رعبته راضون عن علمه وعن عمله انظر إلى بابك يلوح من خلله باطنه رحمة وظاهره يأتى إليك العذاب من قبله

ثم دخلت، وجعلت الورقة في الدواة، وظننت أنه ما رآني وقمت، فقال: اجلس ما في هذه الورقة؟ فقلت: يقرؤها سيدنا. فقال: اقرأها أنت، فكررت عليه، وهو يرد علي، فقرأتها، فقال: ما حملك على هذا؟ فحكيت له، فقال: وقف عليها أحد؟ فقلت: لا، فقال: قطعها.

وحكى لى أيضاً قال: وُلى الشيخ السفطى بلبيس، وولاني بعد ذلك

البهنسا. وقال: يا فقيه. أنا أُولِّي الرجل الصغير العمل الكبير ـ وكان السفطي إذ ذاك فيه شبوبية ـ وأولي الرجل الكبير العمل الصغير. فقلت: إن كان سيدنا يتصرف لنفسه فيعمل ما شاء. وإن كان يعمل للمسلمين فما يخفى ما في هذا. وحكاياته في ذلك كثير.

وله نثر أحسن من الدر، ونظم أبهج من عقود الجوهر، ولو لم يكن له إلا ما تضمنته خطبة « شرح الأنام » لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام، وقوله فيها \_ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ \_:

وبعد، فإن العقة في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاؤها، ولا يحتجب عن العقول طوالعهاوأضواؤها، وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل، البحث عن معاني حديث نبيه المرسل، إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع، ويصدر القياس، وما تقدم شرعاً تعين تقديمه شروعاً، وما كان محمولاً على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعاً، لكن شرط ذلك [ عندنا ] أن يحفظ هذا النظام، ويعل الرأي هو الماموم، والنص هو الإمام، وترد المذاهب إليه، وتضم الأراء المنتشرة حتى تقف بين يديه، وأما أن يجعل الفرع أصلاً يرد النص إليه بالتكلف والتحيل، ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل، ويرتكب في تقرير الأراء الصعب والذلول، ويحمل على التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول، فذلك عندنا أردا المذاهب وأسواً طريقة. ولا نعتقد أنه تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة، وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه؟ وأنى يصع الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه؟ ومتى يتصف حاكم ملكته عصبية يصعبية؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية؟ وإنما يحكم بالعدل عند تعادل الطرفين، ويظهر الجور عند تقابل المنحرفين.

هذا، ولما برزما أبرزته من كتب و الإلمام و وكان وضعه مقتضياً للاتساع، ومقصوده موجباً لامتداد الباع، عدل قوم عن استحسان إطابته، إلى استخشان إطالته، ونظروا إلى المعنى الخامل عليه، فلم يقضوا بمناسبته ولا إخالته، ولسم يكن ذلك مانعاً من وصل ماضيه بالمستقبل، ولا موجباً لأن أقطع ما أمر الله به أن يوصل.

فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم .
 وله النظم الفائق، المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق السهل الممتنع، والمنهج المستعذب المنبع، والذي يصبو إليه كل فاضل، ويستحسنه كل أديب كامل.

أنشدنا شيخنا أثير الدين [ محمد ] أبو حيان ـ أبقـاه الله تعالى في عافية قال: أنشدني الشيخ الحافظ تقي الدين أبو الفتح محمد القشيري [ لنفسه ] قوله: جرحتنا يَدُ أيامنا وليس علمي غير الله من آسي ليسبوا بأهل لسبوى الياس ترج الخلــق في حاجة معنسى لشكواك إلى قاسى ولا تزد شکوی آلیهــم، فلا هو [ يت ] في السدين علسي الرأس فإن تخالطه منهم معشراً يحسب في الغيبة من باس يأكل بعض لحم بعض، ولا لا ورع في المدين يحميهم عنها ولا حشمة جلاس من ذلة الكلب سوى الخاسى لا يعمدم الأتمي إلى بابهم لا خير في الخلطة بالناس سأهرب من النساس إلى ربهم وأنشدني أيضاً مما أنشده له لنفسه قوله:

> وقائلة: مات الكرام، فمن لنا فقلت لها: من كان غاية قصده لثن مات من يرجى فمعطيهم الذي قال: وأنشدنا لنفسه قوله:

ومستعبد قلبه المحبب وطرفه متين التقى، عف الضمير عن الخنا يناولنسي مسواكه فأظنه

إذا عضنا الدهر الشديد بنابه؟ مؤالاً لمخلوق، فليس بنابه يرجُّون باله باق ، فَلُوذُوا ببابه

بسلطان حسن لا ينازع في الحكم رقيق حواشي الطرف والحس والفهم نحيل في رشق الرضاب بلا إثم

وأنشدني الشيخ العلامة ركن الدين محمد بن القويع رحمة الله قال: أنشدني الشيخ تقى الدين لنفسه:

إذا كنست في نجد أوطيب نسيمها وإن كنت فيهم ذبست شوقاً ولوعة

تذكرت أهلي باللواء فمعجزي إلى ساكني نجسد وعيل تصبري وقد طال ما بين الفريقين قصتي فمن لي بنجد بين أهلي ومعشري؟ وأنشدني له الشيخ فتح الدين بن سيد الناس، وأنشدني في ذلك الشيخ أثير الدين أبوحيان قالا: أنشدنا الشيخ تقى الدين لنفسه:

أُحِبُّةُ قلبسي والسذين يذكرهم وتسرداده في كل وقست تعلقي لئن غاب عن عيني بديع جمالكم وجماء على الأبدان حكم التفرق فما ضرنا بُعد المسافة بيننا سرائرنا تسسري إليكم فتلتقي

ومن مشهور شعره: قوله الذي أنشدنيه أقضى القضاة شمس الدين بن القماح قال: أنشدنا الشيخ تقي الدين لنفسه قوله:

يهيم قلبي طرباً عندما أستلمح البرق الحجازيا ويستخف الوجد قلبي، وقد أصبح لي حسن الحجازيا با هل أقضي حاجتي من منى وأغذ البدن المهاريا وأرتوي من زمرم فهي لي ألذ من ريق المهاريا؟ وأنشدني الشيخ الفقيه شرف الدين محمد بن محمد المعروف بابن القاسم

أنشدني شيخنا تقي الدين القشيري لنفسه قوله:

أهل المناصب في الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرذولون بينهم قد أنزلونا، لأنا غير جنسهم منازل الوحش في الإهمال عندهم فما لهم في ترقسي قدرنا همم فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا أو لو دروه هم لهم مريحان من جهل وفرط غنى وعندنا المتعبان العلم والعدم

وأنشدنا أيضاً، قال: أنشدنا الشيخ رحمه الله لنفسه قوله:

كم ليلة فيك واصلت السرى لا نرقد الليل ولا نستريح قد كلت العيش بجد الهوى واتسع الكرب وضاق الفسيح وكادت الأنفس مما بها تزهق، والأرواح منها تطبع واختلف الأصحاب: ماذا الذي يرد من أنفسهم أو يريح؟ فقيل: بن قريسك. وهو الصحيح فقيل: بن قريسك. وهو الصحيح

وأنشد عنه القاضي الفقيه المحدث تاج الدين عبد الغفار بن عبد الكافي

تمنيت أن الشب عاجل لمتي وقشرب مسي في صباي مزاره لاحد من عصر الشباب نشاطه وآخد من عصر المشبب وقاره وأخد من عصر المشبب وقاره وأنشد له أبن عبد الكافى ونقلت من خطه ووجدت بخط شيخنا تاج الدين

لنفسه قوله الماليات

نظمها في بعض الوزراء، ومنها قوله:

ويقال إنه نظم ذلك في ابن الجوزي ـ قوله المحدد أو يسبي دققت في الفطنة حتى لقد أبديت حا يسحد أو يسبي وصرت في أعلا مقاماتها حيث يراك الناس كالشهب وحنار ما طيّرت من جوهر المسلحكمة في الشرق وفي الغرب ثم تنازلت إلى حيث لا أينزل ذو فهم وذو لب تشعر بالخطب تثبت ما تجود فطرة المسحقال، ولا تشعر بالخطب أنت دليل لي على أنه محال بين المرء والقلب وأنشدني شيخنا أقضى القضاة شمس الدين محمد بن القماح له، وقال: إنه

مقبلً مدبر، بعيد قريب محسن مذنب، عدوً حبيب عجب من عجائب البحسر والب ر، ونوع فرد، وشكل غريب

وأنشدني الفقيه الفاضل جمال الدين محمد بن هارون القنائي وشيخنا أثير الدين قالا: أنشدنا الشيخ تقي الدين [ أبو الفتح ] لنفسه قوله:

سرينا، ولم يظهر لنا الغيم بارقا ولا كوكبا نهدى به، فنسير وقال صاحبي: قد هلكنا، فقلت: لا هلاك علينا، والدليل بصير

وفضائله كثيرة، ومناقبه شهيرة، قد امتلات منها الآفاق، وسارت بها الركبان والرفاق، وهو ممن اشتهر ذكره وشاع، وملا المسامع والبقاع؛ ومدحه العلماء والأدباء، وأبناء الفضائل النجباء، ولما كان يخطب بقوص سمعه الأديب أبو الحسين الجزار، فأنشد مادحاً له:

يا سيد العلماء والأدباء، والبلغاء والخطباء والحفاظ شنفت أسماع الأنام بخطبة كست المعاني رونى الألفاظ أبكت عيون السامعين فصولها فزكت على الخطباء والوعاظ وعجبب منها: كيف حازت رقة مع أنها في غاية الإغلاظ؟ ستقول مصر إذا رأتيك لغيرها: ما الدهر إلا قسمة وأحاظي ويقول قوم إذا رأوك خطيبهم: أنسيتنا قُسًا بسوق عكاظ

وبلغني: أنه أعطاه شيئاً له صورة, وكان كثير المكارم النفسانية، والمحاسن الإنسانية، لكنه كان غالباً في فاقة تلزمه الإضافة؟ فيحتاج إلى الاستدانة, وقد تفضى به إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة.

حكى لي شيخنا قاضي القضاة أبوعبد الله محمد بن جماعة: أنه كان عنده أمين الحكم بالقاهرة، وكان فيه أجتهاد في تحصيل مال الأيتام. قال شيخنا: فأحضر عندي مرة الشيخ تقي الدين، وادعى بدين عليه للأيتام. فتوسطت بينهما، وقررت معه أن تكون جامكية الكاملية للدين، والفاضلية لكلفه. ثم قلت له: أنا أشح عليك بسبب الاستدانة، فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب.

وحكى لي شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي قال: حضرت عنده ليلة وهو يطلب شمعة فلم يجد معه ثمنها، فقال لأولاده: فيكم من معه درهم؟ فسكتوا وأردت أن أقول: معي درهم، فخشيت أن ينكر علي. فإنه كان إذ ذاك قاضى القضاة، فكرر الكلام، فقلت: معى درهم. فقال: ما سكوتك؟

وكان الشيخ تاج الدين: تلميذه وتلميذ أبيه، وابن صاحبه: والشيخ تقي الدين، والشيخ جلال الدين والد شيخنا تاج الدين تزوجا ببنتي البرهان ابن الفقيه نصر.

وحكى القاضي شهاب الدين بن الكويك التاحر الكارمي رحمه الله قال: اجتمعت به مرة، فرأيته في ضرورة. فقلت. يا سيدنا ما تكتب ورقة لصاحب اليمن؟ اكتبها وأنا أقضى فيها الشغل. فكتب ورقة لطيقة فيها هذه الأبيات:

تجادل أرباب الفضائل إذ رأوا بضاعتهم موكوسة الحظ في الثمن فقالوا: عرضناها، فلم نلف طالباً ولا من له في مثلها نظر حسن ولسم يبق إلا رفضها واطراحها فقلت لهم: لا تعجلوا، السوق باليمن

وأرسلها إليه. فأرسل إليه ماثتي دينار، واستمر يرسلها في كل سنة إلى أن مات. يعنى صاحب اليمن.

وحصل له مرة ضرورة، فسافر إلى الصعيد، وتوجه إلى إسنا للشيخ بهاء الدين فأعطاه دراهم [ وكتباً ]، وأهطاه شمس الدين أحمد بن السديد شيئاً له صورة.

وكان فيه إنصاف. وحكى لي شيخنا تاج الدين الدشناوي قال: خلوت به مرة فقال: يا فقيه، فزت برؤية الشيخ زكي الدين عبد العظيم؟ فقلت: وبرؤ يتك، فكرر الكلام، وكررت الجواب، فقال: كان الشيخ زكي الدين أدين مني، ثم سكت ساعة، وقال: غير أني أعلم منه.

وكان يحاسب نفسه على الكلام؛ ويأخذ عليها بالملام، لكنه تولى القضاء في آخر عمره، وذاق من حلوه ومره، وحطذلك عند أهل المعارف والأقدار من علو قدره، وحَسَنَ الظن ببعض الناس، فدخل عليه الباس، وحصل له من الملامة نصيب، والمجتهد يخطىء ويصيب، ولو حيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس أحمد عصره، ومالك دهره، وثوري زمانه، والمتقدم على كثير ممن تقدمه، فكيف بأقرانه؟ على أنه عزل نفسه مرة بعد مرة. وتنصل منه كرة بعد كرة، والمرء لا ينفعه الحذر، والإنان تحت القضاء والقدر. وكان يقول: والله ما حار الله لمن بُلي بالقضاء.

وأخبرني الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه له ذلك مرة، وقال: يا فقيه لو لم يكن إلا طول الوقوف للسؤ ال [ والحساب ] لكفي.

وفي هذا المعنى نظمت أنا شعراً:

لا تَلِينَ الدهر أمر الورى واقسع من الرزق ببعض النوال لو لم يكن في الحشر فيه سوى طول وقوف المرء عسد السؤال لكان أمراً مؤلماً محزناً يلهيك عن أهل وجاه ومال ودرس بالفاضلية، والمدرسة المجاورة للشافعي، والكاملية، والصالحية

بالقاهرة. ودرس بقوص بدار الحديث ببيت له، وله في القضاء آثار حسنة، منها: انتزاع أوقاف كانت أخذت، واقتطعت لمقطعين. ومنها: أن القضاة كان يخلع عليهم الحرير، فخلع على الشيخ الصوف واستمرت. ورتب مع الأوصياء مباشراً من جهته، وغير ذلك. وكان يكتب إلى النواب يذكرهم ويحذرهم.

ومما اشتهر من كتبه . ما كتب به إلى [ المخلص ] البهنسي قاضي إخميم -وكان من القضاة في زمنه \_ كتاباً، أوله بعد البسملة: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودهما الناس والحجارة، عليهما ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤ مرون ﴾ هذه المكاتبة إلى فلان الدين، وفقه الله تعالى لقبول النصيحة ، وآتاه لما يقر به إليه قصداً صالحاً ونية صحيحة ، أصدرها إليه بعد حمد الله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويمهل حتى بلتبس الإِمهال بالإِهمال على المغرور، تذكره بأيام الله تعالى ﴿ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ وتحذره صفقة من باع الدنيا بالأخرة، فما أحد سواه مغبون، عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه، وتأخذ هذه النصائح بحُجزه عن النار، فإني أخاف أن يتردى فيها فيجر مَنْ ولاه \_ والعياذ بالله \_ معه، والمقتضى لإصدارها: ما لمحناهمن الغفلة المستحكمة على القلوب، ومن تقاعد الهمم عن القيام بما يجب للرب على المربوب، ومن أنسهم بهذه الدار، وهم يُزعَجون عنها، وعلمهم بما في أيديهم من عقبة كؤد وهم لا يتحصلون منها، ولا سيما القضاة الذين تحملوا الأمانة على كواهل ضعيفة، وظهروا بصور كبـار وهِمَـمَ نحيفة، ووالله إن الأمر لعظيم، وإن الخطب لجسيم، ولا أرى مع ذلك أمناً ولا قراراً، ولا راحة، اللهم إلا رجلاً نبذ الآخرة وراءه، واتخذ إلهه هواه وقصر هَمُّه وهمته على حظ نفسه ودنياه، فغاية مطلبه حب الجاه، والمنزلة في قلوب الناس، وتحسين الزي والملبس والمركب والمجلس، غير مستشعر خسة حاله، ولا ركاكة مقصده. فهذا: لا كلام معه ﴿ فإنك لا تسمع الموتى ﴾ ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ فاتق الله ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ واقصر أملك عليه، فإن المحروم من فضله غير مرجوم، وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي، وقد قال له قائل ﴿ لَيْتَنَا لَمْ نَحْلَقَ. قَالَ: قَدْ وَقَعْتُمْ، فَاحْتَالُوا ﴾ فإن خَفَّى عَلَيْكُ، بعد هذا الخطر، وشغلتك الدنيا أن تقضى من معرفتها الوطر، فتأمل كلام النبوة و القضاة

ثلاثة »وقول النبي ﷺ لبعض أصحابه مشفقاً عليه ﴿لا تأمرنٌ على اثنين، ولا تليّنَ مال يتيم » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيهات جف القلم، ونفذ أمر الله ، فلا راد لما حكم ، ومن هنالك شم النياس من قم الصَّديق رائحة الكبُّـد المشوية. وقال الفاروق « ليت أم عمر لم تلده » واستسلم عثمان، وقال « من أغمد سيفه فهو حرا، وقال عليُّ والخزائن مملوءة بين يديه « من يشتري مني سيفي هذا؟ ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعته » وقطع الخوف نياط قلب عمر بن عبد العزيز، فمات من اخشية العرض. وعلق بعض السلف في بيته سوطاً يؤدب به نفسه إذا فتر. أفترى ذلك سدى أم وضح: إنا نحن المقربون وهم البعداء، وهذه والله أحوال لا تؤخذ من كتباب السلم والإجبارة والجنبايات. نعيم كلهبا تنبال بالخضوع والخشوع، وبان تظمأ وتجوع، وتحمي عينيك الهجوع، ومما يعينك على هذا الأمر الذي قد دعوتك إليه، ويزودك في سفرك للعرض عليه: أن تجعل لك وقتاً تعمره بالتذكر والتفكر، وأياماً تجعلها لك معدة لجلاء قلبك، فإنه متني استحكم صداه صعب تلافيه، وأعرض عنه من هو أعلم بما فيه، فاجعل همك الاستعداد للمعاد، والتأهب لجواب الملك الجواد، فإنه يقول ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ومهما وجدت من همتك قصوراً، واستشعرت من نفسك عما بدا لها نفوراً، فاجَّار إليه، وقف ببابه، فإنه لا يعرض عمن صدق ولا يعزُّب عن علمه خفاء الضمائر ﴿الا يعلم من خلق؟﴾ وهذه نصيحتي إليك، وحجتي بين يدي الله ـ إن فرطتَ ـ عليك. أسأل الله لمي ولك قلباً واعياً، ولساناً ذكراً، ونفساً مطمئنة بمنه وكرمه.

توفي يوم الجمعة حادي عشر صفر عام اثنتين وسبعمائة. ودفن يوم السبت بسفح المقطم. وكان ذلك يوماً مشهوداً، عزيزاً في الوجود، سارع النامس إليه، ووقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه، رحمه الله تعالى، وهو ممن تألمت على فوات رؤيته، والتملي بفرائده وبركته، لكنني انتفعت بالنظر في كتبه في الصغر، واستفدت منها في الكبر، وعلقت من تصانيفه مباحث جليلة، وقيدت من تأليفه جملا جميلة، جمع الله الشمل بيني وبينه في دار كرامته، ومتعنى بمشاهدته، ورؤيته في جنته.

ورثاه جماعة من الفضلاء والأدباء بالقاهرة وقوص منهم شعيب بن أبي شعيب والأمير مجير الدين اللمطي. وشرف الدين النصيبيني.

#### ترجمة عبد الغنى بن عبد الواحد الجماعيلي(١)

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي، الحافظ الزاهد أبو محمد. ويلقب تقي الدين، حافظ الوقت ومحدثه. ولد بجماعيل من أرض نابلس مسنة إحدى وأربعين وحمسمائة. قال الحافظ الضياء: أظنه في ربيع الآخر من السنة؛ فقد حدثتني والدتي قالت: الحافظ أكبر من أخي الموفق بأربعة أشهر، ومولد الموفق: في شعبان من السنة المذكورة. وقال المنذري: ذكر عنه أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وكذا ذكر ابن النجار في تاريخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده؟ فقال: إما في سنة ثلاث، أو في سنة أربع وأربعين وخمسمائة. قال الحافظ والأظهر: إنه في سنة أربع.

وقدم دمشق صغيراً بعد الخمسين، فسمع بها من أبي المكارم بن هلال، وأبي المعالي بن صابر؛ وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميل القرشي وغيرهم. ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين، هو والشيخ الموفق، فأقاما ببغداد أربع سنين. وكان الموفق ميله إلى الفقه، والحافظ عبد الغني: ميله إلى الحديث فنزلا على الشيخ عبد القادر. وكان يراعيهما ويحسن إليهما، وقرآ عليه شيئاً من الحديث والفقه.

وحكى الشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين يوماً، ثم مات

<sup>(</sup>١) مختصرة من الجزء الثاني من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب.

وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه، فيقرأ هو من «الخرقى » من حفظه، والحافظ من كتاب « الهداية ».

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى، وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران. وسمعا من أبي الفتح بن البطي، وأحمد بن المقري الكرخي، وأبي بكر بن النقور، وهبة الله بن الجسن بن هلال الدقاق، وأبي زرعة، وغيرهم. ثم عادا إلى دمشق.

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والاسكندرية ، وقام هناك مدة ثم عاد ، ثم رجع إلى الاسكندرية سنة سبعين . وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر عنه ، حتى قيل : لعله كتب عنه الف جزء ، وسمع من غيره أيضاً .

وسمع بمصر من أبي محمد بن بَرِّي النحوي وجماعة ، ثم عاد إلى دمشق ، ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إليهما ، وليس معه إلا قليل فلوس فسهّل الله له من حَمَله وأنفق عليه حتى دخل أصبهان ، وأقام بها مدة ، وسمع بها الكثير ، وحصل الكتب الجيدة ، ثم رجع .

وسمع بهمدان عن عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني، والحافظ أبي العلاء، وغيرهما، وباصبهان من الحافظين: أبي موسى المديني، وأبي سعد الصائغ وطبقاتهما، وسمع بالموصل من خطيبها أبي القضل الطوسي. وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة. وعاد إلى دمشق، ولم يزل ينسخ ويصنف، ويحدث ويفيد المسلمين، ويعبد الله، حتى توفاه الله على ذلك.

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في جزأين وذكر فيها: أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله أيضاً.

قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبيته، وذكر صحته أو سقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه.

وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤ منين في الحديث.

قال: وسمعت شيخنا الجافظ عبد الغني يقول: كنت يوماً بأصبهان عند الحافظ أبي موسى. فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث. فقال: هو في صحيح البخاري، فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتب الحديث في رقعة ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه. قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول، هل هذا الحديث في المخاري، أم لا؟ قلت: لا. قال: فخجل الرجل وسكت.

قال: وسمعت أباطاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول: جاء رجل إلى الحافظ \_ يعني عبد الغني \_ فقال: رجل حلف بالطلاق: أنك تحفظ مائة ألف حديث، فقال: لو كان أكثر لصدق. قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر، اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء، فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. وسمعت أبا سليمان بن الحافظ يقول سمعت بعض أهلنايقول: إن الحافظ سئل الم لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب؟ فقال: إنني أخاف العنب. وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ قال: سمعت على بن فارس الزجاج العلثي الشيخ الصالح، قال: لما جاء الحافظ من بلاد العجم، قلت: يا حافظ، ما حفظت بعد مائة ألف حديث؟ فقال: بلى، أو ما هذا معناه. قال: وسمعت أبا محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشبباني \_ ما هذا معناه. قال: سمعت التاج الكندي \_ يعني أبا اليمن \_ يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. وسمعت أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم ير الحافظ ـ يعني عبد الغني \_ مثل نفسه.

قلت: وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليل، قال: قال تاج الدين الكندي رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداني وغيرهما من الحفاظما رأيت أحفظ من عبد الغنى المقدسى.

ثم قال الضياء: سمعت أبا العز مفضل بن على الخطيب الشافعي، قال: سمعت يعض الأصحاب يقول: إن أبا نزار وهو الإمام ربيعة بن العسن اليمني الشافعي - قال: قد رأيت الحافظ السلفي، والحافظ أبا موسى. وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أحفظ منهما. قال: وشاهدت في فضائل الحافظ الإمام الفقيه مكي بن عمر المصري: سمعت أبا نزار ربيعة بن الحسن الصنعائي يقول: قد حضرت الحافظ أبا موسى، وهذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد، فرأيت عبد الغني أحفظ منه.

قال الضياء: وأنشدنا إسماعيل بن ظفر، قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن

الحسن في الحافظ عبد الغني:

يا أصدق الناس في بَدْوِ وفي حضر إن يحسدوك فلا تعباً بقائلهم قال: وأنشدنا:

وأحفيظ النساس فيمسا قالست الرُّسل هم الغثساء، وأنست السيد البطل

إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سحباناً وغيرك باقل

قال: وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب و تبيين الإصابة الأوهام حصلت في معرفة الصحابة و الذي أملاه الحافظ عبد الغني، وقد سمعه عليه أبو موسى، وأبو سعد الصائغ، وخلق كثير، يقول أبو موسى عفا الله عنه: قَلَّ من قَدِم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، زاده الله توفيقاً. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات، ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لَصَوَّبوا فعله، وقلَّ من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علماً وتوفيقاً.

وذكره ابن النجار في تاريخه، فقال: حدث بالكثير، وصنف تصانيف حسنة في الحديث. وكان غزير الحظ، من أهل الإثقان والتجويلا، قيماً بجميع فنون الحديث، عارفاً بقوانينه، وأصوله وعلله وصحيحه؛ وسقيمه، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، ومشكله، وفقهه، ومعانيه، وضبط أسماء رواته، ومعرفة أحوالهم؛ ولم يزل بدمشق يحدث وينتفع به الناس؛ إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء، وشنعوا به عليه، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء، فاصر على قوله، وأباحوا إداقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد، وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر، وأقام بها خاملاً إلى حين وفاته.

قال الضياء: كان شيخنا الحافظ رحمه الله، لا يكاد يضيع شيئاً من زمانه بلا فائدة؛ فإنه كان يصلي الفجر، ويلقن الناس القرآن، وربما أقرأ شيئاً من الحديث، فقد حفظنا منه أحاديث جملة تلقيناً، ثم يقوم يتوضاً، فيصلي ثلاثماثة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، ويشتغل إما بالتسميع بالحديث، أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائماً أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى عشاء الأخرة، فإذا صلى العشاء الآخرة؛ نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كان إنساناً يوقظه، فتوضأ وصلى لحظة كذلك، ثم توضأ وصلى كذلك؛ ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر، وربما توضأ في الليل سبع مرات أو ثمانية، أو أكثر، فقيل له في ذلك، فقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه وكان لا يكاد يصلى صلاتين مفر وضتين بوضوء واحدة.

وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان، فلما قمنا إلى الصلاة، كان هناك رجل لم يصل. فقيل: هو شمسي \_ يعني: يعبد الشمس \_ فضاق صدري، ثم قمت بالليل أصلي والشمسي يستمع. فلما كان بعد أيام جاء إلي الذي أضافني. وقال: إن الشمسي يريد أن يسلم، فمضيت إليه فأسلم، وقال من تلك الليلة: لما سمعتك تقرأ القرآن، وقع الإسلام في قلمي.

قال: وكان الحافظ لا يرى منكراً إلا غيره بيده أو لسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لاثم، ولهد رأيته مرة يهريق خمراً، فجبذ صاحبه السيف، فلم يخف من ذلك وأخذه من يده، وكان رحمه الله قوياً في بدنه، وفي أمر الله، وكثيراً ما كان بدمشق ينكر المنكر، ويكسر الطنابير والشبابات.

وسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان، قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير، وحملت إليهم، وكانوا في بعض البساتين يشربون، فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم، فكسرها ودخل المدينة، فلما خرج منها لحقه قوم كثير بعصي، ومعه رجل، فلحقوا صاحبه، وأسرع الحافظ، فقال لهم الرجل: أنا ما كسرت شيئاً، هذا الذي كسر، قال: فإذا رجل يركض فرساً، فترجل عن الفرس، وجاء إلى وقبل يدي، وقال: يا شيخ، الصبيان ما عرفوك.

وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير درباس المهراني، أنه كان دخل مع الحافظ، وجعل مع الحافظ، وجعل مع الحافظ، وجعل يتحدث مع بعض الحاضرين في أمر ماردين وحصارها، وكان حصارها قيل ذلك، فسمع الحافظ كلامه، فقال: إيش هذا، وأنت بعد تريد قتال المسلمين، ما تشكر الله فيما أعطاك إماماً؟ قال: وسكت الملك العادل، فما أعاد ولا أبدى، ثم قام

الحافظ وقمت معه، فلما خرجنا، قلت له: إيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا الرجل، ثم تعمل هذا العمل؟ فقال: أنا إذا رأيت شيئاً لا أقدر أصبر.

قال الضياء: وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق.

قال: وكان رحمه الله، ليس بالأبيض الأمهق، بل يميل إلى السعرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، فكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء، والنسخ والمطالعة. وكان حسن الخلق، رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه في مجلسه، وغضب، فجاء إلى بيته وترضاه، وطيب قلبه. وكنا يوماً عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث، فضحكنا من شيء وطال الضحك، فرأيته يتبسم معنا ولا يجرد علينا. وكان سخياً جواداً كريماً لا يدَّخِر ديناراً ولا درهماً. ومهما حصل له أخرجه ولقد سمعت عنه: أنه كان يخرج في بعض الليالي بقضاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين، فيدق عليهم، فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه ومضى؛ لئلا يعرفه أحد. وقد كان يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطي الناس، وربما كان عليه ثوب مرقع. وقد أوفى غير مرة سراً ما يكون على بعض أصحابه من الدين ولا يعلمهم بالوفاء.

#### ذكر تصانيفه

كتاب و المصباح، في عيون الأحاديث الصحاح » ثمانية وأربعين جزءاً » يشتمل على أحاديث الصحيحين ، كتاب و نهاية المراد، من كلام خير العباد » لم يبيضه كله ، في السنن نحو مائتي جزء ، كتاب واليواقيت » مجلد ، كتاب و تحفة الطالبين ، في الجهاد والمجاهدين » كتاب و الأثار المسرضية ، في فضائل خير البرية » أربعة أجزاء كتاب و الروضة » أربعة أجزاء ، كتاب و اللكر » جزآن ، كتاب و الإسراء » جزآن ، كتاب و الفرج » جزآن ، كتاب و الصفات » جزآن ، كتاب و فضائل و محنة الإمام أحمد » ثلاثة أجزاء ، كتاب و ذم السرياء » جزء كبير ، كتاب و فضائل و ذم الربعة أجزاء ، كتاب و الترغيب في الدعاء » جزء كبير ، كتاب و فضائل مكة » أربعة أجزاء ، كتاب و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » جزء ، كتاب و فضائل مضائل رمضان » جزء ، وجزء في و فضائل عشر ذي الحجة » وجرء في

و فضائل الصدقة، وجزء في و فضائل الحج ، وجزء في و فضائل رجب ، وجزء في و وفاة النبي على العرب وحزء في و الأقسام التي أقسام بها النبي على العرب وكتباب و الأربعين من كلام رب الأربعين ، وكتباب و الأربعين من كلام رب العالمين ، وكتاب و الأربعين من كلام رب العالمين ، وكتاب و الأربعين المسلم واحد ، وكتاب و اعتقاد الإمام الشافعي ، جزء كبير ، وكتاب و الحكايات ، سبعة أجزاء ، وكتاب و عنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ ، في مجلدين ، وكتاب و الجامع الصغير لاحكام البشير النادير ، لم يتمه ، وحمسة أجزاء من كتاب لم يتمه ، كتاب و من صبر ظفر ، وجزء و في ذكر القبور ، وأجزاء أخرجها من الاحاديث والحكايات . كان يقرؤ ها في المجالس تزيد على مائة جزء ، وجزء في و مناقب عمر بن عبد العربز ، هذه كلها بالأسانيد . تزيد على مائة جزء ، وجزء في و مناقب عمر بن عبد العربز ، هذه كلها بالأسانيد .

ومن الكتب بلا إسناد: كتاب و الأحكام على أبواب الفقه » ستة أجزاء كتاب و العمدة في الأحكام » مما اتفق عليه البخاري ومسلم، جزآن، وكتاب و درر الأثر على حروف المعجم » تسعة أجزاء، وكتاب و سيرة النبي على الاعتماد في كبير، كتاب و النصيحة في الأدعية الضحيحة » جزء، كتاب و الاقتصاد في الاعتقاد » جزء كبير، كتاب و تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني، في جزء كبير، وكتاب و الكمال في معرفة الرجال » يشتمل على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في عشر مجلدات، وفيه ذكر محنته

توفى يوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد، واجتمع الغد حلق كثير من الأثمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة. مقابل قبر الشيخ أبي عمرو ابن مرزوق. رحمه الله ورضي عنه، والحقه بنينا محمد على الله .

### ترجمة الوزير عماد الدين بن الأثير(١٠)

إسماعيل بن أحمد بن سعيد الشيخ عماد الدين بن الأثير الحلبي الكاتب. كان أحد كتاب الدرج بالقاهرة، ثم ترك ذلك تعبداً وتزهداً.

وكان فاضلاً، من بيت كتابة ونظم ونثر. وله خطب مدونة. وهو الذي علق « شرح العمدة » عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. وشرح قصيدة ابن عبدون الراثية التي رثى بها بني الأفطس.

عدم المذكور في وقعة التتار سنة تسع وتسعين وستماثة. رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) لم نجد له ذكراً إلا هذه النبذة في كتاب و المنهل الصافي ٥ لابن تغري بردي مخطوط بدار الكتب.

## سينسب ألله الركم زالتكيم

### أحمد محمد شاكِر إمَّامُ المُحَدِّثِينَ

في الساعة السادسة بعد فجر يوم السبت ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٩٧٧ = ١٤ من يونيه سنة ١٩٥٨، فقد العالم الإسلامي إماماً من أثمة علم الحديث في هذا القرن، هو الأستاذ أحمد محمد شاكر، المحدث المشهور، وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين فَرَسُوا الحديث النبوي في زماننا دراسة وافية، قائمة على الأصول التي اشتهر بها أثمة هذا العلم في القرون الأولى. وكان له اجتهاد عُرف به في جرح الرجال وتعديلهم، أفضى به إلى مخالفة القدماء والمُحدَثين، ونصر رأيه بالأدلة البينة، فصار له مذهب معروف بين المشتغلين بهذا العلم، على قلّتهم.

وقد تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنة، فكانت له أحكام مشهورة في القضاء الشرعيّ، قضى فيها غير مقلّد ولا متبع، وكان اجتهاده في الأحكام مبنياً على سعة معرفته بالسنّة النبوية، التي اشتغل بدراستها منذ نشأته إلى أن لقي ربه.

وهو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي علياء، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبوه الإمام العلامة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً، وجدَّه لأِنّه هو العالم الجليل الشيخ هارون عبد الرازق، وأبوه وأمه جميعاً من مديرية جرجا بصعيد مصر.

وَوُلد الشيخ أحمد، رحمه الله، بعد فجر يبوم الجمعة ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ١٣٠٩، المبوافق ٢٩ من ينايبر سنة ١٨٩٢، بمنزل والده بدرب الإنسية، بقسم الدرب الأحمر، بالقاهرة، وسماه أبوه: «أحمد شمس الأثمة، أبو الأشبال»، وكان أبوه يبومشذ أميناً للفتوى منع أستاذه الشيخ العباسي المهدي، مفتى الديار المصرية.

فلما صدر الأمر بإسناد منصب قاضي قضاة السودان، إلى والمده الشيخ محمد شاكر، في ١٠ من ذي القعدة سنة ١٣١٧ = ١١ من مارس سنة ١٩٠٠، عقب خمود الثورة المهدية، رحل بولده إلى السودان، فالحق ولده وأحمد، بكلية غوردون، فبقي تلميذاً بها حتى عاد أبوه من السودان، وتبولى مشيخة علماء الإسكندرية في ٢٦ من أبريل سنة ١٩٠٤، فألحق ولده من يومئذ بمعهد الإسكندرية الذي يتولاه.

وكان السيد أحمد منذ عقل وطلب العلم، معبًا للأدب والشعر، كدأب الشباب في صدر أيامه، فاجتمع في الإسكندرية وأديب من أدباء زمانه في هذا الشغر هو الشيخ عبد السلام الفقي، من أسرة الفقي المشهورة بالمنوفية، فحرضه على طلب الأدب، وحرض معه أخاه عليًا، وهو أصغر منه، وصار يقرأ لهما أصول كتب الأدب في المنزل زمناً طويلاً. ثم أراد الشيخ عبد السلام أن يختبر تلميذيه، فكلفهما إنشاء قصيدة من الشعر، فعمل عليً أطال الله بقاةه، أبياتاً، أما أحمد فلم يستطع أن يصنع غير شطر واحد ثم عجز، فمن يومشذ انصرف أحوه علي إلى الأدب، وانصرف هو إلى دراسة علم الحديث بهمة لا تعرف الكلل منذ سنة ١٩٠٩ إلى يوم وفاته. ولكنه لم ينقطع من قراءة الأداب: حديثها وقديمها، مؤلفها ومترجمها، كما سيظهر بعد من الكتب التي تولى نشرها في حياته رحمه الله.

وكان أول شيوخه في معهد الإسكندرية الشيخ «محمود أبو دقيقة»، وهبو أحد العلماء الذين تركوا في حياة الفقيد أثراً لا يُمخى، فهبو الذي حبّب إليه

الفقه وأصوله، ودرَّبه وخرَّجه في الفقه حتى تمكن منه. ولم يقتصر فضل هذا الشيخ على تعليمه الفقه، بل علَّمه أيضاً الفروسية وركوب الخيل، والرماية والسباحة، فتعلق السيد أحمد بركوب الخيل والرماية، ولم يتعلق بالسباحة تعلقاً يذكر.

أما أعظم شيوخه أثراً في حياته، فهو والله الشيخ ومحمد شاكره، فقد قرراً له ولإخوانه التفسير مرتين، مرة في تفسير البغوي، وأخرى في تفسير النسفي، وقراً لهم صحيح مسلم، وسنن الترمذي والشمائل، وبعض صحيح البخاري. وقراً لهم في الأصول: جمع الجوامح، وشرح الأسنوي على المنهاج، وقراً لهم في المنطق: شرح الخبيصي، وشرح القطب على الشمسية، وقراً لهم في البيان: الرسالة البيانية، وقراً لهم في فقه الحنفية كتاب الهداية على طريقة السلف في استقلال الرأي وحرية الفكر، ونبذ العصبية لمذهب مُعين. وكثيراً ما خالف والمده في هذه المدروس مذهب الحنفية عند استعراض الأراء وتحكيم الحجة والبرهان، ورجح ما نصره الدليل الصحيح. هكذا قال السيد أحمد في ترجمة والده. وقد ظهر أثر والده هذا ظهوراً بيناً في دراسة الشيخ أحمد للحديث، وفي أحكامه التي قضى بها في مدة توليه القضاء بمصر.

وكان لوالده أعظم الأثر في توجيهه إلى دراسة علم الحديث منذ سنة ١٩٠٩، فلما كانت سنة ١٩١١ اهتم، السيد أحمد، بقراءة مسند أحمدبن محمد بن حنبل رحمه الله، وظل منذ ذلك اليوم مشغولاً بدراسته حتى ابتداً في طبع شرحه على المسند سنة ١٣٦٥ من الهجرة = سنة ١٩٤٦ من الميلاد، كما بين ذلك مختصراً في مقدمة المسند.

ولما انتقل والله من الإسكندرية إلى القاهرة وكيلًا لمشيخة الأزهر في ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ = ٢٩٠ من أبريل سنة ١٩٠٩، التحق السيد أحمد، هـو وأخـوه السيد على بـالأزهر، فكـانت إقامته في القاهـرة بدء عهـد جـديـد في حياته، فاتصل بعلمائها ورجالها، وعرف الطريق إلى دور كتبها في مساجدها وغير مساجدها. وتنقل بين دكاكين الكتبية. وكانت القاهرة يبومنذ مُستراداً لعلماء البلاد الإسلامية، وكان من التوفيق أن حضر إلى القاهرة من المغرب العفرب ومحدثها، فتلقى الأقصى السيد عبد الله بن إدريس السنوسي عالم المغرب ومحدثها، فتلقى عنه طائفة كبيرة من صحيح البخاري، فأجازه هبو وأخاه ببرواية البخاري. ورواية باقي الكتب الستة. ولقي بها أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقطي، فأخذ عنه كتاب بلوغ المرام، وأجازه به وبالكتب الستة، ولقي أيضاً أحمد بن الشمس الشنقيطي، عالم القبائل الملثمة، فأجازه هو وأحاه بجميع علمه وتلقى أيضاً من الشيخ شاكر العراقي. وكان أسلوبه في التحديث أن يسأله أحد طلابه عن مسألة، فيروي عندئذ كل ما ورد فيها من الاحاديث في جميع أحد طلابه عن مسألة، فيروي عندئذ كل ما ورد فيها من الاحاديث في جميع كتب السنة بإسنادها، مع بيان اختلاف روايتها. فأجازه وأجاز أخاه عليًا بجميع كتب السنة . ولقي أيضاً في القاهرة من علماء السنة الشيخ دطاهر الجزائري، كتب السنة . ولقي أيضاً في القاهرة من علماء السنة الشيخ دطاهر الجزائري، علم على معربة المنقل، والسيد ومحمد رشيد رضاه. صاحب المنار، ولقي كثيراً غير هؤلاء من علماء السنة . يطول ذكرهم بالتفصيل .

وهـذا اللقاءُ المتتابع للعلماءِ، هو الـذي مهد لهـذا العـالم أن يستقـلُ بمـذهب في علم الحـديث، حتى استبطاع أخيـراً أن يقف في منتصف هــذا القرن عَلما مشهوراً لا ينازعه في إمامة التحديث إلاّ قليلٌ.

\* \* \*

ولما حاز شهادة العالمية من الأزهر في سنة ١٩١٧، عُين مدرساً بمدرسة ماهر، ولكن لم يبق بها غير أربعة أشهر، ثم عين موظفاً قضائياً ثم قاضياً، وظل في القضاء حتى أحيل إلى المعاش في سنة ١٩٥١ عضواً بالمحكمة العليا، ولكنه لم ينقطع في خلال ذلك عن دراساته، وعن المشاركة في نشر التراث الإسلامي، في الحديث والفقه والأدب.

وأول كتباب عُرف بــه الشيخ وأحمــد محمد شــاكره، وعُــرف بـه إتقــانــه

وتفوُّقه، هو نشره رسالة الإمام الشافعي، عن أصل تلميذه الربيع بن سليمان، الذي كتبه بخطه في حياة الشافعي من إملائه. ونشره رسالة الشافعي يُعَدُّ من أعظم الآثار التي تولى العلماء نشرها في هذا العصر.

ثم شرح سنن الترمـذي شرحـاً دقيقاً، ولكنـه لم يتمّه، وشــارك في نشر شرح وسنن أبي داود، ونشر كتــاب جماع العلم للشــافعي، وشارك أيضــاً في نشر المحلى لابن حزم، وشَرَح صحيح ابن حبّـان، ولم ينشر منــه غير الجــزءِ الأول.

\* \* \*

أما عمله الذي استولى به على الغايات فهو شرحه على مسند أحمد بن حنبل، أصدر منه خمسة عشر جزءاً فيها من البحث والفقه والمعرفة ما لم يلحقه فيه أحد في زمانه هذا.

ونشر من كتب الأدب والشعر، كتاب ولباب الأداب، لأسامة ابن منقذ، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والمفضّليات للمفضل الضبّي، والأصمعيات للأصمعي، وشاركه في نشرهما ابن خاله الأستاذ وعبد السلام محمد هارون، ونشر كتاب المعرّب للجواليقي نشراً علمياً دقيقاً.

وشارك أخاه الأستاذ ومحمود محمد شاكره في نشر تفسير الطبري، فتولى جزءاً من تخريج أحاديثه إلى الجزء التاسع، وعلى على بعضها إلى الجزء الثالث عشر، ثم وافته منيّته، ولم ينظر بعد في أحاديث الجزء الرابع عشر.

. . .

وكان قبل وفاته، رحمه الله، قد شرع في اختصار تفسير القرآن لابن كثير، وسمّاه دعمدة التفسير،، وصل فيه إلى الجزء الخامس من عشرة أجزاء. وقد قصد فيه الإبانة عن معاني القرآن، بما يوافق حاجة المتوسطين من المثقفين، مع المحافظة على ألفاظ المؤلف ما استطاع.

أما سائر الكتب التي تولى نشرها فهي كثيرة يطول ذكرها. وله في جميع ما نشره والله تعليقات دافع فيها عن أحكام الإسلام وآداب دفاعاً تفرّد به، ونطق فيه بالحق الذي يراه، غير متهيب ولا متلجلج

وأما أهم ما ألف فهو كتاب نظام الطلاق في الإسلام دلّ فيه على اجتهاده وعدم تعصّبه لمذهب من المداهب، واستخرج فيه نظام الطلاق من نصّ القرآن، ومن بيان السنّة في الطلاق، وكان لظهور هذا الكتاب ضجة عظيمة بين العلماء، ولكنه دافع فيها عن اجتهاده دفاعاً مؤيداً بالحجة والبرهان، ومن قرأ الكتاب عرف كيف يكون الاحتجاج في الشريعة، وظهر له فضل هذا الرجل وقدرته على ضبط الأصول الصحيحة وضبط الاستنباط فيها ضطأ لا يختل.

فرحم الله فقيدنا، وبعث في هذه الأمة من يخلفه للنهوض بما ابتداًه (\*) محمود محمد شاكر

<sup>(</sup>a) نشرت هذه الترجمة للمرة الأولى في مجلة المجلة. العدد التاسع عشر، بنة

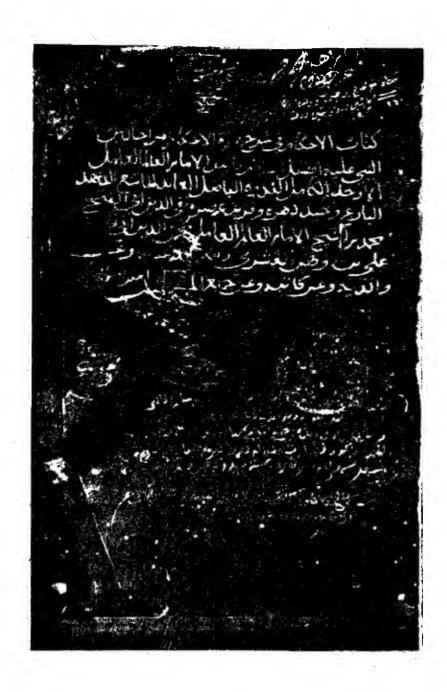

صورة الصفحة الأولى من نسخة ، الأصل ، التي اعتمدناها في طبع إحكام الأحكام

# إحكام الأحكام

شِيَسْځ **جُرُة (للالل)** 

للإمَام العَكَّامِ الْحَافِظ الْفَقِيهُ المُجْتَهَدِّدُ تَعِي لِدِّينَ إِنُ دَقِبِقٍ لَمَ الْعُيْدُ ١٢٥ - ٧٠٢ رَحْمُ اللهُ وَعَمْلِهُ وَلِنَا وَلِمُنْ لِمِينَ

أُمْلَاهُ عَلِى لُوَرْيِرْ عُنَهَادُ الدِين بْنَ الْأَثِيرُ الْجِكِيكُ الْمُلَاثِيرُ الْجِكِيكُ الْمُ

جَقَقهَاوَقَكَمُ لهَاوَدَاجَعَ نَصُوصَهَا عَــَلامَةُ مِضْنَـرَ وَعُذِيْهَـَا أَجِـُــمَديُجِـمَّد شِـــاَكِرَ

مكنبةالسنة

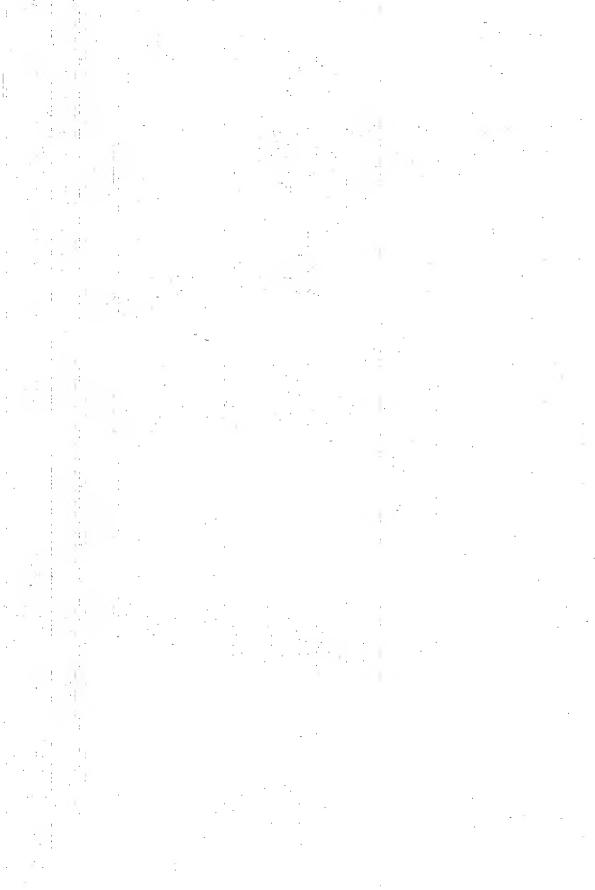

## بيشب ماللها التمزالتي

[ قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن
 سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي ](١).

الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائين لدقائق لطائفه. الذي أودع القلوب من حكمه جواهر، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر. أحمده، ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة، وبرقع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عَفَتُ آثارها. وخبتُ أنوارها. ووهت أركانها، وجهل مكانها. فشيّد على معالمها ما عفى. وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفى. وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها. وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها. وميز شرف الحق بعد أن كان مبهماً. وأقام ميزان الشرع باتباع أحب أن يملكها. وميز شرف الحق بعد أن كان مبهماً. وأقام ميزان الشرع باتباع والعلا. الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحكى. فأصبحوا شهداء الله في أرضه. وقاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإيمان باباً مُرتجاً. وتنزلوا من العبلا منازل النجوم التي منها معالم الهدى، ومصابيح تجلوا الدَّجى. فهم وسائل النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل ﴿ ١٥ ١٢ يرفع الله الذين آمنوا منكم النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل ﴿ ١٥ ١٢ يرفع الله الذين آمنوا منكم النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل ﴿ ١٥ ١٢ يرفع الله الذين آمنوا منكم

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة في المطبعة المنيرية فقط. وملئت بالغلط التاريخي العجيب.

والذين أوتوا العلم درجات ﴾ صلاة دائمة ما علم عالم، وشيّدت للدين معالم. وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود. شرّف من احتاره منهم بهذا الشعار وملّكهم به ملابس التقوى والوقار، لما اعتز غيرهم منها بالشوب المعار، وخصهم من المزية: أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته. فما أجدرهم بشكره، وأورد وصفهم لوصفه ثانياً. وجعل جني (۱) السعادة منهم بهذا القرب دانيا. وفضلهم على كثير من حلقه، وأرشد بهم عبادة إلى سبل الحق وطرقه. وأراد بهم خيراً حيث فقههم في الدين، وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين. وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة

أنبيائه. وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة. وقال على العبادة ما العالم العالم العالم العالم العالم العالم مائة درجة ، بين كل درجتين حُضر الجواد المضمَّر سبعين سنة (١٠) وما أراد

بذلك إلا العلم النافع، الذي يُبَلغ به رضى الله الأمل، والذي ينفع معه القليل من العمل.
ولما عرفت هذه الحالة: علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري. وقلت (١٠): إن الحسران موجود عندي، في ليال تمر بلا نفع، وتحسب من عمري. فآثرت أن أتمسك من أحبار الرسول على بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر. فاخترت حفظ الكتاب المعروف و بالعمدة و للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى الذي رتبه على أبواب الفقه. وجعله خمسمائة حديث. فوجدت الأحاديث: كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق. وتفتقر إلى كشف وتحقيق. لأن كلامه على بحر يغاص فيه على

جواهر المعاني، ولا يستخرج حِكمه إلا الراستخون في العلم، اللذين أضحت

خواطرهم به أهلة المغاني. فوقفتُ من ذلك للقاضي عياض ـ رحمه الله ـ على

<sup>(</sup>١) الجني ـ بفتح أوله مقصوراً ـ لما يجتني من الثمر.

<sup>(</sup>٢) رواه الأصبهائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ و فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً ، والحضر: بضم الحاء وسكون الضاد العدو. و و المضمر ، المعد للسباق بأن يعلف بطريقة خاصة.

<sup>(</sup>٣) في د س ۽ خطر فوق کلمة واغرز ۽ وتحققت، بدل و قلت ».

الكتاب المعروف ، بالإكمال ، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب و العمدة ، وأسندها إلى الإسامين: البخاري ومسلم \_رحمهما الله \_ فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره، وفريد دهره، واسطة عقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ العالم الفاضل، الورع الزاهد، حجة العلماء قدوة البلغاء، أشـرف الزهــاد بقية السلف مفتي المسلمين، أبا الفتح، تقي الدين، محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين، أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله، العامل بعلمه، المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه. رحمه الله تعالى، ونفع يه. فإنه الذي فاق النظراء والأمثال. واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال. فوجهت وجه آمالي إليه. وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه. وعُرَّفته القصد مما أريد. وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد. فأملَى على من معانيه كل فن غريب. وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. فعلقت ما أورده وحُمت على مَنْهل فضله، رجاء أن أردَ ما ورده. فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا، اخترت أن أكون من طلبته. فإن لم أمت عالماً مت طالباً لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادُّعي عليَّ بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي. وقد وثقت آمالي بالنجح اعتماداً على ما وردت به السنة. وتأملت معنى قوله ﷺ ﴿ من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ع(١) وسميت ما جمعته من فوائده. والتقطه من فراثده بـ و إحكام الأحكام، في شرح أحاديث سيد الأنام ، ﷺ وشرف وكرم. جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياً، ومن مكروه الذنوب منجياً وواقياً. إنه على ما يشاء قدير (١).

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم مطولاً، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم،
 وقال: صحيح على شرطهما.

 <sup>(</sup>٢) هذه الخطبة بقلم عماد الدين بن الأثير، مستملي هذا الشرح من مؤلفه. ولللك لم تذكر في الأصل
 المنقول عما قرىء على الشيخ ابن دقيق العيد. وقد ذكرت في الفروع.

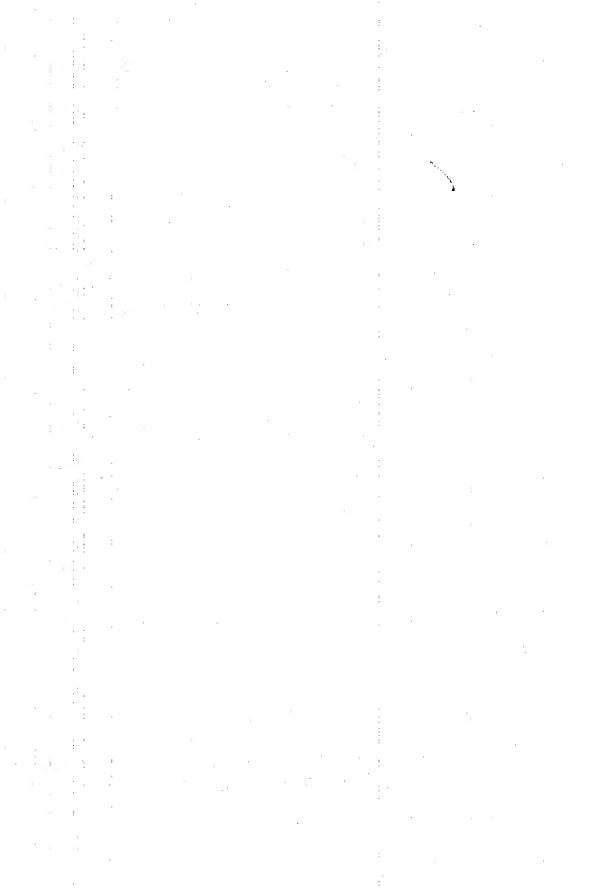

## بيسم الله التمز التحييم

الحمد لله ، الملك الجبّارِ ، الواحدِ القَهّارِ . وأشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، رَبُّ السّمَوٰاتِ وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفّارُ . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطّفى المختار ، صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبِهِ الأطْهَارِ الأخيار .

أمًّا بَعْدُ. فإنَّ بَعْضَ الإِخْوَانِ سألني اخْتِصَارَ جُمْلَةٍ في أحاديث الأَحْكَامِ ، ممَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإمامانِ: أَبُوعَبْدِ الله محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن الأَحْكَامِ ، ممَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإمامانِ: أَبُوعَبْدِ الله محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن الأَحْكَامِ ، ممَّا التَّفَيْدِيُ الله مَا التَّسَيْدِيُ المُحَاجِ بن مسلم القُشَيْدِيُ النيسَابُورِيُّ. فأَجَبْتُهُ إلى سُؤالِه رَجَاءَ المَنْفَعَةِ بِهِ .

وَأَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، وَمَنْ كَتَبَهُ أَوْ سَمِعَهُ، أَو قِرأَه، أَوْ حَفِظَهُ، أَوْ نَظَرَ فِيه، أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكريم مُوجِباً للفَوْزِ لَدَيْهِ في جَنَّاتِ النَّعِيم. فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلِ.

بيسك مالله التمزال حيد

ربً أعِنْ ووفق الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليماً كثيراً (١)

<sup>(</sup>١) خطبة الشيخ ابن دقيق العيد في الأصل الذي اعتمد،

### كتاب الطهارة

 $\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}^2} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r$ 

١ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَنْهِ يقول « إنَّما الأعْمَالُ بالنَّيَّاتِ - وفي رواية: بالنَّيَّة - وإنَّما لِكُلِّ امْرى؛ ما نَوَى، فمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، فَهَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، فَهَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، فَهَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبها أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليْهِ "(١).

أبوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسر الراء المهملة بعدها ياء، آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة - ابن عبد الله بن قُرطبن رزاح - بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة - بن عدي بن كعب، القرشي العدوي، يجتمع مع رسول الله على كعب بن لؤي. [ أسلم بمكة قديماً. وشهد المشاهد كلها. وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل سنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ. وذكره في سبعة مواضع، ومسلم أيضاً في آخر كتاب الجهاد بلفظ و إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرى ما نوى الحديث مطولاً، وخرجه أبو داود في الطلاق، والترمذي في الحدود، والنسائي في أربعة أبواب من سننه، وابن ماجه في الزهد، والامام أحمد في مسنده. والدارقطني وابن حبان واليهقي. ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة عليها من لم يخرجه سوى مالك. ووهم من قال: إن مالكا خرجه في موطئه. ورواه عنه الشافعي.

والنية: قال الخطابي: هي قصدك الشيء بقلبك، وتحري الطلب منك له. ومحلها القلب. ومن زعم أن النطق بها سنة، فقد جازف وتمحل. وخرج عن الحقيقة اللغوية والشرعية.

ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين، وقيل لثلاث ](١٠). ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه

- أحدها: أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة. وامتثل قول من قال من المتقدمين: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف. ووقع موافقاً لما قاله.

الثاني: كلمة « إنما » للحصر، على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله و الله الربا في النسيثة » وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ("). ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه: بمقتضى موضوع اللفظ، أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث.

الثالث: إذا ثبت أنها للحصر: فتارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصراً مخصوصاً. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق. كقوله تعالى (٢:١٣ إنها أنت منذر ﴾ وظاهر ذلك: الحصر للرسول ره في النذارة. والرسول لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة، كالبشارة وغيرها. ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن، ونفى كونه قادراً على إنزال ما شاء الكفار من الآيات. وكذلك قوله و إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلى ، معناه: حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيء. في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيء. فإن للرسول في أوصافاً أحر كثيرة. وكذلك قوله تعالى ﴿ إنما الحياة الدنيا لعب ﴾ يقتضي ـ والله أعلم ـ الحصر باعتبار من آثرها. وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر: فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقبل. فإذا وردت لفظة « إنهما » فاعتبرهما، فإن دل السياق

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين غير موجود في الأصل الذي اعتمدناه.

 <sup>(</sup>٢) هو وما روى أحمد والبخاري عن أبي سعيده الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر يالبر، والتمر
 بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربي ، فإنه
 صريح في تحريم ربا الفضل:

والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص: فقُل به. وإن لم يكن في شيء مخصوص: فقُل به. وإن لم يكن في شيء مخصوص: فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا: قوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات ، والله أعلم.

رالرابع: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب، قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم: تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلاً للقلوب أيضاً. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولاً. وأخرج الأقوال من ذلك (١) وفي هذا عندي بعد. وينبغي أن يكون لفظ العمل » يعم جميع أفعال الجوارح. نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل » لكان أقرب. فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا: الأفعال، والأقوال. ولا تردد عندى في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً. والله أعلم.

الخامس: قوله على « الأعمال بالنيات » لا بد فيه من حذف مضاف. فاختلف الفقهاء في تقديره. فالبذين اشترطوا النية، قدروا: « صحة الأعمال بالنيات ، أو ما يقاربه.

والذين لم يشترطوها: قدروه ﴿ كمال الأعمال بالنيات ، أو ما يقاربه.

وقد رجع الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء: كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه و إنما اعتبار الأعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، كقولهم: إنما الملك بالرجال؛ أي قوامه ووجوده. وإنما الرجال بالمال. وإنما المال بالرعية. وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به: أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور.

السادس: قوله على وإنما لكل امرىء مانوى » يقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث. فقال بعضهم: يدخل في حديث و الأعمال بالنيات » ثلثا العلم. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية، فلك أن

 <sup>(</sup>١) وأغرب الحافظ في الفتح إذ قال. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة، ويدخل مجازاً.
 وكذا الفعل لقوله تعالى ﴿ ٦ ٢ ٢ ٢ ولوشاء ربك ما فعلوه ﴾ بعد قوله ﴿ رَحَرَف القول غروراً ﴾ .

تستدل بهذا على حصول المنوي. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية، فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع. [ وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق ] (١) فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل، أو أن غير المنوي يحصل، وكان راجحاً: عمل به وخصص هذا العموم.

السابع: قوله و فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، اسم و الهجرة ، يقع على أمور، الهجرة الأولى: إلى الحبشة. عندما آذى الكفار الصحابة. الهجرة الثانية: من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى النبي على لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن، ويعلمون قومهم. الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي ، ثم يرجع إلى مكة. الهجرة المخامسة: هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي: أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. فسمي مهاجر أم قيس (") ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة، دون سائر ما تُنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا.

الثامن: المتقرر عند أهل العربية: أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبر، لا بد وأن يتغايرا. وههنا وقع الاتحاد في قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله : أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً.

التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صُنف في أسباب النزول للكتاب العزيز. فوقفتُ من ذلك على شيء يسير له. وهذا الحديث على ما قدمناً من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يُدخله في هذا القبيل. وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين ليس في الأصل ولا في س.

 <sup>(</sup>٧) روى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: و كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تنزوجه حتى يهاجر، فهاجر، فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس ع. هذه العُصة يسب العديثي خفد الحكوا عادف اله رجع عمل جا مهاهم والعكم أم قيس ع. هذه العصة يسب العديثي خفد الحكوا عادف اله رجع عمل جا مهاهم والعكم المهام والعكم العديث العديث

العاشر: فرق بين قولنا « من نوى شيئاً لم يحصل له غيره » وبين قولنا «من لم ينو الشيء لم يحصل له » والحديث محتمل للأمرين. أعني قوله على « إنما الأعمال بالنيات » وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ».

٢ ـ الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أُحَدِكُمْ إذا أُحْدث حتى يَتَوَضًا ﴾(١).

« أبو هريرة » في اسمه اختلاف شديد. وأشهره: عبد الرحمن بن صخر. أسلم عام حيبر سنة سبع من الهجرة، ولـزم رسـول الله على . وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة. وتوفي \_قال خليفة: سنة سبع وخمسين. وقال الهيثم: سنة ثمان، وقال الواقدي: سنة تسع.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: « القبول » وتفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله على « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » أي من بلغت سِنَّ المحيض.

والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة. وقد حرَّد المتأخرون في هذا بحثاً. لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عَرَّافاً. وفي شارب الخمر.

فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول. فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء. يقال: قَبِلَ فلان عذر فلان: إذا رَتَّب على عذره الغرض المطلوب منه. وهو محو الجناية والذنب.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في ترك الحيل، وبلفظ آخر في باب الوضوء ومسلم في الطهارة،
 والترمذي وأبو داود والطبراني.

فإذا ثبت ذلك فيقال، مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة: وقوعها مُجْزِئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض: ثبت القبول، على ما ذكر من التفسير. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير: ثبتت الصحة. وإذا انتفى القبول على هذا التفسير: ثبتت الصحة.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن « القبول » كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. و «الإجزاء » كونها مطابقة للأمر. والمعنيان إذا تغايرا، وكان أحدهما أخص من الآخر: لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. و «القبول» على هذا التفسير: أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً. وهذا \_إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة \_ فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين.

اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث \_التي نُفي عنها القبول مع بقاء الصحة \_إلى تأويل، أو تخريج جواب.

على أنه يَرِد على من فسر ( القبول ) بكون العبادة مثاباً عليها ، أو مرضية ، أو ما أشبه ذلك \_ إذا كان مقصوده بذلك : أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة : أن يقال : القواعد الشرعية تقتضي : أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب والدرجات والإجزاء . والظواهر في ذلك لا تنحصر .

الوجه الثاني: في تفسير معنى ﴿ الحدث ﴾ فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة .

أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. ويقولون: الأحداث كذا وكذا.

الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا « رفعت الحدث » و « نويت رفع الحدث » فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع. وما وقع يستحيل رفعه ، بمعنى أن لا يكون واقعاً. وأما المنع المرتب على الخروج: فإن الشارع حكم به. ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع. فيصح قولنا « رفعت الحدث » و « ارتفع الحدث » أي

ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر.

وبهذا التحقيق يقوى قولٌ من يرى أن التيمم يرفع الحدث. لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما. وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها.

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة ، على ما حكوه ولا شك أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص. وهو وقت الصلاة . ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعاً للحدث . ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين . ونقل عن بعضهم ؛ أنه مستمر . ولا نشك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث .

نعم ههنا معنى رابع، يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث \_ كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي. فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلاً.

وحاصل هذا: أتهم أبدوا للحدث معنى رابعاً، غير ما ذكرتاه من الثلاثة المعاني. وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً، كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع، الذي ادعوه مقدراً قائماً بالأعضاء فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك.

وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع، كما يقال، والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل. ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته: لم يلزم منه انتقال مانع إليه. فلا يتم الدليل. والله أعلم.

الوجه الثالث: استعمل الفقهاء « الحدث ، عاماً فيما يوجب الطهارة ، فإذا حمل الحديث عليه \_ أعني قوله « إذا أحدث » \_ جمع أنواع النواقض على

مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث \_ لما سئل عنه \_ بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت أو بغير صوت، فقيل له: ﴿ يَا أَبِا هُرِيرة، مَا الْحَدِثُ؟ فقال: فُسَاء أو ضراط ، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به: أنه على نفى القبول ممتداً إلى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً. وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً.

٣ ـ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله ﷺ ( وَيْلُ لْلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "١١٠.

الحديث فيه ذليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزى، ونصه إنما هو في الأعقاب. وسبب التخصيص: أنه ورد على سبب. وهو أنه على « رأى قوماً واعقابهم تلوح ». والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. ويحتمل أن لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك. وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي بتلك الأعقاب التي رآها كذلك. وتكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد في لا تعمم بالمطهر. ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد في بعض الروايات « رآنا ونحن نمسح على أرجلنا. فقال: ويل للأعقاب من النار » في الرواية الأخرى « أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء » ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق.

<sup>(</sup>۱) الحرجه البخاري في كتاب العلم، وفي الطهارة من رواية عبد الله بن عمرو وفي الطهارة ايضاً من روايته ورواية أبي هريرة، ومسلم في الطهارة، والنسائي في العلم، والطحاوي أيضاً. و و الاعقاب ، جمع عقب وهي مؤنثة \_ بسكون القاف وكسرها \_ وعقب كل شيء طرفه وآخره. والعقب مؤخر القدم الذي يكون موضع الشراك من خلفها. وجاء أيضاً ، وبل للعراقيب ، وهني جمع عرقوب، وهو العصب الغليظ للوتر فوق عقب الإنسان.

والدين استدلوا على أن المسح غير مجرى، إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتّب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العصو والصواب ـ إذا جمعت طرق الحديث ـ أن يستدل بعصها على يعض، ويجمع ما يمكن حمعه. فيه يظهر المراد. والله أعلم.

ويستدل بالحديث على أن « العقب » محل للتطهير ، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك .

٤ - الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: ان رسول الله عنه: ان رسول الله عنه: ان رسول الله عنه أذا توضًا أحدكُمْ فلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً، ثُمَّ لْيَنْشِرْ، ومن اسْتجْمر فلْيُويَرْ، وإذِا اسْتَيْقظ أحدكُمْ مِنْ نومِهِ فلْيغْسِلْ يديهِ قبْل أَانْ يُدْجِلهُما في الإنَاءِ ثلاثاً. فإنَّ أحدكُمْ لا يدري أيْن باتت يدُهُ ».

وفي لفظ لمسلم « فَلْيَسْتَنْشِقْ بمنْخريْه مِن الماءِ »

وفي لفظ « منْ توضًّأ فَلْيسْتَنْشِقْ »<sup>(١)</sup>.

فيه مسائل ﴿الأولى . في هذه الرواية : ﴿ فليجعل في أنفه ﴾ ولم يقل ﴿ ماء ﴾ وهو مبين في غيرها(٢) وتركه لدلالة الكلام عليه .

إلثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب السنفي والشائية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي ومالك. عدم الوجوب. وحملا الأمر على السديث من قوله على الأعرابي و توضأ كما أمرك الله و فأحاله على الآية. وليس فيها دكر الاستنشاق ".

﴿ الثَّالِثُـةَ المعـروف أَنْ « الاستنشــاق » جذب المــاء إلــى الأنف.

 <sup>(</sup>١) حرجه النجاري في الطهارة في موضعين بلفظين مختلفين أحدهما في ( باب الاستطانه وتبر ( )
 والسنائي، وأبو داود، والترمدي وأبن ماجه

<sup>(</sup>٢) رواية عدم ذكر الماء هي رواية الأكثرين - وفي روايه أبي در التصريح به

<sup>(</sup>٣) قد بين اللبي ﷺ ما امره الله ببيانه . فتوضأ واستشق وتمصمص . ولم ينقبل أنه ترك المصمصة والاستشاق ولا مرة . وقد ورد الأم بدلك هما هنا . وفيما رواه الدارقطي من حديث إلى هزيرة أيضا . فال و مر رسول الله ﷺ بالمصمصة والاستشاق ، ومهدا بعلم أن ما ذكره الشارح في الاستدلال لمدهب الشافعي ومالك حجة عليه لا له . ومد فلمناه يظها لك صعف الاستدلال على عدم وحوب

و « الاستنثار » دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنشار لفظاً يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأحذه من النَّثرة، وهي طرف الأنف. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معاً. والصحيح: هو الأول. لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضى التغاير.

الأحجار في الاستطابة. وإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي. فإن الواجب عنده ـ رحمه الله ـ في الاستجمار أمران. أحدهما: إزالة العين. والثاني: استيفاء ثلاث مسحات. وظاهر الأمر الوجوب. لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتاز بالثلاث. فيؤخذ من حديث آخر(۱). وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب. فإنه يقال فيه: تَجَمَّر واستجمر. فيكون الأمر للندب على هذا. والظاهر: هو الأول، أعنى أن المراد: هو استعمال الأحجار.

ابتداء الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم، لظاهر الأمر. ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار، لإطلاق قوله على « إذا استيقظ من نومه » وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل، دون نوم النهار. لقوله على « أين باتت يده؟ » والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقاً. وهو مذهب مالك والشافعي. والأمر محمول على الندب.

واستُدلَّ على ذلك بوجهين. أحدهما: ما ذكرناه من حديث الأعرابي.

الاستنشاق بحديث و عشر من سن المرسلين و وهو حديث حسن. ومن جملتها: الاستنشاق. فإن
 السنة و هي الطريقة العملية. وهي تعم الواجب لا ما وقع في الاصطلاح الحادث والعرف المتجدد. على أن الحديث إنما روى بلفظ و عشر من الفطرة و.

<sup>(1)</sup> هو ما رواه مسلم وغيره من حديث سلمان: أن النبي ﷺ و نهى عن الاستجمار باقبل من ثلاثة أحجار ، وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني ـ وقال: إسناده صحيح حسن ـ من حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ قال و إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه » وأخرج نحوه النسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة. وخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديثه أيضاً أن النبي ﷺ وكان يامر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة ، ورواه الشافعي أيضاً بلفظ و وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ،

والثاني: أن الأمر \_ وإن كان ظاهره الوجوب \_ إلا أنه يصرف عن الظاهر لقريشة ودليل، وقد دل الدليل، وقامت القرينة ههنا. فإنه على على بأمر يقتضي الشك. وهو قوله و فإنه لا يدري أين باتت يده؟ والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم، إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً. والأصل: الطهارة في اليد (١)، فلتستصحب [ وفيه احتراز عن مسألة الصيد ] (٢).

السادسة، قيل: إن سبب هذا الأمر: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِق، فتنجست. فإذا وُضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث: هو ما يكون في الأواني التي يُتوضأ منها. والغالب عليها القلة. وقيل: إن الإنسان لا يخلو من حَكَّ بَثْرة في جسمه، أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله، فيتعلق دمه بيده (٢٠).

السابعة: الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب: استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً، سواء قام من النوم أم لا. ولهم فيه ماخذان. أحدهما: أن ذلك: وارد في صفة وضوء النبي على من غير تعرض لسبق نوم. والثاني: أن المعنى الذي عَلَّل به في الحديث \_ وهو جَوَلان اليد موجود في حال اليقظة. فيعم الحكم لعموم علته (٤٠).

الثامنة: فرَّق أصحاب الشافعي، أو من فرق منهم، بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء، قبل غسلها ثلاثاً. وفي غير المستيقظ من النوم: يستحب له غسلها، قبل إدخالها في الإناء.

وليعلم الفرق بين قولنا « يستحب فعل كذا » وبين قولنا « يكره تركه » فلا تلازم بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك، كصلاة

 <sup>(</sup>١) لا يصح أن تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره. بل ينبغي أن
 يكون الحديث حاكماً على القواعد والاصطلاحات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المربعين ليس في الأصل هو وفي البواقي.

<sup>(</sup>٣) ليس الأمر بغسل اليد للمستيقظ لما عليها من النجاسة، حتى يصح هذا الفرض. وإنما هو لأمر معنوي، هو ما بينه في بعض الاحاديث بقوله ﷺ و فإن أحدكم يبيت الشيطان على يله ».

<sup>(</sup>٤) ليس ذلك علة غسل اليد حتى يتفرع عليه تعميم الحكم.

الضحى مثلاً، وكثير من النوافل. فعسلها لغير المستيقظ من النوم، قبل إدحالها الإناء: من المستحبات، وترك غسلها للمستيقظ من النوم، من المستيقظ من النوم، وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات.

وهذه التفرقة هي الأظهر.

التاسعة: استنبط من هذا الحديث: الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على النجاسة، وورود النجاسة على الماء. ووجه ذلك: أنه قد نهى عن إدحالها في الإناء قبل غسلها، لاحتمال النجاسة. وذلك يقتضي: أن ورود النجاسة على الماء على هذا وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير. وذلك يقتضي: أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.

العاشرة: استُنْظِمنه: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فإنه منع من إدخال اليد فيه، لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه نظر عندي. لأن مقتضى الحديث: أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس.

ولا يلزم من ثبوب الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً، فقد ثبت مطلق التأثير. فلا يلـزم منه ثبـوت خصوص التأثير بالتنجيس.

وقد يورد عليه: أن الكراهة ثابتة عنـد التوهـم. فلا يكون أثـر اليقين هو الكراهة

ويجاب عنه: بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة. والله أعلم.

الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّاثِم الذِي لاَ يجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ منه »

ولمسلم « لا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّاثِم وهُو جُنُّ ١٠٠٠.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والسنائي والترمدي واس ماحه عن ابي هريرة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم.

الكلام عليه من وجوه.

الأول: « الماء الدائم » هو الراكد. وقوله « الذي لا يجري » تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد(۱)، وإن كان أكثر من قلتين. فإن الصيغة صيغة عموم. وأصحاب الشافعي: يخصون هذا العموم، ويحملون النهي على ما دون القلتين (۱). ويقولون بعدم تنجيس القلتين ـ فما زاد \_ إلا بالتغير: مأخوذ من حديث القلتين. فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين، جمعاً بين الحديثين. فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما. وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه. والخاص مقدم على العام.

ولأحمد طريقة أخرى: وهي الفرق بين بول الأدمي، وما في معناه، من عذرته المائعة، وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الأدمي، وما في معناه: فينجّسُ الماء، وإن كان أكثر من قلتين. وأما غيره من النجاسات: فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس. وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الأدمي. فيقدم الخاص على العام، بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الأدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه. فينجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق بالبول المنصوص عليه: ما يعلم أنه في معناه.

واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد. لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً: لا تؤثر فيه النجاسة. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة: امتنع استعماله. فمالك ـ رحمه

<sup>(</sup>١) ليس فيه دلالة صريحة ولا ظاهرة لهم على ذلك.

<sup>(</sup>Y) تخصيص الماء بمقدار القلتين المعهودتين عند الشافعية تحكم بدون دليل. لأن الحديث فيه النهي للبائل فقط لا لغيره عن الغسل أو الوضوء من الماء الذي هذه صفته، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إلا ماء المستبحر العظيم . فإنه قد وقع الإجماع على أنه لا يسري عليه هذا الحكم . وليس ذلك لأن الماء قد تنجس بذلك البول مطلقاً . فإن الحجة قد قامت على أن الماء لا يخرج عن الطهورية وحل رفع الحدث به إلا إذا تغير أحد أوصافه . ولو أنك طهرت نفسك من أدران التعصب المذهبي وفقهت كلام الرسول ﷺ لوجدته في هذا الباب من أيسر الأمور وأسهلها . وذلك مذهب كثير من الأثمة الإعلام كالإمام مالك وابن حزم

الله \_ إذا حمل النهي على الكراهة .. لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير \_ لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهية، فإن الحكم ثمَّة : التحريم، فإذاً لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل.

فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جداً بالاجماع فيبقى ما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين.

ويقول أصحاب الشافعي: خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه. وخرج القلتان فما زاد، بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث.

ويقول من نصر قول أحمد المذكور: خرج ما ذكرتموه، وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين، مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيُخَصُّ ببول الأدمي.

ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا جزماً أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة، وعدم التقرب إلى الله بما خالطها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الأدمي منها، بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى ـ أعني التنزه عن الأقذار ـ أن يكون ما هو أشد استقذاراً أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الأدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره، أو يرجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً على غيره، مما يشاركه في معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر ههنا ـ مع وضوح المعنى، وشموله لسائر الأنجاس ـ ظاهرية محضة.

وأما مالك رحمه الله تعالى: فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم المحديث في القليل والكثير، غير المستثنى بالاتضاق [ وهو المستبحر ] (المحصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم: كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. والأكثرون على منعه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين ليس في الأصل.

[ وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذه من غير هذا اللفظ. فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث. والمخصص: الإجماع على نجاسة المتغير ](١). معناه الثاني: اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل، بل التوضؤ في معناه. وقد ورد مصرحاً به في بعض الروايات و لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً، لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم، لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود: التنزه عن التقرب إلى الله سحانه بالمستقذرات.

سس الثالث: ورد في بعض الروايات « ثم يغتسل منه » وفي بعضها « ثم يغتسل فيه » ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد فيه لفظة « فيه » لاستويا، لما ذكرنا.

الرابع: مما يعلم بطلانه قطعاً: ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة: من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كُوز وصبّه في الماء: لم يضر عندهم. أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء: لم يضر عندهم أيضاً. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم. لاستواء الأمرين في الحصول في الماء وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء. وليس هذا من مجال الظنون، بل هو مقطوع به.

وأما الرواية الثانية: وهي قوله على « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » فقد استُدِل به على مسألة المستعمل(٢) وأن الاغتسال في الماء يفسده. لأن النهي وارد ههنا على مجرد الغَسُّل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهي

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين ليس موجودا في الأصل ولا في ( خ ) وموجود بهامش (س) وذكر أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) النهي فيه إنما للاستقدار. ويدل على ذلك: قول أبي هربرة راوي الحديث و يتناوله تناولاً ٤. وقد ورد من فعله على وقوله ما يفيد عدم خروج الماء بالاستعمال عن الطهورية، مثل مسحه الله رأسه بفضل ماء يديه، ومثل استعماله لفضل زوجه ميمونة. وقوله لها و إن الماء لا يجنب ٤ بعد قولها له و إني كنت جنباً ٤. والأصل في الماء الطهارة، حتى يرد من النصوص ما يخرجه عن ذلك. والحكم بالاحتمال: من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعته وهذا مذهب كثير من العلماء الأعلام كالحسن البصري. والنخعي. وسفيان الثوري. ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي، في إحدى الروايات عن الثلاثة. ومذهب كثير من الظاهرية. وقد جنع الشارح إلى هذا فيما يأتي.

خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به: إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص. فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور، غير أنه مكروه: يحمل هذا النهي على الكراهة.

وقد يرجحه: أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في النهي. فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية: لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة: كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه. وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة. فإنه حقيقة في التحريم.

٦ - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على إناء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » ولمسلم « أُولاَ هُنَّ بالتُرَاب »

وله في حديث عبد الله بن مُغَفَّل: أن رسول الله على الله على الله والله والله والله والله والله والله والله والم

فيه مسائل. الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة. وهي قوله و هي واله الماعن أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يُغْسلُ سبعاً » فإن لفظة « طهور » تستعمل إما عن الحدث، أو عن الخبث. ولا حدث على الإناء بالضرورة. فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء. وربما رجحه أصحابه

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري في باب الموضوء بهذا اللفظ، ومسلم بطرق والفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع، لأنه لوكان للنجاسة: لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العَذِرة. وقد اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى. لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لنُدرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.

وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار.

وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به. وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل. ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى (١).

المسألة الثانية: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. ولهم في ذلك طريقان.

أحدهما: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه. فبقية بدنه أولى.

الثاني: إذا كان لعابه نجساً \_ وهو عرق فمه \_ ففمه نجس. والعرق جزء مُتحلَّب من البدن. فجميع عرقه نجس. فجميع بدنه نجس، لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن.

<sup>(</sup>١) قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة: أن وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب هو: أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جداً طولها ٤ مليمترات. فإذا راث الكلب حرجت بويضاتها بكثرة في الروث، فليصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره - وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلبانه في يتلوث لسانه وقمه بها، وتنشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان - كما يفعل الافرنج ومقلدوهم - علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى قمه في أثناء أكله أو شربه. فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتقب جدار المعدة والأمعاء، وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضاً كثيرة في المنغ والقلب والرثة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيراً جداً، لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشارع إياه موبوءاً والغسل ولوغه صبع مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه - هو عين الحكمة والصواب. والله أعلم.

فتين بهذا: أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط.

وفيه بحث. وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم، أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالباً. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم، أو عين اللعاب. فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله.

وقد يعترض على هذا بأن يقال: لوكانت العلة تنجيس الفم أو اللغاب \_ كما أشرتم إليه \_ لزم أحد أمرين. وهو إما وقوع التخصيص في العموم، أو ثبوت الحكم بدون علته: لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير (١٠)، أو بأي وجه كان، فولغ في الإناء: فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا. فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل

والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤ ال، أن يقال: الحكم منوط بالغالب وما ذكر تموه من الصور نادر، لا يلتفت إليه. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يُقَوِّي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب.

المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات. وهمو حجة على أبي حيفة، في قوله: يغسل ثلاثاً.

المسألة الرابعة: في رواية ابن سيىرين زيادة ( التراب ؛ وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث. وليست في رواية مالك هذه الزيادة: فلم يقل بها. والزيادة من الثقة مقبولة. وقال بها غيره.

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها و أولاهن ، وفي بعضها و أحداهن ، والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى: بأنه إذا تَرَّب أولاً ، فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش

<sup>(</sup>١) في ( س ) لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الظارئة إما بتطهير منها، أو يأي وجهر

بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة: احتيج إلى تتريبة، فكانت الأولى أرفق بالمكلف. فكانت أولى.

المسألة السادسة: الرواية التي فيها « وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهراً، وبه قال الحسن البصري، وقيل: لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين (۱). والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به: احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه (۱).

المسألة السابعة: قوله ﷺ « فاغسلوه سبعاً، أولاهن، أو أخراهن بالتراب » قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي (٣): إنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء، ويوصله إلى المحل.

ووجه الاستدلال: أنه جعل مرة التنريب داخلة في قسم (۱) مسمى الغسلات، وقر التراب على المحل لا يسمى غسلاً، وهذا ممكن. وفيه احتمال، لأنه إذا ذرّ التراب على المحل، وأتبعه بالماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره على في غسل الميت بماء وسيدر، عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة، لأنها تحصل مسمى الغسل [ وهذا جيد ] (۱۰).

إلا أن قوله « وعفروه » قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على

<sup>(</sup>۱) قال به أحمد بن حتبل وغيره. وروي عن مالك أيضاً. وعذر الشافعية في ذلك: ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لم أقف على صحته لكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. لا سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه. لان رواية عبد الله بن مغفل المذكورة بلفظ و وعفروه الثامنة بالتراب » أصح من رواية و إحداهن » قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته. قال الحافظ ابن حجر: الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة.

<sup>(</sup>٢) ذلك أن من لم يقل بالثامنة \_كالشافعية \_يقول. المراد اغسلوه سبعاً، واحدة منهن بتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله. فسميت ثامنة

<sup>(</sup>٣) في س أصحاب الشافعي، او بعضهم

<sup>(\$)</sup> في س. مسمى

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> يادة من س

ألمحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة، فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة « التعفير » حينئذ تنطلق على در التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به. فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم « التعفير » للصورتين معاً، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء.

المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب مالك: قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. والأقرب: العموم. لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة. والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاحتصاص بمن ارتك النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه, وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه، فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي النهي النهي النهي النهي الأباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي الأباحة في الاتخاذ.

المسألة التاسعة: « الإناء » عام بالنسبة إلى كل إناء. والأمر بغسله للنجاسة. إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه ، فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك: قول أن ذلك يختص بالماء ، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً في بعض الروايات الصحيحة ().

المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب. وفي مذهب مالك قول: إنه للندب(٢) وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب ـ بالدليل الذي دله على ذلك ـ جعل ذلك

<sup>(1)</sup> في س: عند الأمر بغسل الإناء.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية مسلم والنسائي عن أبي هريرة. وهو حجة لمن يقول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً، فلو كان طاهراً لم يؤ مر بإراقته للنهي عن إضاعة المال.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح: والمعروف عند أصحاب مالك: أنه الوجوب، لكنه للتعبد، لكون الكلب طاهراً عندهم، وعن مالك: رواية أنه تجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد.

قرينة صارفة للأمر عن ظاهره. من الوجوب إلى الندب. والأمر قد يصرف عن ظاهره بالدليل.

المسألة الحادية عشرة: قوله « بالتراب » يقتضي تعينه. وفي مذهب الشافعي قول ـ أو وجه ـ إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة، تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب: زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. وهذا عندنا ضعيف. لأن النص إذا ورد بشيء معين، واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص، واطراح خصوص المعين فيه. والأمر بالتراب \_ وإن كان محتملاً لما ذكروه، وهو زيادة التنظيف \_ فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى. فإنه يزاحمه معنى آخر، وهو الجمع بين مظهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان.

وأيضاً، فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة، فليست بذلك الأمر القوي. فإذا وقعت فيها الاحتمالات، فالصواب اتباع النص.

وأيضاً، فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص: مردود عند جمع من الأصوليين.

٧ ـ الحديث السابع: عن حُمْران ـ مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنهما « أنه رأى عثمان دَعَا بِوَضُوءٍ ، فأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه ، فَعْسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق وَاستَنْشَق وَاستَنْشَق وَاستَنْشَق وَاستَنْشَق وَاستَنْشَق وَاستَنْشَ عُسلَ وَجُههُ ثُلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثًا ، ثُمَّ مَسَح بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسلَ كلتَا رِجُليْهِ ثلاثًا ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُ اللَّهِ يَتَوَضَأُ مَسَح بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ عَسلَ كلتَا رِجُليْهِ ثلاثًا ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي اللَّهِ يَتَوَضَأُ نحو وُضُونِي هٰذَا ، ثُمَّ صَلَى نحو وُضُونِي هٰذَا ، ثُمَّ صَلَى ركْعتَيْنِ ، لاَ يُحَدِّثُ فيهما نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، "".

 <sup>(</sup>١) والوضوء: مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن. بقال. وجه نظيف ووضيء. إذا سلم مما
 بشبنه.

 <sup>(</sup>٢) الحديث خرجه البخاري في بأب الطهارة بهذا اللفظ مرتبي بإسنادين مختلفين وفي الصوم. ومسلم
 في الطهارة. وأبو داود والنسائي

« عثمان » بن عمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع رسول الله الله عبد مناف. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله الله عنه وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل يوم الجمعة ، لثماني عشرة حلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة . ومولاه « حمران » بن أبان بن حالد ، كان من سبي عين النمر . ثم تحول إلي البصرة . احتج به الجماعة . وكان كبيراً .

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها: « الوضوء » بفتح الواو: اسم للماء، وبضمها: اسم للفعل على الأكثر. وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء - كما ذكرناه - فهل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء بقيد كونه متوضَّناً به، أو مُعَدّاً للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف. وينبني عليه فائدة فقهية. وهو أنه في بعض الأحاديث التي استُدِل بها على أن الماء المستعمل طاهر: قول جابر « فصب عليَّ من وَضويْه » فإنا إن جعلنا ، الوضوء » اصماً لمطلق الماء لم يكن في قوله ، فصب عليٌّ من وضوته » دليل على طهارة الماء المستعمل. لأنه يصير التقدير: فصب عليٌّ من مائه. ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل() في أعضائه. لأنا نتكلم على أن « الوَضوء » اسم لمطلق الماء. وإذا لم يلزم ذلك: جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه . فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر (١٠) من طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا « الوَّضوء » بالفتح: الماء مقيداً بالإضافة إلى الوضوء - بالضم ، أعنى استعماله في الأعضاء، أو إعداده لذلك فها هنا يمكن أن يقال: فيه دليل. لأن ﴿ وَضُوءُه ﴾ بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم، وبين مائه المستعمل في الوضوء. وحمله على الثاني أولى، لأنه الحقيقة، أو الأقرب إلى الحقيقة واستعماله بمعنى المعد مجاز. والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولم.

<sup>(</sup>١) في س: استعمله.

<sup>(</sup>۲) في س. أرادوه.

الثاني: قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً. والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم. وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام: الاستحباب، وعند القيام: الكراهية لإدحالهما في الإناء قبل غسلهما.

الثالث: قوله « على يديه » يؤخذ منه: الإفراع عليهما معاً. وقد تبين في رواية أخرى و أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما ».

قوله: « غسلهما » قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين، أو مفترقتين. والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟.

الرابع: قوله و ثلاث مرات و مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله و إذا استيقظ أحدكم و من رواية مالك وغيره. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضاً: ذكر العدد في الصحيح. وقد ذكر صاحب الكتاب.

الخامس: قوله و ثم تمضمض ، مقتض للترتيب بين غسل البدين والمضمضة. وأصل هذه اللفظة: مشعر بالتحريك، ومنه: مضمض النعاس في عينيه. واستعملت في هذه السنة \_ أعني المضمضة في الوضوء \_ لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء: و المفترضية ، أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه \_ هذا أو معناه \_ فادخل المج في خقيقة المضمضة. فعلى هذا الو ابتلعه لم يكن مؤدياً للسنة. وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضيين [ أعني الجعل والمج ](١) ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه. والله أعلم.

السادس: قوله « ثم غسل وجهه » دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، وتأخره عنهما. فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون.

وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجمه

<sup>(</sup>۱) ریادة من س

المفروض: إن صفات الماء ثلاث - أعني المعتبرة في التطهير - لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق. وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لِيُخْتَبَرَ حال الماء، قبل أداء الفرض به، وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات. ولم يره بين المفروض والمسنون، كما بين المفروضات.

و «الوجه » مشتق من المواجهة. وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق، وبنـوا عليه أحكاماً.

وقوله « ثلاثاً » يفيد استحباب هذا العدَّد في كل ما ذكر فيه .

السابع: قوله « ويديه إلى المرفقين » المرفق (١) فيه وجهان. أحدهما: بفتح الميم وكسر الفاء. والثاني: عكسه، لغتان.

وقوله « إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل، أو انتهى إليهما (٢) والفقهاء اختلفوا في وجنوب إدخالهما في الغسل. فمذهب مالك والشافعي: الوجوب، وخالف زفر وغيره.

ومنشأ الاختلاف فيه: أن كلمة « إلى » المشهور فيها: أنها لانتهاء الغاية. وقد ترد بمعنى « مع » فمن الناس من حملها على مشهورها. فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى « مع » فأوجب إدخالها.

وقال بعض النائس: يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا إ

<sup>(</sup>١) والذي تدل له الأحاديث وتعضده الشواهد: أن التربيب بين الأعضاء الأربعة المبذكورة في آية الوضوء واجب. ويدل له ما تقدم في الحديث. وما رواه النسائي عن جابر في صفة حج النبي عقال قال: قال رسول الله على ابدؤا بما بدأ الله به و بلفظ الأمر. وهو عام في وجوب الترتيب، لا يقصر على سببه عند الجمهور. كما تقرر في الأصول،

<sup>(</sup>٢) وهو العظم الناتيء في آخر الذراع. سمي بذلك لأنه يرتفق به.

<sup>(</sup>٣) ويستدل على دخولهما بحديث أبي هريرة عند الشيخين في إسباغ الوضوء، وبقعل الرسول على من رواية حمران مولى عثمان عند الدارقطني بلفظه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين ، قال الحافظ: وإسناده حسن. وفي سنن الدارقطني أيضاً من رواية جابر قال و كان رسول الله على مرفقيه ، وعند الطبراني والبزار من حديث وائل و وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ، وروى الطبراني والطحاوي من حديث ثعلبة مرفوعاً ، ثم غسل ذراعيه عتى بسيل الماء على مرفقيه ، وهذه الأحاديث ـ وإن كان في إسناد بعضها ضعف ـ فقد تقوى بمجموعها، ولذلك قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوه.

فإن كانت من الجنس دخلت، كما في آية الوضوء. وإن كانت من غير الجنس لم تدخل، كما في قوله عز وجل ﴿ ٢ : ١٨٧ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾.

وقال غيره: إنما دخل المرفقان ههنا لأن « إلى » ههنا غاية للإخراج، لا للإدخال. فإن اسم « اليد » ينطلق على العضو إلى المنكب. فلولم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب. فلما دخلت: أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق. فانتهى الإخراج إلى المرفق، فدخل في الغسل.

وقال آخرون: لما تردد لفظُ «إلى » بين أن تكون للغاية ، وبين أن تكون بمعنى « مع » وجاء فعل رسول الله على « أنه أدار الماء على مرفقيه » كان ذلك بياناً للمجمل . وأفعال الرسول على في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب . وهذا عندنا ضعيف . لأن « إلى » حقيقة في انتهاء الغاية ، مجاز بمعنى « مع » ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته .

ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية: كثرة نصوص أهل العربية على ذلك. ومن قال: أنها بمعنى « مع » فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك. فيجوز أن يريد المجاز.

الثامن: قوله « ثم مسح رأسه » ظاهره: استيعاب الرأس بالمسح. لأن اسم « الرأس » حقيقة في العضو كله (١٠).

والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح. وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. لأنه في آخره: إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال. وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتباً على إكمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجباً إكماله، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم.

<sup>(</sup>١) ويريده فعل النبي ﷺ الدائم. فإنه لم يقتصر على بعض الراس بدا، بل كان إدا مسح بعضها كمل المسح على العمامة كما روى مسلم وأبو داود والترمدي عن المغيرة بن شعبة و أنه ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والعجب ممن يأخد بطرف من هذا الحديث فيجير الاكتفاء ببعض الرأس، ثم يعنع المسح على العمامة. ودعوى ان الباء للتبعيض لا تساعدها لغة ولا نص.

فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين \_ من ادعاء الإجمال في الآية ، وأن الفعل بيان له \_ فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآية : مبين . إما على أن يكون المراد: مطلق المسح ، على ما يراه الشافعي ، بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض [ أو غير ذلك ](١) ، أو على أن المراد : الكل ، على ما قاله مالك . بناء على أن اسم « الرأس » حقيقة في الجملة ، وأن « الباء » لا تعارض ذلك . وكيفما كان : فلا إجمال .

التاسع: قوله « ثم غسل كلتا رجليه » صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين: المسح وقد تبين هذا من حديث عثمان ، وجماعة وصفوا وضوء رسول الله على ومن أحسن ما جاء فيه: حديث عمرو بن عَسة \_ بفتح العين والباء \_ أن رسول الله على قال: ( ما منكم من أحد يُقرَّب وَضوءه \_ إلى أن قال \_ ثم يغسل رجليه ، كما أمره الله عزَّ وجل » فمن هذا الحديث: انضم القول إلى الفعل . وتبين أن المأمور به: الغسل في الرجلين .

العاشر: قوله و ثلاثاً » يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل، كما في غيرها من الأعضاء. وقد ورد في بعض الروايات « فغسل رجليه حتى أنقاهما » ولم يذكر عدداً. فاستدل به لهذا المذهب. وأكد من جهة المعنى: بأن الرَّجْلَ لقربها من الأرض في المشي عليها يكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد: زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد. فليعمل بما دل عليه لفظ و مثل ».

الحادي عشر: قوله « نحو وضوئي هذا » لفظة « نحو » لا تطابق لفظة « مثل » فإن لفظة « مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين، بحيث يخرجهما عن الوحدة. ولفظة « نحو »

<sup>(</sup>١) زيادة من س.

لا تعطى ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاً (۱) أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. يظهر في الفعل المخصوص: أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل: فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلاً حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه. وهو رفع الحدث، وترتب الثواب.

وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به، لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به، ويحصل الثواب الموعود عليه. فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلاً لهذا الغرض. فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل « نحو » في حقيقتها، مع عدم فوات المقصود، لا بمعنى « مثل » (٢) أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصود. فاستعمل « نحو » في « مثل » مع عدم فوات المقصود. والله أعلم. ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل، تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين، من غير تضييق ونقيد بما ذكرناه أولاً، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان.

الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين. أحدهما: الوضوء على النحو المذكور. والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين: لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج.

وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء. وعليهم في ذلك هذا السؤ ال الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) فيه نظر. لأنه جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان رضي الله عنه بلفظ و من توضأ مثل هذا الوضوه » في مسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران و من توضأ مثل وضوئي هذا » وفي رواية لايي داود و من توضأ وضوئي هذا » والغرض من ذلك التثبيه . وكل واحد من لفظ ه نحو » و و مثل » من أداة التثبيه والتثبيه لا عموم له ، سواء قال و نحو وضوئي هذا » أو و مثل وضوئي » وسيأتي للشارح في باب الأذان ما ينافي ما ذهب إليه هنا. لأنه قال في الحديث (٦٧) في الحديث دليل على أن لفظ و المثل » لا تقتضي المساواة من كل وجه.

<sup>(</sup>٢) في س : في غير حقيقتها، أي بمعنى مثل.

ويجاب عنه: بأن كون الشيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب العظيم: كاف في كونه ذا فضل. فيحصل المقصود من كون الحديث دالاً على فضيلة الوضوء. ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص، وحصول مطلق الثواب. فالثواب المخصوص: يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور. والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب: قد يحصل بما دون ذلك.

الثالث عشر: قوله « ولا يحدث فيهما نفسه » إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس. وهي على قسمين. أحدهما: ما يهجم هَجْما يتعذر دفعه عن النفس. والثاني: ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه، فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني. فيخرج عنه النوع الأول، لعسر اعتباره، ويشهد لذلك: لفظة « يحدث نفسه » فإنه يقتضي تَكُسبا منه، وتفعلا لهذا الحديث. ويمكن أن يحمل على النوعين معاً، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف.

والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص. فمن حصل له ذلك العلم: حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا. وليس ذلك من باب التكاليف، حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول - أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص - والأمر كذلك. فإن المتجردين عن شواغل الدنيا، الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها: تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكى عن بعضهم ذلك.

الرابع عشر « حديث النفس » يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا، والخواطر المتعلقة بالأخرة. والحديث محمول ـ والله أعلم ـ على ما يتعلق بالدنيا. إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالأخرة، كالفكر في معاني المتلوّمن القرآن العزيز، والمذكور من الدعوات والأذكار. ولا نريد بما يتعلق بامر الأخرة: كل أمر محمود، أو مندوب إليه. فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة. وإدخاله فيها أجنبي عنها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال « إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة » أو كما قال. وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة".

<sup>(</sup>١) ليست أجنبية عن مقصود الصلاة. فإن حقيقة الصلاة: هي الاتصال بالله ليمضي العبد في كل شؤوبه =

الخامس عشر: قوله « غفر له ما تقدم من ذنبه » ظاهرة العصوم في جميع الذنوب. وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة. وكأن المستند في ذلك: أنه ورد مقيداً في مواضع، كقوله على « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر » فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها.

٨ - الحديث الثامن: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال « شهدت عمرو بن أبي إلحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي على ؟ فدعا بِتَوْرِ من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله على فأخفأ (١) عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْه ثلاثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْه ثلاثاً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَعَسَلَ مَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ، فَعَسَلَ مَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ، فَعَسَلَ مَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَعَسَلَهُما مَرَّتَين إلى الْمِرْفَقَيْن . ثُمَّ وَجْهَهُ ثلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَعَسَلَهُما مَرَّتَين إلى الْمِرْفَقَيْن . ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيهِ »

وفي رواية « بَدَأ بِمُقَدَّم ِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المكانِ الذَّي بَدَأً مِنْهُ ».

ي حياته على هدى ورشد، ليصل إلى الفلاح في كل غاياته التي يحيي بها الحياة الطيبة. ويؤمن على بصيرة بأن ذلك لا يتم له إلا إذا كان وثيق الصلة بربه الذي يربيه بكل نعمة. فكما أسبغ عليه النعم في خلقه ورزقه وعافيته وفي إرسال رسله وإنزال كتبه، وفي هدايته إلى الصراط المستقيم بهذه الرسالة الكريمة، فهو بأشد الحاجة إلى دوام هذه الهداية، وتثبيته على الصراط المستقيم في كل شأنه، وإعاذته من الشيطان الرجيم عدوه الذي لا يفتاً يحاول إضلاله، وإبعاده عن الرشاد والهدى، وتنكيد حياته وضنك معيشته. وما مقصود الصلاة: إلا ذلك كما قال الله ﴿ قد أقلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾.

<sup>(</sup>١) هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية، وفي رواية سليمان بن حرب و فكفا ، بفتح الكاف وبدون همز. وهما لغتان بمعنى. يقال: كفأ الإناء وأكفاه: إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كبيته، وأكفاته أملته.

وفي رواية « أَتَانَـا رسـول الله ﷺ . فأَخْرَجْنَـا لهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ » التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْت().

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المارني المدني: ثقة. روى له الجماعة. وكذلك أبوه ثقة، اتفقوا عليه.

فيه وجوه. أحدها « عبد الله بن زيد » هو زيد بن عاصم: وهو غير زيد بن عبد ربه. وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم، لا لعبد الله بن

زيد بن عبد ربه. وحديث الأدان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم. فليتنبه لذلك. فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط!

الثاني: قوله ( فدعا بتور ) التور: بالتاء المثناة: الطّست. والطّست. بكسر الطاء وبفتحها، وبإسقاط التاء لغات.

الثالث: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصُّفْر. والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، إلا الذهب والفضة، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما. وقياس الوضوء على ذلك.

الرابع: ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: قد مر.

وقوله و فمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات و تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع، وعدد الغرفات. والفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من اختار الجمع. ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة، ثم فعل كذلك مرة أخرى، ثم فعل كذلك مرة أحرى. وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك. وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق، مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أنا لا نعلم قائلاً به. مثال ذلك: أن يغرف غرفة، فيتمضمض بها مرة مثلاً. ثم ياخذ غرفة أخرى. فيتمضمض بها مرتين، ثم ياخذ غرفة أخرى، فيستنشق بها ثلاثاً، وغير ذلك من الصور التي تعطى هذا ألمعنى. فيصدق على هذا أنه: تمضمض ثلاثاً، واستنشق الصور التي تعطى هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري في غير موضع ، بالفاظ مختلفة ، وطرق متعددة ؛ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الطهارة .

ثلاثاً من ثلاث عرفات.

\_\_الخامس. قوله ، ثم دخل يده فغسل وجهه ثلاثاً » قد تقدم القول فيه .

وقوله و ويديه إلى المرفقين مرتين و فيه دليل على جواز التكرار ثلاثاً في بعض الأعضاء، واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي و الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وبعضه ثلاثاً، وبعضه مرتين. وهو هذا الحديث.

السادس: قوله و ثم أدحل يده في التور، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » فيه دليل على التكرار في مسح الرأس، مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقاً، وفي بعضها مقيداً بمرة واحدة.

وقوله و فاقبل بهما وأدبر ، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار، على ثلاثة مذاهب. أحدها: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبدأ الشعر في حَدِّ الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله ، بدأ مقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، وهو مذهب مالك والشافعي.

إلا أنه ورد على هذا الإطلاق \_ أعني إطلاق قوله « فأقبل بهما وأدبر » \_ إشكال من حيث إن هذه الصيغة(›› تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال.

فمن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة(١) المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله « بدأ بمقدم رأسه الخ ».

وأجاب عن هذا السؤال بأن • الواو ، لا تقتضي الترتيب. فالتقدير: أدبر وأقبل.

وعندي فيه جواب آخر؛ وهو أن و الإقبال والإدبار، من الأمور الإصافية أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه، ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا. ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لاغير. ويضعفه قوله و وأدبر مرة واحدة .

ومن الناس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى

<sup>(</sup>١) في س في الموضعين الصفة

المؤخر، محافظة على ظاهر قوله ( أقبل وأدبر » وينسب الإقبال: إلى مقدم الوجه، والإدبار: إلى ناحية المؤخر.

وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار. وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الرُّبيَّع، أنه على حالة، أو وقت. ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى، لما ذكرناه من التفسير.

ومن الناس من قال: يبدأ بالناصية، ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه، وهو الناصية.

وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله « بدأ بمقدم الرأس » [ منع المحافظة على ظاهر « أقبل وأدبر » ] (١) فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضاً. فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، وهو القُبل.

إلا أن قوله في الرواية المفسرة و بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه ، قد يعارض هذا . فإنه جعله بادئاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه . وهذه الصفة التي قالها هذا القائل ـ تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه ، غير ذاهب إلى قفاه ، بل إلى ناحية وجهه : وهو مقدم الرأس .

ويمكن أن يقول هذا القائل ـ الذي اختار هذه الصفة الأخيرة ـ: إن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا. والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى القفا، لا إلى غاية الوصول إلى القفا. وفرق بين الذهاب إلى القفا، وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا: صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا.

وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما، أو عدم العدد.

والرواية الأخيرة: مصرحة بالوضوء من الصُفْر. وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة. وهي مصرحة بالحقيقة في قوله « تور من صُفر » وفي الرواية الأولى مجاز، أعني قوله « من تور من ماء » ويمكن أن يحمل الحديث على: من إناء

<sup>(</sup>١) زيادة من س.

ماء، وما أشبه ذلك.

الحديث التاسع: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمَّنُ في تَنَعُّلهِ، وَتَرَجُّلِه، وَطُهُورِهِ، وَفي شَأْنِهِ كُلًه (١) ».

« عائشة » رضي الله عنها تكنى أم عبد الله ، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر القرشي التيمي . يجتمع مع رسول الله على في مرة بن كعب بن لؤي .

توفيت سنة سبع وخمسين. وقيل ثمان وخمسين. تزوجها رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث.

و « التنعل » لبس النعل. و « الترجل » تستريح الشعير. قال الهروي: شعر مُرَجَّل، أي مسرح. وقال كُراع: شعر رَجُّل ورَجِل، وقد رَجَّله صاحبه: إذا سرَّحه ودهنه

ومعنى التيمن في التنعل: البداءة بالرجل اليمنى. ومعناه في الترجل: البداءة بالشّق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. وفي الطهور: البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. وبالشق الأيمن في الغسل، والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد، حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم، حيث قال عز وجل ﴿ وأيديكم وأرجلكم ﴾.

وقولها « وفي شأنه كله » عام يخص، فإن دحول الخلاء والخروج من المسجد، يبدأ فيهما باليسار. وكذلك ما يشابههما.

١٠ \_ الحديث العاشر: عن نُعيم المجمِرُ عن أبي هريرة رضي

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة وغيرها، ومسلم في الطهارة أيضاً وأبو داود والترمذي وقال:
 حسن صحيح، والنسائي، وابن ماجه.

الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحْجَّلِينِ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ ، فَمَن ِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعِلْ ».

وفي لفظ لمسلم « رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلُغ المِنْكَبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «إِنَّ أُمَّتي يُدْعوْنَ يوْمَ القِيامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ. فَمنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّتُه وتَحْجِيلَهُ فَلْيَفَعَلْ ».

وفي لفظ لمسلم: سمعت حليلي على يقول: « تَبْلُغ الحلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ».

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها: قوله و المجمر » بضم الميم وسكون الجيم، وكسر الميم الثانية. وصف به أبو نعيم بن عبد الله. لأنه كان يجمر المسجد، أي يبخره.

الثاني: قوله « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين » يحتمل « غرا » وجهين. أحدهما: أن يكون مفعولاً ليدعون، كأنه بمعنى يُسمُون غرا. والثاني وهو الأقرب \_ أن يكون حالاً، كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان، أو غير ذلك مما يُدْعَى الناس إليه يوم القيامة، وهم بهذه الصفة، أي غُرَّا محجلين فيعدي « يدعون » في المعنى بالحرف، كما قال الله عز وجل ﴿ ٢٣:٣٧ يُدْعَوْن فيعدي « يدعون » بحرف الجر. ويكون « غراً » لي كتاب الله ﴾ ويجوز أن لا يتعدى « يدعون » بحرف الجر. ويكون « غراً » حالاً أيضاً. والغرة: في الوجه. والتحجيل: في اليدين والرجلين.

الثالث: المروي المعروف في قوله ﷺ « من آثـار الوضـوء ، الضـم في « الوضوء » ويجوز أن يقال بالفتح، أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن الغرة والتحجيل: نشآ عن الفعل بالماء. فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.

الرابع: قوله و فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ، اقتصر فيه على

لفظ الغرة ه هنا، دون التحجيل - وإن كان الحديث يدل على طلب(١) التحجيل أيضاً. وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيلواحد. وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضاً، وقالوا: يستحب تطويل الغرة. وأرادوا: الغرة والتحجيل. وتطويل الغرة في الوجه: بغسل جزء من الرأس. وفي اليدين: بغسل بعض العضدين. وفي الرجلين: بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين. ولم ينقل ذلك عن النبي على من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر: أن حَدَّ ذلك: فضف العضد، ونصف الساق اه.

## باب الاستطابة (١)

الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ و كان إذا دخل الخلاء قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنُ الخُبُثِ وَالَخَبَاثِثِ ». الخُبُثُ - بِضَمَّ الخاءِ وَالبَاءِ - جَمْعُ خَبِيثٍ ، وَالَخَبَاثِثُ: جَمْعُ خَبِيثٍ ، وَالْخَبَاثِثُ: جَمْعُ خَبِيثٍ ، النَّعَاذَ مِنْ ذِكرَان الشَّيَاطِين وإناثهم (").

أنس بن مالك ۽ بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام \_ فتح الحاء والراء المهملتين \_ أنصاري، نَجًّاري. خدم النبي عشر سنين، وعُمَّر وولد له أولاد كثيرون، يقال: ثمانون، ثمانية وسبعون ذكراً وابنتان. وكانت وفاته بالبصرة سنة

<sup>(</sup>١) في س: وإن كان في الحديث ذكر التحجيل أيضاً، وذكره للترغيب فيه. وذلك من باب التغليب.

<sup>(</sup>٢) أخداً من قوله ﷺ و ولا يستطيب بيمينه و.

<sup>(</sup>٣) خرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة والدعوات، ومسلم في الطهارة أيضاً، وأبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه، كلهم في الطهارة. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت وكان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: وغفرانك، وصححه أبو حاتم والحاكم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال وكان النبي ﷺ إذا حرج من الخلاء قال: والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، ورواه النسائي وابن السبي أيضاً عن أبي در.

ثلاث وتسعين. وقيل: سنة خمس وتسعين. وقيل: كانت سنة يوم مات: مائة وسبع سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمنة: أنه دفن لصلبي ـ إلى مقدم الحجاج البصرة ـ بضع وعشرون ومائة.

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها و الاستطابة ، إزالة الأدى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه . مأخوذ من الطيب، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب. وأطاب، فهو مُطيب

الثاني ( الخلاء ) بالمد في الأصل: هو المكان الخالي. كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. ثم كثر تُجُوِّز به عن غير ذلك.

الثالث: قوله و إذا دخل و يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كما في قوله سبحانه (11 م 14 فإذا قرأت القرآن ) ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة . فإن كان المحل الذي تُقضى فيه الحاجة غير معد لذلك \_ كالصحراء مثلاً \_ جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان . وإن كان معداً لذلك \_ كالكنف \_ ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء . فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله و إذا دخل و بمعنى: إذا أراد لأن لفظة و دخل و أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح ، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد ، حيث قال على وإن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقبل \_ الحديث ونه . ويحمل و دخل و على حقيقتها .

الرابع: «الخبث » بضم الخاء والباء: جمع حبيث، كما ذكر المصنف. وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له باسكان الباء. ولا ينبغي أن يعد هذا غلطاً لأن فعلاً \_ بضم الفاء والعين \_ يخفف عينه قياساً. فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث \_ بسكون الباء \_ ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون \_ وهو ساكن الباء \_ بمعناه، وهو مضموم الباء. نعم، من حمله \_ وهو ساكن الباء \_ على ما لا يناسب: فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ.

 <sup>(</sup>١) رواه أصحاب السن الأربعة. والحشوش الكنف وهي مواضع قضاء الحاجة الواحد حش بالفتح ـ ومعنى و محتضرة ، يحضرها الشياطين.

الحامس الحديث الذي ذكرناه من قوله على « إن هذه الحشوش محتضرة » أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المحصوص لهذا المكان المحصوص.

١٢ ـ الحديث الثاني: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « إذا أتَيْتمُ الغَائِط فلا تسْتَقْبِلُوا القِبْلَةِ بغائِطٍ ولا بولاً ولا تسْتَدْبروها، ولكِنْ شرَّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (١٠)».

قال أبو أيوب: « فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنِيتْ نحـو الكعبة، فنُنْحرفُ عنها، ونستغفر الله عز وجل ».

الغائِطُ: المطمئنُّ مِن الأَرْض ينْتَابُونَهُ لِلحَاجِةِ. فَكَنَوْا بِهِ عَنْ نَفْسَ الحَدِث، كَرَاهِيَةً لِذِكْرِهِ بِخَاصِ اسْمِهِ « وَالْمَهْرَاحِيضُ » جَمْعُ السَّمِهِ « وَالْمُهْرَاحِيضُ » جَمْعُ السَّمِهِ السَّمَاضِ. وَهُوَ أَيضاً كنايةً عَنْ مَوْضَعِ التَّخَلِّي.

الكلام عليه من وجوه .

أحدها و أبو أبوب الأنصاري ، اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ، مجاري ، شهد بدراً . ومات في زمن يزيد بن معاوية . وقال خليفة : مات بأرض الروم سنة خمسين . وذلك في زمن معاوية . وقيل : في سنة اثنتين وخمسين بالقسطنطينية .

الثاني: قوله و إذا أتيتم الخلاء » استعمل « الخلاء » في قضاء الحاجة كيف كان. لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة. وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازاً.

الثالث: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقاً، على مقتضى

 <sup>(1)</sup> حاجه البحاري بهذا اللفظ في استقبال الفيلة وفي الطهاره بلفظ و إذا أثى أحدكم العائظ » الحديث
 حاجه مسلم فيها أيضاً أوانو داود البرمدي والبسائي وأن ماجه

ظاهر هذا الحديث. ومنهم من أجازه مطلقاً، ورأى أن هذا الحديث منسوخ وراعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال « نهى رسول الله ه أن نستقبل القبلة ببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقاً: عروة بن الزبير، وربيعة بن عبد الرحمن. ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان فمنع في الصحاري، وأجاز في البنيان، بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان. فجمع بين الأحاديث، فحمل حديث أبي أيوب \_ وما في معناه \_ على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال « رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهى عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس » أخرجه أبو داود.

واعلم أن حمل حُديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم. فإنه قال « فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَل القبلة، فننحرف عنها ، فرأى النهى عاماً.

الرابع: اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى. والظاهر: أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة. لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه، فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل: ما روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله على الذا أتى أحدكم البراز. فليكرم قبلة الله عز وجل، ولا يستقبل القبلة (١) وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه.

ومنهم من علل بأمر آخر. فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي - هو بفتح الشين المعجمة ، وسكون العين المهملة - عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة « لا تستقبلوا القبلة ولا

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد والدارقطني وابن عدي والبيهقي في المعرفة عن طاوس مرسلاً والبراز \_ بفتح الباء \_ الفضاء الواسع . قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه خمر من شجر ولا غيره . وفي ط: هذا الحديث مرسل، روى البربيع عن الشافعي قال: حديث طاوس هذا مرسل . وأهل الحديث لا يثبتونه .

تستدبروها » وقال نافع عن ابن عمر « رأيت النبي على دهب مذهباً مواجه القبلة » قال أما قول أبي هريرة فصي الصحراء، إن الله حلقاً من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم. وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن. فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني. أن عيسى هذا ضعيف.

وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء، فاستتر بشيء: هل يجوز لاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة: يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين: يقتضي الجواز.

الخامس: قوله على « إذا أتيتم الخلاء، فلا تستقبلوا القبلة ـ الحديث العقضي أفرين. أحدهما: ممنوع منه. والثاني عله لذلك المنع. وقد تكلمنا عن العلة. والكلام الآن على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين. أحدهما: حروج الخبارج المستقذر. والثاني: كشف العورة، فمن الناس من قال: المنع للخارج، لمناسبته لتعظيم القبلة عنه. ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف: حلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه، إذ لا حارج. ومن علل بالعورة منعه.

السادس « الغائط » في الأصل: هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج. وعلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية، فصار حقيقة عرفية.

والحديث يقتضي أن اسم « الغائط » لا ينطلق على البول، لتفرقته بينهما. وقد تكلموا في أن قوله تعالى ﴿ ٥ : ٦ أو جاء منكم من الغائط ﴾ هل يتناول الريح مثلا، أو البول أو لا؟ بناء على أنه يخصص لقظ « الغائط » لما كانت العادة أن يقصد لأجله، وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا او يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان

والسابع قوله « ولكن شرقوا او عربوا » محمول على محل يكون التشريق والتعرب فيه محالها لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول

الله ﷺ ، وما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.

الثامن: قول أبي أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري، وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين. وهذا ـ أعنى استعمال صيغة العموم ـ فرد من الأفراد، له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك (). فليتبع نظائرها يجدها.

التاسع: أولع بعض أهل العصر \_ وما يقرب منه \_ بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات \_ مثلاً \_ أو على الأفعال. كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات. ثم يقولون: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثر وا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك دَيْدَنا لهم في الجدال.

وهذا عندنا باطل، بل الواجب: أن ما دل على العموم في الذوات - مثلاً - يكون دالاً على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها ذات إلا بخصه. فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم.

نعم المطلق يكفي العمل به مرة، كما قالوه. ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من خيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم: اكتفينا في العمل به مرة واحدة. وإن كان العمل به مما يخالف مقتضى صيغة العموم. قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته، لا من حيث إن المطلق يعم، مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فاعطه درهما فمقتضى الصيغة: العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة.

فإن قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلاً، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى، لعدم عموم المطلق.

<sup>(</sup>١) في س وخ: يقطع بذلك

قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل دات دخلت المدار، ومن جملتها: الذوات الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. وهي كل ذات.

وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا. فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله « لا تستقبلوا ولا تستدبروا ، عاماً في الأماكن. وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤ لاء المتأخرون: لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه: يعم. لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار.

العاشر: قوله و ونستغفر الله و قيل: يراد به ونستغفر الله لباني الكُنف على هذه الصورة الممنوعة عنده. وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعاً. فلا يحتاج إلى الاستغفار. والأقرب: أنه استغفار لنفسه. ولعل ذلك: لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطاً أو سهواً. فيتذكر فينحرف، ويستغفر الله.

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إثماً. فلا حاجة به إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في [عدم](١) التحفظ ابتداء. وألله أعلم.

الله عنهما قال: « رَقَيتُ يوماً عَلَى بَيْتِ حَفْصةَ ، فرأيتُ النبيِّ عَفْفي يقضي حاجته مُستقبل الشام ، مُستدبر الكعبة ».

وفي رواية ﴿ مُسْتَقْبِلاً بَيْتِ المَقْدِسِ (\* ۖ ﴾.

و عبد الله بن عمر ، بن الخطاب. تقدم نسبه في ذكر أبيه، رضبي الله

<sup>(1)</sup> ريادة من س.

 <sup>(</sup>٣) احرجه البحاري في الطهارة ومسلم في الطهارة أيضاً وأبو داود، والترمدي وقال حسن ضحيح،
 والسائي وأبن ماحه كلهم في الطهارة

عنهما، كنيته أبو عبد الرحمن، أحد أكابر الصحابة علماً وديناً. توفي سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة أربع وسبعين. وقال مالك: بلغ ابن عمر سبعاً وثمانين سنة المدا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب.

واختلف الناس في كيفية العمل به، أو بالأول؟ على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع. واعتقد الإباحة مطلقاً، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف مُلغى، لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه. واعتقد هذا خاصاً بالنبي على . ومنهم من جمع بين الحديثين. فرأى حديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان، فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعاً بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. ونحن ننه ههنا على أمرين.

أحدهما: أن من قال بتخصص هذا الفعل بالنبي على له أن يقول: إن رؤ ية هذا الفعل كان أمراً اتفاقياً، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول على على هذه الحالة يتعرض لرؤ ية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك \_ وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول على حدة دلك على الخصوص به على ، وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث.

التنبيه الثاني: أن الحديث: إذا كان عام الدلالة. وعارضه غيره في بعض المعور، وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور. إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان. وإنما ورد في الاستدبار فقط. فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار. فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه. فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث

أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وعليه هذا السؤ ال.

هذا لو كان في حديث أبي أبوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيحرج منه الاستدبار، ويبقى الاستقبال على ما قررناه أنفا. ولكن ليس الأمر كذلك. بل هما جملتان، دلت إحداهما على الاستقبال، والأخرى على الاستدبار. تناول حديث أبن عمر إحداهما، وهي عامة في محلها. وحديثه خاص ببعض صور عمومها. والجملة الأخرى: لم يتناولها حديث ابن عمر، فهي باقية على حالها.

ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان \_ وإن كان مسكوتاً عنه \_ على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث.

فيقال له: أولاً، في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العــام. وفيه ما. فيه، على ما عرف في أصول الفقه.

وثانياً: إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم. ولا تساوي هفنا. فإن الإستقبال يزيد في القبيح على الاستدبار، على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى، فمنع الاستقبال. وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار: فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجوار إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجوار "كام الجواز".

١٤ ـ الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
 د كان رسولُ الله ﷺ يَدْخُلُ الخَلاَءَ، فأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوي إِدَاوَةً مِنْ

 <sup>(</sup>١) حرح الترمدي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن جابر قال و بهى النبي ه أن يستقبل القبلة بوال هوأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، وهو بص في الاستقبال، وحمله على الخصوصية بالرسون ه بعد، والأولى الجمع بحمل النهى على التنزيه

مَاءٍ وَعَنَزَةً ، فيستنجى بالماء (١) ه.

« العنزة » الحربة الصغيرة. وكأن حملها في ذلك الوقب لاحتمال أن يتوضأ ولله ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر « أنها كانت توضع بين يديه، فيصلي إليها » والكلام على « الخلاء » قد تقدم. ويحتمل أن يراد به ههنا مجرد قضاء الحاجة، على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك. وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة. فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض، حيث يخشى المرور. ويحتمل أن يراد به: المكان المعدل لقضاء الحاجة في البنيان. وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. ويترجح الأول بأن حدمة الرجال له على هذا المعنى مناسبة للسفر. فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن (").

ويؤخذ من هذا الحديث: استخدام الأحرار من الناس إذا كانـوا أتباعـاً، وأرصدوا أنفسهم لذلك

وفيه أيضاً: جواز الاستعانة في مشل هذا. ومقصوده الأكبر: الاستنجاء بالماء. ولا يُختلف فيه، غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال. فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال و إنما ذلك وضوء النساء على قال و ذلك وضوء النساء و وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضاً. والسنة دلت على الاستنجاء بالماء، كما في هذا الحديث وغيره. فهي أولى بالاتباع. ولحل سعيداً \_ رحمه الله \_ فهم من أحد غلواً في هذا الباب، بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللقظ، لإزالة ذلك الغلو. وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك \_ وهو ابن حبيب \_ إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء. وإذا ذهب

 <sup>(</sup>١) خرجة البنفاري في الطهارة بهذا اللفظ ما عدا ( نحوي ) فإن مسلماً انفرد بها. وأخرجه مسلم أيضاً
 والإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي وإبن ماجه.

<sup>(</sup>٢) لكن قضاء الخاجة كان خارج حدود المنازل، حيث لا يكون محل لوجود أزواجه.

إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في رمن سعيد. وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معاً. فهو أبلغ في النظافة.

10 ـ الحديث الخامس: عن أبي قتادة ـ الحارث بن رِبْعِي - الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي على قال لا له لل يُمْسِكن أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمِيْنِهِ، وهو يَبُولُ. ولا يتمسَّحْ مِنْ الخلاءِ بِيمِيْنِهِ. ولا يتنفَسْ في الإناءِ (۱) .

و أبو قتادة ، الحارث بن ربعي بن بلدمة \_ بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال. وييقال بُلدُمة \_ بالضم فيهما \_ وبقال: بلذمة \_ بالـذال المعجمة المضمومة \_ فارس النبي على . شهد أحداً والخندق، وما بعد ذلك. مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. وقيل: بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. والأصح الأول. اتفقوا على الإخراج له. ثم الكلام عليه من وجوه.

أحدهما: الحديث يقتضي النهي (") عن مس الذكر باليمين في حالة البول. ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقاً، من غير تقييد بحالة البول. فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. وقد يسبق إلى الفهم: أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة. وفيه بحث. لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات. فإنا لوجعلنا الحكم للمطلق، أو العام في صورة الإطلاق، أو العموم مثلاً: كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد. وقد تناوله لفظ الأمر. وذلك غير جائز. وأما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له. وذلك غير سائغ.

 <sup>(</sup>١) حرجه البخاري في الطهارة وغيرها بنحو هذا اللفظ، ومسلم أيضاً، وأبو داود والنسائي. والترمذي،
 وابن ماجه، والامام أحمد.

<sup>(</sup>٣) على أن الأفعال مجزومة بلا الناهية. وروي برفع الأفعال الثلاثة على أن و لا و نافية وهو نقي معمى النهي، وقوله و ولا يتنفس في الإناء وإن كانت ولاء نافية فالحملة خبرية مستقلة وإن كانت ناهيه فمعطوفة، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً نقيد أن يكون المعطوف مقيداً به لأن التنفس لا يتعلق بحالة النول، وإنما هو حكم منتقل

هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الجديث. وهو أن ينظر في الروايتين هل هما حديث واحد، أو حديثان؟ ولك أيضاً، بعد النظر في دلائل المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به. وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم أعني رواية الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة: فينبغي حمل المطلق على المقيد. لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه.

الثاني: ظاهر النهي التحريم. وعليه حمله الظاهري، وجمهور الفقهاء على الكراهة

الثالث: قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، يتناول القُبُل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل، إذا كان الحجر صغيراً، ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين. فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، فتكون الحركة لليسرى، واليمنى قارة. ومنهم من قال: يؤخذ اللكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى. والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث.

الرابع: قوله ﷺ ﴿ وَلا يُتَنفَسُ فِي الْإِنَاءَ ﴾ يراد به إبائية الإناء عنيد إرادة التنفس ، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغير . وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير ، لعيافته له . وقد ورد في حديث آخر ﴿ إبانة الإناء للتنفس ثلاثاً ﴾ وهو ههنا مطلق .

17 - الحديث السادس: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « مَرَّ النبي عَلَيْ بقَبْرين، فقال: إنَّهمَا لَيُعَذَّبَانِ، وما يُعذَّبانِ فِي كَبِيرٍ. أمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لِمَ سَتَتِرُ مِن البَوْل، وَأَمَّا الآحرُ: فَكَانَ لِمُشِي أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لِمُشْتِي مِن البَوْل، وَأَمَّا الآحرُ: فَكَانَ لِمُشْتِي بِالنَّمِيمَةِ. فَأَحَدُ جَرِيدةً رَطْبَة، فَشَقَها نِصْفَيْن، فَعْرِز فِي كُلُّ قَبْرٍ واحِدةً. فقالوا: يا رسول الله، لِم فعلت هذا؟ قال: لعلّه يُخفَف عنهما ما لمُ

و عبد الله بن عباس عبد المطلب بن هاشم بس عبد مناف، أبو العباس القرشي الهاشمي المكي. أحد أكابر الصحابة في العلم. سمي بالحبر والبحر، لسعة علمه. مات سنة ثمان وستين، ويقال: كان سنه حينشذ: اثنتين وسبعين سنة. وبعضهم يروي سِنَّه إحدى - أو اثنتين - وسبعين سنة، أعني في مبلغ سنه. وكان موته بالطائف. ثم الكلام عليه من وجوه.

أحدهما: تصريحه بإثبات عذاب القبر. على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضاً، إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول. فإن عامة عذاب القبر منه » وكذا جاء أيضاً: أن بعض من ذُكر عنه أنه ضمَّه القبر، أو ضغطه فسئل أهله؟ فذكر وا أنه كان منه تقصير في الطهور.

الثاني: قوله و وما يعذبان في كبير و يحتمل - من حيث اللفظ - وجهين . والذي يجب أن يحمل عليه منهما: أنهما لا يعذبان في كبير إزالته ، أو دفعه ، أو الاحتراز عنه . أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي منه ، ولا يريد بذلك: أنه صغير من الذنوب ، غير كبير منها . لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث « وإنه لكبير » فيحمل قوله « وإنه لكبير » على كبر الذنب . وقوله « وما يعذبان في كبير » على سهولة الدفع والاحتراز .

النالث: قوله ﴿ أما أحدهما: فكان لا يستتر من بوله ﴾ هذه اللفظة ـ أعني و يستتر ﴾ ـ قد اختلفت فيها الرواية على وجوه. وهذه اللفظة تحتمل وجهين:

أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العــــذاب على كشف العورة.

والثاني \_وهو الأقرب \_: أن يحمل على المجاز. ويكون المراد بالاستتار:

<sup>(1)</sup> حرجه البخاري في الطهارة بهذا اللفظ وفي الحيائز وغيره ومسلم في الطهارة أيضا وأسو داود والسائي والترمدي وابن ماجه

التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته، أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به، كانتقاض الطهارة. وعبر عن التوقي بالاستتار مجازاً. ووجه العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب. وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. وإنما رجحنا المجاز ـ وإن كان الأصل الحقيقة \_ لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان المراد: أن العذاب على مجرد كشف العورة: كان ذلك سبباً مستقلاً أجنبياً عن البول. فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول. فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى.

وأيضاً فإن لفظة « من » لما أصيفت إلى البول ـ وهي غالباً لابتداء الغاية حقيقة ، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازاً ـ تقتضي نسبة الاستتبار اللذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول. وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى.

الوجه الثاني: أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد: التنزه من البول. وهي رواية وكيع « لا يتوقى » وفي رواية بعضهم « لا يستنزه » فتحمل هذه اللفظة على تلك، لينفق معنى الروايتين.

الرابع: في الحديث دليل على عظم أمر النميمة، وأنها سبب العداب. وهو محمول على النميمة المحرمة. فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها: لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة: إذا كانت للنصيحة، أو لدفع المفسدة: لم تمنع. ولو أن شخصاً اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له.

الخامس: قبل في أمر ( الجريدة ) التي شقها اثنتين، فوضعها على القبرين، وقوله ﷺ ( لعله يخفف عنهما ما لم يبسا ) إلى أن النبات يسبح ما دام رطباً. فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. فلهذا اختص بحالة الرطوبة.

السادس: أخذ بعض العلماء من هذا: أن الميت ينتفع بقراءة القران على

قبره ، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح السات ما دام رطباً . فقراءة القران من الإنسان أولى بذلك . والله أعلم بالصواب ".

### باب السواك

١٧ ـ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
 قال ( لولا أَنْ أَشُقَ على أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّواكِ عِنْد كلَّ صلاَةٍ (١٠ ) .

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال: أن كلمة و لولا » تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. والمنتفي لأجل المشقة: إنما هو الوجوب، لا الاستحباب. فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة. فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب.

الثاني: السواك مستحب في حالات متعددة. منها: ما دل عليه هذا الحديث، وهو القيام إلى الصلاة. والسر فيه: أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة، إظهاراً لشرف العبادة. وقد قيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارىء، ويتأذى بالرائحة الكريهة. فسَّ السواك لأجل ذلك.

الثالث: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي الله أن يحكم بالاجتهاد، ولا يتوقف حكمه على النص. فإنه جعل المشقة سبباً لعدم أمره على النص

<sup>(1)</sup> أما كون النبات يسبح ما دام رطبا فغير وجيه لأن الله تعالى دكر أن كل ما في السموات والأرص من أخضر ويابس بيسبح بحمد ربه ﴿ ١٤ ٤٤ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ ﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ فسقط قياس قراءة القران عليه ، على أنه قياس مع وحود النص ، وهو باطل لأن النبي على لم يقرأ في تلك الحال ولا عيرها ، وكان طبعا حافظا للقران ، ورءوها رحيما بالمهو مبين الذي ماتوا من قبله والصحيح ، إن وضع الجريدة كان خاصا بالنبي على ، وحاصا بهذين الفد بن . بدليل أنه على لم يعملها إلا هذه المرة ، ولم يقعلها اصحابه لا في حياته ولا بعده ، وهم فهم بلدين ، حرص على الحير

<sup>.</sup> البحاري في مواضع مختلفه ، ومسلم و يو داود والترمدي والسنائي وابن ماجه والأمام حمد

ولوكان الحكم موقوفاً على النص لكان سبب انتفاء أمره 雞 عدم ورود النص به، ولا وجود المشقة. وفيه احتمال للبحث والتأويل.

الرابع: الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة. فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم. ويستدل به من يرى ذلك. ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت، يخص به ذلك العموم. وهو حديث الخلوف, وفيه بحث.

١٨ ـ الحديث الثاني: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال
 « كان رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّـيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسُّوَاكِ (١٠).

قال المؤلف رحمه الله « يشوص » معناه: يغسل، يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله.

وحذيفة ، بن اليمان اسمه حُسيل بسن جابسر، وقيل: حذيفة بسن الحسيل بن اليمان، أبو عبد الله العبسي. معدود في أهل الكوفة. أحد أكابس الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوماً. قال أبو نصر: وذلك أول سنة ست وثلاثين، وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم.

فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى. وهمي القيام من النوم. وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم. والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله « يشوص » اختلفوا في تفسيره، فقيل: يذلك وقيل: يغسل، وقيل: ينقي. والأول: أقرب.

وقوله « إذا قام من الليل » ظاهره؛ يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة. فيعود إلى معنى الحديث الأول.

١٩ ـ الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت ١ دخل

 <sup>(</sup>١) خرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم في الطهارة. وفي رواية لهما و إذا قام ليتهجد ،
 ورواه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحاكم، والإمام أحمد

عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رضي الله عنهما عَلَى النبي عَلَيْ ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، ومَع عَبْدِ الرَّحْمنِ سِوَاكَ رَطْبٌ يَسْتَنُ بِهِ. فأَبَدَّهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بَصَرَهُ. فَأَخَذَتُ السَّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ، فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النبيَّ عَلَيْ ، فَاسْتَنَ اسْتِناناً أَحْسَنَ النبيَّ عَلَيْ ، فَاسْتَنَ اسْتِناناً أَحْسَنَ النبي عَلَيْ ، فَاعَدَا أَنْ فَرَغَ رسولُ الله عَلَيْ : رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إصْبَعَهُ - ثُمَّ قال : في الرَّفِيقِ الأَعلَى - ثلاثاً - ثُمَّ قضى. وكانت تَقُولُ: مات بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي ».

وفي لفظ « فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ ».

هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوُه.

الحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال « أُتَيْتُ النبي ﷺ ، وَهُو يَسْتَاكُ يِسِوَاكُ رَطْبٍ، قال: وطَرَفُ السِواكُ عَلَى لسانه، وهو يقول: أُعْ، أُعْ. والسواك في فِيه، كأنه يَتَهَوَّعْ »(١).

ه أبو موسى » عبد الله بن قيس بن سُليم بن حِضار ـ ويقال: حَضَّار ـ
 الأشعري. معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة: أنه مات سنة أربع وأربعين. وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين. وقال الواقدي: سنة اثنتين وخمسين.

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها « فأبَدَّه رسول الله ﷺ » يقال: أبددت فلاناً البصر: إذا طولته إليه، وكأن أصله من معنى التبديد، الدي هو التضريق. ويروى: أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال « أجلسوني. فأجلسوه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الطهارة بهذا اللفظ. وقد انفرد بقوله « أع أع » وخرجه مسلم في الطهارة أيضاً. ورواه النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة. ومعنى كونه « يتهوع » كأن يتقياً. أي له صوت كصوت المتقىء على سبيل المبالغة. -

فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت. ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه. فأبَدُّ النظر، فقال: إني لأرى حضرةً. ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض ».

وقولها « بين حاقنتي وذاقنتي » قيل « الذاقنة » نُقرة النحر، وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: أعلى البطن. و « الحواقن » أسافله، وكأن المراد: ما يحقبن الطعام أي يجمعه. ومنه المحقنة .. بكسر الميم .. التي يُحتقن بها. ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك.

وفي الحديث الاستياك بالرطب. وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن. وقال بعضهم: يستحب أن يكون بيابس، قد نُدِّى بالماء.

وفيه إصلاح السواك وتهيئته، لقول عائشة « فقضِمته » والقضم بالأسنان. ومن طلب الإصلاح قول من قال: يستحب أن يكون بيابس قد نُدِّي بالماء. لأن اليابس أبلغ في الإزالة. وتنديته بالماء: لئلا يجرح اللَّنَة لشدة يبسه.

وفي الحديث: الاستياك بسواك الغير. وفيه: العمل بما يُفهِم، من الإِشارة والحركات.

وقوله ﷺ « في الرفيق الأعلى » إشارة منه ﷺ إلى قوله تعالى ﴿ ٢٩: ٤ وَمَد ذَكُر وَمَن يُطِع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ، الآية ﴾ وقد ذكر بعضهم: أن قوله تعالى ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله ﴿ مع الذين أنعم الله عليهم ﴾ فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن.

وقوله الله المنطق الأعلى على المنطوق، كما في نحو قول تعالى اللازمة، التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قول تعالى اللازمة، التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قول تعالى ١١٧: ٢٣ ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قول في ٢١:٣ ويقتلون النبيين بغير حق ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. فكون والرفيق، لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقوي هذا: ما ورد في بعض الروايات ووالحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى. وذلك دليل على أنه المراد بلفظة والرفيق الأعلى.

ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى وغيره. ثم ذلك على وجهين.

أحدهما: أن يختص الرفيقان معاً بالمقربين المرضيين. ولا شك أن مراتبهم متفاوتة. فيكون على طلب أن يكون في أعلى مراتب النرفيق، وإن كان الكل من السعداء المرضيين.

والثاني: أنه يطلق « الرفيق » بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه « الأعلى » بالطلب. وهو مطلق المرضيين. ويكون « الأعلى » بمعنى العالي. ويخرج عنه غيرهم. وإن كان اسم « الرفيق » منطلقاً عليهم.

وأما حديث أبي موسى: ففيه أمران، أحدهما: الاستياك على اللسان. واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب ـ وإن كان فيس بصريح في الاستياك على اللسان ـ فقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض الروايات (١٠ ـ

والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى، لما يرتقى إليه من أبخرة المعدة.

وقد ذكر الفقهاء: أنه يستحب الاستياك عرضاً. وذلك في الأسنان. وأما في اللسان: فقد ورد منصوصاً عليه في بعض الروايات « الاستياك فيه طولاً ».

الثاني: ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بعضرة رعيته. فقال و باب استياك الإمام بحضرة رعيته ه.

قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله: والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحابيث، إشارة إلى المعاني المستنبطة منها: على ثلاث مراتب منها: ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد، مفيد لقائدة مطلوبة. ومنها: ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره. لا يتعشى إلا بتعسف. ومنها: ما هو ظاهر الدلالة على المراد، إلا أن فائدته قليلة لا بتعسف. ومنها: ما هو ظاهر الدلالة على المراد، إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم « باب السواك عند رمي الجمار » وهذا القسيم أعنى ما لا تظهر منه الفائدة \_ يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فيه حديث مرسل، رواه أبو داود من حديث أبي بردة عن أبيه قال التنا رسول الله على السوال على طرف لسناله مه وفي لفظ فقد وضع السوال على طرف لسانه مه وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعهاء.

تخصيصه بالذكر. فتارة يكون سببه الرد على محالف في المسألة لم تشهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال وما صليتها ، وإنه نقل عن بغضهم و أنه كره ذلك ، ورد عليه بقوله على أن صليتها ، أو ما صليتها » وتارة يكون سببه الرد على فعل شاقع بين الناس لا أصل له . فيذكر الجديث للرد على من فعل ذلك الفعل ، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم وما صلينا » إن لم يصح أن أحداً كرهه . وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة ، لا يظهر لكثير من الناس في بادىء الرأي ، مثل ما ترجم على هذا الحديث و استياك الإمام بحضرة رعيته » فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة . ويلازمه أيضاً من إخراج البصاق وغيره ما لعل المعنى الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه ، وتركه بحضرة الرعية . وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى . وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة . فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤ ه ، ويتركه الإمام بحضرة الرعايا ، إدخالاً له في باب العبادات والقربات . والله أعلم .

# باب المسح على الحفين ١١٠

٢٠ - الحديث الأول: عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال
 لا كُنْتُ مع النبي ﷺ في سفر، فأهويْتُ لأنْزِع خُفَيْهِ. فقال: دعْهُما.
 فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرتَيْن . فمسح عليْهما "".

٢١ ـ الحديث الثاني: عن حديفة بن اليمان رضي الله عنهما قال
 لا كُنْتُ مع النبي ﷺ فبال، وتوضأ ومسح على خُفَيْهِ » مُخْتصر.
 كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين. وقد تكشرت فيه

<sup>(</sup>١) تثنية خف، وهو النعل يغطي الكعبين، ويسمى بعرف العصر و جزمة و قال ابن المندر: والـذي أختاره: أن المسيح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحباء ما طعن فيه المخالفون من السن أفضل من تركه اهـ.

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم أيضاً، وأبو داود والترمذي وحسنه.

الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة. ومن أصحها: رواية جرير بن عبد الله البجلي \_ بفتح الباء والجيم معاً \_ وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير. لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام: أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتاً من غير نسخ . وإن كان مسح الخفين متقدماً كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك، فينسخ بها المسح . فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم، وشكوا في جواز المسح . وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال و قد علمنا أن رسول الله عن مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ » إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه . فلما جاء حديث جرير مبيناً للمسح بعد نزول المائدة : التصريح بأنه « رأى النبي على يمسح على الخفين بعد نزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى عن جرير « وهل المائدة ) المسمت إلا بعد نزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى عن جرير « وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة »

وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدُّ شعاراً لأهل السنة، وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع.

وقوله على في حديث المغيرة و دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين و دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح. حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع.

وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لوغسل إحداهما وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف: لم يجز المسح.

وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف \_ أعني في دلالته على حكم هذه المسألة \_ فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة . بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك . فإن الضمير في قوله « أدخلتهما » يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما .

نعم، من روى « فإني أدخلتهما وهما طاهرتان » فقد يتمسك برواية هذا القائل، من حيث إن قوله « أدخلتهما » إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله « وهما طاهرتان ، حال من كل واحدة منهما. فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. وذلك إنما يكون بكمال الطهارة(١٠).

وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه: قد لا يتأتى في رواية من روى ادخلتهما طاهرتين وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً، لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً. اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل پدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء. فحيث في يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز. أعني يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث دفيكون هذا الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل أن يكون المجموع هو المستند. فيكون هذا الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل واحدة منهما. ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة.

ويحصل من هذا المجموع: حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. . وفي حديث حذيفة: تصريح بجواز المسح عن حدث البول.

وفي حديث صفوان بن عساًل - بالعين المهملة وتشديد السين \_ ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضاً. ومنعه عن الجنابة(٢).

## باب في المذي وغيره

٢٢ ـ الحديث الأول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال « كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً. فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل رسول الله ﷺ ، لِمكان ابنتِه مِنِّي. فأمرت المِقْدَادَ بن الأسودِ فسأله. فقال: يغسِلُ ذَكَرهُ، ويتوضَأُ » وللبخاري « اغسِلْ ذَكَركُ وَتَوضًا » وللبخاري « اغسِلْ ذَكَركُ وَتَوضًا »
 وللمسلم « تَوَضَأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ » (٣).

 <sup>(</sup>١) بهامش ش: ينظر في التفرقة بين الحال المفردة والمجملة، فهي مؤولة بالمفرد ، فيؤولان إلى شيء واحد.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: عن صفوان قال و كان رسول الله ﷺ يامرنا \_ إذا كنا سفراً \_ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة
 أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم و رواه النرمذي، وقال: حسن صحيح.
 (٣) رواه البخاري في كتاب الغسل، ومسلم في غير موضع. ورواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة بالفاظ

«المذي » مقتوح الميم ساكن الذال المعجمة، مخفف الياء. هذا هو المشهور فيه. وقيل! فيه لغة أخرى: وهي كسر الذال وتشديد الياء - هو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاظ.

وقول على رضي الله عنه ﴿ كنت رجلا مذاء ﴾ هي صيغة مبالغة ، على زنة فعَّال ، من المذي . يقال : مذى يمُّذِي ، وأمذى يُمذي . وفي الحديث فوائد .

أحدها: استعمال الأدب، ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يُستحيى منه عرفاً « والحياء » تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به، أو يذم عليه. كذا قبل في تعريفه.

وقوله ( فاستحييت » هي اللغة الفصيحة. وقد يقال: استحيت.

وثانيها: وجوب الوضوء من المذي. وأنه ناقض للطهارة الصغرى.

وثالثها: عدم وجوب الغسل منه.

ورابعها: نجاسته، من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه.

وحامسها: اختلفوا، هل يغسل منه الذكر كله، أو محل النجاسة فقط؟ فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة. وعند طائفة من المالكية: أنه يغسل منه الذكر كله، تمسكا بظاهر قوله و يغسل ذكره و فإن اسم و الذكر و حقيقة في العضو كله. وبنوا على هذا فرعاً. وهو: أنه هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا قولين، من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر: كان ذلك تعبداً. والطهارة التعبدية: تحتاج إلى نية، كالوضوء.

وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في و الذكر ع كله. نظراً منهم إلى المعنى. فإن الموجب للغسل: إنما هو خروج الخارج. وذلك يقتضي الاقتصار على محله.

وسادسها: قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه. من حيث إن علياً رضي الله عنه وصف نفسه بأنه و كان مذاء » وهو الذي يكثر منه المذي. ومع ذلك أمر بالوضوء. وهو استدلال ضعيف. لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة، لغلبة الشهوة، بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال، بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج،

على أي الوجهيل هو؟

وسابعها: المشهور في الرواية و يغسل ذكره » بضم اللام على صيغة الإخبار وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر. واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر. واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأثبات للشيء. ولو روى: بمعنى الأثبات للشيء. ولو روى: يغسلُ ذكره \_ بجزم اللام، على حذف اللام الجازمة، وإقاء عملها \_ لجاز عند بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه إلالفرورة. كقول الشاعر \* محمد، تفد نفسك كل نفس \*.

وثامنها « وانضح فرجك » يراد به: الغسل هنا. الأنه المامور به مبيناً في الرواية الأخرى. ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه. ولا يكتفى فيه بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية « وانضح » بالحاء المهملة، لا نعرف غيره. ولو روي « انضخ » بالخاء المعجمة، لكان أقرب إلى معنى الغسل. فإن النضخ بالمهملة.

وتاسعها: قد يتمسك به - أو تُمُسِّك به - في قبول خبر الواحد، من حيث إن علياً رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤ ال، ليقبل خبره. والمراد بهذا: ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد. وهي فرد من أفراد لا تحصى. والحجة تقوم بجملتها، لا بفرد معين منها. لأن إثبات ذلك بفرد معين: إثبات للشيء بنفسه. وهو محال. وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها. فليعلم ذلك. فإنه مما انتُقِد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد. وقيل: أثبت خبر الواحد. وجوابه: ما ذكرناه.

ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها، لحنواز أن يكون المقداد سأل رسول الله على عن المذي بحضرة على. قسمع على الجواب. فلا يكون من باب قبول حبر الواحد. وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة على: أن يذكر أنه هو السائل. نعم إن وجدت رواية مصرحة بأن علياً أخذ هذا الحكم عن المقداد، ففيه الحجة.

وعاشرها: قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات « توضأ وانضح فرجك » جواز تأجير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم، وقال

في قوله د توضأ واغسل ذكرك ، إن فيه دليلاً على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب. وهو مذهب ضعيف. وفي هذا التوقف نظر. وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء، إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة.

وحادي عشرها: احتلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه لا يجوز. ودليله: أمره ﷺ بغسل الذكر منه. فإن ظاهره يعين الغسل. والمعين لا يقع الامتثال إلا به.

ثاني عشرها: « الفرج » هنا هو الذكر. والصيغة لها وضعان: لغوي، وعرفي. فأما اللغوي: فهو مأخوذ من الانفراج. فعلى هذا: يدخيل فيه الدبير، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله « من مس فرجه فليتوضأ » وأما العرفي: فالمغالب استعماله في القُبُل من الرجل والمرأة. والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله « من مس فرجه » فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع. ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.

٢٣ ـ الحديث الثاني: عن عَبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد عاصم المازني رضي الله عنه قال « شُكِي إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ: أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيء في الصَّلاَةِ. فقال: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً ٣٥٠.

«الشيء » المشار إليه: هي الحركة التي يُظن أنها حَدَث. والحديث أصل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والأثر عن أم حبيبة. وصبححه الإمام أحمد وأبو ررعة. وقال ابن السكن: لا أعلم نه علة . وأعله البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي بأن مكحولاً لم يسمع في عنبسة بن أبي سعيال وخالفهم دحيم . وهو أعرف بحديث الشاميين \_ قائبت سماع مكحول من عنبسة. وأخرجه ابن ماحه من حديث العلاء بن الحرث عن مكحول.

في إعمال الأصل، وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها مثاله :هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي و من شك في الحدث بعد سبق الطهارة » فالشافعي أعمل الأصل السابق، وهو الطهارة، وطرح الشك الطارىء. وأجاز الصلاة في هذه الحالة. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة. وكأنه أعمل الأصل الأول. وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى، وإطراح الشك.

والقائلون بهذا اختلفوا. فالشافعي اطرح الشك مطلقاً. وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة. وهذا له وجه حسن. فإن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم إطراحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة. وكونه موجوداً في الصلاة: معنى يمكن أن يكون معتبراً. فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها، على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى الشك، مانعاً من الإبطال. ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره الشك، مانعاً من الإبطال. ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره المانع. وصحة العمل ظاهراً: معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، يمكن اعتباره. فلا ينبغي إلغاؤه.

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم \_ أعني إطراح هذا الشك \_ بقيد آخر. وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث، حتى لوشك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة.

وماخذ هذا: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها. ومورد النص: اشتمل على هذا الوصف. وهو كونه شك في سبب حاضر. فلا يلحق به ما ليس في معناه، من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلاً من الأول. لأن صحة العمل ظاهراً، وانعقاد الصلاة: سبب مناسب لإطراح الشك. وأما كون السبب ناجزاً: فإما غير مناسب، أو مناسب مناسبة ضعيفة.

والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل: أن يرى أن الأصل الأول - وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى ماسبة ، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. أعني أنهم اقتصر وا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس، من غير اعتبار مناسبة . وسببه: أن إعمال النص في مورده لا بد منه ، والعمل بالأصل أو القياس المطرد: مسترسل، لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة . ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص . ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده ، سواء كان مناسباً أو لا . وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة . ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين .

أحدهما: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات. وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد. وكونه في المسجد: أعم من كونه في الصلاة. فيؤخذ من هذا: إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر. وهو كونه في الصلاة. ويبقى كونه شاكاً في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة. فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة. فقد يلازمها فيعبر به عنها. وهذا \_ وإن كان مجازاً \_ إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديشاً واحداً مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافاً في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر. ويرجع إلى أن المراد: كونه في الصلاة.

الثاني \_ وهو أقوى من الأول \_ ما ورد في الحديث و إن الشيطان ينفخ بين اليّتي الرجل » وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك.

وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ماحذ العلماء في أقوالهم. فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجمه الله ألخى للجيحة فيرجمه الله ألخى القيدين معاً \_ أعني كونه في الصلاة، وكونه في سبب ناجز \_ واعتبر أصل الطهارة.

۲٤ ـ الحديث الثالث: عن أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية و أنّها أتّت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ . فأجْلسَهُ في حِجْرِه . فَبَالَ عَلَى تُوْبِهِ . فَدَعَا بِماء فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَلَـمْ

يَغْسِلْهُ "(١)

٢٥ - وعن عائشة أم المؤ منين رضي الله عنها « أن النبي ﷺ أُتِي بِصَبِيًّ . فبَالَ عَلَى نَوْبِهِ . فَدَعَا بِماءٍ ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ » .

ولمسلُّم ﴿ فَأَتْبُعَهُ بَوْلَهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، (١).

الكلام عليه: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين: أحدهما: في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس. والقائلون بالنجاسة، اختلفوا في تطهيره: هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره. والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها و ولم يغسله والذين أوجبوا غسله: اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأولوا الحديث.

وقولها « ولم يغسله » أي غسلا مبالغاً فيه كغيره. وهــو لـمخالفتــه الظاهــر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر

ويبعده أيضاً: ما ورد في بعض الأحاديث، من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي، والغسل في الصبية: كان ذلك قوياً في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول. وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي. فسمي الأبلغ و غسلاً » والأخف و نضحاً ».

واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشراً، فبحتاج إليه في الصبي. يقع منتشراً، فبحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي وربعا حمل بعضهم لفظ و النضح 4 في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر و مدينة ينضح البحر بجوانبها 4 وهذا ضعيف لوجهين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، ومسلم في غير موضع. وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الوضوء : والنسائي في الطهارة.

أحدهما: قولها و ولم يغسله ،

والثاني: التفرقة بين بول الصبي والصبية. والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه.

وقسر بعض أصحاب الشافعي « النضح » أو « الرش » المذكور في بول الصبي ، فقال: ومعنى الرش: أن يصب عليه من الماء ما يغلبه ، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى ، وعُصِر الثوب: كان يحكم بطهارته .

والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر. وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف. والمذهب: وجوب الغسل. للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه:

منها: ما هو ركيك جداً، لا يستحق أن يذكر. ومنها: ما هو قوي. وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح، دفعاً للعسر والحرج، بخلاف الإناث، فإن هذا المعنى قليل فيهن، فيجرى على القياس في غسل النجاسة.

وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء، من جهة قولها « ولم يغسله » مع كونه أتبعه بماء.

٢٦ ـ الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « جاء أعْرَابِيّ، فَبَالَ فِي طَاثِفَةِ المسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النّاسُ. فَنَهاهُ مَ النبي عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أُمَرَ النبي عَلَيْهِ بِذَنُوبِ مِنْ مَاءٍ، فأهْرِيقَ عَلَيْهِ » (١٠).

« الأعرابي » منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البوادي. ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد. فقيل: لأنه جرى مجرى القبيلة، كأنمار، أو لأنه لونسب إلى الواحد، وهو « عرب » لقيل: عربي. فيشتبه المعنى. فإن « العربي » كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام، سواء كان ساكناً بالبادية أو بالقرى وهذا غير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة، وبلفظ اخر عن أبي هريرة وأنس أيضاً، ومسلم في الطهارة أيضاً، والنسائي والترمذي، وأبو داود وابن ماجه.

## المعنى الأوّل

ورجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً!

وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. ونهى النبي على الناس عن زجره: لأنه إذا قطع عليه البول أدَّى إلى ضرر بنيّبه، والمفسدة التي حصلت ببول قد وقعت. فلا تضم إليها مفسدة أحرى، وهي ضرر بنيته.

وأيضاً، فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤ دي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر. وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق الرسول على ولطفه ورفقه بالجاهل".

« والذنوب » بفتح المعجمة ههنا: هي الدلو الكبيرة، إذا كانت ملأي، أو قريباً من ذلك. ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضاً: النصيب. قال الله تعالى ﴿ ٥١: ٥٩ فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم ﴾ ولعلقمة فحفيًّ لشامي من نداك نصيب ».

وفي الحديث: دليل على تطهير الأرض النحسة بالمكاثرة بالماء. وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره. ولا يتحدد بشيء. وقيل: يستحب أن يكون سبعة أمثال البول ٢٠٠٠.

واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفى بإفاضة الماء. ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافاً لمن قال به

ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي ﷺ لم يرد عنه في هذا الحديث الأسر بنقل التراب. وظاهر ذلك: الاكتفاء بعب الماء. فإنه لو وجب لأمر به. ولو أمر به لذكر. وقد وردت في حديث آخر ذكرُ الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن

<sup>(</sup>١) إنما رُجرهم: رفقاً بالاعرابي، وتأديباً لهم، وحثاً على اللطف ومكارم الأخلاق. وقد جاه في بعض طرق الحديث و إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الالانتشار الرشاش ونحوه. فإن ذلك دون البول بلاشك.

<sup>(</sup>٢) ولا دليل عليه إلا الرأي في مقابل النص.

عيينة، ولكنه تُكُلِّم فيه".

وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهير لاكتفى به. فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب، من غير منفعة تعود إلى المقصود. وهنو تطهير الأرض.

٢٧ ـ الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول « الفيطرة خَمْسُ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ.
 وَقَصُّ الشَّارِبِ. وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ. وَنَتْفُ الإبطِ »(").

قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي \_ المعروف بالقزاز \_ في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري ، الفطرة ، تنصرف في كلام العرب على وجوه، أذكرها لترد هذا إلى أولاها به .

فاحدها: فطرة الخلق، فَطَرهُ: أنشاه. والله فاطر السموات والأرض، أي خالقهما. و « الفطرة » الجبِلَة التي خلق الله الناس عليها. وجَبَلَهم على فعلها. وفي الحديث و كل مولود يولد على الفطرة » قال قوم من أهل اللغة : فطرة الله التي فطر الناس عليها: أي خَلْقُه لهم . وقيل: معنى قوله « على الفطرة » أي على الإقرار بالله الذي كان أقرً به لما أخرجه من ظهر آدم. « والفطرة » زكاة الفطر.

وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه. وجبل طباعهم على فعله. وهي كارهة ما في جسده مما هو ليس من زينته (٢).

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الله بن حفص المزني، وهو تابعي، مرفوعاً بلفظ د خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبو داود: روي مرفوعاً. ولا يصح. وكذا رواه الطحاوى مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في غير موضع، ومسلم. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) وذلك: أن الله سبحانه أكرم الإنسان كله بأن خلقه في أحسن تقويم، سميعاً بصيراً عاقلاً، مفكراً مميزاً مهياة له أسباب العلم والمعرفة لأسماء الله ربه وصفاته يستحسن الحسن، ويستقبح السوء. ما لم تجتله الشياطين بالتقليد الأعمى للآباء والاجداد عن هذه الفطرة، فتموت فيه كل هذه النعم، ويعمى عن نعم الله فيكفر بها، وينسلخ من آيات ربه، فيشرك بربه في العبادة والتشريع، ويكلب رسله ويستولي عليه الهوى والشهوات، وينفذ فيه سلطان الشيطان الرجيم.

وقد قال غير القرار: الفطرة هي السنة.

واعلم أن قوله في هذه الرواية « الفطرة حمس » وقد ورد في رواية أحرى « حمس من الفطرة » وبين اللفظتين تفاوت ظاهر. فإن الأول ظاهره الحصر ، كما يقال: العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا: تارة يكون حقيقياً ، وتارة يكون مجازياً. والحقيقي مثاله ما ذكرناه ، من قولنا: العالم في البلد زيد، إذا لم يكن فيها غيره . ومن المجاز « الدين النصيحة » كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جُعل الدين إياها. وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها . وإذا ثبت في الرواية الأحرى عدم الحصر - أعني قوله عليه السلام « حمس من الفطرة » - وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر . وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضاً « عشر من الفطرة » وذلك أصرح في عدم الحصر ، وأنص على ذلك .

و « الختان » ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. يقال: ختن الصبي يختنه و يختنه ـ بكسر التاء وضمها ـ ختناً بإسكان التاء.

و « الاستحداد » استفعال من الحديد. وهو إزالة شعر العانبة بالحديد. فأما إزالته بغير ذلك ، كالنتف وبالنبورة: فهو محصل للمقصود، لكن السنبة والأولَى: الذي دل عليه لفظ الحديث. فإن « الاستحداد » استفعال من الحديد.

و « قص الشارب » مطلق، ينطلق على إحفاشه، وعلى ما دون ذلك. واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشقة. وفسروا به قوله على وأحفوا الشوارب » وقوم يرون إنهاكها، وزوال شعرها. ويفسرون به الإحفاء. فإن اللفظ يدل على الاستقصاء. ومنه: إحفاء المسألة. وقد ورد في بعض الروايات و أنهكوا الشوارب » والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان. أحدهما: مخالفة زي الأعاجم. وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح، حيث قال « خالفوا المجوس » والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وَضَر الطعام.

و « تقليم الأظفار » قطع ما طال عن اللحم منها. يقال: قلَّم أظفاره تقليماً. والمعروف فيه: التشديد، كما قلنا. والقلامة ما يقطع من الظُفُر. وفي ذلك معنيان. أحدهما: تجسين الهيئة والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لم عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى الشرة وهذا على قسمين أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة حروجا بينا. وهذا الذي اشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يُعْفَى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. وأما إذا زاد على المعتاد: فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة. وقد ورد في بعص الأحاديث: الإشارة إلى هذا المعنى.

و « نتف الأباط » إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني النتف. وقد يقوم مقامه ما يؤ دي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى.

وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الابط فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني و النتف وذلك مما يدل على رعاية هاتي الهيئتين في محلهما. ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه. ولهدا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤدية لمن يقاربها. فناسب أن يُسنَّ فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة: فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط. فزال المعنى المقتضي للنتف. رُجع إلى الاستحداد، لأنه أيسر وأخف على الانسان من عير معارض.

وقد اختلف العلماء في حكم الختان. فمنهم س أوجبه، وهو الشافعي. ومنهم جعله سنة. وهو مالك وأكثر أصحابه [ هدا في الرجال. وأما في النساء فهو مكرَّمة على ما قالوا [ ].

ومن فسر « الفطرة » بالسنة فقد تعلى بهدا اللصط في كونه غير واجب لوجهين. أحدهما. أن السنة تدكر في مقابلة الواجب والثانبي. أن قرائسه مستحبات.

<sup>(1)</sup> لما روى حمد والبيهقي من حديث الحجاج بن رطاة عن بي المبيح بلقبط و الحيان سنة في الرحان، مكرمة في النساء وو عرجة بن بي شبية بضاء بن بر حائية، وقة مقال قال البيهقي هو ضعيف منقطع والصحيح به لم نقم دليل صحيح بدن عم الدحات والمسقد السنة والله علم وما بين المديمين بسن في الأصر

والاعتراض على الأول: أن كون « السنة » في مقابلة « الواجب » وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة. ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه. وإذا لم يثبت استمراره في كلامه عليه لله يتعين حمل لفظه عليه.

والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه، أن يقال: إذا ثبت استعماله في هذا المعنى، فيدعى أنه كان مستعملاً قبل ذلك. لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق، لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع. والأصل عدم تغيره.

وهذا كلام طريف، وتصرف غريب، قد يتنادر إلى إنكاره. ويقال: الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان. أما أن يقال: الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي: فلا. لكن حوابه ما تقدم.

وهو أن يقال: هذا الوضع ثابت. فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب. وإن لم يكن، فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ، وقد تغير. والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي. فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. وهذا \_ وإن كان طريفاً، كما ذكرناه \_ إلا أنه طريق جدل لا جلد، والجدلي في طرائق التحقيق: سالك على محجة مضيق. وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً. وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به.

وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي. لأن لفظة والفطرة الفطرة الفطرة المتعملت في هذه الأشياء الخمسة. فلو افترقت في المحكم الحكم العني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب، وفي بعضها لإفادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين (١٠ وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفاً إذا استقلت الجمل في

<sup>(</sup>١) يريد: أن استعمال و الفطرة على هذا من باب استعمال المشترك في جميع معانيه وقد منعه أكثر الاصوليين. والظاهر من لفظه الفطرة عني هذا المحل أنها بمعنى و السنة والشريعة ع فهي تطلق على جميع المشروعات، واجباتها ومسوناتها فدلالتها على هذا من قبيل دلالة المتواطى، لا المشترك اللفظي.

الكلام. ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث  $\alpha$  لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة  $\alpha$  حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده، لكونه مقر وناً بالنهي عن البول فيه. والله أعلم.

#### باب الجنابة

٢٨ ـ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه « أَنَّ النبي ﷺ لَقِيهُ في بعض طُرُق المدينةِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، قال: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ ، فَذَهَبِتُ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ . فقال: أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ ؟ قال: كنت جنباً ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال: سُبْحانَ الله! إنَّ المؤمن لاَ يَنْجُسُ »(٢).

« الجنابة » دالة على معنى البعد. ومنه قوله تعالى ﴿ ٢٦:٤ والجار الجناب ﴾ وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي « جُنباً » من المخالطة. ومن كلام العرب: أجنب الرجل، إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى الأول، كأنه من القرب منها. وهذا لا يلزم. فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد، على ما قدمناه.

وقول أبي هريرة « فانخنست منه » الانخناس: الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك من المعنى. يقال « خنس » لازماً ومتعدياً. فمن اللازم: ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان « فإذا ذُكر الله خَنَس » ومن المتعدي: ما جاء في الحديث « وخَنَس إبهامَه » أي قبضها. وقيل: إنه يقال « أحنسه » في المتعدي ذكره صاحب مجمع البحرين. وقد روي في هذه اللفظة « فانبجست منه » بالجيم، من الانبجاس، وهو الاندفاع. أي اندفعت عنه. ويؤ يده: قوله في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل بهذا اللفظ، ومسلم في الطهارة، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه.

حديث آخر و فانسللت منه وروي في هذه اللفظة أيضاً و فانبخست منه و من البخس، وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية. ووجهت ـ على بعدها ـ بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله على ، أو مصاحبته، مع اعتقاده نجاسة نفسه. هذا أو معناه.

وقوله « كنت جنباً » أي كنت ذا جنابة. وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث في الجمع في الجناب كنتم جنباً فاطهروا في وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إني كنت جنباً ، وقد يقال: جنبان، وجُنبُون، وأجناب.

وقوله « فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » يقتضي استحباب الظهارة في ملابسة الأمور العظيمة، والنبي ه إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، بقوله « إن المؤمن لا يتجس » لا ردًا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الظهارة لملابسته هي . وفي هذا نظر.

وقوله « سبحان الله » تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة وقوله « إن المؤمن لا ينجس » يقال: نَجَس وَنَجُس، ينجس ـ بالفتح

والضم ـ.

وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. وهي مسألة مختلف فيها. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس. فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن. والمشهور التعميم. وبعض الظاهرية: يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذاً بظاهر قوله تعالى ﴿ ٩ . ٢٨ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تَجَس ﴾ ويقال للشيء: إنه « نجس » بمعنى أن عينه نجسة. ويقال فيه: إنه « نجس » بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. ويجب أن يحمل على المعنى الأول. وهو أن عينه لا تصير نجسة. لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة. فلا ينفى ذلك.

وقد اختلف الفقها، في أن الثوب إذا أصابته نجاسة: هل يكون نجساً أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وإنما يمتنع استصحابه في

الصلاة بمجاورة النجاسة.

فلهذا القائل أن يقول دل الحديث على أن المؤ من لا ينجس. ومقتضاه: أن بدنه لا يتصف بالنجاسة. وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له، فيكون طاهراً. وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب. لأنه لا قائل بالفرق.

أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة: من مواضع النزاع. وقد دل الحديث على أنه غير نجس. وعلى ما قدمناه - من أن الواجب حمله على نجاسة العين - يحصل الجواب عن هذا الكلام.

وقد يدعى أن قولنا «الشيء نجس » حقيقة في نجاسة العين. فيبقى ظاهر الحديث دالاً على أن عين المؤ من لا تنجس. فتخرج عنه حالة النجس التي هي محل الخلاف.

٧٩ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كانَ النبي على إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ. ثُمَّ تَوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. ثُمَّ اغْتَسَلَ. ثم يُخَلِّلُ بِيَدِيه شَعْرَهُ. حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ. أَفَاضَ عَلَيه الماءَ ثلاث مَرَّات. ثمَّ غَسَلَ سَاثِرَ جَسَدِهِ. وكَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، نَعْتَرفُ مِنْهُ جَمِيعاً هُ (١٠).

الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه .

احدها: قولها و كان إذا اغتسل من الجنابة » يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى ﴿ ١٩ : ٩٨ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ ويحتمل أن يكون قولها و اغتسل » بمعنى شرع في الفعل ("). فإنه يقال: فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ. فإذا حملنا

 <sup>(</sup>١) حرحه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل. وجعله حديثاً واحداً متصلاً، وحرجه مسلم، وجعله
حديثين منفصلين، وكذا فعل غيره كالنسائي، ينتهي الأول عند و غسل سائر جسده » ويبتمدى
الثاني بقوله و وكانت تقول ـ الخ »

<sup>(</sup>٢) في الأصل ۽ في الغسل ۽

اغتسل » على « شرع » صح ذلك. لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتاً للبداءة بغسل اليدين. وهذا بخلاف قوله تعالى ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذبالله ﴾ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتاً للاستعادة.

الوجه الثاني، يقال «كان يفعل كذا » بمعنى أنه تكرر منه فعله. وكان عادته، كما يقال: كان فلان يَقْرِي الضيف. و «كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير » وقد يستعمل «كان » لإفادة مجرد الفعل؛ ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار. والأول: أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي حمل الحديث، وقول عائشة «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل ».

الوجه الثالث: قد تطلق « الجنابة » على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين، أو الإنزال. وقولها «من الجنابة» في «من» معنى السبية، مجازاً عن ابتداء الغاية، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له.

الوجه الرابع: قولها « غسل يديه » هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء. وقد تبين ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

الوجه الخامس: قولها « وتوضأ وضوءه للصلاة » يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك. نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء: هل هو وضوء حقيقة؟ فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة. فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريماً لها وتشريفاً. ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى.

فقد يقول قائل: قولها « وضوءه للصلاة » مصدر مشبه به ، تقديره وضوءاً مثل وضوءه للصلاة . فيلزم من ذلك: أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة . لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عن الوضوء للصلاة ، فلا يصح التشبيه . لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به . فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير . وكان التشبيه في الصورة الظاهرة .

وجوابه ـ بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً به ـ من وجهين. احدهما: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الحنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل

الجنابة. والوضوء ـ بقيد كونه في غسل الجنابة ـ مغاير للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة. فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة.

الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن. كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة.

الوجه السادس: قولها « ثم يخلل بيديه شعره » التخليل ههنا: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. ورأيت في كلام بعضهم: إشارة إلى أن و التخليل » هل يكون بنقل الماء، أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وأشار به إلى ترجيع نقل الماء، لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم « ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر » فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر: هو ردّ على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. قال: وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا. فقال « باب تخليل الجنب رأسه » وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه. فقالت فيه « كان رسول الله الله يُشرب رأسه، ثم يَحْثي عليه ثلاثاً » قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه.

وفي الحديث: دليل على أن « التخليل » يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس.

الوجه السابع: قولها « حتى إذا ظن » يمكن أن يكون « الظن » ههنا بمعنى العلم. ويمكن أن يكون ههنا على ظاهره، من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الأخر. ولولا قولها بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث مرات » لترجح أن يكون بمعنى العلم. فإنه حينئذ يكون مكتفى به ، أي بري البشرة. وإذا كان مكتفى به في الغسل ترجح اليقين، لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب. على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب. فيجوز حمله على ظاهره مطلقا.

وقولها ﴿ أَرُوى ﴾ مَاخُود مِن الرَّبِي، الذي هو خلاف العطش. وهو مَجَازُ في انتلال الشَّعْرِ بالماء. يقال رَّ ويُتُ مِن الماء ـ بالكسر - رَّ وَيَ رَبِّ وَرَيَّا، ورَوَى،

وأرويته أنا فروى.

وقولها د بشرته ه البشرة: ظاهر جلد الانسان. والمراد بارواء البشرة: إيصال الماء إلى جميع الجلد. ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر، أو كله.

وقولها « أفاض الماء » إفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه. يقال: فاض الماء: إذا جرى. وفاض الدمع: إذا سال.

وقولها د على ساثر جسده ، أي بقيته. فإنها ذكرت الرأس اولاً . والأصل في د ساثر ، أن يستعمل بمعنى البقية . وقالوا: هو ماخوذ من السؤ ر . قال المُثَنَّقُرَى .

إذا احتملوا رأسي، وفي رأس أكثري ، وغودر عند الملتقى ثُم سائري أي بقيتي. وقد أُنْكِرَ في أوهام الخواص: جعلها بمعنى الجميع. وفي كتاب الصحاح: ما يَقتضى تجويزه.

الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد. وقد أخذ منه جواز اغتسال الجرل بفضل طهور المرأة فإنهما إذا اعتقبا اغتراف الماء: كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف المرأة. فيكون تطهراً بفضلها

ولا يقال: إن قولها و نغترف منه جميعاً ، يقتضي المساواة في وقبت الاغتراف لانا نقول: هذا اللفظ يصح إطلاقه \_ أعنى و نغترف منه جميعاً ، على ما إذا تعاقبا الاغتراف. ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد.

وللمخالف أن يقول: أحمله على شروعهما جميعاً. فإن اللفظ محتمل له. وليس فيه عموم. فإذا قلت به من وجه أكتفي بذلك. والله أعلم.

٣٠ ـ الحديث الثالث: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ـ زوج النبي ﷺ ـ أنها قالت « وَضَعْتُ لرسول الله ﷺ وضُوء الجُنابة .
 فأكْفَأ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْن \_ أو ثَلاثاً \_ ثم غسل فرحه . ثمَّ صرب يَدَهُ بِالإرْض ِ ، أَوْ الحَائِطِ، مَرَّتَيْن \_ أوْ ثلاثاً \_ ثمَّ تمضْمض واستشق ،

وغَسَلَ وَجُهِهُ وَدِرَاعَيْهِ. ثم أَفَاضَ على رأسِهِ الماء. ثمَّ غسل جسدِهِ. ثمُّ تَنَحُّى، فَغَسل رجْليْهِ. فأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةِ فلَـمْ يُرِدْها. فجعل ينْفُضُ الماء بيدهِ (١) ه.

الكلام على حديث ميمونة من وجوه.

أحدها: قد تقدم لنا: أن و الوضوء ، بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء مضافاً إلى الوُضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق الماء. فإنها لم تضفه إلى الوضوء، بل إلى الجنابة.

الثاني: قولها « فاكفأ ، أي قلب، يقال: كفأت الإناء: إذا قلبته ـ ثلاثياً ـ وأكفأته أيضاً رباعياً ـ وقال القاضي عياض في المشارق: وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى « قلب ، وإنما يقال في « قلبت »: « كفأت ، ثلاثياً. وأما « أكفأت ، فبمعنى: أمَلْتُ. وهو مذهب الكسائي.

الثالث: البداءة بغسل الفرج، لإزالة ما علق به من أذى. وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة، لثلا يُحتاج إلى غسله مرة أخرى. وقد يقع ذلك بعد غسل الأعضاء للوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها. فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، وللغسل عن الجنابة، فهل يكتفي بذلك، أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل، من غير ذكر تكرار. فقد يؤ خذ منه: الاكتفاء بغسلة واحدة. من حيث إن الأصل عدم غسله ثانياً. وصرْبُه على بالأرض أو الحائط؛ لإزالة ما لعله على باليد من الرائحة، زيادة في التنظيف.

الرابع: إذا بقيت رائحة النجاسة، بعد الاستقصاء في الإزالة: لم يضر على مذهب بعض الفقهاء. وفي مذهب الشافعي: خلاف. وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. ووجهه: أن ضربه ﷺ بالأرض أو الحائط: لا بدوأن يكون لفائدة. ولا جائز أن يكون لإزالة العين. لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقاً. وإذا

 <sup>(1)</sup> حرجه التجاري بالقاظ مختلفة في ناب العسل، هذا أحدها، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه،
 والترمدي والإمام أحمد، ولم يذكرا نفض اليد

كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها، فعند انفصالها ينجس المحل بها. وكذلك لا يكون للطعم. لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. ولا يكون لإزالة اللون. لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً يَلْصَق باليد. وإن اتفق، فنادر جداً. فبقي أن يكون لإزالة الرائحة. ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها. لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر. ولو يقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهراً. لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة، وقد لابست المحل مُبتلاً، فيلزم من ذلك: أن يكون بعض الرائحة معفواً عنه. ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكرل فيما لا تجب إزالته.

ويحتمل أن يقال: فصل اليد عن المحل، بناء على ظن طهارته بزوال راثحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة، مع الاكتفاء بالظن في زوالها.

والذي يقوي الاحتمال الأول: ما ورد في الحديث الصحيح، من كونه ﷺ د دلكها دَلْكاً شديداً ، والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف.

الخامس: قولها و ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهمه وذراعيه ، دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل. واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل: فأوجبهما أبو حنيفة. ونفى الوجوب مالك والشافعي. ولا دلالة في الحديث على الوجوب. إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله على الوجوب. غير أن المختار: أن الفعل لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب. والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات.

السادس: قولها و ثم أفاض على رأسه الماء ، ظاهره: يقتضي أنه لم يمسح رأسه هذا ، كما يفعل في الوضوء. وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين، كما في حديث ميمونة هذا: هل يمسح الرأس أم لا؟

السابع: قولها و ثم تنحى فغسل رجليه ) يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء، وهو أبو حنيفة. وبعضهم اختار إكمال الوضوء، على ظاهر حديث عائشة المتقدم، وهو الشافعي. وفرق بعضهم بين أن

<sup>(</sup>١) وفي س و هل يترك مسح الرأس ،

يكون الموضع ومبخاً أو لا. فإن كان وسخاً: أخر غسل الرجلين، ليكون غسلهما مرة واحدة. فلا يقع إسراف في الماء. وإن كان تظيفاً: قدم. وهو في كتب مذهب مالك، له أو لبعض أصحابه.

الثامن: إذا قلنا: إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا: جواز التفريق اليسير في الطهارة.

التاسع: أخذ من رده ﷺ الخِرْقة: أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة. واختلفوا: هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه ﷺ جعل ينفض الماء. فلوكره التنشيف لكره النفض. فإنه إزالة. وأما رد المنديل: فواقعه حال، يتطرق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو غير ذلك. والله أعلم.

العاشر: ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء: أن لا ينفض أعضاءه. وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل، والوضوء مثله. وما استدل به على كراهة النفض \_ وهو ما ورد و لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان و حديث ضعيف، لا يقاوم هذا الصحيح() والله أعلم.

٣١ \_ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « يَا رسول الله ، أَيْرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبُ؟ قال: نَعَمْ. إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ »(").

وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به. (٢) والشافعي حمله على الاستحباب. وفي مذهب مالك قولان. أحدهما: الوجوب. وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الاحاديث الصحيحة.وهو قوله ﷺ « توضأ واغسل ذكرك، ثم نم ه لما سأله عمر

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح أورده الرافعي وعيره. قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي، وأخرجه ابن
 حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) حرجه المخاري بالفاظ محتلفة في كتاب الغسل، ومسلم وأبو داود، والسنائي والترمدي وابن ماجه
 والامام أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل مأحود به

و إنه تصيبه الجنابة من الليل ، وليس<sup>(۱)</sup> في هذا الحديث ـ الذي ذكره المصنف ـ متمسك للوجوب. فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء. فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام و فليرقد ، ليس للوجوب، ولا للاستحباب. فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب. فإذاً هو للاباحة. فتتوقف الإباحة ههنا على الوضوء. وذلك هو المطلوب.

والذين قالوا: إن الأمر ههنا على الوجوب، اختلفوا في علة هذا الحكم. فقيل: علته فقيل: علته أن يبيت على إحدى الطهارتين، خشية الموت في المنام. وقيل: علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال<sup>(۲)</sup> الماء أعضاءه. وبنوا على هاتين العلتين: أن الحائض إذا أرادات النوم، هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين: أن تتوضأ الحائض. لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط: أن لا تؤمر به الحائض. لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل.

وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض. فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة، فنفى الحكم لانشفائها. ويحتمل أن يكون لم يراعها، ونفى الحكم. لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد. ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه. والله أعلم.

النبي على - الحديث الخامس: عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي على - قالت و جاءَت أم سكيم - امرأة أبي طَلْحَة - إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على المرأة مِنْ غَسْل إِذَا هِي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله على المرأة مِنْ غَسْل إِذَا هِي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله على الماء ، إِذَا رَأْتِ الماء ، ").

<sup>(</sup>١) و ليس ، ساقطة من الأصل ومن س.

<sup>(</sup>٢) في الأصل عبل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم في الطهارة، وأبو داود والنسائي والترمذي وأبى
 ماجه، مع بعض اختلاف في اللفظ.

الكلام عليه من وجوه.

احدها: قولها 1 إن الله لا يستحيى من الحق مهذا تمهيد لسط عدرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره. وهو أصل فيما يصنعه الكُتّاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يُحسنه في مثل هذا: أن الذي يُعتذر به إذا كان متقدماً على المعتذر منه: أدركته النفس صافية من العتب، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه، فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعاً. وعلى الأول: يأتي دافعاً.

الثاني: تَكُلُمُوا في تأويلُ قولها ﴿ إِنْ الله لا يستحيي من الحق ﴾ ولعل قائلاً يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء، إذا كان الكلام مثبتاً، كما جاء ﴿ إِنْ الله حبي كريم ، وأما في النفي: فالمستحيلات على الله تعالى تُنفَى. ولا يشترط في النفي أن يكون المنفى ممكناً.

وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاً، بل ورد على الاستحياء من الحق. فبطريق المفهوم: يقتضي أنه يستحيي من غير الحق، فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات.

الثالث: قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه، ولا يبيحه. أو لا يمتنع من ذكره وأصل و الحياء ، الامتناع، أو ما يقاربه من معنى الانقباض. وقيل: معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيى من الحق.

وأقول: أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب. لأن المستحيي ممتنع من فعل ما يستحيي منه. فالامتناع من لوازم الحياء. فيطلق الحياء على الامتناع، إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم « أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه ، فيمكن في توجيهه، أن يقال: يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء. لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء. فيصح إطلاق الحياء على الأمر به، على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح اطلاق الحياء على الأمر بالحياء، فيصح إطلاق عدم الحياء على الأمر بالحياء، فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به.

وهـذه الوجوه من التاويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني، ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا على أنه يجرم بإرادة متعين منها، إلا أن يقوم على

ذلك دليل.

وأما قولهم « معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحيى من الحق ». فليس فيه تحرير بالغ. فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا. ويجعله فعلاً لما لم يسم فاعله. فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤ ال باق بحاله. وغاية ما في الباب: أنه زاد قوله « سنة الله وشرعه » وهذا لا يخلص من السؤ ال. وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلا بُنِي للفاعل. والمعنيان متباينان. والاشكال إنما ورد على بنائه للفاعل؟

الوجه الرابع: الأقرب أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمتنع من ذكر الحق. و د الحق » ههنا خلاف الباطل. ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤ ال عن احتلام المرأة.

الوجه الخامس و الاحتلام » في الوضع: افتعال من الحلم \_ بضم الحاء وسكون اللام \_ وهو ما يراه النائم في نومه. يقال منه حَلَم \_ بفتح اللام \_ واحتلم، واحتلمت به ، واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام: فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم. وهو ما يصحبه إنزال الماء. فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له و احتلم » وضعاً. ولم يصح عرفاً.

الوجه السادس: قولها « هي » تأكيد وتحقيق. ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى.

السابع: الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء. ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله وإنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله على الرجل الماء من الماء ، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك. ويحتمل أن تكون سمعته، ولكنها سألت عن حال المرأة، لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم. وهي تُذرة نزول الماء منها.

الثامن: فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل، كإنزاله في حالة البقظة.

التاسع: قوله ﷺ و إذا رأت الماء، قد يُرُد به على من يزعم أن ماء المرأة لا

يبرز. وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، بقوله و إذا رأت الماء ٣.

العاشر: قوله إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوصع اللغوي في قولها و احتلمت عزانا قد بينا أن والاحتلام و رؤية المنام كيف كان وضعاً. فلما سألت و هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت لفظة و احتلمت عامة: خصص الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظة و احتلمت و على المعنى العرفي: كان قوله و إذا رأت الماء وكالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. ويحتمل أن يكون الإنزال اللذي يحصل به الاحتلام عرفاً على قسمين: تازة يوجد معه البروز إلى الظاهر، وتازة لا. فيكون قوله و إذا رأت الماء و مخصصاً للحكم بحالة البروز إلى الظاهر. ويكون فائدة زائدة و إذا رأت الماء ومخصصاً للحكم بحالة البروز إلى الظاهر. ويكون فائدة زائدة وبعوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر. الله الظاهر. فإن صح ذلك و فتكون و الرؤية و بمعنى العلم هنا. أي إذا علمت نزول الماء والله أعلم .

و وأم سلمة المذكورة في الحديث، زوج النبي ه ، اسمها هند بنت أبي أمية ، المعروف بزاد الراكب. و و أم سليم النت ملحان - بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة \_ يقال لها: الغميصاء. والرميصاء أيضاً. اسمها سهلة. وقيل: رميلة ، أو رملة . وقيل: رميئة ، وقيل: مليكة .

٣٣ \_ الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسول الله ﷺ . فيَخْرُجُ إلى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ اللها في قَوْبِهِ .

وفي لفظ لمسلم ﴿ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَـوْب رسول الله ﷺ فَرْكاً ، فَيُصَلِّى فِيهِ ، (١٠).

اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. فقال الشافعي وأحمد بطهارته.

<sup>(1)</sup> أحرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الطهارة، ومسلم أيصا وأبو داود والترمدي والنسائي واس ماحه

وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته.

والذين قالوا بنجاسته: احتلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك. يغسل رطبه ويابسه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه، ويفرك يابسه. أما مالك: فعمل بالقياس في الحكمين، أعنى نجاسته وإزالته بالماء.

أما نجاسته: فوجه القياس فيه من وجوه. أحدها: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه: نجسة والمني منها. فليكن نجساً. وثانيها: أن الأحداث الموجبة الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها، أي من الأحداث الموجبة للطهارة. وثالثها: أنه يجري في مجرى البول. فينجس.

وأما في كيفية إزالته: فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها. والفرد ملحق بالأعم الأغلب.

وأما أبو حنيفة: فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس. والقياس في غسل الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى. وهو قوله هذا الله المحديث من دلك النعل من الأذى. وهو قوله وله الله المحديث أبي هريرة. فإن الاكتفاء أو بنعله، فطهورهما التراب ، رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى.

وأما الشافعي: فاتبع الحديث في فرّك اليابس. ورآه دليلاً على الطهارة. فإنه لو كان نجساً لما اكتفي فيه إلا بالغسل، قياساً على سائر النجاسات. فلو اكتفي بالفرك ـ مع كونه نجساً ـ لزم خلاف القياس. والأصل: عدم ذلك.

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك. وقد اعتذر عنه بان حُمل على الفرك بالماء. وفيه بعد. لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت « لقد رأيتني، وإني لأحُكُه من ثوب رسول الله على يابساً بظُفْري » وهذا تصريح بيبسه. وأيضاً في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله على إن كان يابساً، وأعسله أو أمسحه إذا كان رطباً(۱) » شك الراوي. وهذا التقابل بين الفرك والغسل: يقتضي

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار، وقال لا تعلم أحداً استده \_ عن نشر بن بكر عن الأوراعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشه \_ إلا عبد الحميد وعيره يرويه عن عمرة مرسلا. وقال ابن الجورى ليس في الحديث حجة

اختلافهما.

والذي قرّب التأويل المذكور \_ عند من قال به \_ ما في بعض الروايات عن عائشة: أنها قالت لضيفها الذي عسل الثوب رانما كان يُجزيك \_ إن رأيته \_ أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتي أفركه من ثوب رسول الله على المحصرت الإجزاء في الغسل لما رأه. وحكمت بالنضح لما لم يره. وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء: ناقض آخر الحديث أوله، الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل، ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن ولالة قولها « لأحكه يابساً بظفري » أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن، من كونه مفروكاً بالماء. والحديث واحد، الجتلفت طرقه. وأعني بالقرائن: النضح لما لم يره، وقولها: « إنما كان يجزيك ».

ومن الناس من سلك طريقة أحرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، قال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب. وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم. ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف .. وهو قولها « فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه » ـ على ثوب الصلاة.

ولا يقال: إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة، فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأنا نقول: فاثدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة(١٠).

وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأت روايات صحيحة بقولها و شم يصلي فيه ، وفي بعضها و فيصلي فيه ، وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب: أنه يعقب الصلاة بالفرك. ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه قد ورد بالواو، وبثم أيضاً في هذا الحديث. فإن كان الحديث واحداً فالالفاظ مختلفة. والمقول منها واحد. فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها. وإن كانت الرواية بالفاء حديثاً مفرداً، فيتجه ما قاله.

واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، لكن الأصل عدمه. فيتعارض

<sup>(</sup>١) وهل كان له ﷺ ثوب للنوم وثوب للصلاة؟!

النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس، ومخالفة هذا الأصل. فما ترجع منهما عمل به. لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فإذ ذاك يتقوى العمل به. وينظر إلى الراجع بعد تلك القرائن، أو من القياس.

وقد استعمل في هذا الحديث لفظ و الجنابة ، بإزاء و المني ، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع ، والحكم الشرعي المرتب على حروج الخارج . والله أعلم .

٣٤ ـ الحديث السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي على قال ه إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا. فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ ».

وفي لفظ ﴿ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ۗ (١٠).

« الشعب » جمع شعبة. وهي الطائفة من الشيء، والقطعة منه. واختلفوا في المراد بالشعب الأربع. فقيل: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، أو فواحي الفرج الأربع. وفسر « الشعب » بالنواحي، وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين. أو الرجلين والفحذين. ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك، ويكتفي بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحنا هذا: لأنه أقرب إلى الحقيقة. إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما. وأما إذا حمل على نواحي الفرج: فلا جلوس بينها حقيقة. وقد يكتفي بالكناية عن التصريح. لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيمن التصريح بذكرها.

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال و الجهد » من أسماء النكاح . ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله و جلس بين شعبها الأربع » كناية عن الجماع . فإنه صرح به بعد ذلك

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بهدا اللفظ في كتاب العبيل. ما عدا ، وأن لم يه ل ، وأخرجه مسلم أيضاً بهدا
 اللفظ وأبو داود والسبائي وأبن ماحه والإمام أحمد

<sup>(</sup>٢) الإسكتان ـ بكسل الهمرة وسكون السين ـ حانبا الفرج، واحدثها إسكت

وقوله في الحديث و ثم جهدها و بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها. يقال منه جهده، وأجهده، أي بلغ مشقته وهذا أيضاً لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع، وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات، يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح.

وقوله « بين شعبها الأربع » كناية عن المرأة، وإن لم يجر لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق، كما في قوله عز وجل ﴿ ٣٢:٣٨ حتى توات بالحجاب ﴾ والحكم عند جمهور الأمة، على مقتضى هذا الحديث، في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من غير إنزال. وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية. وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية: قوله ﷺ إنما الماء من الماء » وقد جاء في الحديث « إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام. ثم نسخ » ذكره الترمذي.

٣٥ ـ الحديث الثامن: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم « أنَّهُ كانَ هُو وأَبُوهُ عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم. فسألوه عن الغُسْل ؟ فقال: صاع يكفيك فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي منْ هُو أُوفى مِنْك شعراً، وحَيْراً مِنْك ـ يُريدُ رسول الله على \_ ثمً أمَّنا فِي ثَوْبٍ ».

وفي لفظ «كان رسول الله ﷺ ينفُرغُ الماء على رأسِهِ ثلاثاً «'''. قَالَ رضني الله عنه: الرَّجُلُ النَّذِي قالَ « مَا يَكْفِينِنِي » هُو

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه: محمد بن الحنفية.

الواجب في الغينل ما يسمى عسلاً. وذلك بافاصة الماء على العضو

١١) حاجه البحاري بهذا اللفظافي كتاب العسل، ومبيلم. والسبائي

وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تادى الواجب. وذلك يختلف باختلاف الناس. فلا يُقَدَّر الماء الذي يغتسل به، أو يتوضأ به، وبقدر معلوم. قال الشافعي: وقد يُرفَق بالقليل فيكفي، ويُخْرَق بالكثير فلا يكفي. واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع، ولا في الوضوء من مُدّ.

وهذا الحديث: أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع. وليس ذلك على سبيل التحديد. وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة. وذلك ـ والله أعلم لاختلاف الأوقات، أو الحالات. وهو دليل على ما قلناه، من عدم التحديد.

و «الصاع » أربعة أمداد بمد النبي ﷺ . والمد رطل وثلث بالبغدادي . وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار . ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة ، وتناظر مع مالك في هذه المسألة ، استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم . فرجع أبو يوسف إلى قول مالك .

## باب التيمم

٣٦ - الحديث الأول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه الله عنه الله وسول الله على الله عنه الله وسول الله على رَجُّلاً مُعْتَزِلاً، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ؟ فقال: يا فُلاَنُ، مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقَوْمِ ؟ فقال: يا رسول الله أَصَابَتْني جَنَابةً، وَلاَ مَاءً . فقال: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ. فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ، (١).

وعمران بن حصين وبن عبيد، خزاعي. أبو نجيد ـ بضم النون ، وفتيح الجيم، بعدها ياء ـ من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح: أن الملائكة كانت تسلم عليه. وقبل: كان يراهم. مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. والكلام على هذا الحديث من وجوه:

أجدها و المعتزل ؛ المنفرد عن القوم، المتنحي عنهم. يقبال: اعتبزل، وانغزل، وتعزل: بمعنى وإجد. واعتزاله عن القوم: استعمال للأدب، والسنة في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مختصراً بهذا اللفظ في كتابُ التيمم، ومطولاً أيضاً ومسلم في الصلاة.

ترك جلوس الانسان عند المصليل إذا لم يصل معهم. وقد قال على لمن رآه جالساً في المسجد والناس يصلول و ما منعك أن تصلي في القوم؟ - وقد روي: مع الناس - الست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة.

الثاني قوله وما منعك أن تصلي في القوم؟ » وقد روي « مع القوم » والمعنى متقارب، وإن اختلف أصل اللفظين. فإن « في » للظرفية. فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفاً خرج منه هذا الرجل. و « مع » للمصحابة. كأنه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟

الثالث: قوله و أصابتني جنابة. ولا ماء ٥ يحتمل من حيث اللفظ وجهين أحدهما: أن لا يكون عالماً بمشر وعية التيمم. والثاني: أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم. وهذا أرجح من الأول. فإن مشر وعية التيمم: كانت سابقة على زمن إسلام عمران، راوي الحديث. فإنه أسلم عام حيبر. ومشر وعية التيمم: كانت قبل ذلك، في غزوة المريسيع. وهي واقعة مشهورة. والظاهرة: علم الرجل بها لشهرتها. فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم - كما ذكر عن عمر وابن مسعود - كان ذلك دليلاً على أن هذا الرجل؛ ومن شك في تيمم الجنب: حملوا الملامسة المذكورة في الأية - أعني قولة تعالى ﴿٥:٦ أو لامستم النساء ﴾ على غير الجماع. لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذاً من الآية. فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي ادّعي: إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعاً عند نز ول الآية. وهذا إنما يكون في مدة تقتضى العادة بلوغها إلى علمه.

الرابع: قوله « ولا ماء » أي موجود، أو عندي، أو أجده، أو ما أشبه ذلك. وفي حذفة بسط لعذره، لما فيه من عموم النفي. كانه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي، أو غير ذلك: لحصَّله. فإذا نفى وجوده مطلقاً: كان أبلغ في النفي، وأعذر له.

وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا « لا إله إلا الله » لا إله لنا، أو في الوجود() وقال: إن نهي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة. فإنها

 <sup>(1)</sup> قد حقق شيخ الإسلام اس يمنه وغيره من اثمة السلف الله لا إله إلا الله ه مركبة من نفي وإثبات.

إذا نفيت مقيدة: دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفياً للحقيقة. وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد. أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص: لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه.

الخامس؛ الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر، وابن مسعود؛ أنهما منعا تيمم الجنب! وقيل: إن يعض التابعين وافقهما. وقيل: رجعا عن ذلك.

وكان سبب التردد: ما أشرنا إليه: من حمل الملامسة على غير الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه(١) والله أعلم.

٣٧ - الحديث الثاني: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: 
لا بَعَثني النبي على في حَاجَةٍ، فأجْنَبْت. فَلَمْ أَجِدِ الماء. فَتَمرَّغْتُ في الصَّعِيدِ، كما تَمرَّغُ الدَّابَةُ. ثمَّ أَتَبْتُ النبي عَلَى ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. الصَّعِيدِ، كما تَمرَّغُ الدَّابَةُ. ثمَّ أَتَبْتُ النبي عَلَى ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فقال: إنَّما يَكْفِيكُ أَنْ تَقُول بِيَدَيْكُ هَكذا . ثمُ صَرِب بِيديه الأَرْض ضَرْبةً وَاحِدةً، ثمَّ مَسَحَ الشَّمالَ على اليمِين، وظاهِر كَفَيْدٍ وَوجْهة "٥.

د عمار بن ياسر ، بن عامر بن مالك بن كنانة ، أبو اليقظان العنسي - بنون بعد المهملة - أحد السابقين من المهاجرين وممل عُذَّب في ذات الله تعالى . قُتل - بلا خلاف - بصفين مع علي رضي الله عنهما ، سنة سبع وثلاثين .

#### والكلام على هذا الحديث من وجوه :

تنفى عن القلب تأليه الألهة الباطلة، لتقيه من أدران تقديس وتأليه وعبادة ما اتحد الناس من ألهة عبدوها وقدسوها، وأعطوها بغياً وظلماً حق الالهية، والجملة الثانية إثبات حل الالهية لله رس العالمين. فإنه لا يمكن للقلب أن يعبد ربه وخالقه وقاطره، إلا إدا عرف كل ما ألهه أهل الجاهلية الأولى والثانية وبرىء منها وعاداها، ليكون أهلاً لشرف إحلاص العبادة لله.

<sup>(</sup>١) أو أنه لم يبلغهما فلما بلغهما رجعا عن قولهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بالهاظ مختلفة في الطهارة والتيمم واحرحه مسلم والو داود والسبائي والدمدي والساء مدى والسرام

أحدها: يقال و أجنب و الرجل، وجنب بالضم، وجنب بالفتح، وقد مر.
الثاني قوله و فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة و كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله \_ وهو التيمم \_ خاصاً، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاماً لجميع البدن.

قال أبو محمد بن جرم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس. لأن عماراً قدَّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة: حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه. فأبطل رسول الله ﷺ ذلك. وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط.

والجواب عما قال: أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل ـ الذي هو الوضوء ـ قد ألغى فيه مساواة البدل له. فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء. فصار مساواة البدل للأصل مُلغى في محل النص. وذلك لا يقتضى المساواة في الفرع (۱).

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس. فإن قوله على وإنما كان يكفي كذا وكذا ، يدل على أنه لو كان فعله لكفاه. وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله لكان مصيباً، ولو كان فعله لكان قائساً للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون و اللمس ، المذكور في الآية ليس هو الحماع. لأنه لو كان عند عمار هو الجماع: لكان حكم التيمم مبيناً في الآية. فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ. فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص، بل بالقياس. وحكم النبي على بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه: لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده، لا بالنص.

الثالث: في قول ه أن تقول بيديك هكذا ، استعمال القبول في معنى الفعل، وقد قالوا: إن العرب استعملت القول في كل فعل.

<sup>(</sup>١) يشترط لصحة القياس مساواة الأصل للفرع. وهنا ليس كذلك. فبطل.

الرابع: قوله و شم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين (). وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك. فإنه قال: يعيد في الوقت إذا فعل ذلك. والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً. ومذهب الشافعي: أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين، لحديث ورد فيه « التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين ، (أ) إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.

الخامس: قوله و ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه وقدم في اللفظ مسح اليدين وعلى و مسح الوجه ولكن بحرف الواو، وهي لا تقتضي الترتيب. هذا في هذه الرواية. وفي غيرها و ثم مسح بوجهه و بلفظة و ثم وهي تقتضي الترتيب. فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب. لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم، ثبت في الوضوء. إذ لا قائل بالفرق.

السلاس: قوله « وظاهر الكفين » يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في المتيمم. وهو مذهب أحمد. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أن التيمم إلى المرفقين وفي حديث أبي الجهيم « أن النبي الله تيمم على الجدار. فمسح بوجهه ويديه » فتنازعوا في أن مطلق لفظ « اليد » هل يدل على الكفين ، أو على الذراعين ، أو على جملة العضو إلى الإبط؟ فادعى قوم: أنه يحمل على « الكفين » عند الأطلاق ، كما في قوله عز وجل ﴿ ٥ : ٣٨ فاقطعوا أيديهما ﴾ وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم « أنه على مسح وجهه وذراعيه » والذي في الصحيح « ويديه ».

<sup>(</sup>١) قال بذلك الأوراعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعطاء ومكحول. قال ابن حجر في الفتح. 'ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء. واختاره. وهو قول عامة أهل الحديث.

<sup>(</sup>٢) نص الحديث ليس في الأصل وقد رواه أبو داود بسند ضعيف. لأن مداره على محمد بن ثابت. قال أبو داود لا يتابع مخمد بن ثابت أحد وصعفه ابن معين والبخاري وأحمد بن حنيل وقال الحافظ في الفتح الاحاديث الواردة في صفة التيمم. لم يصبح منها سوى حديث ابني الجهيم وعمار، وما عداهما فصعيف، او محتلف في رفعه ووقف، والراجح عدم رفعه فأما حديث أنني جهيم ورد بدكر الكفين في الصحيحين. أهما

٣٨ ـ الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنظما: أن النبي على قال « أُعِطيتُ حمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحدٌ مِن الأنبياءِ قَبْلي: نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مسِيرة شهْرٍ. وجُعِلتْ لي الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً. فَأَيْما رَجُل مِنْ أُمْتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأَحِلَتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَ رَجُل مِنْ أُمْتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأَحِلَتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَ لَا حَدِ قَبْلي. وأَعْطِيتُ الشَّفاعة، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعثُ إلى قوْمِهِ حاصَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعثُ إلى النَّاسِ عَامَّةً "":

« جابر » هو ابن عبد الله بن عمر و بن حرام \_ بفتح الحاء المهملة ، وبعدها راء مهملة \_ الأنصاري السلمي \_ بفتح السين واللام \_ منسوب إلى بني سلمة \_ بكسر اللام \_ يكنى أبا عبد الله . توفي سنة إحدى وستين من الهجرة . وهو ابن إحدى وتسعين . والكلام على حديثه من وجوه :

الأول: قوله على وأعطيت حمساً و تعديد للفضائل التي خص بها، دون سائر الانبياء عليهم السلام. وظاهره: يقتضي أن كل واحدة من هذه الحمس لم تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام ـ بعد خروجه من الفلك ـ كان مبعوثاً إلى أهل الأرض. لأنه لم يبق إلا من كان مؤ مناً معه. وقد كان مرسلاً إليهم. لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة. وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا على في فعموم رسالته في أصل بعثته.

وأيضاً فعموم الرسالة: يوجب قبولها عموماً في الأصل والفروع. وأصا التوحيد، وتمحيص العبادة الله عز وجل: فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاماً [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى. فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه، أو شرع غيره: لم يقاتلوا، ولم يقتلوا، إلا على طريقة المعتزلة

 <sup>(</sup>٢) أحرجه البحاري بهذا اللفظوي عير موضع، وأخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي نتمامه في الطهارة،
 واقتصر على بعضه في الصلاة - ودلك كان في عروة نبوك - وهي احر عرواته ﷺ

القاتلين بالحسن والقبح العقليين ] (١) ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة ، لكن على ألسنة أنبياء متعددة . فثبت التكليف به لسائر الخلق ، وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبى واحد (١) .

الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم « نصرت بالرعب » الرعب: هو الوجل والخوف لتوقع نزول محظور. والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث: مقيدة بهذا القدر من الزمان. ويفهم منه امران. أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. والثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها. فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص. ويناسبه: أن تذكر الغاية فيه.

وأيضاً، فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتئراك في الرعب في هذه المسافة. وذلك ينفي الخصوصية بها.

الثالث: قوله على العرف على الأرض مسجداً والمسجد: موضع السجود منها. في الأصل. ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها وعلى هذا: فيمكن أن يجمل و المسجد وهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجداً، أعني موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك. فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل: أن الظاهر أنه إنما أريد: أنها مواضع للصلاة بجملتها، ولا للسجود فقط منها. لأنه لم ينقل: أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع.

الرابع: قوله ﷺ ﴿ طُهوراً ﴾ استدل به على أمور.

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين ليس في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) القرآن صريح في أن أساس دعوة جميع الرسل: التوحيد، وافراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، وأن الجميع أرسلوا إلى قومهم قائلين ﴿ لا تعبدوا إلا الله ﴾ ﴿ أن اتقوا الله وأطيعون ﴾ وأن لا يعبدوا الله إلا بما شرع. وأن الرسل يصدق آخرهم أولهم.

فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم.

الأمر الثاني. استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، لعموم قوله و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » والذين خصوا التيمم بالتراب: استدلوا بما جاء في الحديث الآخر و وجعلت تربتها لنا طهوراً » وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب.

واعُترض على هذا بوجوه، منها: منع كون التربة مرادفة للتراب. وادعى أن تربة كل مكان: ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه.

ومنها: أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب: ضعيف عند أرباب الأصول. وقالوا: لم يقل به إلا الدقاق.

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً، وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث (١٠).

وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعُطف أحدهما على الآخر نسقاً، كما في الحديث الذي ذكره المصنف.

ومنها: أن الحديث المذكور الذي خصت فيه « التربة » بالطهورية لوسلم أن مفهومه معمول به ، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله على المسجدا وطهورا » فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته ، فالمنطوق مقدم على المفهوم .

وقد قالوا: إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية، إذا سلم المفهوم ههنا. وقد أشار بعضهم إلى حلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم

<sup>(</sup>۱) هو ما أحرجه مسلم من حديث حديفة بلفظ و جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها طهوراً ع فقر في الحكم بين كونها مسجداً وكونها طهوراً. فعلق المسجدية بالأرض، والطهورية بالتراب. ولو كان غير التراب يجرىء لعطفه عليه كما في حديث الباب. فهذه التفرقة أيدت احتصاص التراب بالطهورية، ولكن الأولى حمل هذا على حديث الباب، بدليل قول الله في الآية و صعيداً و فان الصحيح في و الصعيد و عند فصحاء العرب هو وجه الأرض

بالمفهـوم ثم عليك ـ بعـد هذا كلـه ـ بالنظـر في معنـى ما أسلفنـاه من حاجـة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله.

الأمر الثالث: أخذ منه بعض المالكية: أن لفظة « طهور » تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث. وقال: إن « الصعيد » قد يسمى طهوراً. وليس عن حدث، ولا عن حبث. لأن التيمم لا يرفع الحدث. هذا أو معناه. وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب. لقوله على « طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبعاً » فقالوا « طهور » يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء. فيتعين أن يكون عن خبث.

فمنع هذا المجيب المالكيُّ الحصر. وقال: إن لفظة « طهور » تستعمل في إباحة الاستعمال، كما في التراب. إذ لا يرفع الحدث كما قلنا. فيكون قول « طهور إناء أحدكم » مستعملاً في إباحة استعماله، أعنى الإناء، كما في التيمم ().

وفي هذا عندي نظر. فإن التيمم ـ وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث ـ لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث. وفرق بين قولنا « إنه عن حدث » وبين قولنا « إنه لا يرفع الحدث » وربما تقدم هذا أو بعضه.

الخامس: قوله ﷺ « فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض. لأن قوله ﷺ « أيما رجل » صيغة عموم. فيدخل تحته من لم يجد تراباً، ووجد غيره من أجزاء الأرض. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي (١)، وأنا أقول بذلك. فمن لم يجد ماء ولا تراباً: صلى على حسب حاله. فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى « فعنده ظهوره ومسجده » والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم الجواب عن هذا في الكلام على نجاسة الكلب. فارجع إليه

<sup>(</sup>٢) لأن لفظ الحديث و أدركته الصلاة فليصل و ولم يقل: فليتيمم وليصل قال ابن حجر لا يقال هو خاص بالصلاة. لأنا نقول: فظ حديث جابر مختصر. وزاد في رواية أبي أمامة عند البيهقي و فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة ولم يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً و وعند أحمد و فعنده طهوره ومسجده و وفي رواية عمر و بن شعيب و فأينما أدركتني الصلاة تمسجت وصليت و

السادس. قوله على و على الغنائيم و يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء، ويعسمها كما أراد، كما في قوله عز وجبل ﴿ ١٠٨ يسئلونك عن الأنفال؟ قل الأنمال لله والرسوب ويحتمل أن يراد به: لم يحل منها شيء لغيره وأمته، وفي بعض الأحاديث ما بشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها، وفي بعض الأحاديث ووأحل لنا الحمس، أو كما قال، أخرجه ابن خبان ، بكسر الحاء وبعدها باء موحدة ، في صحيحه.

السابع: قوله ﷺ و وأعطيت الشفاعه « قد برد الالف واللام للعهد، كما في قوله تعالى ﴿ ٧٣: ١٦ فعصى فرعون الرسولا ﴾ وترد للعموم. نحو قوله ﷺ والمسلمون تتكافأ دماؤهم ، وترد لتعريف الحقيقة، كقولهم: الرجل خير من المرأة، والفرس خير من الحمار.

إذا ثبت هذا فنقول: الأقرب أنها في قوله الله وأعطيت الشفاعة المعهد. وهو ما بينه الله من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به الله ولا خلاف فيها، ولا ينكرها المعتزلة، والشفاعات الأخروية خمس، إحداها: هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها، وعدم الخلاف فيها، وثانيتها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضاً لنبينا الله ولا أعلم الاختصاص فيها، ولا عدم الاختصاص. وثالثتها: قوم قد استوجوا النار، فيشفع في عدم دخولهم لها، وهذه أيضاً قد تكون غير مختصة، ورابعتها: قوم دخلوا النار، فيشفع في خروجهم منها. وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص، لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة وقد ورد أيضاً و الإخوان من المؤ منين يشفعون ا وخامستها: الشفاعة والملائكة وقد ورد أيضاً و الارجات الأهلها، وهذه أيضاً لا تنكرها المعتزلة.

فتلخص من هذا: أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص به، ومنها: ما علم عدم الاختصاص به، ومنها: ما علم عدم الاختصاص به، ومنها: ما يحتمل الأسرين. فلا تكون الألف واللام للعموم. فإن كان النبي على قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها هو، التي صدَّرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد. وإن كان لم

يتقدم ذلك على هذا الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة. لأنه كالمطلق حينئذ. فيكفى تنزيله على فرد.

وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف، إذ ليس في الحديث إلا قوله و أعطيت الشفاعة ، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها: قد أعطيها على . فليحمل اللفظ على العموم.

لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها ﷺ. فلفظها ـ وإن كان مطلقاً ـ إلا أن ما سبق في صدر الكلام: يدل على الخصوصية. وهو قوله ﷺ قالم يعطهن أحد قبلي ».

وأما قوله « وكان النبي يبعث إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث. والله أعلم.

#### باب الحيض

٣٩ - الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها ١ أنَّ فاطمة بِنِت أَبِي حُبِيشٍ : سألت النبي ﷺ ، فقالت: إني أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قال: لا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٍ . وَلكنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْر الْأَيَّامِ التَي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها. ثمَّ اغْتسِلِي وَصَلَّى ».

وفي رواية « وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتَ الْحَيْضَةُ . فَاتْـرُكِي الصَّلاَةَ فيها . فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي »(١).

الكلام على هذا الحديث عليه من وجوه.

أحدها: يقال: حاضت المرأة، وتحيضت، تحيض حيضاً، ومحاضاً ومَحِيضاً \_ إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. وإذا استمر من غير نوبة قيل

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في عير موضع ومسلم في الطهارة وابو داود والنسائي والترمدي، وقال حديث حسن صحيح

استُحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة (١) أنه قال المحيض، والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان. ومنه سمي الحوض حوضاً، لاجتماع الماء فيه.

قال الفارسي في مجمعه \_ بعد ما نقل ما ذكرناه \_ وهذا زلل ظاهر. لأن المحوض من ذوات الواو. يقال: حُضّت أحوض، أي اتخذت حوضاً. واستحوض الماء: إذا اجتمع. وسميت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمها. وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فإذا أخذ الحيض من الحوض خطاً، لفظاً ومعنى. فلست أدري كيف وقع ؟

وما ذكره من جهة المعنى: فليس بالقاطع ("). لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع، لا سيما في بعض الأحوال.

الثاني و أبو حبيش ، بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة ثم ياء آخر الحروف مباكنة ثم شين معجمة . وهو أبو حبيش المطلب بن أسد بن عبد العزى . ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم . عبد المطلب ، وذلك غلط عندهم والصواب و المطلب ، كما ذكرنا .

الثالث: قولها و استحاض ، قد تقدم معنى و الاستحاضة ، فيقال منه استُحيضت المرأة ، مبنياً للمفعول ، ولم يُبن هذا الفعل للقاعل ، كما في قولهم و نُفِست المرأة » و و نُتِجت الناقة » وأصل الكلمة : من الحيض ، والزوائد التي لحقتها للمبالغة ، كما يقال قر في المكان . ثم يزاد للمبالغة ، فيقال استقر ويقال : أعشب المكان . ثم يبالغ فيه ، فيقال اعشوشك . وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا المعنى .

الرابع و الطهارة و تطلق بإزاء النظافة. وهو الوصع اللغوي. فيتطلق بإزاء استعمال المطهر. فيقال الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى، وتطلق ويراد بها: الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. فيقال لمن ارتفع عنه ماتع الحدث: هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة.

<sup>(</sup>١) هو ابن تقطوية ـ بكسر النون ـ النجوي

 <sup>(</sup>٣) أي إن ما ذكره من جهة تمار فهما مست لفظا لا معنى فالدنيل الذي ذكره في الافتراق ببدر بالقاطع

فإدا ثبت هذا، فنقول: قولها و فلا أطهر ، يحمل على الوضع اللغوي، وكنّت باللفظة عن عدم النظافة الدم. لأن النساء لم يكنّ يستعملن المطهر في ذلك الوقت. ولا هي أيضاً عالمة بالحكم الشرعي. فإنها جاءت تسأل عنه. فتعين حمله على الوضع اللغوي. ثم حقيقته: استمرار الدم، وعليه حمله بعضهم. ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب، لكثرة تواليه، وقرب بعضه من بعض.

الخامس: قولها و أفادع الصلاة؟ ٤ سؤ ال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته. وهو كلام من تقرر عنده: أن الحائض ممنوعة من الصلاة.

السادس: قوله الله و السادس: قوله الله و السادة الله على أن الصلاة الا يتركها من غلبه الدم من جُرح، أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه، حيث صلى وجُرحه يَثْعَبُ دماً (١). وقوله الله و إنما ذلك عرق و ظاهره: انبثاق الدم من عرق. وقد جاء في الحديث و عرق انفجر و يحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم و خروجه من مجاري الحيض المعتادة.

السابع: في الجديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء. وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها، وعدم وجوب القضاء. ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة: أن تتوضأ وتستقبل القبلة. وتذكر الله عز وجل (4) وأنكره بعضهم.

الثامن: قوله على « قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » رد إلى أيام العادة. والمستحاضة: إما مبتدأة، أو معتادة. وكل منهما: إما مميزة، أو غير مميزة. فهذه أربعة. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة. لقوله على « دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أحرى تدل على التمييز - ليس لها معارض - فذاك. وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام معارض - فذاك. وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام

 <sup>(</sup>١) ثعب الدم يثعب .. بعتم العين المهملة في الماضي والمضارع .. سال وجرى .
 (٢) وليس على ذلك من دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا عمل صاحب

العادة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة. وهـو اختيار أبـي حنيفـة، وأحـد قولـي الشافعي.

والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية. وهي ما يقال « إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة عموم المقال » ومثلوه بقوله على فيما روي لفيروز - وقد أسلم على أختين - « احتر أيتهما شئت " » ولم يستفصله: هل وقع العقد عليهما مرتباً، أو متقارناً ؟ وكذا نقول ههنا: لمّا سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة، ولم يستفصلها رسول الله عن كونها مميزة أو غير مميزة: كان ذلك دليلاً على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها، كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به. ثم يرد ههنا أيضاً، وهو أن رسول الله على ما علم . وكذا يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت . فأجاب على ما علم . وكذا يقال هنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه .

وقوله في رواية « وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي »» احتار بعضهم في قوله « وليس بالحيضة » كسر الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة. والحيضة ـ بالفتح ـ المرة من الحيض.

وقوله « فإذا أقبلت » تعليق الحكم بالإقبال والإدبار. فلا بد أن يكون معلوماً لها بعلامة تعرفها. فإن كانت مميزة ورُدَّت إلى التمييز، فإقبالها: بدء الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة، وردَّت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة.

وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش ـ هذه ـ ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة، وحمل قوله « فإذا أقبلت الحيضة » على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد، وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي فيها « دم الحيض أسودُ يُعرف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن

اخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، والترمذي من رواية أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروا الديلمي عن أبيه. وفي إسناده ابن لهيعة. متكلم فيه. وقال البخاري. لا يعرف سماع بعضهم من بعض.

الصلاة » وأما الرد إلى العادة: فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله ﷺ « فإذا ذهب قدرها » فالأشبه أنه يريد قدر أيامها.

وصَحِّف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالـذال المعجمة المفتوحة. وإنما هو بالمهملة الساكنة، أي قدر وقتها. والله أعلم

وقوله « فاغسلي عنك الدم وصلي » مشكل في ظاهره. لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل.

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله « فاغسلي عنك الدم » محمولاً على دم يأتي بعد الغسل. والحواب الصحيح: أن هذه الرواية \_ وإن لم يذك فيها الغسا \_ فقد ذك

والجواب الصحيح: أن هذه الرواية \_ وإن لم يذكر فيها الغسل \_ فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة. فقال فيها ( واغتسلي(١) ».

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض.

٤٠ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها ( أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. فَسَأَلتْ رسولَ الله عَنْ ذَلِك؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِل. قالت: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (٢٠).

« أم حبيبة » هذه: ابنة جحش بن رآب الأسدي، أخت زينب بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ويقال فيها: أم حبيب. وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حَمْنة. قال أبو عمر بن عبد البر: والصحيح عند المحدثين: أنهما كانتا مستحاضتين جميعاً. ووقع في نسخ من هذا الكتاب و فأمرها رسول الله عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة » وليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي هي أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وإنما في الصحيح و فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وإنما في الصحيح و فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة » وفي كتاب مسلم عن الليث « لم يذكر ابن شهاب أن

<sup>(</sup>١) إنماجاه في قصة أم حبيبة بنت جحش، بلفظ؛ ثم اغتسلي ، رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض ومسلم في الطهارة. وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

رسول الله على أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة. وإنما هو شيء فعلته هي ». ودهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن اسحاق، خارج الصحيح.

والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة.

واستدل بعضهم على أنه لم لا يلزمها العسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم « اغتسلي وصلي » من حيث إنه يأمر بتكراره لكل صلاة، ولو وجب لأمر به.

واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول: إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد، وتغتسل للصبح وحده. ووجه الدليل: ما ذكره.

أَغْتَسِلُ أَنَا ورسولُ الله ﷺ مِنْ إِناءِ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبُ. وكانَ يَأْمُرُنِي الله عنها قالت « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسولُ الله ﷺ مِنْ إِناءِ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبُ. وكانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلِيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ﴾ (١).

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها: هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واجد جائز. وقد مر الكلام

الثاني: جواز مباشرة الحبائض فوق الإزار، لقولها « فأترز فيباشرني » واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار. وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز. وإنما فيه: فعل النبي على الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار.

الثالث: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

الرابع: فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر. فإن بدنها

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الحيض، وفي الصوم، ومسلم في الطهبارة وأبو داود والنسائي
 والترمذي وابن ماجه.

غير نجس إذا لم يلاق نجاسة.

الخامس: فيه أن المعتكف إذا أحرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه. وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد يستدل به على أن من حلف: أن لا يخرج من بيت أو غيره، فخرج ببعض بدنه. لم يحدث، ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن حروج بعضه كخروج كله نيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن حروج بعضه كخروج كله: لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه. وحقيقته في الكل. أعني كل البدن.

٢٦ ... الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كَان رسول الله ﷺ يَتَّكِيءُ في حَبِدْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنا حَائِضٌ »(١٠).

فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض، وما يلابسها مما لم تلحقه نحاسة، وجواز ملابستها أيضاً، كما قلناه.

وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأن قولها « فيقرأ القرآن » إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفياً. أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حَجْر الحائض ومذهب الشافعي الصحيح: امتناع قراءة الحائض القرآن. ومشهور مذهب أصحاب مالك: جوازه.

٤٣ ـ الحديث الخامس: عن مُعادة قالت « سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضي الصَّوْمَ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَة؟ فقالت: أَحَرُ وريَّةٍ أَنْت؟ فقلت: لَسْتُ بِحَرُ ورِيَّةٍ، وَلَكِنيَ أَسْأَلُ. فقالت: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكِ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَةِ » (٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ، ومسلم في الطهارة، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
 (٢) أخرجه البخارى، بألفاظ مختلفة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

« معادة » بنت عبد الله العدوية ، امرأة صِلَة بن أَشْيَم ، بصرية . أخرج لها الشيخان في صحيحيهما .

و « الحروري » من ينسب إلى حروراء. وهو موضع بظاهر الكوفة ، اجتمع فيه أواثل الخوارج. ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة « أحرورية أنت؟ » أي أخارجية. وإنما قالت ذلك: لأن معاذة مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. وإنما ذكرت ذلك أيضاً: لأن معاذة أوردت السؤ ال على غير جهة السؤ ال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة « أحرورية أنت؟ » فأجابتها بأن قالت « لا، ولكني أسأل » أي أسأل سؤ الأ مجرداً عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص. ولم تتعرض للمعنى. لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة. فإنها عرضة للمعارضة.

والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك: أن الصلاة تتكرر. فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة. فعفى عنه، بخلاف الصوم. فإنه غير متكرر. فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. فيحمل ذلك على وجهين.

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض. وهو الامر بالقضاء كما في الصوم.

والثاني \_ وهو الأقرب \_ أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم. فإن الحيض يتكرر. فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين: دل على عدم الوجوب، لأسيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به.

وفي الحديث: دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي ( كنا نؤ مر ونُنْهى » في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ . وإلا لم تقم الحجة به .

## كتاب الصلاة المناه المناه المناهدة المن

Adams of the contraction of

# باب المواقيت

إياس \_ قال: حدثني صاحب هذه الدار \_ وأشار بيده إلى دار عبد الله الله على مسعود رضي الله عنه \_ قال « سألتُ النّبي على العمَل أحبُ إلى الله؟ قال: الصّلاةُ عَلَى وَقْتِها. قلتُ: ثمّ أيُّ؟ قال: برُّ الْوالِدَيْنِ، قلت: ثمّ أيُّ؟ قال: برُّ الْوالِدَيْنِ، قلت: ثمّ أيُّ؟ قال: برُّ الْوالِدَيْنِ، قلت: ثمّ أيُّ؟ قال: حدَّثني بِهِنَّ رسولُ ثمّ أيُّ؟ وَلَو اسْتَزَدْنُهُ لَزَادَنِي »(۱).

« عبد الله بن مسعود » بن الحرث بن شمخ ، هذلي. يكنى أبا عبد الرحمن. شهد بدراً. يعرف بابن أم عبد. توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. وصلى عليه الزبير. ودفن بالبقيع. وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة ، من أكابر الصحابة وفقهائهم.

قوله « حدثني صاحب هذه الدار » دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة عن غيره.

وسؤاله عن أفضل الأعمال: طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم في الإيمان، والنسائي والترمذي

على علم الأصل، ليتأكد القصد إليه، وتشتد المحافظة عليه.

و « الأعمال » ههنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة. واحترزوا بذلك عن عبادة المال.

وقد تقدم لنا كلام في العمل: هل يتناول عمل القلب، أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصاً باعمال البدن، تبين من هذا الحديث: أنه لم يرد أعمال القلوب. فإن من عملها ما هو أفضل، كالإيمان. وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحاً به أعني الإيمان ـ فتبين بذلك الحديث: أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث: ما يختص بعمل الجوارح.

وقوله « الصلاة على وقتها » ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره. وكأن المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء. وأنها لا تتنزل هذه المنزلة(١) وقد ورد في حديث آخر « الصلاة لوقتها » وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ.

وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال، وتقديم بعضها على بعض. والذي قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، أو من هو في مثل حاله. أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد، ومثال ذلك: أن يحمل ما ورد عنه ﷺ \_ من قوله و ألا أخبركم بأفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكمم؟ و وفسره بذكر الله تعالى \_ على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم. ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في الفتال لقيل له و الجهاد ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى، وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له والصدقة وهكذا في بقية أحوال الناس، قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفاً للأفضل في حق ذاك، بحسب ترجيع المصلحة التي تليق به.

وأما « بر الوالدين » فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد. وهو دليل على

 <sup>(</sup>١) فيه نظر. إن إخراجها عن وقتها بلا عذر شرعي تضييع لها. ولفظ ( أحب ) يقتضي المشاركة في
 الاستخباب. فيكون المراد: الاحتراز عن إيفاعها آخر الوقت، لا ما ذهب إليه الشارح.

تعظيمه. ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه. وأما ما يجب من البر في غير هذا: ففي ضبطه إشكال كبير.

وأما و الجهاد في سبيل الله تعالى » فمرتبته في الدين عظيمة. والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. فإن العبادات على قسمين. منها ما هو مقصود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره، وإخمال الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم.

وع \_ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت « لَقَدْ كَانَ رسول الله ﷺ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيْشهَدُ مَعَهُ نِساءً منَ المُؤْمِنَات، مُتَلَفِّعَاتُ بِمُرُ وطِهِنَّ. ثمَّ يَرْجِعْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنَ الغَلَسِ »(١٠).

« المرُوطَ » أكسيةً مُعْلَمةً، تكون من حَزِّ. وتكون من صوف و « مُتَلَفَّعات » مُلتحفات، و « الغَلَسُ » احتلاط ضياءِ الصبح بظلمة الليل.

وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت، لاسيما مع ما روي من طول قراءة النبي على في صلاة الصبح. وهذا. مذهب مالك والشافعي. وخالف أبو حنيفة. ورأى أن الإسفار بها أفضل، لحديث ورد فيه « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجُزاً أو شواب. وكره بعضهم الخروج للشواب.

وقولها « متلفعات » بالعين، ويروى « متلففات » بالفياء. والمعني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجـــه والإمـــام أحمد.

متقارب: إلا أن « التلفع » يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب: لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص:

كيف ترجون سقوطي بعدما لَفُّع الـرأس بياضٌ وصلع؟

واللفَّاع: مَا التَّفِع به. واللحاف: ما التحف به.

وقد فسر المصنف « المروط » بكونها أكسية من صوف أو خز . وزاد بعضهم في صفتها: أن تكون مربعة . وقال بعضهم : إن سداها من شعر . وقيل : إنه جاء مفسراً في الحديث على هذا . وقالوا: إن قول امرىء القيس :

#### \* على أَثَرَينا ذيل مِرْط مُرَجَّل \*

قالوا « المرط » ههنا من خز.

وفسر « الغلس» بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. و الغلس، و الغبش متقاربان. والفرق بينهما: أن الغلس في آخر الليل. وقد يكون الغبش في آخره وأوله، وأما من قال « الغبس » بالغين والباء والسين المهملة ـ فغلط عندهم.

٤٦ ـ الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « كان النبي على يُصلَّى الظُهْرَ بِالهاجِرةَ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً وَالمُغِرِب إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذا رَآهُمْ أَبْطَثُوا أَخَرَ، والصُّبْحَ كانَ النَّبِي عَلَى يُصلِّيها بِغلَسٍ »(١).

الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال.

الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات. فأما الظهر: فقوله و يصلي الظهر بالهاجرة و يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير: إنهما شدة الحر وقُوَّته. ويعارضه ظاهر قوله و في الحديث الأخر و إذا اشتد الحر فأبردوا و ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي.

الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً. فإنه قد تكون فيه الهاجرة في
وقت، فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر
شديد. وفيه بعد. وقد يُقرَّب بما نقل عن صاحب العين: أن الهجير والهاجرة
نصف النهار. فإذا أحذ بظاهر هذا الكلام: كان مطلقاً على الوقت.

وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإسراد رخصة أو سنة. ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. فإن قلنا: إنه رخصة، فيكون قوله على البردوا ، أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذاً بالأشق والأولى. أو يقول من يرى أن الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد. لأن قوله من يرى أن الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد. لأن قوله من يشعر بالكثرة والملازمة عرفاً.

وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاً ، خلافاً لمن قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين .

وقوله «والمغرب إذا وجبت » أي الشمس. الوجوب: السقوط. ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت. والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الراثي وبين قرص الشمس، لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال على « إذا غربت الشمس من ههنا، وطلع الليل من ههنا. فقد أفطر الصائم » أو كما قال. فإن لم يكن ثم حائل فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها المستولى عليها. وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب.

وأخذ منه: أن وقتها واحد. والصحيح عندي: أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق.

وأما العشاء: فاختلف الفقهاء فيها. فقال قوم: تقديمها أفضل. وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال قوم: تأخيرها أفضل، لأحاديث سترد في الكتاب. وقال قوم: إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل. وإن تأخرت فالتأخير أفضل. وهو قول عند المالكية. ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات. ففي الشتاء وفي رمضان: تؤخر. وفي غيرهما: تقدم. وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل، وكراهة الحديث بعدها.

وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلفوا فيها. وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، أو بالعكس؟ حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً، أو يؤخر الصلاة في الجماعة أيها أفضل؟ والأقرب عندي: أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل. وهذا الحديث يدل عليه، لقوله و وإذا أبطئوا أخر » فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة، والترغيب في فعلها: موجود في الأحاديث الصحيحة وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت: فلم يرد كما في صلاة الجماعة. وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة.

نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب. وقد قدمنا في الحديث الماضي: أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت فإن قوله « على وقتها » لا يشعر بذلك. والحديث الذي فيه « الصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت.

وقد تقدم تفسير ( الغلس ) وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل. والحديث المعارض له \_ وهو قوله ( أسفر وا بالفجر. فإنه أعظم للأجر ، \_قيل فيه : إن المراد بالإسفار : تبين طلوع الفجر ووضوحه للراثي يقيناً ...

وفي هذا التأويل نظر. فإنه قبل التبيين والتيقن في حالة الشك: لا تجوز الصلاة. فلا أجر فيها. والحديث يقتضي بلفظة و أفعل و فيه: أن ثم أجرين، أحدهما أكمل من الآخر. فإن صيغة و أفعل و تقتضي المشاركة في الأصل، مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة. وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلاً على وجه المجاز. فيمكن أن يحمل عليه ويرجح، وإن كان تأويلاً بالعمل من رسول الله على ومن بعده من الخلفاء.

الحديث الرابع: عن أبي المنهال سَيَّار بن سلامة قال و دخلتُ أَنَا وأبي على أبي بَرْزَة الأَسْلَمي، فقال لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ عَلَى المكْتُوبة؟ فقال: كان يُصلي الهجِير - الَّتِي تَدْعُونَهَا

الأولى - حِينَ تَدَخَّضُ الشَّمْس، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً. وَنَسِيتُ مَا قال في المُغرِبِ. وَكَانَ يَكْرَهُ وَكَانَ يَسْتَحُّبُ أَنْ يُؤخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ التي تَدَعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَهَا، وَالْحَديثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ النَّومَ قَبْلَهَا، وَالْحَديثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ النَّومَ قَبْلَهَا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسَّيِّنَ إلى المائة (١) ».

أبو برزة الأسلمي ، اختلف في اسمه واسم أبيه. والأشهر الأصح:
 نَضْلة بن عبيد، أو نضلة بن عبد الله. ويقال: نضلة بن عائذ بالذال المعجمة مات سنة أربع وستين. وقيل: مات بعد ولاية ابن زياد، قبل موت معاوية، سنة متين. وكانت وفاته بالبصرة.

وقد تقدم أن لفظة و كان ، تشعر عرفاً بالدوام والتكرار، كما يقال: كان فلان يكرم الضيوف. وكان فلان يقاتل العدو، إذا كان ذلك دأبه وعادته.

والألف واللام في « المكتوبة » للاستغراق. ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها. لأنه فهم من السائل العموم.

وقوله ( كان يصلي الهجير ) فيه حذف مضاف، تقديره: كان يصلي صلاة الهجير. وقد قدمنا قبل أن ( الهجير والهاجرة ) شدة الحر وقوته.

وإنما قيل لصلاة الظهر و الأولى ، لأنها أول صلاة أقامهما جبريل للنبي ﷺ ، على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام.

وقوله و حين تدخض الشمس ، بفتح الناء والحاء. والمراد به ههذا: زوالها. واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا. وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته ﷺ الظهر عند الزوال. ولا بد من تأويله.

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت: فقال بعضهم: إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت، بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت. وتكون الصلاة واقعة في أوله. وقد يتمسك هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظفي الصلاة، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

القائل بظاهر هذا الحديث. فإنه قال و يصلي حين تزول و فظاهره: وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال. لأن قوله ويصلي يجب حمله على ويبتدى، الصلاة و فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس. ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر.

ومنهم من قال \_ وهو الأعدل \_ إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت، وسعى إلى المسجد، وانتظر الجماعة \_ وبالجملة: لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة \_ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ـ ويشهد لهذا: فعل السلف والخلف. ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا، حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت.

وقوله و والشمس حية ، مجاز عن بقاء بياضها. وعدم مخالطة الصفرة لها. وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها.

وقوله ( وكان يستحب أن يؤخر من العشاء » يدل على استحباب التاخير قليلاً ، لما تدل عليه لفظة « من » من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت، أو الفعل المتعلق بالوقت .

وقوله « التي تدعونها: العتمة » اختيار لتسميتها بالعشاء، كما في لفظ الكتاب العزيز. وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة() وورد أيضاً في الصحيح تسميتها بالعتمة. ولعله لبيان الجواز، أو لعل المكروه: أن يغلب عليها اسم « العتمة » بحيث يكون اسم « العشاء » لها مهجوراً، أو كالمهجور.

وكراهية النوم قبلها، لأنه قد يكون سبباً لنسيانها، أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار. ووكراهة الحديث بعدها، إما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب. أو لأن الحديث قد يقع

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً و لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. فانها في كتاب الله تعالى العشاء. وإنما تعتم بحلاب الإبل ٥ معناه أن الاعراب يسمونها و المعتمة و لكونهم يعتمون بحلاب الإبل. أي يؤ حرونه إلى شدة الظلام. وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون و العتمة ٤ صاح وغضب.

فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو لغير ذلك. والله أعلم.

والحديث ههنا: قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين، أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية. فقد صح « أن النبي على حدث أصحابه بعد العشاء » وترجم عليه البخاري « باب السمر بالعلم » ويستثنى منه أيضاً ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان.

وقوله « وكان ينفتل الخ » دليل على التغليس بصلاة الفجر: فإن ابتنداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش.

وقوله « وكان يقرأ بالستين إلى المائة ، أي بالستين من الآيات إلى المائهة منها. وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت. لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله علية .

٤٨ - الحديث الخامس: عن على رضى الله عنه: أن النبي على قال يوم الْخَنْدَق « مَلاً الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً، كما شَغَلُونَا عَن الصَّلاَةِ الْوُسْطى حَتى غابَتِ الشَّمْسُ ».

وفي لفظ لمسلم « شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى \_ صَلاَةِ الْعَصْرِ \_ ثمَّ صَلاَّهَا بَيْنَ الَمْغرِبِ وَالْعِشَاءِ ».

الله ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَو اصْفَرَّتْ، فقال رسول الله ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَو اصْفَرَّتِ، فقال رسول الله ﷺ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطى \_ صلاة الْعَصْرِ \_ مَلاَ الله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً »(١).

فيه بحثان. أحدهما: أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر. ودليلهما هذا الحديث، مع غيره. وهو قوي في

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في مواضع مختلفة ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي.

المقصود. وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. وميل مالك والشافعي إلى احتيار « صلاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة. وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس، مولى عائشة أم المؤ منين أنه قال « أمرتني عائشة: أن أكتب لها مصحفاً، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿٢٣٨ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله على وروى مالك أيضاً عن زيد بن أسلم عن عمر و بن رافع قال « كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ».

ووجه الاحتجاج منه: أنه عطف « صلاة العصر » على « الصلاة الوسطى » والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. ويقع الكلام في هذا من وجهين:

أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية. وهبو أن ما روي من القرآن بطريق الأحاد \_ إذا لم يثبت كونه قرآناً \_ فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين. والمنقول عن أبي حنيفة: أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به. ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة و فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، والذي اختاره: خلاف ذلك، وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبراً. لأنه لم يروعلى أنه خبر.

الثاني: احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: السلك القِرْم وابن الهما م، وليث الكتيبة في المزدحم فقد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب.

وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح: طريقة أخسرى. وهمو ما يقتضيه قرينة قول تعالى ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ من كونها « الصبح » الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين.

أحدهما: أن « القنوت » لفظ مشترك. يطلق على القيام، وعلى السكوت، وعلى الدعاء، وعلى كثرة العبادة. فلا يتعين حمله على « القنوت ، الذي في صلاة الصبح.

الثاني: أنه قد يعطف حكم على حكم، وإن لم يجتمعا معاً في محل واحد مختصمين به. فالقرينة ضعيفة.

وربما سلكوا طريقاً أخرى. وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر. كقوله على أخرى وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في « صلاة العصر » كقوله على « من صلى البردين دخل الحنة »(") وكقوله « فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » وقد حمل قوله عز وجل ﴿ ٥٠ : ٣٩ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد، فنقول: قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لانعلمه ورد في صلاة الصبح. وهو قوله على من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله »(").

وربما سلك من رجَّح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك. وأشق الصلوات: صلاة الصبح لأنها تأتي في حال النوم والغفلة. وقد قيل: إن ألذَ النوم إغفاءة الفجر. فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار، مع النص على أنها العصر. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النص فيها.

وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها « وسطى ، من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وغيره من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري من حديث برايدة.

حيث العدد. وهذا عليه أمران. أحدهما: أن و الوسطى ع لا يتعين أن تكون من حيث العدد. فيجوز أن تكون من حيث الفضل، كما يشير إليه قوله تعالى في ١٤٣:٢ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ أي عدولاً. الثاني: أنه إذا كان من حيث العدد، فلا بد من أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط. وهذا يقع فيه التعارض. فمن يذهب إلى أنها و الصبح ع يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلاً. وبعدها الظهر والعصر نهاراً. فكانت هي الوسطى. ومن يقول و هي المغرب عيقول: سبق الظهر والعصر وتاخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى، ويترجح هذا بان صلاة الظهر قد سميت الأولى.

وعلى كل حال: فاقوى ما ذكرناه: حديث العطف الذي صدرنا به. ومع ذلك: فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها و العصر و والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث: أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف. والواجب على الناظر المحقق: أن يزن الظنون، ويعمل بالأرجح منها.

البحث الثاني: قوله و ثم صلاها بين المغرب والعشاء ع يحتمل أمرين. أحدهما: أن يكون التقدير: فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء.

والثاني: أن يكون التقدير: فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعلى هذا التقدير: يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائت غير واجب. لأنه يكون صلاها \_ أعني العصر الفائتة \_ بعد صلاة المغرب الحاضرة. وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير \_ أعني قولنا: بين ضلاة المغرب وصلاة العشاء \_ على التقدير الأول \_ أعني قولنا: بين وقت المغرب ووقت العشاء \_ فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الإحمال. وفي هذا الترجيح \_ الذي أشرنا إليه \_ مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول وهو « أن النبي على جدا بالعصر وصلى بعدها المغرب » وهو حديث صحيح. فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات. والله أعلم.

وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث: يدل على أن « الصلاة الوسطى: صلاة العصر » أيضاً، كما في الحديث.

وقوله فيه « حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتى الحمرت الشمس، أو اصفرت » وقت الاصفرار: وقت الكراهة. ويكون وقت الاحتيان خارجاً. ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل مزول قوله تعالى ﴿٢: ٢٣٩ فإن خفتم فرجالا أو ركباناً ﴾ والمراد بذلك: أنه لو كانب الاية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية

وقوله وحتى اصفرت الشمس وقد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول، من صلاتها بين المغرب والعشاء. وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت. ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب، كما في الحديث الأول. وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فما فعله رسول الله و مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب.

وفي الحديث: دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلاً يقول: فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى. فإن ابن مسعود تردد بين قوله «ملأ الله» أو «حشا الله» ولم يقتصر على أحد اللفظين، مع تقاربهما في المعنى.

وجوابه: أن بينهما تفاوتاً. فإن قوله وحشا الله ي يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشوما لا يقتضيه وملاً وقد قيل: إن شرط الرواية بالمعنى: أن يكون اللفظان مترادفين، لا ينقص أحدهما عن الآخر. على أنه وإنْ جوزنا بالمعنى، فلا شك أن رواية اللفظ أولى. فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل.

٥٠ - الحديث السادس: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « أَعْتَمَ النبي عَلَيْ بِالْعِشَاءِ. فَخَرَجَ عُمَرُ، فقال: الصَّلاَةَ، يَا رَسُولَ الله. رَقَدَ النِّساءُ وَالصَّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يقولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي - أَوَ عَلَى النَّاس - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هٰذِهِ السَّاعَة »(١).

و عبد الله بن عباس ، بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في باب التمني بهذا اللفظ، وفي مواصبع مختلفة، وبالضاظ متقاربة، ومسلم وغيرهما.

العباس، ابن عم رسول الله في أحد أكابر الصحابه وعلمائهم كان يقال له و البحر السعة علمه. مات بالطائف سنة ثمان وسنين في أيام ابن الزمير وولد قبل الهجرة بثلاث سنين، في قول الواقدي. وفي الحديث مباحث.

الأول: يقال و عتم الليل ، يعتم ـ بكسر الناء \_ إذا أظلم، والعتمة: الظلمة وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفى. نقل ذلك عن الخليل. وقوله و أعتم ، أي دخل في العتمة، كما يقال: أصبح، وأمسى، وأظهر. قال الله تعالى ﴿ ١٧:٣٠ حين تُمسون وحين تصبحون ـ إلى قوله ـ وحين تظهرون ﴾.

الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية و العشاء ، بالعتمة ، فمنهم من أجازه ، واستدل بهذا الحديث . وفي الاستدلال به نظر . فإن قوله و أعتم » أي دخل في وقت العتمة . والمراد: صلى فيه . ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء و عتمة ، وأصح منه : الاستدلال بقوله ، و لا يعلمون ما في العتمة والصبح ، ومنهم من كره ذلك . قال الشافعي : وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة . ومستنده هذا الحديث الصحيح ، عن ابن عمر : أن النبي ، قال و لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا وإنها العشاء . ولكنهم يُعتِمون بالإبل ، أي يؤخرون خُلبها إلى أن يظلم الظلام . وعتمة الليل : ظلمته ، كما قدمناه .

وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه. أحدها: صيغة النهي. والثاني: ما في قوله و تغلبنكم ، فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية. فإن النفوس تأنف من الغلبة. والثالث: إضافة الصلاة إليهم، في قوله و على اسم صلاتكم ، فإن فيه زيادة. ألا ترى أنا لو قلنا: لا تُغلِبنُ على مالك: كان أشد تنفيراً من قولنا: لا تغلبن على مال، أو على المال؟ لدلالة الإضافة على الاحتصاص به.

ولعل الأقرب: أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء، وبين كون مكروها. أما الجواز: فلفظ الرسول ﷺ. وأما عدم الأولوية: فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي ـ وهو قوله ولا أحب \_ أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه و ويكره أن يقال لها العتمة .

أو يقول. المنهِّي عنه إنما هو الغلبة على الاسم ودلك بأن يستعمل دائماً.

أو أكثرياً. ولا يناقضه أن يستعمل قليلاً. فيكون الحديث من باب استعماله قليلاً اعني قوله ﷺ و ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ، ويكون حديث ابن عمر محمولاً على أن تسمى بذلك الاسم غالباً أو دائماً.

الثالث: في الحديث دليل على أن الأولى: تأخير العشباء. وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال: قوله ﷺ ( لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس ، الغ. وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة.

الرابع: قد حكينا أن و العتمة ، اسم لئلث الليل بعد غيبوبة الشفق فلا ينبغي أن يحمل قوله و أعتم ، على أول أجزاء هذا الوقت، فإن أول أجزائه: بعد غيبوبة الشفق. ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت. وإنما ينبغي أن يحمل على آخره، أو ما يقارب ذلك. فيكون ذلك مخالفاً للعادة، وسبباً لقول عمر رضي الله عنه و رقد النساء والصبيان ».

الخامس: قد كنا قدمنا في قوله ﷺ و لولا أن أشبق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب. فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة، أم لا؟

فاقول: لقائل أن يقول: لا يتساوى مطلقاً. فإن وجه الدليل ثم : أن كلمة الولا ، تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره . فيقتضي ذلك انتفاء الأسر لوجود المشقة . والأمر المنتفى ليس أمر الاستحباب ، لثبوت الاستحباب فيكون المنتفى ، هو أمر الوجوب . فئبت أن الأمر المطلق للوجوب . فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان ، وقلنا : إن الأمر المنتفى ليس أمر الاستحباب \_ لثبوت الاستحباب \_ توجه المنع ههنا ، عند من يرى أن تقديم العشاء أفضيل بالدلائل الخارجة ، الدالة على ذلك (١) اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال : الدلائل الخارجة ، الدالة

<sup>(</sup>١) كحديث ابن عمر مرفوعاً و الوقت الأول من الصلاة: رضوان الله . والآخر عفر الله اله رواه الترمذي والدارقطني، وضعفه الحافظ المنذري. وحديث أم فروة قالت: سئل رسول الله ﷺ و أي الأعمال أن أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها ، أخرجه الترمذي وأبو داود، وقد ضعفه الترمذي، وحديث ابن مسعود المتقدم. وهي عمومات لا تقوى على معارضة الاحاديث الدالة على تأخير صلاة العشاء ...

على استحباب التأخير (١) فيترجع على الدلائل المقتضية للتقديم. ويجعل ذلك مقدمة. ويكون المجموع دليلاً على أن الأمر للوجوب. فحينئذ يتم ذلك بهمذه الضميمة.

السادس: في الحديث دليل على تنبيه الأكابـر: إما لاحتمـال غفلـة، أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه. لقول عمر درقد النساء والصبيان ٥.

السابع: يحتمل أن يكون قوله و رقد النساء والصبيان و راجعاً إلى من حضر المسجد منهم، لقلة احتمالهم المشقة في السهر. فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان. ويكون قوله و رقد النساء و إشفاقاً عليهن من طول الانتظار.

١٥ ـ الحديث السابع: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ
 قال (إذا أُقِيمَت الصَّلاَةُ، وحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ ».

٥٢ ـ وعن ابن عمر نحوه (١).

لا ينبغي حمل الألف واللام في « الصلاة » على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على المغرب. لقوله « فابدأوا بالعشاء » وذلك يخرج صلاة النهار. ويبين أنها غير مقصودة. ويبقى التردد بين المغرب والعشاء. فيترجح حمله على المغرب، لما ورد في بعض الروايات « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدأوا به قبل أن تصلوا » وهو صحيح. وكذلك أيضاً صح « فابدأوا به قبل أن تصلوا » والحديث يفسر بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>۱) كحديث جابر بن سمرة و كان النبي ﷺ يصلي الصلاة نحواً من صلاتكم. وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً ، أخرجه مسلم. وله من حديث عمر و أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة. حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد. ثم خرج يصلي، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمني ، والأحاديث الدالة على تأخير العشاء إلى ثلث الليل وإلى شطره كثيرة ثابتة في الأمهات، من حديث أنس، ومعاد بن جبل، وأبي سميد، وأبي موسى، وأبي هريرة.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة. هذا أحدها وذكره في كتاب الأطغمة.

والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة. وزادوا مديمًا مقل عنهم ما فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة.

وأما أهل القياس والنظر: فإنهم بظروا إلى المعسى، وفهموا بن العلة التشويش، لأجل التشوف إلى الطعام. وقد أوضحته تلك الرواية التي دكرناها. وهي قوله « وأحدكم صائم » فتتبعوا هذا المعنى. فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. واقتصروا بيضا على مقدار ما يكسر سؤرة الجوع. ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاماً حفيفاً.

واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع. فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور. وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق. ففي الاستدلال نظر. لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدراً بزمان يدخل في مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. فعلى هذا: لا يلزم أن لا يكون وقت المغرب موسعاً إلى غروب الشفق.

على أن الصحيح الذي نذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق. وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث.

وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على الأعيان في كل حال. وهذا صحيح، إن أريد به: أن حضور الطعام ـ مع التشوف إليه ـ عذر ترك الجماعة. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك.

وفي الحديث: دليل على فضيلة تقديم حصور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حصور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام. بل يقولون به عند وجود المعنى. وهو التشوف إلى الطعام.

والتحقيق في هذا: أن الطعام إذا لم يحضر، فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب، حتى يكون كالحاضر أولاً؟ فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون حكمة حكم الحاضر. وإن كان الثاني، وهو ما يتراخى حضوره فلا ينعى أن يلحق

بالحاصر. فإن حصور لطعام يوجب ريادة تشوف وتطلع إليه. وهذه الريادة يمكن ال يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة. فلا يسغي أن يلحق بها ما لا يساويها، للقاعدة الأصولية وإن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يُلغ ع

٥٣ ـ الحديث الثامن: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقُولُ و لا صلاة بحضْرِةَ طَعَامٍ ، وَلا وهُو يُدَافِعُهُ الأَخْتَانَ .

هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول. أعني بالنسبة إلى لفظ و الصلاة والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم. وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام.

والأخبثان و الغائط والبول. وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث.
و و مدافعة الأخبثين و إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن، أو شرط، أو لا. فإن أدى إلى ذلك، امتنع دحول الصلاة معه. وإن دخل واختل الركن أو الشرط: فسدت بذلك الاختلال. وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة.

ونقل عن مالك: أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه، وقال: يعيد في الوقت وبعده. وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله، حتى إنه لا يلري كيف صلى. فهو الذي يعيد قبل وبعد. وأما إن شغله شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها، وصلى ضاماً بين وركيه، فهو الذي يعيد في الوقت.

وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن منبلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها: أنه لا يجوز، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها.

وهذا الذي قدمناه من التأويل، وكلام القاضي عياض: فيه بعض إجمال. والتحقيق ما أشرنا إليه أولاً، أنه إن منع من ركن أو شرط: امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باحتلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه، إن نظر إلى ظاهر النهي. ولا يقتضي ذلك

الإعادة على ملعب الشافعي.

وأما ما ذكر من التأويل أنه و لا يدري كيف صلى ، أو ما قال القاضي عياض وإن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك: الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السب. وهو البناء على اليقين. وإن أريد به: أنه يُذهب الخشوع بالكلية: فحكمه حكم من صلى بغير حشوع. ومذهب جمهور الأمة: أن ذلك لا يبطل الصلاة.

وقول القاضي و ولا يضبط حدودها ، إن أريد به: أنه لا يفعلها كما وجب عليه: فهو ما ذكرناه مبيناً. وإن أريد به: أنه لا يستحضرها، فإن أوقع ذلك شكا في فعلها، فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن، أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة. وإن أريد به غير ذلك، من ذهاب الخشوع: فقد بيناه أيضاً.

وهذا الذي ذكرناه: إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة. وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها، فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها.

وأما ما أشار إليه بعضهم، من امتناع الصلاة مع مدافعة الأحبثين، من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، ويوجب انتقاض الطهارة، وتحريم الدخول في الصلاة، من غير التأويل الذي قلمناه: فهو عندي بعيد. لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل، صريح فيه. فإن أسنده إلى هذا الحديث، فليس بصريح في أن السبب ما ذكره. وإنما غايته: أنه مناسب أو محتمل. والله أعلم.

الحديث التاسع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « شَهِدَ عِنْدي رجالٌ مَرْضِيُون - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدي: عُمرُ - ان النبي قال « شَهِدَ عِنْدي رجالٌ مَرْضِيُون - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدي: عُمرُ - ان النبي قَلْد عَنْ الصَّلَة بَعْدَ الصَّبِح حَتَّى تَطْلع الشَّمسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْلُع الشَّمسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُب سَ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظافي المواقيت، ومُسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

٥٥ ـ الحديث العاشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله على قال و لا صلاة بعد الصبيح حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صلاة بعد العَسْر حتى تَغِيبَ الشَّمْسُ » "".

في الحديث الأول: رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهــل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم.

وقوله و نهى عن الصلاة بعد الصبح ، أي بعد صلاة الصبح و وبعد العصر ، أي بعد صلاة العصر ، فإن الأوقات المكروهة على قسمين. منها: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل ، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله . وإن تقدم في أول الوقت كرهت. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. ومنها: ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت، كطلوع الشمس إلى الارتفاع ، ووقت الاستواء . ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقاً بالوقت، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. فتعين أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.

وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار. وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف (٢) من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى: حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله و لا صلاة بعد الصبح ، نفياً للصلاة الشرعية، لا الحسية. وإنما قلنا ذلك، لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه. وهو الشرعي. وأيضاً، فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي \_ وهو غير منتف \_ احتجنا إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المواقيت بهذا اللفظ، ومسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ( ٣: ٣٩) \_ بعد أن ذكر كلام ابن دقيق العيد، وكلام النووي في دعوى الاجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهى عنها \_ قال: وما نقله من الاجماع والاتفاق متعقب. قال: ولم يبين الخلاف المشار إليه، إلا أنه ذكر عند تعقب النووي \_ لما ادعى الاجماع حكي عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاً. وأن أحاديث النهي منسوخة. وبه قال داود وغيره من الظاهرية. وبذلك جزم ابن حزم. انتهى. ولعل هذا مراد الشارح:

إضمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاماً أو مجملاً، أو ظاهراً في بعض المحامل. أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار. فكان أولى.

ومن هذا البحث يُطَّلع على كلام الفقهاء في قوله على الا نكاح إلا بولي الفائك إذا حملته على الحقيقة الشرعية، لم تحتج إلى إضمار. فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي. وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير متفية عند عدم الولي حساً \_ احتجت إلى إضمار. فحينتذ يضمر بعضهم « الصحة » وبعضهم « الكمال » وكذلك قوله على « الاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ».

وأما حديث أبي سعيد الخدري. وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان. و و خدرة » من الأنصار. فالكلام عليه تقدم. وفي هذا الحديث زيادة على الأول. فإنه مَدَّ الكراهة إلى ارتفاع الشمس. وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس، أو حمرتها. وهو مقدر بقدر رمع أو محين (۱). وقوله و لا صلاة » في الحديثين، عام في كل صلاة. وخصه الشافعي ومالك بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض الفوائت. وأباحاها في سائر الأوقات. وأبو حنيفة يقول بالامتناع. وهو أدخل في العموم، إلا أنه قد يعارض بقوله و من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وكونه جعل ذلك وقتاً لها. وفي رواية و لا وقت لها إلا ذلك » إلا أن بين الحديثين عموماً وخصوصاً من وجه. وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر: خاص في الوقت، عام في الصلاة. وحديث النوم والنسيان: خاص في الصلاة الفائتة، عام في الوقت. فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، وحاص من وجه. فليعلم ذلك.

قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر و بن العاص وأبي هريرة، وسمرة بن جُندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مُرة، وأبي أمامة الباهلي،

<sup>(</sup>١) تقديره بالرمع ذكره مسلم وأحمد وأبو داود والسَّاش من حديث عمر و س عسَّة.

وعمرو بن عبسة السُّلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصُّنابِحي. ولم يسمع من النبي ﷺ .

أما « على » فهو على بن أبي طالب امير المؤ مين، بو الحسر وأسم أبيه أبي طالب: عبدُ مناف. وقيل اسمه: كنيته. وعلى رضي الله عنه دو الفضائل الجمة التي لا تخفي. قيل أسلم وهو ابن ثلاث عشرة، أو اثنتي عشرة، أو خمس عشرة أو ست عشرة، أو عشر، أو ثمان. أقوال. وقتل رصى الله عنه بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان (١).

وأما عبد الله بن مسعود بن شمّخ، فهو أبنو عبيد الرحمين، أحمد علماء الصحابة وأكابرهم. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين (١٠).

وأما عبد الله بن عمر: فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بس الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بـن عبد الله بـن قَرط بـن رزاح بـن عدي بن كعب بن مرة العدوي. ورياح في نسبه: بكسر الراء وبعدها ياء آخـر الحروف. ورزاح: بفتح الراء المهملة، بعدها زاى مفتوحة. وتوفى رحمه الله في سنة ثلاث وسبعين (١٠).

وأما عبد الله بن عمرو: فهو أبو محمد \_وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو نصير، بضم النون وفتح الصاد \_ عبدالله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم ابن سُعيد \_ بضم السين وفتح العين \_ ابن سهم، السهمي. أحد حفاظ الصحابة للحديث. والمكثرين فيه عن رسول الله ﷺ . قيل: إنه مات ليالي الحرَّة، وكانت الحرة: يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين. وقيل: غيره.

<sup>(</sup>١) حديثه عند أحمد وأبي داود والنسائي ۽ أن النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة ، وعند النسائي و إلا والشمس بيضاء نقية ،

<sup>(</sup>٣) لعله ما روى البخاري في و باب من أذن وأقام لكل وقت ، ومي و باب مني يصلي الفجر بجمع؟ ، (٣) حديثه عند مالك والبخاري ومسلم والنسائي و لا يتحري حدكم. فيصلي عند طلوع الشمس ولا

عند عروبها ۽

وأما أبو هريرة: فقد تقدم الكلام عليه 🗥

وأما سمرة: فأبو عبد الرحمن \_ وقيل: أبو عبد الله، أو أبو سليمان، أو أبو سعيد \_: سمرة بن جندب \_ بضم الدال، وقد يقال بفتحها \_ ابن هلال. فزاري، حليف الأنصار. قالمه الواقدي: توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وحمسين.

وأما سلمة بن الأكوع: فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، منسوب إلى جده الأكوع سنان بن عبد الله. وسلمة أسلمى، يكنى أبا مسلم. وقيل: أبا إياس وقيل; أبا عامر. أحد شجعان الصحابة وفضلاتهم. مات سنة أربع وسبعين. وهو ابن ثمانين سنة.

وأما زيد بن ثابت: فهو أبو حارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أنصاري نجاري. وقيل: يكنى أبا سعيد. وقيل: أبا عبد الرحمن. يقال: إنه كان حين قدم رسول الله على المدينة: ابن إحدى عشرة سنة. وكان رضي الله عنه من أكابر الصحابة، متقدماً في علم الفرائض. وقيل: مات سنة خمس وأربعين. وقيل: اثنتين. وقيل: ثلاث. وقيل: غير ذلك.

وأما معاذ بن عفراء: فهو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد في قول ابن إسحاق ـ وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحرث بن عفراء بن الحرث بن سواد بن غَنْم بن مالك بن النجار. وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحرث بن رفاعة بن الحارث (٢).

وأما كعب بن مُرة: فَبَهْزِي، سُلمى ـ فيما قيل مات بالشام سنة تسع وحمسين وقيل غيره.

وأما أبو أمامة الباهلي: فاسمه صُدَيَّ بن عَجلان. وصدي ـ بضم الصاد المهملة، وفتح الدال، وتشديد الياء ـ من المكثرين في الرواية. مات بالشام سنة

<sup>(</sup>١) حديثه رواه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٢) حديثه رواه البيهةي في سننه وإسحاق بن راهويه في مسنده \_ كما ذكر الزيلعي في نصب الزاية \_ عن
معاذ بن عفراه و أنه طاف بعد العصر، أو بعد الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك؟ فقال: نهى
رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب و.

إحدى وثمانين. وقيل: سنة ست وثمانين. وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في قول بعضهم.

وأما عمرو بن عبسة: فهنو أبنو نُجيح. ويقبال: أبنو شعيب، عمرو بن عبسة \_ بفتح العين والباء معاً، والباء تلي العين \_ ابن عامر بن خالد، سلمي. لقي النبي الله قديماً في أول الإسلام. وروي عنه أنبه قال و لقند رأيتني وأنبا رُبيع الإسلام،

وأما عائشة رضى الله عنها: فقد تقدم الكلام في أمرها(١٠٠.

وأما الصنابحي: فهو عبد الرحمن بن عُسيلة، منسوب إلى قبيلة من البمن، كنيته أبو عبد الله \_ كان مسلماً على عهد رسول الله 養 وقصله. فلما انتهى إلى الجُحْفة لقيه الخبر بموته 養 . وكان فاضلاً .

٥٦ - الحديث الحادي عشر: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما الله رضي الله عنه ما الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه و جاء يَوْمَ الْخَنْدُق بَعْدَ مَا عَرَبَتْ الشَّمْسُ. فَجَعَلَ يَسُبُ كُفُارَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، مَا كَا أُصَلِّي العَصْرَ حتى كادَت الشَّمْسُ تَغُرُبُ. فقال النبي عَلَيْ : وَالله مَا مَا يَتُهُمُ مَا يَا يَعْدُمُ الله عَلَيْ العَصْرَ حتى كادَت الشَّمْسُ تَغُرُبُ. فقال النبي عَلَيْ : وَالله مَا صَلَيْتُها. قال : فَقَالَ النبي عَلَيْ : وَالله مَا صَلَيْتُها. قال : فَقَمْنَا إلى بُطْحَانَ ، فَتَوَضَّا المِا المَعْرِب ، وَقَوضَانا الها ، فَصَلَى العَصْرَ بَعْدُ مَا عَرْبَتِ الشَّمْسُ : ثم صَلَى بَعْدَهَا المَعْرِب ، ٣٠.

<sup>(</sup>١) حديث عند أحدد وسلم وأبي داود، بانظار منل منالة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع في الجديثية ،

<sup>(</sup>٢) حديثها عند مسلم والنسائي، بلفظ و إنما نهى رسول الله في قال: لا تتجروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فإنها تطلع بين قرني شيطان و وزاد مسلم و لم يدع التي في الركحتين بعد العصر و وهذا يدل مع حديث على: على أنه ما دامت الشمس بيضاء نقية قلا بأس بالصلاة، ما لم تتخذ راتبة إلا لرسول الله في فانه كان شغله وقد عند القيس عن وكعتي الظهر، فقضاهما بعد العصر، ثم دارم عليهما كما وردعن عائشة و ما دخل بيتي بعد المعصر الا صلى وكعتين عد العصر، ثم دارم عليهما كما وردعن عائشة و ما دخل بيتي بعد المعصر الا صلى وكعتين عد

<sup>(</sup>٣) تُحرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، ومسلم في الصلاة والنسائي والترمذي . و و حلحات ، و ولا بالمدينة

حديث عمر: فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله على عمر على ذلك. لم يعين في الحديث لفظ السب. فينبعي مع إطلاقه \_ أن يحمل على ما ليس بفحش.

وقوله و يا رسول الله ما كدت أصلي العصس ، يقتضي أنه صلاها قبل الغروب، لأن النفي إذا دخل على ء كاد ، تقتضي وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله عز وجل ﴿ ٢١.٢ وما كادوا يفعلون ﴾ وكذا في الحديث.

وقوله ﷺ و والله ما صليتها و قيل: في هذا القسم إشفاق منه ﷺ على من تركها، وتحقيق هذا: أن القسم تأكيد للمقسم عليه. وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، حتى كأنه لا يعتقد وقوعه. فأقسم على وقوعه. وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك. وهو مقتض للاشفاق منه، أو ما يقارب هذا المعنى.

وفي الحديث: دليل على عدم كراهية قول القائل د ما صلينا ، خلاف ما يتوهمه قوم من الناس. وإنما ترك النبي على هذه الصلاة لشغله بالقتال، كما ورد مصرحاً به في حديث آخر. وهو قوله على د شغلونا عن الصلاة الوسطى ، فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة المخوف إلى حالة الأمن. والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة المخوف. وهذا الحديث ورد في غزوة المخندق. وصلاة المخوف - فيما قيل: شرعت في غزوة ذات الرقاع. وهي بعد ذلك. ومن الناس من المخوف - فيما قيل: شرعت في غزوة ذات الرقاع. وهي بعد ذلك. ومن الناس من المخوف ملك طريقاً آخر. وهو أن الشغل إن أوجب النسيان، فالترك للنسيان. وربما ادّعي الطهور في الدلالة على النسيان. وليس كذلك، بل الظاهر: تعليق الحكم بالمذكور لفظاً وهو الشغل

وقوله و فقمنا إلى بطحان ، اسم موضيع ، يقوله المحدثون بضيم البياء وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم .

وقوله و فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ، قد يشعر بصلاتهم معه ﷺ جماعة . فيستدل به على صلاة القوائت جماعة .

وقوله و فصلى العصر ، فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاصرة في القضاء. وهو واجب في القليل من الفواثت عند مالك، وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف. ويستحب عند الشافعي مطلقاً. فإذا ضم إلى هذا الحديث

الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، على المختار عند الأصوليين. وإن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب؛ كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائنة على الحاضرة عند ضيق الوقت. لأنه لولم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها، لفعل ما ليس بواجب. فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب: تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب، أو على القول بأن الفعل للوجوب.

## باب فضل الجماعة ووجوبها

٥٧ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال « صَلاَة الجماعة أَنْضَلُ مِنَ صَلاَة الفَذَّ بسَبْع وَعِشْرِين درجَةً » (١).

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: استدل به على صحة الفذ، وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه: أن لفظة و أفعل و تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين (ا). وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ. وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال: إنه قد وردت صيغة و أفعل و من غير اشتراك في الأصل. لأن هذا إنما يكون عند الاطلاق. وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بياناً. ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر. كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الأحاد. فلا بد من وجود أصل العدد، وجزء معلوم في الأخر، ومثل هذا. ولعله أظهر منه: ما جاء في الرواية الأخرى و تزيد على صلاته وحده، أو تضاعف و فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه، وعدد يضاعف. نعم يمكن من

 <sup>(1)</sup> خرجه البخاري بهذا اللفظفي غير موضع. ومن طرق متعددة. ومسلم في الصلاة، والنسائي أيضاً.
 (٢) في س و الفضل ه.

قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح \_ وهو داود على ما نقل عنه \_ أن يقول: التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذاً والصلاة في جماعة. وليس يلزم إذا وجدنا محملاً صحيحاً للحديث أكثر من ذلك.

ويجاب عن هذا بأن و الفذ ، معرف بالألف واللام. فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ. فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر.

الثاني: قد ورد في هذا الحديث التفضيل و بسبع وعشرين درجة ، وفي غيره التفضيل و بخمس وعشرين جزءاً ، فقيل في طريق الجمع: إن الدرجة اقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة. وقيل: بل هي تختلف باختلاف الجماعات، وأوصاف الصلاة. فما كثرت فضيلته عظم أجره وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات. فما عظم فضله منها عظم أجره وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك: الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء. وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره.

الثالث: قد وقع بحث في أن هذه و الدرجات ، هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة ، أو سبع وعشرين ، أو يقال: إن لفظ و الدرجة ، و و الجزء ، لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول هو الظاهر لأنه ورد مبنياً في بعض الروايات(١) وكذلك لفظة و تضاعف ، مشعرة بذلك.

الرابع: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر مذهب مالك. قيل: وجه الاستدلال به: أنه لا مدخل للقياس في الفضل. وتقريره: أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين، مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال: دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة، ومن جملتها:

<sup>(</sup>١) كأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ و صلاة الجماعة تعدل حمساً وعشرين من صلاة الفذ ...

الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى. والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم - كان له وجه. ومذهب الشافعي: زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود و صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل و الحديث. فإن صح من غير علة فهو معتمد.

٨٥ ـ الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ مسلاّتِه فِي بَيْتِهِ وَفِي الله ﷺ مسلاّتِه فِي بَيْتِهِ وَفِي الله ﷺ مسلّوقِهِ خَمْساً وعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذٰلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً، فأَحْسَنَ الْوُضُلُوءَ فَهُمْ سَوْقِهِ خَمْساً وعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذٰلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً، فأَحْسَنَ الْوُضُلُوءَ فَهُ فَمَ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطُوةٌ إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً ، وحُطْ عَنْهُ خَطِيْنَةً . فإذا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَثِكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ، مَا دَرَجَةً ، وحُطْ عَنْهُ خَطِيْنَةً . فإذا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَثِكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ، مَا دَرَجَةً ، وحُطْ عَنْهُ خَطِيْنَةً . فإذا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَثِكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ، مَا دَرَجَةً ، وحُطْ عَنْهُ : اللهم صَلَّ عليه ، اللهم الْحَيْقِ لهُ ، اللهم الرَّحَمْهُ ، وَلاَ يَوَالُ فِي صِلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ »(١٠).

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: أن لقائل أن يقول: هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت. وذلك بناء على ثلاث قواعد.

الأولى: أن اللفظ - أعنى قوله « وذلك » - أنه يقتضي تعليل الحكم السابق. وهذا ظاهر، لأن التقدير: وذلك لأنه. وهو مقتض للتعليل. وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضى ذلك.

الثانية: أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه. وهذا أيضاً متفق عليه. وهو ظاهر أيضاً. لأن العلة لولم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه. فلا يحصل التعليل بها.

الثالثة: أن مارتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب فضل الجماعة، وفي غيره بألفاظ قريبة من هذا. وأخرجه مسلم في الصلاة، وأبو داود والترمدي وابن ماحه

إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع، وعدم اعتباره. فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبراً. لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه.

فإذا تقررت هذه القواعد: فاللفظيقتضي أن النبي ﷺ حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وعلل ذلك باجتماع أمور. منها: الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور، فلا بدأن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم. وإذا كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منها، فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحطعنه الخطيئات. فمقتضى القياس: أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لأن هذا الوصف \_ أعني المشي إلى المسجد، مع كونه رافعاً للدرجات، حاطاً للخطيئات - لا يمكن الغاؤم. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر ـ وهو الذي يقتضى ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة \_: يقتضى خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أو معنى ذلك. ولعل هذا نظراً إلى ما ذكرناه.

البحث الثاني: هذا الذي ذكرناه: أمر برجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد. وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاقهم: حصوله. ولست أعني أنه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه. فإن ذلك لا شك فيه. إنما النظر: في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من عدم هذا القدر المخصوص من الفضيلة: عدم حصول مطلق الفضيلة. وإنما تردد اصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد: هل يتادى بها المطلوب(١)؟ فعن

<sup>(</sup>١) وهو سقوط فرض الكفاية .

بعضهم: أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، أعني إذا قلنا: إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم: يكفي إذا اشتهر، كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلاً. والأول عندي: أصح. لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد. هذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. وليست هذه المسالة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا. لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ والذي بحثناه أولا: هو أن صلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ والذي بحثناه أولا: هو أن صلاة الجماعة في البيوت أم لا؟

البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ۽ يتصدي النظر هنا: هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة، أو تفضل عليها منفرداً؟. أما الحديث: فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادي بهذا القدر. لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في جماعة ، محمول على الصلاة في المسجد. لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ: لم تحصل المقابلة. لأنه يكون قسم الشيء قسماً منه. وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم « صلاته في بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجماعة. وقعد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن « الأسواق موضع الشياطين » فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة، كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين، كالحمام. وهذا الذي قاله ـ وإن أمكن في السوق ـ ليس يطّرد في البيت. فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة ، في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف. فإن الأصل: أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة.

هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ. ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق: أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفرداً: فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً.

وبهذا يرتفع الإشكال الذي قلعناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق، مع إقامة صلاته في السوق جماعة فيهما، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق، مع إقامة الجماعة فيه. وجعله سبباً لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد. يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسلة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفرداً، فوصف و السوق عهنا ملغى، غير معتبر. فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل. والذي يؤ يد هذا: أنهم لم يذكر وا السوق في الأماكن المكر وهمة للصلاة. وبهذا فارق الحمام المستشهد بها.

البحث الرابع: قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى. فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث، وما يمكن أن يجعل معتبراً منها وما لا. أما وصف الرجولية: فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد، ينبغي أن تتساوى مع الرجل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً. وأما الوضوء: الوضوء في البيت: فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل. وأما الوضوء: فمعتبر للمناسبة، لكن: هل المقصود منه مجرد كونه طاهراً، أو فعل الطهارة؟ فيه نظر. ويترجع الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن الأظهر: أن قوله على وإذا توضأ علا يتقيد بالفعل. وإنما خرج مخرج الغلبة، أو ضرب المثال. وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره. وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة. لكن يبقى ما قلناه: من خروجه مخرج الغالب، أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى المسلاة: قلناه: من خروجه مخرج الغالب، أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى المسلاة: فيشعر بأن الخروج لأجلها. وقد ورد مصرحاً به في حديث آخر « لا يَنْهَزُه إلا فيشعر بأن الخروج لأجلها. وقد ورد مصرحاً به في حديث آخر « لا يَنْهَزُه الا الصلاة ، وهذا وصف معتبر. وأما صلاته منع الجماعة: فبالضرورة لا بد من اعتبارها. فإنها محل الحكم.

البحث الخامس: الخطوة \_ بضم الخاء \_ ما بين قدمي الماشي، وبفتحها: الفعلة. وفي هذا الموضع هي مفتوحة، لأن المراد فعل الماشي.

وصديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء، وصلاة المنافقين

الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لَأَتُوْهُما وَلَوْ حَبُواً. وَلَقَد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَق معي برِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إلى قَوْمِ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَة، فَأَحَرُقَ عَلَيْهِم بَيُوتَهُمْ بِالنَّارِ »(۱).

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: قوله ﷺ « أثقل الصلاة » محمول على الصلاة في جماعة ، وإن كان غير مذكور في اللفظ. لدلالة السياق عليه . وقوله عليه السلام « لأتوهما ولو حبواً » وقوله « ولقد هممت \_ إلى قوله \_ لا يشهدون الصلاة » كل ذلك مشعر بأن المقصود : حضورهم إلى جماعة المسجد .

الثاني: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين. لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما، وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء: فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل، واجتماع ظلمة الليل، وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح: فلأنها في وقت لذة النوم. فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته، لبعد العهد بالشمس، لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر: فهو وقت البرد والراحة من أثر جر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأما المؤ من الكامل الإيمان: فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة. فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفعل، كما كانت صارفة للمنافقين. ولهذا قال على هذا الفعل، كما كانت طارفة للمنافقين. ولهذا قال في هذا الفعل، كما كانت الفعل.

الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة. فقيل: سنة. وهــو قول الأكثرين. وقيل: فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعي ومالك. وقيل:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ محتلفة ورواه مسلم بهيذا اللفيظ في باب وجوب صلاة الجماعة، وأبو داود والنسائي والإمام أحمد. وفي الأصل • في رجال ».

فرض على الأعيان.

قد اختلفوا بعد ذلك. فقيل: شرط في صحة الصلاة. وهو مروي عن داود. وقيل: إنه رواية عن حمد. والمعروف عنه: أنها فرص على الأعيان. ولكنها ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان: قد يحتج بهذا الحديث فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية، فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله على ومن معه. وإن قيل: إنها سنة، فلا يقتل تارك السنن. فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان.

وقد احتلف في الحواب عن هذا على وجوه، فقيل: إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح ( لو يعلم أحدهم أن يجد عظماً سميناً، أو مِرماتين حسنتين (١) لشهد العشاء » وهذه ليست صفة المؤ منين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة. وإذا كانت في المنافقين: كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة. فلا يتم الدليل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين. وأما المنافقون: فقد كان النبي على معرضاً عنهم؛ عالماً بطوياتهم. كما أنه لم يعترضهم في التخلف، ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين.

وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على رسول الله على . فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين، ولنا أن تقول: إن ترك عناب المنافقين وعقابهم كان مباحاً للنبي على مخيراً فيه . فعلى هذا: لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين، لجواز معاقبة النبي على لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله على \_ عندما طلب منه قتل بعضهم له لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » يشعر بما ذكرناه في التخيير، الأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم . ومما يشهد لمن قال « إن ذلك في المنافقين » عندي صباق الحديث من أوله . وهو قوله على « أثقل الصلاة على المنافقين » عندي صباق الحديث من أوله . وهو قوله قلى « أثقل الصلاة على المنافقين » .

وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول القائس هم النبي الله التحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جوازه، فإذا اجتمع

<sup>(</sup>١) بفتح الميم وكسرها. قال الأزهري: هي ما بين ظلفي الشاة

جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤ لاء القوم. وهندا المجمنوع لا بكون في المؤ منين فيما هو حق الله تعالى:

ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوحوب على الأعيال ما قاله القاصلي عياض رحمه الله. والحديث حجة على داود، لا له. لأن النسي على هم، ولم يفعل. ولأنه يخبرهم أن من نحلف عن الجماعة فصلاته عير مجزئة. وهو موضع البيان

وأقول. أما الأول فضعيف جدا، إن سلَّم القاضي أن الحديث في المؤ منين. لأن النبي على لا يهُمُّ إلا بدا يجور له فعله لو فعله.

وأما الثاني \_ وهو قوله \* ولأنه لم يخرهم أن من تحلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة \* وهو موضع البيان \_ فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ، ولما قال على \* ولقد هممت \* إلى اخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة . فإذا دل الدليل على ان ما وحب في العبادة كان شرطاً فيها غالباً . كان ذكره هلا الهم دليلاً على لازمه وهو وجوب الحضور . وهو دليل على الشرطية . فيكون ذكر هذا الهم دليلاً على لارمه وهو وجوب الحضور . ووجوب الحضور . ووجوب الحضور . ووجوب الحضور . فلا على الشرطية ، ولا يشترطفي البيان أن بكون بصاً ، كما قلنا . إلا أنه لا يتم لا الإبيان أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها ، وقد قيل . إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينقك عن الشرطية قال أحمد \_ في أظهر قوليه \_ إن الجماعة واجبة على الأعيان ، غير شرط .

ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هده الصلاة التي هم النبي على بالمعاقبة عليها. فقيل: العشاء. وقيل: الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث. وفي بعض الروايات و العشاء، أو الفجر » فإذا كانت هي الجمعة ـ والجماعة شرط فيها ـ لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقاً في غير الجمعة ، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بيت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة ، أو العشاء، أو المجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة ، قيل مكل واحد منها. وإن كان حديثاً واحداً

اختلفت فيه الطرق، فقد يتم هذا الجواب، إن عُدم الترجيح بين بعض تلك الرواة الروايات وبعض، وعُدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً. فترك بعض الرواة بعضه ظاهراً بأن يقال: إن النبي الراد إحدى الصلاتين. أعني الجمعة، أو العشاء \_ مثلاً \_ فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة: لا يتم الدليل. وعلى تقدير أن تكون هي الجمعة: لا يتم الدليل. وعلى تقدير أن تكون هي الجمعة الاستدلال.

ومما ينبه عليه هنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة \_ وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر \_ فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات. فمقتضى مذهب الظاهرية: أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات، عملاً بالظاهر، وترك اتباع المعنى. اللهم إلا أن يؤ خذ قوله على و أن آمر بالصلاة فتقام » على عموم الصلاة. فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظذلك الحديث وسياقه، وما يدل عليه. فيحمل لفظ و الصلاة » عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق. والله أعلم.

الرابع: قوله عليه السلام و ولقد هممت ، الخ. أخذ منه تقديم الـوعيد والتهديد على العقوبة. وسيره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به من الأعلى.

١٠ - الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.
 قال: فقال بِلاَلُ بن عبدِ الله: وَالله لَنَمْنَعَهُنَّ. قال: فأَقْبَلَ عَلَيه عَبْدُ الله، فَسَبَّهُ سَبَّا سَيِّنًا، مَا سَمِعْتُهُ سبَّه مِثْلَهُ قَطّ، وقال: أخْبِرُكَ عَنْ رسولِ الله عَنْ رسولِ الله عَنْ ، وَتَقُولُ: وَالله لَنَمْنَعُهُنَ؟ ١

وفي لفظ ﴿ لَا تَمْنعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله ٣٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بن حنبل. قال الحافظ في الفتح: ولم أر لهذه القصة \_ أي قصة بلال بن عبد الله مع أبيه \_ =

الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. وقوله في الرواية الأخرى و لا تمنعوا إماء الله » يشعر أيضاً بطلبهن للخروج فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى. ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن. لأنه لو كان ممتنعاً لم يَنه الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات. منها: أن لا يتطيبن. وهذا الشرطمذكور في الحديث. ففي بعض الروايات و وليُخرُجن تَفِلات و وفي بعضها و إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي بعضها و إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي بعضها و إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تَعَيِّب تلك الليلة » فيلحق بالطيب ما في معناه. فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم. وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي على قال و أيما المرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الأخرة » ويلحق به أيضاً: حسن الملابس، ولبس الحلى الذي يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح و لو أن رسول الله على هذا، تعني إحداث حسن لمنعهن المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل » على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة.

ومما خَصَّ به بعضهم هذا الحديث: أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص: أن يكون بالليل. وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى. ففي بعض طرقه و لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال.

ومما قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث: أن لا يزاحمن الرجال.

وبالجملة: فمدار هذا كله النظر إلى المعنى. فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجاً عن الحديث. وخص العموم به. وفي هذا زيادة. وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص، وهو عدم الطيب.

<sup>=</sup> ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. ولمل البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، وسمي الابن بلالاً، وذكر القصة، وبهذا تعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخاري.

وقيل: إن في الحديث دليلاً على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب. ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول.

ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال للتساء من الخروج مشهور معتاد. وقد قُرَّروا عليه. وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا: فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد ماخوذاً من تقييد الحكم بالمسجد فقط.

ويمكن أن يقال فيه وجه آخر: وهو أن في قوله ﷺ ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » مناسبة تقتضي الإباحة. أعني كونهن « إماء الله » بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل. وإذا كان مناسباً أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى انتفى الحكم لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء ههنا: انتفاء الخروج إلى المساجد، أي للصلاة.

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبّه إياه: تأديب المعترض على السنن برأيه. العامل بهواه، وتأديب الرجل ولده، وإن كان كبيراً في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي.

وقوله و فقال بلال بن عبد الله ، هذه رواية ابن شهباب عن سالم بن عبد الله ، وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر و فقال ابن له يقال له واقد ، ولعبد الله بن عمر أبناء . منهم بلال . ومنهم وقاد .

71 - الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله ﷺ رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظَّهْر، وَرَكْعَتَيْن بعُدها، وَرَكْعَتَيْن بعُدها، وَرَكْعَتَيْن بعُدها بعُدها وَرَكْعَتَيْن بعُد المغرب، وَرَكْعَتَيْن بعُد الْعِشَاءِ »(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب التطوع مثنى مثنى، وفي غير موضع بالفاظ مختلفة. واخرجه =

وفي لفظ « فأمَّا المغربُ والْعِشاءُ والْجُمُعَةُ : فَفِي بَيْتِهِ ».
وفي لفظ أن ابن عمر قال « حدَّثْنِي حفْصةُ : أَنَّ النَّبِيُّ عِلَى كَانَ
يُصلِّي سَجْدَتَيْنَ حَفِيفتيْنَ بعْدما يطْلُعُ الْفَجْرُ . وكانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ على النَّبِي عِلَى النَّبِي عِلَىها ».

هذا الحديث: يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. ويدل على هذا العدد منها. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنى لطيف مناسب. أما في التقديم: فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها. فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة، والخشوع فيها، الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تُقَدَّم السنة. فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. وأما السنن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللاً فيه إن وقع.

وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلاً وقولاً. واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب. والمروي عن مالك: أنه لا توقيت في ذلك. قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق.

والحق ـ والله أعلم ـ في هذا الباب ـ أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة ـ أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل. يعمل به في استحبابه. ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. فما كان الدليل دالاً على تأكده ـ إما بملازمته فعلاً، أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما بمعاضدة حديث أحر له، أو أحاديث فيه ـ تعلو مرتبته في الاستحباب. وما يقصر عن ذلك

تمسلم والبادود والنسائي والدملاي والراماحة

كان بعده في المرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسناً عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يُدُم عليه، أو لم يؤكد اللفظفي طلبه. وماكان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعاراً في الدين: منع منه. وإن لم يحدث فهو محل نظر. يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصلاة. ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال، والهيئة والفعل المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحباب بخصوصه. وهذا أقرب. والله أعلم. وههنا تنبيهات.

الأولى: أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله: الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب: لم يصح فيه الحديث، ولا حَسن. فمن أراد فعلها \_ إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات \_ لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي على « نهى أن تخص فيلة الجمعة بقيام ، وهذا أحص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.

الثاني: أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات من يريد به في الفعل، لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة. لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة: يحتاج دليلاً شرعياً عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة. فهذا هو الذي قلنا باحتماله.

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله: ما أحدثته الروافض من عيد ثالث، سموه عيد الغدير. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص، لم يثبت شرعاً. وقريب من ذلك: أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص. فيريد بعض الناس: أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع، زاعماً أنه يدرجه تحت عموم. فهذا لا يستقيم. لأن الغالب على العبادات التعبد، وماحدها التوقيف. وهذه الصورة: حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه. فاما إذا دل فهو أقوى في

المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك، ما ورد في رفع اليدين في القنوت. فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقاً. فقال بعض الفقهاء: يرفع اليد في الفوت لأنه دعاء. فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. وقال غيره: يكره. لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت: كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع: أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.

الرابع: ما ذكرناه من المنع: فتارة يكون منع تحريم، وتارة منع كراهة. ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا: لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية. ولعلها - أعني البدع المتعلقة بأمور الاكثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية: لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد.

فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع ، مع كونه من المشكلات القوية ، لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين . وقد تباين الناس في هذا الباب تبايناً شديداً ، حتى بلغني : أن بعض المالكية (١) مَرَّ في ليلة من إحدى ليلتي الرخائب أعني التي في رجب ، أو التي في شعبان \_ بقوم يصلونها ، وقوم عاكفين على محرم ، أو ما يقاربه . فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة . وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية ، فيرجى لهم الاستغفار والتوبة ، والمصلون لتلك الصلاة \_ مع امتناعها عنده ، معتقدون أنهم في طاعة . فلا يتوبون ولا يستغفرون .

والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه. وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص. وميل المالكية إلى هذا الثاني. وقد ورد عن السلف الصالع ما يؤيده في مواضع ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل . هو أبو القاسم الحسين بن الجياب السعدي.

الضحى « إنها بدعة » لأنه لم يثبت عنده فيها دليل. ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره « إنه بدعة » ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة « إياك والحدّث » ولم ير إدراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال « ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ، ويقول للناس: قولوا كذا ، وقولوا كذا . فقال : فقال : إذا رأيتموه فأخبروني . قال : فأخبروه . فأناه ابن مسعود متقنعاً . فقال : من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود . تعلمون أنكم من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود . تعلمون أنكم لواية « لقد جثتم ببدعة ظلماء ، أو لقد فَضلتم أصحاب محمد على علماً » فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل ، مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر . على أن ابن مسعود أنكر هذا الفعل ، مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر . على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات .

الخامس: ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة. ولا تظهر له مناسبة، فإن كان أراد: أن قول ابن عمر « صليت مع رسول الله على أنه اجتمع معه في الصلاة. فليست الدلالة على ذلك قوية. فإن المعية مطلقاً أعم من المعية في الصلاة. وإن كان محتملاً.

ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك: أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت « لم يكن النبي على على ركعتي الفجر » وفي لفظ لمسلم: « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة.

٦٢ ـ الحديث السادس: وهو حديث عائشة رضي الله عنها،
 المقدم الذكر(۱).

فيه دليل على تاكد ركعتي الفجر، وعلو مرتبتهما في الفضيلة. وقد اختلف: أصحاب مالك. أعني في قوله « إنهما سنة أو فضيلة » بعد اصطلاحهم على الفرق

<sup>(1)</sup> خرجه البخاري بهذا اللفظ في باب تعاهد ركعتي الفجر ومسلم في الصلاة، وابو داود والنسائي

بين السنة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك. وهو ال ما واظل على عليه، مظهراً له في جماعة، فهو سنة. وما لم يواظب عليه، وعدَّه في نوافل الحير، فهو فضيلة. وما واظل عليه، ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان. أنه سنة. والثاني أنه فضيلة.

واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح. فالأمر فيه قريب. فإن لكل أحد أن يصطلع في التسيمات على وضع يراه. وإن كان راجعاً إلى اختلاف في معنى. فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما. ومقتضاه: تأكد استحبابهما. فليقل به. ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد: أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول على مظهراً له في الجماعة، فلا شك أن رُتُ الفضائل تختلف.

فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة: رجع ذلك إلى الاصطلاح. والله أعلم

## باب الأذان

٦٣ ـ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
 « أُمِر بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقامَة »(١).

المختار عند أهل الأصول: أن قوله و أمر ٥ راجع إلى أمر النبي على أو وكذا وكذا ومن و أمرنا ٥ و و نهينا ٥ لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعاً. ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله، وهو النبي على هذا الموضع زيادة على هذا. وهو أن العبادات والتقديرات فيها: لا تؤخذ إلا بتوقيف ").

والحديث دليل على الإِيتار في لفظ الإِقامة. ويخرج عنه التكبير الأول، فإنه مثنى، والتكبير الأخير أيضاً. وخالف أبو حنيفة، وقال: بأن ألفاظ الإِقامة كالأذان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهدا اللفظ في عير موضع، ومسلم في الصلاة وابو داود والنسائي والترمذي واس ماحه

 <sup>(</sup>٣) ويؤ يد هدا ما وقع في روايه الوح عن عطاء الفاهر بالله الاناسات الوقاعل و أمر الدهو النبي علج واصدح من ذلك الروايد السمالي وغيره عن قليه عن عبد الوهاب بلفظ و السبي علج امر بالالا الا

مثناة. واختلف مالك والشافعي في موضع واحد. وهو لفظ وقد قامت الصلاة الفقال مالك: يفرد. وظاهر هذا الحديث يدله وقال الشافعي يثني المحديث الآخر في صحيح مسلم. وهو قوله و أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقاصة والإقامة الإقامة الي إلا لفظ وقد قامت الصلاة والمديث مناك مع ما مر من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم. وفعلهم في هذا قوي لأن طريقة النقل والعادة في مثله: تقتضي شيوع العمل فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً في مسائل الاجتهاد. أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار ، كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات ، وعدم أخذ الزكاة من الخضروات؟ فقال بعض المتأخرين منهم (الأوقات والصحيح التعميم وما قاله :غير صحيح عندنا جزماً ولا فرق في مسائل الاجتهاد والصحيح التعميم من العلماء وإذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة .

نعم ما طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه \_ فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي. والله أعلم.

وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأموراً به. وظاهر الأمر: الوجوب.

وهذه مسالة الحتلف فيها, والمشهور: أن الأذان والإقامة سنتان, وقيل: هما فرضان على الكفاية . وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي, وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا.

عن أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السُّوائي قال ﴿ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُو فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْراءَ مِنْ أَدْمٍ \_ قال: فَخَرَجَ الله عَلَيْهِ حُلَّةُ بِلاَلٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَاثِلٍ ، قال: فَخَرَجَ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةُ حَمْراءُ، كَانِّي أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قال: فَتَوَضَّا وَأَذَنَ بِلاَلُ، قال: حَمْراءُ، كَانِّي أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قال: فَتَوَضَّا وَأَذَنَ بِلاَلُ، قال:

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: هو ابن الحاجب.

فَجَعَلْتُ أَتَنَبُّعُ فَاهُ هَٰهُمَا وَهُهَا، يَقُولُ يميناً وشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ؛ حَيَّ عَلَى الطُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، خَيًّ عَلَى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمُّ لَمْ يَـزَلْ يُصَلّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَة » ".

قوله الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله اله المشهور. وقيل: وهب بن جابر. وقيل: وهب بن حابر. وقيل: وهب بن وهب من وهب من وهب مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل: سنة أربع وسبعين. والكلام عليه من وجوه.

أحدها: قوله « فخرج بلال بوضوء » بفتح الواو بمعنى الماء، وهل هو اسم لمطلق الماء، أو بقيد الإضافة إلى الوضوء؟ قيه نظر، قد مَرَّ.

وقوله « فمن ناضح ونائل » النضح :الرش.قيل: معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء. وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره. وتشهد له الرواية الأحرى في الحديث الصحيح « فرأيت بلالاً أحرج وَضوءاً. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئاً تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ».

الثاني: يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي على . ويُعدُّ بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون (۱)

الثالث: قوله « فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يريد " يميناً وشمالاً » فيه دليل على استدارة المؤدن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة. وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. وقوله « يقول حي على الصلاة حي على الفلاح » يبين وقت

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في عير موضع مطولاً ومختصراً بالفاظ مختلفة ليس هذا أحدها، ومسلم في الصلاة بهذا اللفظ مع زيادة « يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع « وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٢) هذا خاص بالرسول ﷺ . فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة نه فعل ذلك بأبي بكر أو عمير أو عيرهما. والتعدية لا دليل عليها. لأنه أمر لا يدخله القياس

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول وفي الحديث و يقول ٥.

الاستدارة. وأنه وقت الجيعلتين.

واختلفوا في موضعين. أحدهما: أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة، ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه، أو يستدير كله؟ الثاني. هل يستدير مرتين. إحداهما: قوله وحي على الصلاة حيّ على الصلاة ، والأحرى عند قوله وحيّ على الفلاح حيّ على الفلاح عيناً ويقول وحيّ على الصلاة ، مرة، ثم يلتفت شمالاً فيقول وحيّ على الصلاة ، أخرى. ثم يتلفت يميناً ويقول وحيّ على الفلاح ، أخرى؟ وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي. وقد رُجُع هذا الثاني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كلمة وقيل: إنه اختيار القفال. والأقرب عندي إلى لفظ الحديث: هو الأول.

الرابع: قوله و ثم ركزت له عنزة » أي أثبتت في الأرض. يقال: ركزت الشيء أركزه \_ بضم الكاف في المستقبل \_ ركزاً: إذا أثبته و و العنزة » قيل: هي عصا في طرفها زُجَّ. وقيل: الحربة الصغيرة.

الخامس: فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي، حيث يخشى المرور كالصحراء. ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة. ودليل على أن المرور من وراء المترة غير ضار.

السادس: قوله و ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة و هو إحبار عن قصره على الصلاة، ومواظبته على ذلك. وهو دليل على رجحان القصر على الاتمام. وليس دليلاً على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله على على الوجوب. وليس بمختار في علم الأصول.

السابع: لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي ، وقد بين ذلك في رواية أخرى قالها فيها و أتيت النبي بي بمكة. وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدّم ، وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة. فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها. وعلى هذا يشكل قوله و فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة ، على مذهب الفقهاء، من حيث إن السقر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع. وذلك مانع

من القصر عند بعضهم. أما إذا تبين آنه كان الاجتماع بالأبطح. فيجور أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع. ويكون قوله « حتى رجع إلى المدينة » انتهاء الرجوع.

مه الله عنهما عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عنهما الله عنهما عن رسول الله عنهما أنه قال الله الله الله عنهما عن الله عنهما عن الله عنهما عن الله عنهما عن الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما عنهما

في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. وقد استحبه أصحاب الشافعي. وأما الاقتصار على مؤذن واحد. فغير مكروه، وقرر بين أن يكون تركه مكروها، كما تقدم. أما المزيادة على مؤذنين: فليس في الحديث تعرض له. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربعة. وهو ضعيف.

وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحداً بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين؛ لكن في صلاة يتسع وقت أدائها، كصلاة الفجر. وأما في صلاة المغرب: فلم ينقل فيها مؤذنان. والفقهاء من اصحاب الشافعي قالوا: يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة.

وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها. ذهب إليه مالك والشافعي. والمنقول عن أبي حنيفة خلافه؛ قياساً على سائر الصلوات.

والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته وذكر بعض أصحاب الشافعي: أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكأذب، قال: ويكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤ خذ من الحدمث ما تُقَدِّب هذا. وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري مي باب الأذان ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد

أن قوله ﷺ وإن بلالاً يؤذن بليل وإخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعاً. وذلك بأن يكون وقت طلوع الفجر. فبين أن ذلك بأن يكون وقت طلوع الفجر. فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر.

وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى. فإن ابن أم مكتوم كان أعمى. وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز اجتهاده فيه. فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير، أو اجتهاد وقد جاء في الحديث « وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت » وهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهماً لا يدل على واحد منهما معيناً.

واسم ابن أم مكتوم فيما قيل: عمرو بن قيس. والله أعلم.

عنه الله عنه الرابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « إِذَا سَمِعْتُمُ المؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ » (١) الكلام عليه من وجوه.

أحدها: إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث: أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان، وذهب الشافعي إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة ـ ويقال الحوقلة ـ لحديث ورد فيها (١٠)، وقدمه على الأول لخصوصه وعموم هذا. وذكر فيه من المعنى: أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع، وأما

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الأذان مع زيادة في أحره: « المؤذن » ومسلم وأبـو داود
 والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وأبو داود من حذيث عمر رضي الله عنه.

الحيعلة: فمقصودها الدعاء، وذلك يحصل من المؤذن وحده، ولا يحصل مقصوده من السامع، فعُوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له بالحوقلة، ومن العلماء من قال: يحكيه إلى آخر التشهدين فقط.

الثاني: المختار: أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله. وعلى هذا فقوله « إذا سمعتم المؤذن » محمول على سماع كل كلمة منه. والفاء تقتضي التعقيب. فإذا حمل على ما ذكرناه: اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكى. وفي اللفظ احتمال لغير ذلك.

الثالث: اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة: هل يجيبه أم لا؟ على ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: أنه يجيب، لعموم هذا الحديث، والثاني: لا يجيب لأن في الصلاة شغلاً. كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه. والثالث: الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة. لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي: أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة؟ وجهان، مع الجزم بأنها لا تبطل. وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراء الفاتحة. أما الحيعلة: فإما أن يجيب بلفظها أو لا. فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل، لأنه ذكر، كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان. وإن أجاب بلفظها بطلت، إلا أن يكون ناسياً، أو جاهلاً بأنه يبطل الصلاة.

وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين \_ أعني إذا قال « حيّ على الصلاة ، في الصلاة \_ هل تبطل؟ واللذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين. فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر، والصلاة محل الذكر.

ووجه من قال بعدم البطلان: ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى: إنه لا يقصد بقوله «حيّ الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاة، بل حكاية الفاظ الأذان.

الرابع: في الحديث دليل على أن لفظة « المثل » لا تقتضي المساواة من كل وجه، فإنه قال « فقولوا مثل ما يقول المؤذن » ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف، حتى رفع الصوت.

الحامس. قيل في مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة: إنه لما دعاهم إلى

الحضور أجابوا بقولهم « لا حول ولا قوة إلا بالله » أي بمعونته وتأييده. والحول والقوة غير مترادفتين، فالقوة القدرة على الشيء، والحول: الاحتيال في تحصيله والمحاولة له. والله أعلم بالصواب.

## باب استقبال القبلة

الله عنهما «أن رسول الله عنهما على ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حيثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومَى مُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ».

وفي رواية « كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِه » ولمسلم « غَيْرَ أَنَّه لا يُصَلَّى عَلَيهُا المَكْتُوبَةَ » وللبخاري « إِلاَّ الفَرَائِضَ » (١).

الكلام عليه من وجوه. أحدها: و التسبيح » يطلق على صلاة النافلة. وهذا الحديث منه. فقوله و يسبح » أي يصلي النافلة. وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه في ٥٠ ٢٩ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح: حقيقة في قول القائل و سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل، كما قالوا في الصلاة: إن أصلها الدعاء، ثم سميت العبادة كلها بذلك، لاشتمالها على الدعاء، وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، و « التسبيح » التنزيه. فيكون ذلك من مجاز الملازمة. لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده.

الثاني: الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة، وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته. وكان السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها. فإن ما ضيق طريقه قُلِّ وما اتسع طريقه سهل. فاقتضت رحمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري في غير موضع، مرفوعاً، وموقوفاً على ابن عمر، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل.

بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلاً للكُلْفة. وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيماً للأجور.

الثالث: قوله « حيث كان وجهه » يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء: إن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة، حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.

الرابع: الحديث يدل على الإيماء. ومطلقه: يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، ليكون البدل على وَفْق الأصل. وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه. وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود، إن حمل قوله ( يومىء ) على الإيماء في الركوع والسجود معاً.

الخامس: استدل بإيتاره على البعير على أن الوتر ليس بواجب، بساء على مقدمة أخرى. وهي: أن الفرض لا يقام على الراحلة. وأن الفرض مرادف للواجب.

السادس: قوله « غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع. وكذا الكلام في قوله « إلا الفرائض » فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل. وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا.

وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين. فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً، مع فعل النوافل على الراحلة، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به من المعنى. وهو أن الصلوات المفروضة: قليلة محصورة، لا يؤ دي النزول لها إلى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل المرسلة. فإنها لا حصر لها، فتكلف النزول لها يؤ دي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها، مع اشتغال المسافر. والله أعلم.

٦٨ ـ التحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
 ﴿ بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءَ في صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فقال: إِنَّ النبي ﷺ

قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ، وَقَدْ أُمِر أَنْ يَسْتَقْبِـلِ الْقِبْلَـة، فَاسْتُقْبُلُوهِـا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْم ، فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ ٣٠٠.

يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية. نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما الأصولية: فالمسألة الأولى منها: قبول حبر الواحد. وعادة الصحابة في ذلك به اعتداد بعضهم بنقل بعض. وليس المقصود في هذا: أن تثبت قبول حبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد. فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه. وإنما المقصود بذلك: التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد، ليضم إليه أمثال لا تحصى. فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد.

المسألة الثانية: ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة. هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثرون. لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون. ونقل عن الظاهرية جوازه. واستدلوا للجواز بهذا الحديث. ووجه الدليل: أنهم عملوا بخبر الواحد. ولم ينكر النبي عليهم.

وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر. فإن المسألة مفر وضة في نسمخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ويمتنع عادة أن يكون اهل قباء مع قربهم من رسول الله على وانثيالهم له، وتيسر مراجعتهم له \_ أن يكون مستندهم في العملاة إلى بيت المقدس خبراً عنه على ، مع طول المدة. وهي ستة عشر شهراً، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله. ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة ، فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل ، أو مشافهة قول . والمحتمل الأمرين لا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه على أحدهما. فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه على . بل يجوز أن يكون على مشاهدة . وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر المتواتر . لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده . فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوباً في المسألة المفروضة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم في الصلاة والنسائي: و د قبا ، بالمد والصرف وهو الأشهر. ويجوز فيه القصر وعدم الصرف. يذكر ويؤنث ـ موضع معروف ظاهر المدينة فالد العملالة في حجر: والمراد به هنا مسجد أهل قباء.

فإن قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين. أحدهما ان ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة \_ إن صح \_ إنما يصح في جميعهم. أما في بعضهم فلا يمشع عادة أن يكون مستنده الحبر المتواتر.

الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة: يقتضي أنهم أزالوا المقطوع به المفطوع به بالمظون. لأن المشاهدة طريق قطع. وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به باخبر التواتر باخبر الواحد. فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون.

قلت: أما الجواب عن الأول: فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم. فقد انقسموا إذن إلى من يُجوِّز أن يكون مستنده التواتر، ومن يكون مستنده المشاهدة. فهؤ لاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر. فلا يتعين حمل الخبر عليهم.

فإن قال قائل: قوله « أهل قباء » يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر. فيصح الاحتجاج.

قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة. ومع هذا التجويز: لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه، إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر. ولا سبيل إلى ذلك.

وأما الثاني: فالجواب عنه من وجهين. أحدهما: أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة. وقد تم الغرض من ذلك. وأما إثباتهابطريق القياس على المنصوص: فليس بمقصود. الثاني: أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المظنون، بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون، بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون. لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية. وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به. والظاهرية لا يقولون بالقياس. فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعي. وهذا الوجه مختص بالظاهرية. والله أعلم.

المسالة الثالثة رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نسخ السنة بالكتاب جائز. ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المحبر لهم دكر أنه و أنــزل الليلــة قرآن ، فأحال في النسخ على الكتاب. ولولم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب. وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب. إذ لا نص في القرآن على ذلك. فهو بالسنة ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب. والمنقول عن الشافعي: خلافه.

ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. أحدها: أن يقال: المنسوخ كان ثابتاً بكتاب نسخ لفظه. والثاني: أن يقال: النسخ كان بالسنة. ونزل الكتاب على وفقها. الثالث: أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة﴾ مجمل، فسر بأمور. منها: التوجه إلى بيت المقدس. فيكون كالمأمور به لفظاً في الكتاب.

وأجيب عن الأول والثاني: بأن مساق هذا التجويز: يفضي إلى أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلاً. فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل ناسخ ومنسوخ. والحق أن هذا التجويز: ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى الكتاب العزيز.

وأجيب عن الثالث: بأنا لا نسلم بأن البيان كالملفوظ به في كل أحكامه . المسألة الرابعة: اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك .

ووجه التعلق: أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم، لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس. فيفقد شرط العبادة في بعضها. فتبطل

المسألة الخامسة: قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ. لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.

المسألة السادسة؛ قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول ﷺ ، أو بالقرب منه. لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا. فرجحوا البناء. وهو محل الاجتهاد. تمت المسائل الأصولية.

وأما المسائل الفروعية: فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ

الخبر إليه: هل يصح تصرفه، بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل.

ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ: أن النسخ خطاب تكليفي، إما بالفعل أو بالاعتقاد. ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ. وأما تصرف الوكيل: فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير صحة هذا البناء: فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص.

الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة: هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع، إلا أن يتراخى سترها لرأسها وهذا أيضاً مثل الأول، وأنه بالقياس.

الثالثة: قيل: فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. وأن يفتح عليه. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلقاً نظر. لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب، أو آمر بترك ممنوع. ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقاً. فلا يساويه، ولا يلحق به. هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة.

الرابعة: قيل: فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة، ومراعاة السَّمْت لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها.

الخامسة: قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد، ثم تبين له الخطأ: أنه لا يلزمه الإعادة. لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر. ولم يفسد فعلهم، ولا أمروا بالإعادة.

السادسة: قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفـرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره. فالفرض غير لازم له. والحجة غير قائمة عليه وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب، أو أطراف بلاد الإسلام، حيث لا يجد من يستعمله عن شرائع الإسلام: هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام، لم يعلم وجوبهما؟ وحكى عن مالك والشافعي إلزامه ذلك \_ أو ما هذا معناه \_ لقدرته على الاستعلام والبحث، والخروج لذلك . وهذا أيضاً يرجع إلى القياس . والله أعلم .

وقوله في الديث و وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ، يروى بكسر الباء على الأمر، ويروى و فاستقبلوها ، بفتحها على الخبر.

79 ـ الحديث الثالث: عن أنس بن سيرين قال « اسْتَقْبَلْنَا أَنْساً حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَلَقينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصلي عَلَى حَمارٍ، وَوَجْهُهُ مِن ذَا الجانِب \_ يعين عن يَسار القبلة \_ فقلت : رَأَيْتُك تُصلَّي لِغَيْرِ القِبْلَة ؟ فقال: لَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَفْعَلُهُ ما فَعَلْتُهُ » (۱).

الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة. وهو كما تقدم في حديث ابن عمر. وليس في هذا الحديث إلا زيادة « أنه على حمار » فقد يؤخذ منه طهارته. لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة؛ لا سيما إذا طال زمن ركوبه. فاحتمل العرق. وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه.

وقوله « من الشام » هو الصواب في هذا الموضع. ووقع في كتاب مسلم « حين قدم الشام » وقالوا: هو وهم ، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام.

وقوله و رأيتك تصلي إلى غير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته و إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط. وهو الذي سئل عنه، لا إلى غير ذلك من هيئته. والله أعلم.

وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك: أبو حمزة أنس بن سيرين، أخو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك. ويقال: إنه لما ولد ذُهب به إلى أنس بن مالك. فسماه أنساً، وكناه بابي حمزة باسمه وكنيته متفق على الاحتجاج بحديثه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب صلاة التطوع على الحمار، ومسلم وقوله 1 بعين التمر ١ مُوضع:
 مذكور في تحديد العراق.

مات بعد أخيه محمد. وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومائة.

## باب الصفوف

٧٠ ـ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ سوُّوا صُفُوفَكُم ، فإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلاَةِ » (١٠).
 الصَّلاَةِ » (١٠).

تسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سَمْت واحد. وقد تدل تسويتها أيضاً على سَدُّ الفُرَج فيها، بناء على التسوية المعنوية. والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب. وإن كان الأظهر: أن المراد بالحديث الأول.

٧١ ـ الحديث الثاني: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
 قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول « لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بين
 وَجُوهِكُمْ ».

٧٧ ـ ولمسلم كانَ رسولُ الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنا، حتى كَأَنَّمَا يُسَوِّي صُفُوفَنا، حتى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاح، حتى إذا رَأى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ، حتى إذا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فرَأَى رَجُلاً بادياً صَدْرُهُ، فقال: عِبَادَ الله، لَتُسَوُّنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ إنمام الصلاة بإقامة الصلاة. ومسلم بهذا اللفظ. وأبو داود وابن ماجه.

صَفُوفَكُمْ أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ٣٠٠.

التعملان بن بشير ، \_ بفتح الباء وكسر الشين المعجمة \_ ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري. وقد قبل وفاة رسول الله بشان \_ أو ست سنوات. قال أبو عمر: والأول أصح إن شاء الله تعالى. قتل سنة أربع وستين بمرج راهط.

تسوية الصفوف: قد تقدم الكلام عليها. وقوله و أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، معناه: إن لم تسووا. لأنه قابل بين التسوية وبينه، أي الواقع أحد الأمرين: إما التسوية، أو المخالفة.

وكان يظهر لي في قوله و أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، أنه واجع إلى اختلاف القلوب، وتغير بعضهم على بعض فإن تقدم إنسان على الشخص، أو على الجماعة وتخليفه إياهم، من غير أن يكون مقاماً للامامة بهم: قد يوغر صدورهم. وهو موجب لاختلاف قلوبهم. فعبر عنه بمخالفة وجوههم. لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر. فإن شئت بعد ذلك أن تجعل و الوجه ، بمعنى و الجهة ، وإن شئت أن تجعل و الوجه ، معبراً به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر، معبراً به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر، وقال ذوى وجهه عنه. فيكون المقصود: التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال القاضي عياض رحمه الله ، في قوله و أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، يحتمل أنه كفوله و أن يُحول الله صورته صورته حمار ، فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ ، أو يخالف بوجه من لم يُقِمْ صفة ويغير صورته عن وجه من أقامه ، أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير.

وأقول: أما الأول \_ وهو قوله و فيخللف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ ، فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة و بين ، والأليق بهذا المعنى أن يقال: يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسيخ ومن لم يُمسخ، فهذا الوجه الثاني، وأما الوجه الاخير: ففيه محافظة على معنى و بين ، إلا أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله و وجوهكم ، فإن تلك المخالفة بعد المسخ،

<sup>(</sup>١) رواه أيضاً أبو داود والنسائي والترملي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل ولم يخرج البخاري هذه الزيادة كما ذكره المصنف.

وليست تلك صفة وجوههم عند المخالفة في الفعل، والأمر في هذا قريب محتمل.

وقوله و القداح ، هي خشب السهام حين تُبرى وتنحت وتُهيًّا للرمي. وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشاً، وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض. فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره.

وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. وقد كان بعض أثمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم (١٠).

وقوله و حتى إذا رأى أن قد عقلنا ، يحتمل أن المراد: أنه كان يراعيهم فم التسوية ويراقبهم ، إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه . فكان ذلك غاية لمراقبتهم ، وتكلف مراعاة إقامتهم .

وقوله و حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره. فقال: وعباد الله، الخ يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإمامة والصلاة لما يعرض من حاجة. وقيل. إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك(٢٠).

٧٣ ـ الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ١ أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسول الله ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ مَا فَأَكلَ مِنْهُ ، ثمَّ قال: قُومُوا فلأصلَّي لَكُمْ ؟ قال أنس: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِماء ، فَقَامَ عَلَيْهِ رسول الله ﷺ ، وَصَفَفَتُ أَنا وَاليَتِيمُ وَرَاءَه ، وَالعَجُوز مِنْ وَرَائِنا . فَصَلِّى لَنَا رَكْعَتَيْن ، ثمَّ انصرَف ١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>١) قال الترمذي في سننه: وروي عن عمر ، أنه كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت ، وروي عبن علي وعثمان: « أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استوتا ، وكان على يقول ، تقدم يا قلان، تأخر يا فلان ».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: لعل الخلاف فيما لا يتعلق بمصلحة الصلاة. وهذا يتعلق بمصلحة الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترملني . ويهامش الأصلي على كلمة ، فلأصل ، وعند ابن وضاح بفتح اللام وإثبات الياء وعند غيره : فلنصل ، بالنون وكسر اللام الأولى في الجزم

٧٤ - ولمسلم أنَّ رسول الله على « صلَّى بِهِ وبأُمَّهِ فأَقَامَنِي عَن بِمينِه ، وأَقَامَ المَرأة حَلْفَنَا ».

قال صاحب الكتاب: اليتيم هو: ضُمَيْرةً، جد حسين بن عبد الله ابن ضُمَيْرةً.

« مليكة » بضم الميم وفتح اللام. وبعض الرواة: رواه بفتح الميم وكسر اللام، والأصبح الأول. قيل هي أم سُليم. وقيل: أم حَرَام. قال بعضهم: ولا يصح.

وهذا الحديث: رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. فقيل: الضمير في و جدته وعائد على إسحاق بن عبد الله، وأنها أم أبيه. قاله الحافظ أبو عمر. فعلى هذا: كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق. فانه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس. وقال غير أبي عمر: إنها جدة أنس، أم أمه. فعلى هذا: لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. وعلى كل حال: فالأحسن إثباته.

وفي الحديث دليل على ماكان النبي على من التواضع، وإجابة دعوة الداعي. ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة.

وفيه أيضاً: جواز الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص. وهو الذي قد يشعر به قوله « لكم ».

وقوله « إلى حصير قد اسود من طول ما لبس ، أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب عليه مسألتان. إحداهما: لو حلف لا يلبس ثوباً، ولم يكن له نية، فافترشه: أنه يحنث. والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك \_ أعني افتراش الحرير \_ قد ورد فيه نص يخصه.

وقوله و فنضحته و النضح: يطلق على الغسل، ويطلق على ما دونه. وهو الأشهر. فيحتمل أن يريد الغسل. فيكون ذلك لأحد أمرين، إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه، وإما لمصلحة دينية، وهي طلب طهارته، وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته، لطول لبسه. ويحتمل أن يريد ما دون الغسل. وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته. وقد قرب ذلك بأن أبا

عمير كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد.

وقوله « فصففت أنا واليتيم وراءه » حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام. وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره. وفيه دليل على أن للصبي موقفاً في الصف.

وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.

ولم يُحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها للرجال، لأنه وجب تأخرها في الصف، فلا تتقدم إماماً.

وقوله « ثم انصرف » الأقرب: أنه أراد الانصراف عن البيت. ويحتمل أنه أراد الانصراف من السلام لا يدخل أراد الانصراف من الصلاة. أما على رأي أبي حنيفة: فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين: وأما على رأي غيره: فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام.

وفي الحديث: دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها. والله أعلم.

٧٥ ـ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال « بِتُ عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونَةَ. فقام النبيُّ ﷺ يُصلِّي مِنَ الليْلِ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامِني عن يمِينُه "(١).

خالته « ميمونة بنت الحارث » أخت أمه أم الفضل بنت الحرث. ومبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك، من المبيت عند المحارم مع الزوج. وقيل: إنه تَحَرَّى لذلك وقتاً لا يكون فيه ضرر بالنبي على ، وهو وقت الحيض. وقيل: إنه بات عندها لينظر صلاة النبي على .

وفيه دليل على أن للصبي موقفاً مع الإمام في الصف، وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه و دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي ﷺ في الصلاة »

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري بهذا اللفظ في عير موضع مطولاً، ومختصراً ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واس ماجه والإمام أحمد.

ففيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينو الإمامة .

وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يميس الإمام<sup>(1)</sup> وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.

## باب الإمامة

٧٦ ـ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي ﷺ
 قال « أما يَخْشَى الذّي يرْفَعُ رَأْسَهُ قبل الإمام: أن يحول الله رأسَه رأسَ
 حِمَارٍ، أو يَجْعَلُ صُورَتَه صُورَةً حِمَارِ؟ »(").

الحديث دليل على منع تقدم العاموم على الإمام في الرفع. هذا منصوصه، في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل: التوعد على الفعل. ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع الويقاس عليه: السبق في الخفض، كالهوي إلى الركوع والسجود.

وفي وقوله ﷺ ﴿ أَمَا يَخْشَى الذِّي يَرَفَعَ رَأْسُهُ قَبِلَ الْإِمَامِ ﴾ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد. وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد.

وقوله « أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار » يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي. فإن الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رُجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك. وإنمآ يدل على كون فاعله متعرض لذلك، وكون فعله صالحاً لأن يقع

<sup>(</sup>١) وفي رواية و فقمت إلى جنبه ۽ وهي ظاهرة في أنه يقوم بجنبه مساوياً له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في باب الإمامة بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حبل.

<sup>(</sup>٣) بل وقد ورد النص بالنهي عن التقدم في الموضعين. أخرج البزار من رواية أبـي هريرة و اللّـدي · يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ۽ ومثله عند ابن أبي شيبة من رواية أبي هريرة

عنه ذلك الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.

وأيضاً فالمتوعّد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر. أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل. ولست أعني بالجهل ههنا: عدم العلم بالحكم، بل إما هذا، وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وإن كان العلم بالحكم موجوداً. لأنه قد يقال في هذا: إنه جهل. ويقال لفاعله جاهل. والسبب فيه: أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه. فيقال: فلان ليس بإنسان، إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه: إنّه جاهل غير عالم.

٧٧ ـ الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُوتَمَّ به. فلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْه. فإذَا كَبِّر فَكَبِّرُوا، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وإِذَا صَلَّى جالِساً فَصَلوا جُلوساً أَجْمَعُونَ ٣٠٠.

٧٨ ـ وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «صَلَّى رَسُولَ الله عَنها قالت «صَلَّى رَسُولَ الله ﷺ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، صَلَّى جَالِساً، وصَلَّى وَرَاءَه قَوْمُ قِيَاماً، فأَشَار إلَيْهِمْ:أَنِ اجْلِسُوا لَمَّا انْصرَف قَالَ إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليؤْتَمَّ بِهِ، فإذا ركعَ فاركَعوا، وإذا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قال: سمِعَ الله لَمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعون "(") وهذا الحديث الثالث.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من هذا. ودكره في غير موضع من عدة طرق، ومسلم وأبـو داود
 والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>()</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود.

الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه .

الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. واستدل لهم بهذا الحديث. وجعل اختلاف النيات داخلاً تحت قوله « فلا تختلفوا عليه » وأجاز ذلك الشافعي وغيره. والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة.

الثاني: الفاء في قوله «فإذا ركع فاركعوا» النح تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن الفاء تقتضي التعقيب. وقد مضى الكلام في المنع من السبق. وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء: مكر وهة.

الثالث قوله « وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد » يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام. فإن قوله « ربنا ولك الحمد » مختص بالمأموم. وهو اختيار مالك رحمه الله.

الرابع: اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله و ولك الحمد و بحسب اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيار، لا في الجواز. ويرجع إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى. لأنه يكون التقدير: ربنا استجب لنا \_أوما قارب ذلك \_ولك الحمد. فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاء، ومعنى الخبر. وإذا قيل باسقاط الواو دل على أحد هذين.

الخامس: قوله « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » أخذ به قوم ، فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة ، مع قدرة المأمومين على القيام . وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً في إسقاط القيام . ومنعمه أكثر الفقهاء المشهورين .

والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق.

الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخاً، وناسخه: صلاة النبي بلناس في مرض موته قاعداً. وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بافعال صلاته. وهذا بناء على أن النبي على كان الإمام، وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة وقد وقع في ذلك خلاف. وموضع الترجيع: هو الكلام على ذلك الحديث. قال القاضي عياض، قالوا: ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله « لا يؤ من أحد بعدي جالساً » وبفعل قالوا: ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله « لا يؤ من أحد بعدي جالساً » وبفعل

الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم جالساً، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي على . فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده، وتقوي لين هذا الحديث.

وأقول: هذا ضعيف. أما الحديث في « لا يؤمن أحد بعدي جالساً » فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن زيد الجعفي - بضم الجيم وسكون العين - عن الشعبي - بفتح الشين - أن رسول الله على قال « لا يؤمن أحد بعدي جالساً » وهذا مرسل. وجابر بن زيد قالوا فيه: ممتروك. ورواه مجالد عن الشعبي وقد استضعف مجالد.

وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود: فأضعف. فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه. فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن الأولى تركها. فذلك كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود. وقولهم « إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده » ليس كذلك، لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه.

الطريق الثاني: في الجواب عن هذا الحديث: للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي على . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل.

الطريق الثالث: التأويل بأن يحمل قوله « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » على أنه: إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، ولا تخالفوه بالقيام. وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا قياماً. أي إذا كان في حال القيام فقوموا، ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في قوله « إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » وهذا بغيد. وقد ورد في الأحاديث وطرقها: ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي « أنه أشار إليهم: أن اجلسوا » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم. وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل.

والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على جديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه.

٧٩ \_ الحديث الرابع: عن عبد الله بن يزيد الْخَطْمي الأنصاري

رضي الله عنه قال: حَدَّثني البَرَاءُ \_ وَهُو غَيرٌ كَذُوبِ \_ قال: ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ ﷺ إِذَا قال: ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قال: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: لَم يَحْن أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حتَّى يَقَع رَسُولُ الله ﷺ سَاجِداً، ثمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ ﴾.

وعبد الله بن يربد الخطمي ، مفتوح الخاء ساكن الطاء ـ من بني خطمة . وخطمة من الأوس. كان أميراً على الكوفة . والذي روى عنه هذا الحديث : أبو إسحاق . وقوله ، وهو غير كذوب ، حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب ولوكان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن ، أو متعيناً ، لاحتمال الكلام الوجهين معاً . وأما على ما ذكره : فلا يحتمل إلا أحدهما . وهو البراء . والذين حملوا الكلام على الوجه الأول : قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية ، لانه في مقام الصحبة ، وكذا نقل عن يحيى بن معين ، أنه قال \_ يعني أبا اسحاق \_ إن عبد الله بن يزيد غير كذوب . فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً كذوب . ولا يقال للبراء : إنه غير كذوب . فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً قد شهد الحديبية . وهو ابن سبع عشرة سنة . ورد هذا بعضهم بر واية شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول : حدثنا البراء ، وكان غير كذوب . وإن كان هذا محتملاً أيضاً .

والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله ﷺ، حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، لا حين يشرع في الهوى إليه. وفي ذلك دليل على طول الطمانينة من النبي ﷺ.

ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك، أعني قوله و فإذا ركع فاركعوا. وإذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الأمامة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بن حنبل. وسبب رواية عبد الله بن يزيد هذا الحديث \_ على ما رواه الطبراني من طريقه \_ أنه كان يصلي بالناس بالكوفة. فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه. منكراً عليهم. وإذا علمت ذلك تعلم أن قوله غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي. وإنما يوجب إثبات تحري الصدق له. لأن هذا كان عادتهم. إذا أرادوا تأكيد العلم بصدق الراوي والعمل بما روى. فقد كان ابن مسعود يقول و حدثني الصادق المصدوق ، وحدثني الصادق المصدوق ، والله أعلم.

سجد فاسجدوا ، قانه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعاً وسجوداً.

٨٠ ـ الحديث الحامس عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله على الأمام فأمّ نأوا ، فإنّـه منْ وافـق تأمين أمين الأمام فأمّ نأوا ، فإنّـه منْ وافـق تأمين أمين الملائِكة : غُفِر لهُ ما تقدّم منْ ذنبه ٣٠٠.

الحديث يدل على أن الإمام يؤمن. وهو اختيار الشافعي وغيره. واختيار مالك: أن التأمين للمأمومين. ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين. فإنه على تأمينهم بتأمينه. فلا بد أن يكونوا عالمين به. وذلك بالسماع.

والذين قالوا « لا يؤ من الإمام » أولوا قوله ﷺ « إذا أمن الإمام » على بلوغه موضع التأمين . وهمو خاتمة الفاتحة ، كما يقال « أنجد » إذا بلغ نجداً . و « أخرم » إذا بلغ الحرم . وهذا مجاز . فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث \_ وهو قوله « إذا أمن » فإنه حقيقة في التأمين \_ عمل به . وإلا فالأصل عدم المجاز .

ولعل مالكاً اعتمد على عمل أهل المدينة، إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين (١٠ فاضعف من دلالته على نفس التأمين قليلاً. لانه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر.

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة: الموافقة في الزمان. ويقويه الحديث الآخر و إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري بهذا اللفظ في باب الجهر بآمين. ومسلم في الصلاة، وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حنيل وابن ماحه.

<sup>(</sup>٢) يدل على مشروعية الجهر ما رواه أبو داود وإبى ماجه والدارقطني وحسنه والحاكم وقال على شرطهما عن أبي هريرة و قال كان رسول الله ﷺ إذا تلاغير المخضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد و وروى أبو داود والترسذي وأحمد بمن حنبل عن واثل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و قرأ غير المغضوب عليهم ولا الغذالين، فقال أمين، يمد بها صوته و قال الحافظ ابن حجر وسده صحيح. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن يعدهم يرون أن الرحل برقم صوته بالنامن ولا بحقيها وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق اهـ

فوافقت إحداهما الأخرى ، وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإحلاص، أو غيره من الصفات الممدوحة. والأول أظهر.

وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « غفر له ما تقدم من ذنبه » وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟

٨١ ـ الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه الذا صلّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صلّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ »(١)

معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع قال: « جاء رَجلُ إلى رسول الله على ، فقال: إنّي لأَتَأخّرُ عَنْ صَلاَةِ الصّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلان، مِمّا يُطيلُ بِنَا، قال: فَما رَأَيْتُ النّبي عَلَى غَضِب فِي مَوْعِظَة قَطُ أَشَدٌ مِمّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فقال: يَا أَيّها النّبي عَلَيْ غَضِب فِي مَوْعِظَة قَطُ أَشَدٌ مِمّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فقال: يَا أَيّها النّاسُ، إِنّ مِنْكُمْ مُنفّرِينَ، فأَيّكُمْ أَمَّ النّاسَ فَليُوجِزْ، فإنّ من وَرَاثِهِ الْكَبِيرَ والضعيف وَذَا الْحَاجَةِ هُ (١).

حديث أبي هريرة وأبي مسعود \_ واسمه عقبة بن عمرو. ويعرف بالبدري والأكثر على أنه لم يشهد بدراً. ولكنه نزلها، فنسب إليها \_ بدلان على التخفيف في صلاة الإمام. والحكم فيها مذكور مع علته، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول. وفيه \_ بعد ذلك \_ بحثان.

أحدهما: أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في بات الإمامة، ما عدا قوله و وذا الحاجة ، فإنه قال و والكبير ، في رواية أبي هريرة، وفي رواية أبي مسعود و وذا الحاجة ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ قريبة من هذا ومسلم والنسائي وابن ماحه .

المأمومين التطويل، ويريدون التخفيف: يؤمر بالتخفيف. وحيث لا يشق، أو لا يريدون التخفيف: لا يكره التطويل. وعن هذا قال الفقهاء: إنه إذا علم من المأمومين: أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل. فإن ذلك \_ وإن شق عليهم \_ فقد آثروه ودخلوا عليه.

الثاني: التطويل والتخفيف: من الأمور الإضافية. فقد يكون الشيء طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم. وقد يكون حفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن النبي على أكثر من ذلك، مع أمره بالتخفيف. فكان ذلك: لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. هذا إذا فعل النبي على ذلك عاماً في صلواته أو أكثرها. وإن كان حاصاً ببعضها، فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلاً يسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلاً لكنه بسبب إيشار المأمومين. وظاهر الحديث المروي: لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته على .

وحديث أبي مسعود: يدل على الغضب في الموعظة. وذلك يكون: إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، أو التقصير في تعلمه. والله أعلم.

## باب صفة صلاة النبي على

مع ـ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كانَ رسول الله على الله عنه قال «كانَ رسول الله على إِذَا كبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرأً، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبيرِ وَالْقراءةِ: مَا تَقُولُ؟ قالَ: أَقُولُ: اللهُمَّ بَاعِدْ بيني وَبَيْن خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّرْقِ وَالْمَعْرِبِ. اللّهُمَّ نقني مِنْ خَطَايَايَ كَما يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنس . اللهم المُسْلِني مِنْ خَطَايَايَ بِالَماءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ "(۱).

 <sup>(</sup>١) اخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه. وله « هنية » بضم
 الهاء وبتح النول وتشديد الياء بغير همزة. وهي تصغير « هنة » أصله هنوة. فلما صغرت قيل هنيوة =

تقدم القول في أن و كان ، تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه. وقد تستعمل في مجرد وقوعه.

وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. فإنه دل على استحباب هذا الذكر. والدال على المقيد دال على المطلق، فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة. ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين.

وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. والمراد بالسكتة ههنا: السكوت عن الجهر، لا عن مطلق القول، أو عن قراءة القرآن، لا عن الذكر.

وقوله « ما تقول؟ » يشعر بأنه فهم أن هناك قولاً فإن السؤال وقع بقوله « ما تقول؟ » ولم يقع بقوله « هل تقول؟ » والسؤال « بهل » مقدم على السؤال « بما » ههنا. ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم. كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته.

وقوله « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ». عبارة: إما عن محوها وترك المؤ اخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وفيه مجازان. أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤ اخذة، أو في العصمة منها. والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل. والثاني: استعمال المباعدة في الإزالة الكلية. فإن أصلها لا يقتضي الزوال. وليس المراد ههنا: البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز. وإنما المراد: الإزالة بالكلية. وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، المقصود منها: ترك المؤ اخذة أو العصمة.

وقوله ( اللهم نقني من خطاياي \_ إلى قوله \_ من الدنس ، مجاز \_ كما تقدم \_ عن زوال الذنوب وأثرها. ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان. وقع التشبيه به .

وقلبت الواو ياء لاجتماعهما وسكون السابق ومن همزه فقد أخطأ. ورواية بعضهم و هنيهة و صحيحة

وقوله « الللهم اغسلني » إلى أخره يحتمل أمرين ـ بعد كونه مجازاً عما ذكرناه ـ أحدهما أن يراد بدلك التعبير عن عاية المحو، أعني بالمجموع فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية، يكون في غاية النقاه.

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله تعالى ﴿ ٢٨٦: ٢٨٩ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ﴾ فكل واحدة من هذه الصفات \_ أعني: العفو، والمغفرة، والرحمة \_ لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه: ينظر إلى الأفراد. ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالاً على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول: لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب.

هذا الحديث سها المصنف في إيراده في هذا الكتاب. فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري. فرواه من حديث الحسين المعلم عن بُديْل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب: تخريج الشيخين للحديث.

قولها « كان يستفتح الصلاة بالتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة « كان » فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث ـ مع حديث أبي هريرة ـ

 <sup>(1)</sup> أخرجه مسلم بهذا اللفظوانو داود والإمام أحمد بن حبيل وهذا الحديث له علق وهي أنه من رواية أبي الجوراء عن عائشة قال ابن عبد البو لم يسمع منها، وحديثه عنها مرسل

قد يدل على ذلك. فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الأخر. فإن حديث أبي هريرة: إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث يقتضي المداومة \_ أو الأكثرية \_ لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين، تعارضا. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ و القراءة ، مجروراً. فإن كانت لفظة و كان ، لا تدل إلا على الكثرة. فلا تعارض. إذ قد يكثران جميعاً. وهذه الأفعال التي تذكرها عن النبي على الوجوب، بل قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ خطاب مجمل، مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به: يدخل تحت الأمر. فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالاً غير واجبة، فلا بد أن يحال الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالاً غير واجبة، فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب.

وفي هذا الاستدلال بحث. وهو أن يقال: الخطاب المجمل يتبين باول الأفعال وقوعاً. فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بياناً، لوقوع البيان بالأول. فيبقى فعلاً مجرداً، لا يدل على الوجوب. اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناً. فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل، بل قد يقوم الدليل على خلافه، كرواية من رأى فعلاً للنبي في وسبقت له والله مدة يقيم الصلاة فيها. وكان هذا الراوي الرائبي من أصاغر الصحابة، الذين حصل تمييزهم ورؤ يتهم بعد إقامة الصلاة مدة. فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل. وهذا ظاهر في التأخير. وهذا تحقيق بالغ.

وقد يجاب عنه بامر جدلي لا يقوم مقامه. وهو أن يقال: دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل. والأصل عدم غيره وقوعاً، بدلالة الأصل. فينبغي أن يكون وقوعه بياناً (۱). وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلاً ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه. فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك، فإذا جعلناه مبيناً بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه: لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولاً فيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عدم غيره نوعاً. فينبغي أن يكون نوعه.

ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ.

وقولها ﴿ وَكَانَ يَفْتَنَّحُ الصَّلَّاةُ بِالتَّكْبِيرِ ﴾ يدل على أمور.

أحدها أن الصلاة تفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها. فإن التكبير تحريم مخصوص. والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم. وأعني بالأعم ههنا: هو المطلق. ونقل بعض المتقدمين خلافه. وربما تأوله بعضهم على مالك. والمعروف خلافه عنه. وعن غيره.

الثاني: أن التحريم يكون بالتكبير خصوصاً. وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم. كقوله « الله أجل، أو أعظم » والاستدلال على الوجوب بهـذا الفعل، إما على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمل. وفيه ما تقدم. وإما بأن يضم إلى ذلك قوله ﷺ ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة, واستدلوا على الوجوب بالفعل، مع هذا القول. أعني قوله ﷺ ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ، وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه: أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى ﷺ ، فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة. وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال ، أتينا رسول الله على \_ ونحن شببة متقاربون \_ فأقمنا عنده عشرين ليلة . وكان رسول الله ﷺ رحيماً رفيقاً. فظن أنا قد اشتقنا أهلنا. فسألنا عمن تركنا من أهلنا؟ فأخبرناه. فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤ مكم أكبركم ، زاد البخاري. وصلوا كما رأيتموني أصلى » فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي على عليه ويشاركهم في هذا الحطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه . فما ثبت استمرار فعل النبي ﷺ عليه دائماً : دخل تحت الأمر، وكان واجباً. وبعض ذلك مقطوع به، أي مقطوع باستمرار فعله له. وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بايقاع الصلاة على صفتها ـ لا يُجزم بتناول الأمر له .

وهدا أيضاً يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه .

وقولها ﴿ وَالْقُرَاءُهُ بِالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ تمسك به مالك وأصحابه في

ترك الذكر بين التكبير والقراءة. فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا على أن تكون « القراءة » مجر ورة لا منصوبة واستدل به أصحاب مالك أيضاً على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة. وتأوله غيرهم على أن المراد: يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور. وليس بقوي. لأنه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه. فلا يكون قبله غيره. لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع. أعني « الحمد لله رب العالمين » بل تسمى بسورة الحمد فلو كان لفظ الرواية « كان يفتتح بالحمد » لقوي هذا المعنى. فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأوّل لهذا الحديث.

وقولها « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » أي لم يرفعه. ومادة اللفظ تدل على الارتفاع. ومنه: أشخص بصره، إذا رفعه نحو جهة العلو. ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار ومنه: شخص المسافر: إذا حرج من منزله إلى غيره. ومنه ما جاء في بعض الآثار « فشخص بي » أي أتاني ما يقلقني. كأنه رفع من الأرض لقلقه.

وقولها « ولم يُصوِّبه » أي لم ينكسه. ومنه الصيب: المطر. صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر:

فلسنت لإنْسِيِّ وللكن لِمَلاك تنَول من جَو السماء يَصُوب

ومن أطلق « الصَّيب » على الغيم فهو من باب المجاز. لأنه سبب الصيب الذي هو المطر.

وقولها « ولكن بين ذلك » إشارة إلى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق.

وقولها « وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً » دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. والفقهاء احتلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال. الثالث: يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب. وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي عليها، أعنى الرفع من الركوع.

وأما قولها و وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا ه يدل على الرفع من السجود، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين فأما الرفع. فلا بد منه. لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بحلاف الرفع من الركوع. فإن الركوع غير متعدد. وسها بعض الفضلاء من المتأخرين، فذكر ما ظاهره المخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. فاقتضى ظاهر كلامه: أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم. لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود، متعدد شرعاً. ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين.

وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ، أطلقت لفظ والتحية ، على التشهد كله ، من باب إطلاق اسم الجرء على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى وإن والتحية ، الملك ، أو البقاء ، أو غيرهما على ما سيأتي وذلك لا يتصور قوله وإنما يقال اسمه الدال عليه وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء . فإن الاسم هناك أريد به المسمى وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى . وفيه نظر دقيق .

وقولها و وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب رجله اليمنى و يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هده الهيئة للجلوس للرجل. ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى. والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. ففي الأول اختار الافتراش على التورك. وفي الثاني اختار التورك. وقد ورد أيضاً هيئة التورك. فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول. وحمل التورك على الثاني. وقد ورد ذلك مفصلاً في بعض الأحاديث. ورجع من جهة المعنى بامرين ليسا بالقويين. أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير. والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز. فناسب أن تكون في التشهد الأول. النقل أولى.

وقولها و وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، ويروى ، عن عقب الشيطان ،

وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك أيضاً الإقعاء. وقولها « وينهى أن يفترش إلى قولها ـ السبع » وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. والسنة: أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط.

وقولها « وكان يختم الصلاة بالتسليم » أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة، اتباعاً للفعل المواظب عليه. ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. وقد يؤ حد من هذا: أن التسليم: من الصلاة لقولها « وكان يختم الصلاة بالتسليم » وليس بالتشديد الظهور في ذلك. وأبو حنيفة يخالف فيه.

٨٥ - الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وإِذَا كَبَرْ لللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

احتلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. فالشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة. أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع، وحجته: هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سنداً (۱). وأبو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاج، وهو المشهور عند أصحاب مالك. والمعمول به عند المتأخرين منهم، واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، وقياس نظره: أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضاً. لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه ملكونه زائداً على من روى الرفع عند القيام من وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من على من روى الرفع عند القيام من الرفع في الركوع والرفع عند القيام من

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم والنسائي في الصلاة أيضا. قال البخاري في جزء رفع البدين: روى الرفع تسعة عشر نفساً من الصحابة: وسرد البيهقي في السس وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا.

 <sup>(</sup>٢) قال أبن حجر في تلخيص الحبير قال أبن المديني - هذا الحديث عندي حجة على الحلق ، من سمعة الحلق المناده شيء .
 لا فعليه أن يعمل . لأنه ليس في إسناده شيء .

الركعتين. فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث فقط. والحجة واحدة في الموضعين ﴿ وأولُّ راضِ سيرةً من يسيرها ﴿.

والصواب ـ والله أعلم ـ استحباب الرفع عند القيام من الركعتين، لتبوت الحديث فيه . وأما كونه مذهباً للشافعي ـ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو ما هذا معناه \_ ففي ذلك نظر . ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر: اعتذر عن تركه في بلاده فقال: وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه رفع يديه فيهما(١) \_ أي في الركوع والرفع منه \_ ثبوتاً لا مرد له صحةً، فلا وجه للعدول عنه، إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة، وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه. فوقاية العرض والبدن بترك سنة: واجبٌ في الدين ١٠٠٠.

وقوله « حذو منكبيه » هو اختيار الشافعي في منتهي الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه، ورجح مذهب الشافعي بقوة السند، لحديث ابن عمر، وبكثرة الرواة لهذا المعنى، فروى عن الشافعي أنه قال: وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع. فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذي كفاه منكبيه. والخبر الأخر: على أنه رفع يديه حتى حاذت أطرافُ أصابعـه أذنيه. وقيل: إنــه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن واثبل عن أبيه « كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى بحاذي بهما منكبيه، ويحادي بإبهاميه أذنيه .

واحتلف أصحاب الشافعي متى يبتدىء التكبير؟ فمنهم من قال: يبتـدىء التكبير مع ابتداء رفع اليدين، ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين. ونسب هذا إلى رواية وائل بن حُجْر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر « استقبل النبي ﷺ ، ؤكبر فرفع يديه حتى حاذي بهما أذنيه » وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية واثل بن حجر، وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين، لفظها ﴿ أَنَّهُ رأَى رسولُ

<sup>(</sup>١) وواه البخاري من حديث ابن عمر، ورواه ابو داود من حديث أبي حميد الساعدي. ٢٠، ما أبين بطلان هذا، وما ادله على الجبن والوهن، مل على الجهالة وصعف الايمان مائلة وبالرسول.

ولقد كان أجدر يهم ألا يسجلوا هذا في الصحف.

الله على يرفع يديه مع التكبير ، وهذا أقرب في الدلالة. وفي ، واية احرى لأبي داود - فيها انقطاع - أنه ، أبصر رسول الله على حين قام إلى الص حة رفع يديه ، حتى كانتا بحيال منكبيه ، وحاذى بإبهاميه أذنيه . ثم كبر ، وفي روايه أخرى أحود من هاتين ، وكان إذا كبر رفع يديه ، وهذه محتملة . لأنا إذا قلنا: فلان فعل : احتمل أن يراد شرع في الفعل . ويحتمل : أن يراد فرغ منه . ويحتمل أن يراد : جملة الفعل . ومن أصحاب الشافعي من قال : يرفع اليدين غير مكبر . ثم يبتدىء التكبير مع ابتداء الإرسال ، ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال . وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي . ومنهم من قال : يرفع اليدين غير مكبر ، ثم يكبر ثم يرسل اليدين عمد ذلك . وينسب هذا إلى رواية ابن عمر .

وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية ابن عمر، فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفاً لرفع اليدين. فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير، فينبغي أن يكون رفع اليدين معه. وصاحب هذا القول يقول: يرفع اليدين غيرمكبر. وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله. فأيضاً لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر.

وقوله « وقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد » يقتضي جمع الإمام بين الأمرين. فإن الظاهر: أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة. فإنها اللحالة الغالبة على النبي على ، وغيرها نادر جداً. وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام. وقد فسر قوله « سمع الله لمن حمده أ أي استجاب الله دعاء من حمده، وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها.

وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود ويعني الرفع. وكانه يريد بذلك عند ابتداء السجود، أو عند الرفع منه. وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. وخالف بعضهم في ذلك. وقال: يرفع، لحديث ورد فيه. وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة. وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين

من نفاها، أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحلة. فإن ادَّعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر، وثبت اتحاد الوقتين: فذاك.

٨٦ ـ الحديث الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ م أُمِرْتُ أَن أُسْجُد على سَبْعةِ أَعْظُم : على الجَبْهَةِ ـ وَأَشْرَا الله ﷺ وَأَطْرَافِ الْقَدَميْن ٣٠٠٠. وَأَشْرَا وَيَلِدِهِ إِلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْن ، وَالرُّكْبَتَيْن ، وَأَطْرَافِ الْقَدَميْن ٣٠٠٠. الكلام عليه من وجوه.

الأول: أنه على سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة ، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام . ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها .

الثاني: ظاهر الحديث بدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. لأن الأمر للوجوب. والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه. واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث بدل للوجوب. وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله في عديث رفاعة و ثم يسجد فيمكن جبهته » وهذا غايته: أن تكون دلالته دلالة مفهوم. وهو مفهوم لقب، أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء: مقدم عليه. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، كما مر لنا في قوله و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » مع قوله و جعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً » فإنه ثمة يُعمل بنلك العموم من وجه، إذا قدمنا دلالة المفهوم. وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم: أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هفه الأعضاء - أعني اليدين والقدمين - مع تناول اللفظ لها بخصوصها.

وأضعف من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله ﷺ و سجد

 <sup>(</sup>١) احرجه البخاري في الصلاة من عدة طرق، هذا أحد ألفاظها، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وجهي للذي خلقه ، قالوا. فأصاف السجود إلى الوجه. فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحضار السجود فيه.

وأضعف من هذا: الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، فلا تترك .

وأضعف من هذا: المعارضة بقياس شبهي، ليس بقوي، مثل أن يقال: أعضاء لا يجب كشفها. فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء، سوى الجبهة.

وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب. وهـ و أحســن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه، وهو قول في مذهب مالك وأصحابه.

وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معاً. وهو قول في مذهب مالك أيضاً. ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا. فإن في بعض طرقه و الجبهة والأنف معاً وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف و الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه و فقيل: معنى ذلك: أنهما جعلا كالعضو الواجد و يكون الأنف كالتبع للجبهة. واستدل على هذا بوجهين. أحدهما: أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماً، لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية، لا مبعة. فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث الثاني: أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف. فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى الأخر. فتطابق الإشارة العبارة وربما استنتج من هذا: أنه إذا السجود على سجد على الأنف وحده أجزاه، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزىء.

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف، لكونهما داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يُعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور. فذلك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر.

وأيضاً: فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه. فإنها إنما تتعلق بالجبهة. قإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقيناً. وأما اللفظ: فإنه معين لما

وضع له. فتقديمه أولى.

الثالث المراد باليدين - ههنا - الكفان وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين اليحمل عليهما، كما في قوله تعالى ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ واستنتجوا من ذلك: أن التيمم إلى الكوعين وعلى كل تقدير: فسواء صح هذا أم لا، فالمراد ههنا: الكفان لأنا لو حملناه على بقية الذراع: لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع. ثم تضرف الفقهاء بعد ذلك. فقال بعض مصنفي الشافعية: إن المراد الراحة، أو الأصابع. ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه. هذا معنى ما قال.

الرابع: قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. فإن مسمى السجود يحصل بالوضع. فمن وضعها فقد أتى بما أمر به. فوجب أن يخرج عن العدة. وهذا يلتفت إلى بحث أصولي. وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ، أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به، مضموماً إلى فعل المأمور به؟

وحاصله: أن فعل المأمور به: هل هو علة الإجزاء، أو جزء علة الإجزاء؟ ولم يختلف في أن كشف الركبيتن غير واجب. وكذلك القدمان. أما الأول: فلما يحذر فيه من كشف العورة. وأما الثاني \_ وهو عدم كشف القدمين \_ فعليه دليل لطيف جداً. لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف. فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين. وانتقضت الطهارة، وبطلت الصلاة. وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف، فيدل عليه بحديث صفوان الذي فيه ه أمرنا أن لا ننزع خفافنا \_ إلى آخره ه.

فتقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة « أمرنا » المحمولة على الإباحة. وأما اليدان: فللشافعي تردد في وجوب كشفهما.

مع الله عنه قال « كان السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كان رسول الله على إذا قام إلى الصَّلاة يُكَبِّرُ حِين يؤكعُ ،

نُمُّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ، حين يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِن الرَّكِعة، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَهْوي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي وَأْسَهُ، ثمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي صَلاَتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيها، وَيُكَبِّرُ حين يَقْوهُ مِن الثَّنَيْن بَعْدَ الجُلُوس اللَّهُ اللهُ ا

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: أنه يدل على إتمام التكبير، بأن يوفّع في كل خفض ورفع، مع التسميع في الرفع من الركوع, وقد اتفق الفقهاء على هذا، بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. وفيه حديث رواه النسائي « أنه كان لا يتم التكبير ٣٠٠.

الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام. ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير، وقراءة الفاتحة ـ عند من يوجبها ـ مع القدرة. فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير: يبطل التحريم، ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضاً.

وقوله و ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا: أن صلاة النبي السي الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة. ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع، والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. ولا بأس بأن يحمل قوله « يقول حين يرفع صلبه » على حركته حالة المباشرة. ليكون الفعل مستصحباً في جميعه للذكر.

الثالث: قوله و يكبر حين يقوم \_ إلى آخره ، اختلفوا في وقت هذا التكبير. فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي. واختار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الضلاة بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي.

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب العدة: أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف و صلبت خلف رسول الله على فلم يتم التكبير و إلا أنه نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هو حديث باطل.
 وأما حديث النسائي الذي أشار إليه الشارح فلم أجده.

بعضهم أن يكون عند الاستواء قائماً. وهو مذهب مالك. فإن حمل قوله و حين يرفع » على ابتداء الرفع، وجعل ظاهراً فيه: دل ذلك لمذهب الشافعي. ويرجع من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر. والله أعلم.

« مطرف » بن عبد الله بن الشخير \_ مكسور الشين المعجمة ، مشدد الخاء المكسورة وآخره راء \_ أبو عبد الله العامري . يقال : إنه من بني الحريش من بني بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة \_ والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين . متفق على إخراج حديثه في الصحيحين .

والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه، وإتمام التكبير في حالات الانتقالات. وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأثمة فقهاء الأمصار. وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. فمنهم من اقتصر علين تكبيرة الإحرام. ومنهم من زاد عليها من غير إتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك: ما ذكرناه. وأما حكم تكبيرات الانتقالات، وهل هي واجبة أم لا؟ فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا؟ وإذا قلنا: إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه، من أنه بيان للمجمل أم لا؟ فمن ههنا مأخذ من يرى الوجوب \_ والأكثرون على الاستحباب. وإذا قلنا بالاستحباب: فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئاً، ولو واحدة، أو لا يسجد ولو ترك الجميع، أو لا يسجد حتى يترك متعدداً منها؟ اختلفوا

<sup>(</sup>١) احرحه البحاري في الصلاة بهذا اللفظ ومسلم.

فيه. وليس له بهذا الحديث تعلق، إلا أن يجعل مقدمة. فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى: أن ترك السنة يقتضي السجود، إن ثبت على ذلك دليل. فيكون المجموع دليلا على السجود.

وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر: فراجع إلى الاستحسان (١) وتخفيف أمر المرة الواحدة. ومذهب الشافعي: أن تركها لا يوجب السجود.

٨٩ ـ الحديث الثامن: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « رَّمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ محمد ﷺ ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ يَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا يَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا يَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا يَعْدَ السَّرَافِ: قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ (١).
 بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ (١).

ُوفِي رواية البخاري « مَا خَلا الْفَيَامَ والقَعُودَ قَرِيباً مِنَ السُّوَاءِ ».

قوله و قريباً من السواء ، قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف ، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل ، إدا كان ثمّ عادة متقدمة . وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام ، كقراءة ما بين الستين إلى المائة . وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله على في الركعة الأولى مما يطولها (٣) . وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة . واختلفوا في الرفع من الركوع : هل هو ركن طويل أو قصير ؟ ورجع أصحاب الشافعي : أنه ركن قصير . وفائدة الخلاف فيه : أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة . ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي : إنه إذا طوله بطلت الصلاة (١) ، وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقل إليه ركناً ، كقراءة الفاتحة أو التشهد .

وهذا الحديث بدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل. لأنه لا يتأتى أن

<sup>(</sup>١) في س: الاستحباب [

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم واللفظ له. وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) المعروف أن ذلك في العصر .

<sup>(</sup>٤) مثل هذه الأقوال ساقطة لا ينبغي ذكرها اختلافاً.

تكون القراءة في الصلاة \_ فرضها ونفلها \_ بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيراً. وهذا الذي ذكر في الحديث \_ من استواء الصلاة \_ ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. وقد ورد في بعض الأحاديث و وكانت صلاته بعد تخفيفاً »(1).

والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله و ما خلا القيام والقعود \_ إلى آخره ، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية، دون الرواية التي ذكر فيها القيام. ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم. وهذا بعيد عندنا، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل \_ لا سيما إذا لم يدل دليل قوي \_ لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة، على كونها وهماً وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العلم على الخاص فيما عدا القيام. فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام.

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي ﷺ في ذلك كان مختلفاً. فتارة يستوي الجميع. وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود وليس في هذا إلا أحد أمرين: إما الخروج عما تقتضيه لفظة «كان» \_ إن كانت وردت \_ من المداومة، أو الأكثرية. وإما أن يقال: الحديث واحد، اختلفت رواته عن واحد. فيقتضي ذلك التعارض. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني \_ أعني اتحاد الرواية \_ أقوى من الأولى في وقوع التعارض. وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.

ولا يقال: إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه. فإن المثبت مقدم على النافي.

لأنا نقول، الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة \_ أعنى حالة القيام والقعود \_ عن بقية حالات أركان الصلاة. فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد. والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا، إلا أن يقال باحتلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي على الله واحد تعارضا، إلا أن يقال باحتلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي اله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي اله النبي الن

<sup>(</sup>١) معنى ، بعد ، أي مع هذا نعدها خفيفة ، لا أن معناها بعد ذلك الوقت.

يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة. ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان ) إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحداً عن مُخَرَّج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك في الروايات ويحقق الاتحاد أو الاحتلاف في مخرج الحديث. والله أعلم (١).

• ٩ - الحديث الثامن: عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَما كَانَ رسول الله عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا » قال ثابت « فَكَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيئاً لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع: انْتَصَبَقَائِماً، حَتَّى يقولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوع: مَكَثَ، حَتَّى يقولَ الْقَائِلُ: قد نَسِي » وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدةِ: مَكَثَ، حَتَّى يقولَ الْقَائِلُ: قد نَسِي » (۱).

قوله « لا آلو » أي لا أقصر. وقد قيل: إن « الأُلُو » يكون بمعنى التقصير، وبمعنى الاستطاعة معاً. والسياق يرشد إلى المراد، والألُو على مثال: العُتُو. ويقال: الأُلِيّ على مثال العتيّ. والماضي « ألا » وقد يقال في هذا المعنى « ألا » التشديد.

وقوله « أن أصلي » أي في أن أصلي. وتقديم أنس رضي الله عنـه لهـذا الكلام أمام روايته: ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله عليه .

وهذا الحديث: أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل،

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١٩٦:٢) بعد ما أورد كلام ابن دقيق العيد هذا: وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراه، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه. ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله و ما خلا القيام والقعود » وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى: القيام للفراءة وكذا القعود: المراد به القعود للتشهد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسلم في كتاب الصلاة.

بل هو \_ والله أعلم \_ تص فيه . فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير . وهو ما قيل : إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال ، كما سنت القراءة في القيام ، والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاً (١) .

91 ـ الحديث التاسع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « ما صلَّيْتُ خَلْفَ إمام قط أَخَفَّ صلاَةً. وَلاَ أَتَـمَّ مِنْ رسول الله ﷺ » " .

٩٢ ـ الحديث العاشر: عن أبي قلابة ـ عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري ـ قال « جاءنا مالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ في مَسْجِدِنَا هٰذا، فقال: إنِّي لَأَصلِّي بِكُسمْ، وما أُرِيدُ الصَّلاَة، أصلِّي كَيْف رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يُصلِّي، فَقُلْتُ لأبِي قِلاَبة : كَيف كانَ يُصلِّي؟ فقال: مِشْلَ صَلاَة شَيْخِنا هٰذا، وكانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفعَ رَأْسَه مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ»(").

أراد بشيخهم: أبا بُرَيد \_عمرو بن سلمة الجرمي \_ويقال أبو يزيد.

حديث أنس بن مالك: يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام، مع الإتمام وعدم التقصير. وذلك هو الوسط العدل. والميل إلى أحد

<sup>(</sup>۱) قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار: وقال الحافظ ابن حجر ( ١٩٦:٢) وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول \_ أي من الذكر المشروع في الركوع \_ كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى . وأبي سعيد الخدري. وعبد الله بن عباس بعد قوله و حمداً كثيراً طيباً مل السموات ومل الأرض ومل ما شتت من شيء بعد » زاد في حديث ابن أبي أوفى و اللهم طهرني بالثلج » الخ. وزاد في حديث الأخرين « أهل الثناء والمجد ».

 <sup>(</sup>٢) خرجه البخاري بزيادة في أخره و وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه و ومسلم
 في الصلاة بهذا. ورواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بالفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الإمامة وفي آخر في الصلاة بلفظ آخر. وأبو داود والنسائي.

الطرفين خروج عنه أما التطويل في حق الإسام: فإضرار بالمأمومين. وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام: فبحس لجق العبادة. ولا يراد بالتقصير ههنا: ترك الواجبات. فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة. وإنما المراد والله أعلم والتقصير عن المسنونات، والتمام بفعلها. والكلام على حديث أبى قلابة من وجوه.

أحدها: أن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط هذا الكتاب، وأيضاً فإن البخاري خرجه من طرق، منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف: هي رواية وهيب. وفيي آخرها في كتاب البخاري « وإذا رفع رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض ثم قام » وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي « أنه رأى رسول الله على يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته: لم ينهض حتى يستوي قاعداً ».

الثاني « مالك » بن الحويرث، ويقال: ابن الحارث، ويقال: حويرشة. والأول أصح \_ أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة أربع وتسعين. ويكنى أبا سليمان.

وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد \_ بضم الباء الموحدة وفتح الراء \_ عمرو بن سلمة \_ بكسر اللام \_ الجرمي \_ بفتح الجيم وسكون الراء المهملة.

الثالث قول « إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، أي أصلي صلاة التعليم، لا أريد الصلاة لغير ذلك. ففيه دليل على جواز مثـل ذلك، وأنـه ليس من باب التشريك في العمل.

الرابع قوله « أصلي كيف رأيت رسول الله على يصلي ». يدل على البيان بالفعل. وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصاً على كل فرد منها.

الخامس: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة. فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وهذا الحديث يستدل به القائلون بها، وهو ظاهر

في دلك. وعدر الآحرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن حكيم « إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست من سنة الصلاة. وإنما . أفعل ذلك من أجل أني أشتكي » وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال « إن رجلي لا تحملاني » والأفعال إذا كانت للجيلة؛ أو ضرورة المخلقة لا تدخل في أنواع القُرب المطلوبة. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكِبَسر والضعف: لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر، من غير أن يدل دليل على قصد القربة. فلا بأس بهذا التأويل.

وقد ترجع في علم الأصول: أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً بالرسول على ، ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة ، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ، فإما أن يظهر فيه قصد القربة ، أو لا ، فإن ظهر: فمندوب ، وإلا فمباح . لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة ، فالظاهر أنه من هيئتها ، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه . وهذا قوي ، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبِلّي . فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس ، فهو زيادة في الرجحان .

٩٣ ـ الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن مالك ـ بن بُحينة ـ رضي الله عنه « أَنَّ النبي ﷺ كَانَ إِذَا صلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بِيَاضُ إِبِطَيْهِ » (١٠).

الكلام عليه من وجهين. أحدهما: عبد الله بن مالك بن بحينة. وبُحَيْنة أمه \_ بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وبعدها ياء ساكنة، ونون مفتوحة \_ وأبوه مالك بن القنث \_ بكسر القاف وسكون الشين المعجمة، وآخره

<sup>(1)</sup> أحرجه البخاري بهذا اللفظفي عير موضع ومسلم والنسائي.

باء - أزدي النسب من أزدشنوءة. توفي في آخر خلافة معاوية. وهو أحد من نسب إلى أمه. فعلى هذا إذا وقع و عبد الله ، في موضع رفع، وجب أن ينون و مالك ، أبوه، ويرفع و ابن ، لأنه ليس صفة لمالك. فيترك تنوينه ويجر. وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع و عبد الله ، في موضع جر: نون مالك وجر وابن ، لأنه ليس و ابن ، صفة لمالك. وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، وذلك مثل و محمد بن حبيب اللغوي ، صاحب كتاب و المحبر ، في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب. فإن و حبيب ، أمه لا أبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه، ويقال: محمد بن حبيب. وقيل: إنه أبوه. ومن غريب ما وقفت عليه في هذا و محمد بن شرف ، القيرواني الأديب الشاعر المجيد: أنه منسوب إلى أمه و شرف ، ولذلك نظائر لوتُشبعت لجمع منها قدر كثير. وقد قيل: وند بحينة ، أم أبيه مالك. والأول: أصح. وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ(١٠). الشاغود، وهو الذي يسمى تَخُوية(١٠).

وفيه أيضاً عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يُرى بياض الإبطين مع بسطهما. والتَّخُويَةُ مستحبة للرجال. لأن فيها أعمال اليدين في العبادة، وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد، وقد يكون في ذلك أيضاً على ما أشار إليه بعضهم - بعض الحمل على الوجه، الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض، وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلاً للتحامل على الأرض. فإنه قد اشترط في السجود، والفقهاء خصوا ذلك بالرجال، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر. وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود.

٩٤ - الحديث الثاني عشر: عن أبي مسلمة سعيد بن يريد قال:

<sup>(1)</sup> هو الحافظ أبو سعيد السمعاني.

 <sup>(</sup>٢) قال في الصحاح: حوى البعير تخوية إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه. وكذلك الرجـل في.
 سجوده.

« سألْتُ أنس بُن مالِكِ: أكانَ النبيُّ ﷺ يُصلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نَعمْ هنا.

و سعيد بن يزيد » بن مسلمة ؛ أبو سلمة أزدي طاحي \_ بالطاء المهملة والحاء المهملة والحاء المهملة والحاء المهملة أيضاً \_ منسوب إلى طاحية \_ بطن من الأزد \_ من أهل البصرة ، متفق على الاحتجاج بحديثه .

والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال. ولا ينبغي أن يؤخمذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.

فإن قلت: لعله من باب الزينة، وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة؟.

قلت: هو \_ وإن كان كذلك \_ إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، ولكن البناء على الأصل، إن انتهض دليلاً على الجواز، فيعمل به في ذلك. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه، ويترك هذا النظر (۱).

ومما يقوي هذا النظر \_ إن لم يرددليل على خلافه \_أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة: من الرتبة الأولى وهي الضروريات، أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب احتلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة. فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلاً لها أرجح بالنظر إليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري بهذا اللفظ في غير موضع. ومسلم والنسائي والترمذي.

وبالحديث في الجواز، وترتب كل حكم على ما يناسبه، ما لم يمنع من دلك مانع والله أعلم.

وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات. واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب: أيهما يقدم؟ وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين، ودلكهما إن رأى فيهما أذى، أو كما قال (۱) فإذا كان الغالب إصابة النجاسة: فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر، فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية. فإذا فعله النبي على حوكان طهوراً لهما، على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب: ما لوصلى فيهما من غير ذلك. فإن قلت: الأصل عدم دلكه. قلت: لكن النبي على إلاصل الذي ذكرته، وهو أنه لم يتركه، كما بيناه. والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته، وهو أنه لم يدلكه.

وه \_ الحديث الثالث عشر: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه و أن رسول الله على كان يصلي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْت زَيْنَبَ بِنْت رسول الله على العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا هُ(').

« أبو قتادة » اسمه الحارث بن ربعي ـ بكسر الراء المهلمة وسكون الباء

<sup>(1)</sup> أخرج أبو داود عن أبي معيد الخدري قال: قال رسول الله على و إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ، وفي أحد الفاظه زيادة « فإن التراب لهما طهور ، وهذا يدل على أن النعل \_ أي نعل \_ يظهر بالمسح في أي بلد ومن أي لابس يدين بهذا، ولا يكون في صدره منه حرج. وهو الذي أنعم الله عليه بزكاة الفطرة وتزكية نفسه، وأعانه الله على تحطيم أغلال التقليد الأعمى ، والعصبية للآباء والأجداد عن قلبه. وهذا هو الاحتياط في الدين الذي تطمئن إليه النفس المؤمنة الزاكية ، ويرضى عنه الرب. فإن حير الهدى هدى محمد على الأمور محدثاتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع: ومسلم في الصلاة وأبو داود والسائي والإمام أحمد وابن حدان

الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ـ ابس بلدمة ـ بضم الباء والـدال وفتحهما ـ مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. وقيل: مات في خلافة علي بالكوفة. وهو ابن سبعين سنة، ويقال: سنة أربعين. وقيل: إنه كان بدرياً. ولا خلاف أنه شهد أحداً وما بعدها. والكلام على هذا الحديث من وجهين:

أحدهما: النظر في هذا الحمل ووجه إباحته.

الثاني: النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية.

فأما الأول: فقد تكلموا في تخريجه على وجوه. أحدها: أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك. وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط، كان ذلك تأنيساً بالمسامحة في مثل هذا ورُدَّ هذا القول بما وقع في بعض الروايات الضحيحة « بينما نحن ننتظر رسول الله على في الظهر - أو العصر - خرج علينا حاملاً أمامة - وذكر الحديث هذا وظاهره يقتضي: أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. ومما يبعد هذا التأويل: أن الغالب في إمامة النبي في أنها كانت في الفرائض دون النوافل وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائماً على كون النبي في كان إماماً. وقد ورد ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري. قال « رأيت رسول الله في يوانه الناس، وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله في على عاتقه الحديث ».

الوجه الثاني: أن هذا الفعل كان للضرورة. وهـو مروي أيضاً عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة، بحيث لا يجـد من يكفيه أمـر الصبي، ويخشى عليه. فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وإن كان حمل الصبي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود ولفظه و بينا نحن ننظر رسول الله فلى في الظهر أو العصر ـ وقد دعاه بلال إلى الصلاة ـ إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه . فقام فلى في مصلاه وقسا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، فكبر وكبرنا، حتى إذا أراد فلى أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها. فما زال فلى يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته عقال النووي في شرح مسلم: الحديث يدل على جواز حمل الصبي والصبية وغيرهما في صلاة الفرض وصلاة النفل. ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

مي الصلاة على معنى الكفاية لأمه، لشغلها بغير ذلك: لم يصلح إلا في النافلة ... وهذا أيضاً عليه من الإشكال: أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما حصه الدليل .

الوجه الثالث: أن هذا منسوخ. وهو مروي أيضاً عن مالك. قال أبو عمر: ولعل هذا أسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقد رد هذا بأن قوله على الصلاة لشغلا » كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة. فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأصر كذلك لكان قيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال.

الوجه الرابع: أن ذلك مخصوص بالنبي ﷺ. ذكره القاضي عياض. وقد قيل: هذا مخصوص بالنبي ﷺ ، إذ لا يؤمن من الطفل البول. وغير ذلك على حامله. وقد يعضم منه النبي ﷺ وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله.

وهذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية، مع احتمال خروج النجاسة منها. وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره - من اختصاص الرسول على بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل - تأنس بذلك. فجعله مخصوصاً بالعمل الكثير أيضاً. فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي على فيها، ويقولون: خص بكذا في هذا الباب. فيكون هذا مخصوصاً. إلا أن هذا ضعيف من وجهين.

الحدهما: أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر: الاختصاص في غيره بلا دليل. فلا يدخل القياس في مثل هذا. والأصل عدم التخصيص.

الثاني: أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل: هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول على بالعلم بالعصمة من البول. وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة. وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص.

الوجه الخامس: حمل هذا الفعمل علمي أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول على وتأنسها به علنا تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها:

فإذن الفعل الصادر منه. إنما هو الوضع لا الرفع، فيقل العمل اللذي تُوهم من الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن. فإن لفظة « وضع » لا تساوي « حمل » في قضاء فعل الفاعل. فإنا نقول لبعض الحوامل « حمل كذا » وإن لم يكن هو فعل الحمل. ولا يقال « وضع » إلا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة. فوجدت فيه « فإذا قام أعادها » وهذا يقتضى الفعل ظاهراً.

الوجه السادس \_ وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متوالياً، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية. فلا تكون مفسدة. والطمأنينة في الأركان \_ لا سيما في صلاة النبي على المحافية فأصلة. ولا شك أن مدة القيام طويلة فأصلة.

وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عمالاً كثيراً، ولا يتعرض لمطلق الحمل.

وأما الوجه الثاني \_ وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة \_ فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات. ورجح هذا الحديث العمل بالأصل وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا. قال رحمه الله: وثوب أمامة ثوب صبي ويرد على هذا أن هذه حالة فردة. والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوال لا عموم لها. فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف. والله أعلم.

وقوله و ولأبي العاص بن الربيع » هذا هو الصحيح في نسبه عنـد أهـل النسب. ووقع في رواية مالك و لأبي العاص بن ربيعة » فقال بعضهم: هو جد له. وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده. وهذا ليس بمعروف.

ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى: غير ناقض للطهارة وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها.

٩٦ ـ الحديث الرابع عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي على قال « اعْتَدِلُوا في السُّجُود، وَلاَ يَبْسُط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ

### الكلب ، ١٠٠.

لعلى « الاعتدال » ههنا محمول على أمر معنوي. وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع. وعلى وفق الأمر. فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود. فإنه ثم : استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك و ولا يبسط أحدكم ذراعيه انساط الكلب » أنه كالتتمة للأول. وأن الأول كالعلة له. فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانساط انساط الكلب. فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة. وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقروناً بعلته. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في المحديث الحديث الحجم مقروناً بعلته. فإن النبي على لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال الصلاة، ومثل هذا التشبيه: أن النبي عليه لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال المثال الراجع في هبته: كالكلب يعود في قيته » أو كما قال.

# باب وجوب المطمأنينة في الركوع والسجود

العبن على دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلِّى، ثُمَّ جاءَ فَسَلَّم عَلَى الله عنه « أَنَّ العبن على دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلِّى، ثُمَّ جاءَ فَسَلَّم عَلَى، ثُمَّ النبي على النبي على أَنْكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كماصلى، ثمَّ النبي على النبي على ، فقال: ارجعْ فَصَلِّ، فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - ثلاثاً - جاءً فَسَلَّم عَلَى النبي عَلَى النبي على ، فقال: ارجعْ فَصَلِّ، فإنَّكَ لَمْ تُصلُّ - ثلاثاً - فقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَّمْنِي، فقال: إذَا قُمْتَ إلى فقال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَّمْنِي، فقال: إذَا قُمْتَ إلى الصَّلاَةِ فَكَبَّرْ، ثمَّ الْكُوْآنِ، ثمَّ الْكُوْ حتى تَطْمَثنَ الصَّلاَةِ فَكَبَّرْ، ثمَّ الْكُوْآنِ، ثمَّ الْكُوْآنِ، ثمَّ الْكُوْآنِ، ثمَّ الْكُوْ حتى تَطْمَثنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة، هذا أحدها، ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

راكعاً، ثمَّ ارْفعْ حتى تَعْتَدِلْ قائِماً، ثمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَ ساجِداً، ثمَّ ارْفعْ حتى تَطْمئِنَ جالِساً. وَافْعَـلْ ذٰلِكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا ١٠٠٠.

الكلام عليه من وجوه .

الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية بن الحكم السلمي و فما كهرني ، ووصف رفق رسول الله على به. وكذلك قال في الأعرابي و لا تُزرموه ، ولم يعنفه. وفيه حسن حلق النبي على وفيه تكرار رد السلام مراراً، إذا كرره المسلم، كما ورد في بعض طرقه، مع الفصل القريب.

الثاني: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك. وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر.

ويقوي مرتبة الحصر: أنه ﷺ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط.

فإذا تقرر هذا: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ـ وكان مذكوراً في هذا الحديث ـ فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم، من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ولو كان التلبس بالضد واجباً لذكر ذلك، على ما قررناه.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع. وأبو داود والنسائي والترمذي. والمسيء: هو خلاد بن
 رافع. كما بينه ابن أبي شيبة.

فصار من لوازم النهي: الأمر بالضد. ومن الأمر بالضد: ذكره في الحديث، على ما قررناه. فإذا انتفى ملزومه. وهو الأمر بالضد. وإذا انتفى ملزومه. وهو الأمر بالضد. وإذا انتفى الأمر بالضد: انتفى ملزومه. وهو النهي عن ذلك الشيء.

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف

أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد. فإن الأخذ بالزائد واجب

وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب، أو الوجوب. فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به.

وهندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر: فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب: وتحمل صفة الأمر على الندب لكن عندنا أن ذلك أقرى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى. وهو أن عدم الذكر في الرواية: يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر في نفس الأمر أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول في ، يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس من الرسول في ، يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية ، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في نفس نفس الأمر، بطريق أن يقال: لو كان لذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.

وأيضاً قالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها.

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها. والمخالف يخرجها عن حقيقتها، بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا أرجح.

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في

آخر، فيتثعلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحداً. فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين

الوجه الثالث من الكلام على الحديث: قد تقدم أنه قد يستدل ـ حيث يراد نفى الوجوب ـ بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل.

منها: أن الإقامة غير واجبة ، خلافاً لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث. وهذا ـ على ما قررناه ـ يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم ، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث. وقد ورد في بعض طرقه: الأمر بالإقامة (١٠). فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين فررناهما.

ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين (۱) - ممن لم يرسَّخ قدمه في الفقه، ممن ينسب إلى غير الشافعي - أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعاً. فإن لم ينقله غيره فالوهم منه. وإن نقله غيره - كالقاضي عياض رحمه الله، ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه.

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل بالسلام. لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه ٣٠. فلذلك تركه، بخلاف التشهد، فهذا يقال فيه أمران.

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر، وهو أرجح مما ذكرناه:

وبالجملة: فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين، ويمهد عذره، ويبقي النظر ثمة فيما يقال.

الثاني: أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجع، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه « وتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ».

<sup>(</sup>٢) هو ابن رشد الفيلسوف.

 <sup>(</sup>٣) عي طوس وخ المستدل للدال على عدم الوجوب.

الدلالة أسر يسرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية. وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. والأولى: أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول. ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان.

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: استدل بقوله و فكبر ، على وجوب التكبير بعينه. وأبو حنيفة يخالف فيه ، ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم ، كقوله و الله أجل ، أو « أعظم ، كفى . وهذا نظر منه إلى المعنى ، وأن المقصود التعظيم ، فيحصل بكل ما دل عليه . وغيره اتبع اللفظ . وظاهره تعيين التكبير . ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات . ويكثر ذلك فيها . فالاحتياط فيها الاتباع .

وأيضاً: فالخصوص قد يكون مطلوباً، أعني خصوص التعظيم بلفظ والله أكبر وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة ، كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أحرى، ولا يعارض هذا: أن يكون أصل المعنى مفهوماً. فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيل ، كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ، ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به . ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة ، أعنى « الله أكبر » .

وأيضاً: فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة. ويخرج على هذا حكم هذه المسألة. فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل حصوص التكبير. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلاً. وعلى تقدير تقريرها مطلقاً بخرج ما ذكرناه.

الوجه الخامس: قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » يدل على وجوب القراءة في الصلاة. ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة. ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة، فقارئه يكون ممتثلاً، فيخرج عن العهدة. والدين عيدوا

الفاتحة للوجوب: وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه ـ جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. وذُكر فيه طرق.

الطريق الأول: أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة ، كقوله \$ و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن مثلاً ، مفسراً للمجمل الذي في قوله و اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، وهذا \_إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به \_فليس كذلك . لأن المجمل: ما لا يتضح المراد منه ، وقوله و اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، متضح أن المراد يقع امتثاله بفيعل كل ما تيسر ، حتى لو لم يرد قوله \$ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر ، وإن أريد بكونه مجملا : أنه لا يتعين فرد من الأفراد ، فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم ، كما في سائر المطلقات .

الطريق الثاني: أن يجعل قوله و اقرأ ما تيسر معك » مطلقاً يقيد، أو عاماً يخصص بقوله و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهذا يرد عليه أن يقال: لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات. وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين، أن يقول: اقرأ قرآناً. ثم يقول: اقرأ فاتحة الكتاب فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك: أنه لو قال لغلامه: اشتر لي لحماً. ولا تشتر إلا لحم الضأن، لم يتعارض. ولو قال: اشتر لي أي لحم شت. ولا تشتر إلا لحم الضأن، في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء.

وأما دعوى التخصيص: فأبعد. لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه. وإنما يقرب هذا إذا جعلت و ما » بمعنى لذى. وأريد بها شيء معين. وهو الفاتحة، لكثرة حفظ المسلمين لها. فهي المتيسرة.

الطريق الثالث: أن يحمل قوله « ما تيسر » على ما زاد على فاتحة الكتاب ويُدل على ذلك بوجهيں. أحدهما: الجمع بينه وبين دلائــل إيجــاب الفاتحــة.

<sup>(</sup>١) سيأتي من حديث عبادة رقم ٩٥

والثاني: ما ورد في بعض رواية أبي داود و ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرآ ، وهذه الرواية \_ إذا أصحت \_ تزيل الإشكال بالكلية، لما قررساه من أن يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث. ويلزم من هذه الطريقة: إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة. وهم الأكثرون

الرجه السادس: قوله و ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة . وهو كذلك دال عليها . ولا يتخيل ههنا ما تكلم الناس فيه ، من أن الغاية : هل تدخل في المُغيي أم لا؟ أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغي أو لا . فإن الغاية ههنا ـ وهي الطمأنينة ـ وصف للركوع ، لتقييده بقوله و راكعاً ، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ، بل رفع عقيب مسمى الركوع . لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مُغيًا بالطمانينة .

وجاء بعض المتأخرين فأغرب جداً. وقال: ما تقريره: إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات. والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسداً. ولو كان ذلك لم يقره النبي على عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب: حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله على و فإنك لم تصل على تقدير: لم تصل صلاة كاملة.

ويمكن أن يقال: إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. لأن شوطه علمه بالحكم. فلا يكفي ذلك في الجواب. فإنه فعل فاسد. والتقرير يدل على عدم فساده. وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة.

وقد يقال: إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً، بل لا بد من انتضاء الموانع. وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه، بعد تكرار فعله، واستجماع نقسه، وتوجه سؤ اله ـ مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفواث، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.

الوجه السابع: قوله ﷺ ﴿ ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَعْتَدُلُ قَائْمًا ۚ ﴾ يدل على وجـوب

الرفع. خلافاً لمن نفاه. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع. وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل. وهو يحصل بدون الاعتدال. وهذا ضعيف. لأنا نسلم أن الفصل مقصود. ولا نسلم أنه كل المقصود. وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل. فلا يجوز تركها.

وقريب من هذا في الضعف: استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى ﴿ ٢٧ ؛ ٧٧ اركعوا واسجدوا ﴾ فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعاً وسجوداً. وهذا واه جداً. فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر. وليس الكلام فيه. وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر. وهو الأمر بالطمأنينة. فإنه يجب امتثاله، كما يجب امتثال الأول.

الوجه الثامن: قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » والكلام فيه كالكلام في الركوع.

وكذلك قوله و ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، فيما يستنبط منه.

الوجه التاسع: قوله ﷺ و ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي: هو قراءة الفاتحة: دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات. وهو مذهب الشافعي. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال. أحدها: الوجوب في كل ركعة. والثاني: الوجوب في الأكثر. والثالث: الوجوب في ركعة واحدة.

## باب القراءة في الصلاة

٩٨ ـ الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا صلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفاتِحَةِ الْكِتَابِ »(١٠).

اخرجه البخاري بهدا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود والترمدي وابن ماجه والإمام أحمد والنسائي
 من طريق معمر عن الزهري: بزيادة و فصاعداً ».

 عبادة بن الصامت ، بن قيس بن أصرم أنصاري، سالمي عقبي بدري.
 يكني أبا الوليد. توفي بالشام. وقبره معروف به على ما ذكر. يقال: توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة. وقيل: ببيت المقدس.

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ووجه الاستدلال منه ظاهر، إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال، من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة. وهي غير منتفية. فيحتاج إلى إضمار. ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين. أحدهما: أن الإضمار إنما احتيج اليه للضرورة. والمضرورة تندفع بإضمار فرد. ولا حاجة لإضمار أكثر منه. وثانيهما: أن إضمار الكل قد يتناقض. فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة. ونفي الصحة يهارضه. وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض. فتعين الإجمال. وجواب هذا: أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية. وإنما تكون غير منتفية لو

حمل لفظ و الصلاة » على غير عرف الشرع. وكذلك لفظ و الصيام » وغيره أما إذا حمل لفظ و الصيام » وغيره أما إذا حمل على عرف الشرع، فيكون منتفياً حقيقة. ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه. لأنه الغالب. ولأنه العحتاج إليه فيه. فإنه بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان موضوعات اللغة.

وقوله و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة . وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة ، بناء على أنه يقتضي حصول اسم « الصلاة » عند قراءة الفاتحة . فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة . والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة ، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة . ويدل على أن الأمر كما يدعيه ؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز . ويؤ يده قوله على أن الأمر كما يدعيه ؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز . ويؤ يده قوله على أن الأمر كما يدعيه ؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز . ويؤ يده قوله قلة ، خمس صلوات كتبهن الله على العباد » فإنه يقتضي أن اسم ركعة لكان المكتوب على العباد : سبع عشرة صلاة .

وجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر الباقلاني.

في ركعة. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً عليه. وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لأن صلاة المأموم صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قُدَّم على هذا. وإلا فالأصل العمل به.

99 ـ الحديث الثاني: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال الله كان رسول الله على يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنْ صلاَةِ الظُّهْوِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَولُ في الأُولى، وَيُقَصَّرُ في الشَّانِية ، يُطَولُ في الأُولى، وَيُقَصَّرُ في الشَّانِية ، يُطولُ في الأَولى ، وَيُقَصَّرُ في الثَّانِية وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بأُمَّ يُطُولُ في الأُولَى ، ويُقَصِّرُ في الثَّانِية وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بأُمَّ الْكِتَابِ و مُعُولُ في النَّانِية وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بأُمَّ الْكِتَابِ . وَكَانَ يُطَولُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى من صلاةِ الصَّبْحِ ، ويُقَصِّرُ في الثَّانِية »(١).

« الأوليان » تثنية الأولى، وكذلك « الأخريان » وأما ما يسمع على الألسنة
 من « الأولة » وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور.

أحدها: يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة. وهو متفق عليه. والعمل متصل به من الأمة. وإنما اختلفوا في وجوب ذلك، أو عدم وجوبه. وليس في مجرد الفعل - كما قلنا - ما يدل على الوجوب، إلا أن يتبين أنه وقع بياناً لمجمل واجب، ولم يرد دليل راجع على إسقاط الوجوب. وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها: أنها بيان لمجمل. وقد تقدم لنا في هذا بحث. وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إحراجه عن كونه بياناً، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعى فيه: كونه بياناً من الأفعال. فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجود ههنا.

الثاني: اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وزاد لا قال.
 فظف أنه يريد بذلك أن يدرك النام الركعة الأولى ٤.

وللشافعي قولان. وقد يستدل بهذا الحديث على احتصاص القراءة بالأوليين فإنه ظاهر الحديث، حيث فرق بين الأوليين والأحربين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك، لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأولى والتقصير في الأالية.

الثالث: يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز معتفر لا يوجب سهواً يقتضى السجود.

ألرابع: يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية، فيما ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية: ففيه نظر. وسؤ ال على من رأى ذلك، لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة، وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة، وبمجموع، منه القراءة. فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها، وحكم باستحباب تطويل الأولى، مستدلاً بهذا الحديث: لم يتم له إلا بدليل من خارج، على أنه لم يكن مع القراءة غيرها.

ويمكن أن يجاب عنه بان المذكور هو القراءة. والظاهر: أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة.

المخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأحبار، دون التوقف على اليقين. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها. وإنما يفيد اليقين ذلك لوكان في الجهرية. وكانه أخذ من سماع بعضها، مع قيام القرينة على قراءة باقيها.

فإن قلت: قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول ﷺ .

قلت: لفظة ( كان ) ظاهرة في الدوام والأكثرية، ومن ادعى أن الرسول على الله المناء على المناء على المناء على المناء المناء

الحديث الثالث: عن جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال
 سَمِعْتُ النبيُ ﷺ يَقْرَأُ في المَغْرِب بِالطُّور »(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام

١٠١ ـ الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وْأَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ في سفرٍ، فصَلَّى الْعِشاء الآخِرة، فَقَرأً في إحْدى الرَّكْعَتَيْنَ بِالنِّينَ وَالزُّيْتُونَ، فَمَا سَمِعْتُ أَخَـداً أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً منه 🕻 🗥 .

« جبير بن مطعم » بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، قرشي نوفلي. يكني أبا محمد. ويقال: أبو عدي. كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤ خذ عنه النسب. أسلم فيما قبل: يوم الفتح، وقيل: عام خيبر. ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة تسع وحمسين. وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة . وقد ورد عن النبي ﷺ في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيها بعض الحفاظ ٢٠ كتاباً مفرداً. والذي اختاره الشافعية التطويل: في قراءة الصبح والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصـر والعشاء، وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب، ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح، والقصير في المغرب، وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث، فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب المذكور، فإنه ذكر « أنه في السفر » فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الأخرة: يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف، لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي ﷺ مما لم يكثر مواظبته عليه، فهو جائز من غير كراهة، كحـديث جبير بـن مطعـم في « قـراءة الطـور في المغـرب، وكحــديث قراءة « الأعراف » فيها. وما صحت المواظبة عليه، فهو في درجة الرجحان في الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي على غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون

<sup>=</sup> احمد بن حبل۔

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في عير موضع، ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده.

الشيء مستحباً وبين كون تركه مكروهاً. وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي على قبل إسلامه، لما قدم في فداء الأساري. وهذا النبوع من الأحاديث قليل. أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده.

الله عنها «أنَّ رسول الله عنها «أنَّ رسول الله عنها «أنَّ رسول الله عَلَيْ بَعْثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّة (١٠ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ في صَلاَتِهم، الله عَلَيْ بَقَلْ هُو الله أَحَدُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَروا ذَلِكَ لِرَسول الله عَلَيْ ، فقال: مَلُوهُ لأي شَيْء صَنَعَ ذَلِك؟ فسألوه. فقال: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمن عَزَّ مَلُوهُ لأي شَيْء صَنَعَ ذَلِك؟ فسألوه. فقال: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمن عَزَّ وَجَلً ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقُوا بِهَا. فقال رسول الله عَلَيْ : أَخْبِرُوهُ: أَنَّ الله تَعْالَى يُحِبُهُ »(١).

قولها « فيختم بقل هو الله أحد » يدل على أنه كان يقرأ بغيرها. والظاهر: أنه كان يقرأ « قل هو الله أحد » مع غيرها في ركعة واحدة. ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. وعلى الأول: يكون ذلك دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، إلا أن يزيد الفاتحة معها.

وقوله ﴿ إنها صفة الرحمن ﴾ يحتمل أن يراد به: أن فيها ذكر صفة الرحمن ، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر تفس الوصف. ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد. ولعلها حصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها.

وقوله ﷺ « أحبروه أن الله تعالى يحبه » يحتمل أن يريد بمحبته: قراءة هذه السورة. ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل، وصحة اعتقاده.

<sup>(</sup>١) هو كلثوم بن زهدم. وقيل. وقيل. كور بن رهدم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في التوحيد، ومسلم في الصلاة والنسائي.

المحديث السادس: عن جابر رضي الله عنه: أنَّ النبي عَلَيْهُ قَال لَمعاذ « فلوُلا صلَّيْت بِسَبِّح اسْم ربَّك الأعلَى، وَالشَّمْس وَضُحاهَا، وَاللَيْل إذا يغْشى؟ فَإِنَّهُ يُصلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ »(١).

فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة: طُوَّل فيها معاد بقومه. فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضاً: قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن النبي بيج من هذه القراءة المختلفة. فينبغي أن تفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء و اعمل بالحديث ولو مرة، تكن من أهله ».

# باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

النبي ﷺ ، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما: كانوا يستفتِحُونَ الصَّلاَة .
 بالحمد لله رَبِّ العالمين ».

وفي رواية « صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَع أَحَداً مَنْهُمْ يَقرأُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ».

ولمسلم « صَلَّيْتُ خَلْفَ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ. فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمِدُ للهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِها»(١).

أما قوله « كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله ربّ العالمين » فقد تقدم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مطولاً في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم ورواه النسائي.

الكلام في مثله. وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدىء بالفاتحة قبل السورة. وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. أحدها: تركها سراً وجهراً، وهو مذهب مالك. الثاني: قراءتها سراً لا جهراً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. الثالث الجهر بها في الجهرية، وهو مذهب الشافعي.

والمتيقن من هذا الحديث: عدم الجهر. وأما الترك أصلاً: فمحتمل، مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ. وهو قوله « لا يذكرون » وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر. وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها أو الأكثر معتل، وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض، أو في الصلاة. وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية. ومن صحيحها: حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال على خصوص التسمية. ومن صحيحها: حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال بلغ فو ولا الضالين في قال: آمين. وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله على ".

وقريب من هذا في الدلالة والصحة: حديث المعتمر بن سليمان و وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قبل فاتحة الكتاب، وبعدها، ويقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي. وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله على وذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات.

وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر: أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع. وفي ذلك بعد، مع طول مدة صحته. وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. والمتيقن من ذلك ـ كما ذكرناه في الحديث الأول ـ ترك الجهر، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقاً.

#### باب سجود السهو

الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث: بحث يتعلىق بأصول الدين وبحث يتعلق بأصول الفقه. وبحث يتعلق بالفقه.

فأما البحث الأول: ففي موضعين.

أحدهما: أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام. وهو مذهب عامة العلماء والنظار. وهذا الحديث مما يدل عليه. وقد صرح على في

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب تشبيك الأصابع في المسجد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن
 ماجه والطحاوى.

حديث ابن مسعود بانه « ينسى كما تنسون » وشذت طائفة من المتوغلين ، فقالت : لا يجوز السهو عليه . وإنها ينسى عمداً . ويتعمد صورة النيسان ليسن . وهذا قطعاً باطل ، لإخباره بين بانه ينسى . ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة . ولأن صورة الفعل العمدي وإنما يتميزان للغير بالإخبار .

والذين أجازوا السهو قالوا: لا يُقَرَّ عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. واختلفوا: هل من شرط التنبيه الأتصال بالحادثة، أو ليس من شرطه ذلك؟ بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ. وهو العمر. وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الأتصال.

وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ، و إلى ما ليس على طريقة البلاغ، ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه. وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمن. وقال: إن أقوال الرسول على وأفعاله وإقراره: كله بلاغ. واستنتج بذلك العصمة في الكل، بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ. وهذه كلها بلاغ. فهذه كلها تتعلق بها العصمة ما أعنى القول، والفعل والتقرير ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو. وأخذ البلاغ في الأفعال: من حيث التأسي به على ذلك بالفرق بين عمد السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه.

الموضع الثاني: الأقوال. وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ. والسهو فيه ممتنع. ونقل فيه الإجماع، كما يمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً. وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية، وفيما لبس سبيله البلاغ، من الأحبار التي تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد، ولا ما يضاف إلى وحي. فقد حكى القاضي عياض عن قوم: أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه. إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. قال: والحق الذي لا مرية فيه: ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأحبار، كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد. فإنه لا يجوز عليهم خلف من خبر، لا عن قصد ولا سهو، ولا في صحة ولا مرض، ولا رضى ولا غضب.

والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث: قوله ﷺ « لم أنس ولم تُقْصُر » وفي

رواية أخرى ، كل ذلك لم يكن ، واعتُذِر عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً. وكان الأمر كذلك.

وثانيهما: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه. وكأنه مقدر النطق به ، وإن كان محذوفا. لأنه لو صرح به وقيل: لم يكن في ظني، ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه. فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه و فكذلك إذا كان مقدراً مراداً.

وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى « كل ذلك لم يكن ». وأما من روى « لم أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل.

وأما الوجه الثاني: فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية. فإنه \_ وإن لم يذكر ذلك \_ فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤ لاء. فيصير كالملفوظ به.

وثالثها: أن قوله على السمام، أي إنه كان مقصوداً، لأنه بناء على ظن التمام. ولم يقطع سهواً في نفسه. وإنما وقع السهو في عدد الركعات. وهذا بعيد.

ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان. فإن النبي على كان يسهو ولا ينسى. ولذلك نفى عن نفسه النسيان. لأنه غفلة. ولم يَغْفَلُ عنها. وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة: شغلا بها، لا غفلة عنها. ذكره القاضي عياض.

وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان، مع بعد الفرق بيهما في استعمال اللغة وكأنه متلوح في اللفظ: أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة. والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها. ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها، حتى يحصل عدم الذكر والسهو: عدم الذكر، لا لأجل الإعراض. وليس في هذا ـ بعد ما ذكرناه ـ تفريق كلي بين السهو والنسيان.

وخامسها: ما ذكره القاضي عياض: أنه ظهر له ما هو أقرب وجهاً، وأحسن تأويلاً. وهو أنه إنما أنكر على نسبة النسيان المضاف إليه. وهو الذي نهى عنه بقوله « بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذا. ولكنه نسّي » وقد روي « إني لا أنسى »

على النفي « ولكني أنسي » على النفي (١) وقد شك الراوي ـ على رأي بعضهم ـ في الرواية الأخرى: هل قال « أنسي » أو «أنسي » وأن «أو » هنا للشك ـ وقيل: بل للتقسيم . وأن هذا يكون منه مرة من قِبَل شغله وسهوه ، ومرة يُغلَب على ذلك ويجبر عليه ، ليسن . فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له « كل ذلك لم يكن » وفي الرواية الأخرى « لم أنس ولم تقصر » أما القصر: فبين . وكذلك « لم أنس عن الصلاة . ولكن الله نَسَّاني لأسن .

واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود: أن النبي على قال و إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسبت فذكروني وهذا يعترض ما ذكره القاضي، من أنه على أنكر نسبة النسيان إليه. فإنه على قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين. وما ذكره القاضي عياض، من أنه و نهى أن يقال: نسبت كذاه الذي أعرفه فيه وبشبما القاضي عياض، من أنه و نهى أن يقال: نسبت كذاه الذي أعرفه فيه وبشبما لأحدكم أن يقول: نسبت آية كذا وهمذا نهي عن إضافة « نسبت و إضافته و الأية وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية: النهي عن إضافته إلى كل شيء. فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم. ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في كل ما ينسب إليه النسيان. فلا يلزم مساواة غير الآية لها.

وعلى كل تقدير: لولم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام. وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل « نسيت » ـ الذي أضافه إلى عدد الركعات ـ داخلا تحت النهي. فينكر. والله أعلم.

ولما تكلم بعض المتاخرين (١) على هذا الموضع ذكر: أن التحقيق في الحواب عن ذلك: أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها.

<sup>(1)</sup> الحديث رواه مالك في الموطأ وضعف. قال التحافظ ابن حجر في الفتح (٣٠٠٠) تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث و إني لا أنسى » لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد اهـ.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الكريم بن عطاء الكندي.

لأنه الذي قامت عليه المعجزة. وأما إخباره عن الأمور الوجودية: فيجوز عليه فيه النسيان. هذا أو معناه.

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة، من حيث إن النبي على طلب إحبار القوم، بعد إحبار ذي اليدين. وفي هذا بحث.

وأما البحث المتعلق بالفقه: فمن وجوه.

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها، إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها.

الثاني: أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة.

الثالث: استدل به بعضهم على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وأبو حنيفة يخالف فيه.

الرابع: الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل. وجمهور الفقهاء على أنه يبطل. وروى ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لوتكلم بما تكلم به النبي على من الاستفسار والسؤ ال عند الشك، وإجابة المأموم: أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. والذين منعوا من هذا احتلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. والذي يذكر فيه وجوه.

منها: أنه منسوخ ، لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة. وهذا لا يصح. لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة ، وذكر أنه شاهد القصة . وإسلامه عام خيبر ، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين - ولا ينسخ المتاخر بالمتقدم.

ومنها: التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم: جوابهم بالإشارة والإيماء، لا بالنطق. وفيه بعد. لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم. وإن كان قد ورد من حديث حماد بن زيد و فاومؤ ا إليه ، فيمكن الجمع، بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء، وبعضهم كلاماً. أو اجتمع الأمران في حق بعضهم.

ومنها: أن كلامهم كان إجابة لرسول الله 囊، وإجابته واجبة واعترض عليه بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول. فيكفي فيها الإيماء.

وعلى تقدير أن يحيب القوم، لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة، لجواز أن تحب الاجابة، ويلزمهم الاستئناف.

ومنها: أن الرسول على تكلم معتقداً لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجاوزين للنسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلاً. وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال « أَقَصُرَت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال رسول الله على ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله » بعد قوله على الناس. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله » بعد قوله على الناس. فقال م يكن » وقوله على عدم النسخ. فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ.

والثاني: الإخبار عن أمر وجودي وهـو النسيان. وأحـد هذين الأمـرين لا يجوز فيه النسخ (۱)، وهو الإخبار عن الأمر الشرعـي: والأخـر متحقـق عنـد ذي اليدين. فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك، كما ذكرنا.

الخامس: الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهواً. فإما أن تكون قليلة أو كثيرة. فإن كانت قليلة: لم تُبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن الواقع فيه أفعال كثيرة. ألا ترى إلى قوله « حرج سرَعان الناس » وفي بعض الروايات أنه على « حرج إلى منزله ومشى » قال في كتاب مسلم « ثم أتى جِذْعاً في قبلة المسجد فاستند إليه » ثم قد حصل البناء بعد ذلك. فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهواً.

السادس: فيه دليل جواز البناء على الصلاة، بعد السلام سهواً، والجمهور عليه. وذهب سُحْدون ـ من المالكية ـ إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من

في طو س ( السهو a .

ركعتين، على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الحروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة، وهو السلام من اثنتين، فيقصر على ما ورد النص [ ويبقى فيما عداه على القياس ] (1).

والجواب عنه: أنه إذا كان الفرع مساوياً للأصل ألحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول: وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو المخروج منها بالنية والسلام. وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص، ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين، أو كونه بعد ثلاثة، أو بعد واحدة.

السابع: إذا قلنا بجواز البناء، فقد خصصوه بالقرب في الزمن. وأبى ذلك بعض المتقدمين. فقال بجواز البناء، وإن طال، ما لم يتقض وضوءه. روي ذلك عن ربيعة. وقيل: إن نحوه عن مالك. وليس ذلك بمشهور عنه. واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث. ورأوا أن هذا الزمن طويل، لا سيما على رواية من روى و أن النبي على خرج إلى منزله ».

الثامن: إذا قلنا: إنه لا يبنى إلا في القرب. فقد احتلفوا في حدَّه على أقوال. منهم: من اعتبره بمقدار فعل النبي على في هذا الحديث. فما زاد عليه من الزمن فهو طويل. وما كان بمقداره أو دونه فقريب. ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبر في القرب العرف. ومنهم من اعتبر مقدار ركعة. ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي وأصحابه.

التاسع: فيه دليل على مشروعية سجود السهو.

العاشر: فيه دليل على أنه سجدتان.

الحادي عشر: فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي ﷺ لم يفعله إلا كذلك. وقيل: في حكمته: إنه أخر لاحتمال وجود سهو آخر. فيكون جابراً للكل.

 <sup>(</sup>١) زيادة من طو س.

وفرع الفقهاء على هذا: أنه لو سجد، ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة، لزمه إعادته في آخرها. وصوروا ذلك في صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت، وهو في السجود الأخير، فيلزمه إتمام الظهر، ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافراً فيسجد للسهو، وتصل به السفينة إلى الوطن، أو ينوي الإقامة، فيتم ويعيد السجود.

الثاني عشر: فيه دليل على أن سجود السهو يتداحل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه. فإن النبي ﷺ: سلم، وتكلم، ومشى. وهذه موجبات متعددة. واكتفى فيهابسجدتين، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. ومنهم من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو، على ما نقله بعضهم. ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد. وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. فإنه قد تعدد الجنس في القول والفعل، ولم يتعدد السجود.

الثالث عشر: الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. واختلف الفقهاء في محل السجود، فقيل: كله قبل السلام. وهو مذهب الشافعي وقيل: كله بعد السلام. وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: ما كان من نقص فمجله قبل السلام. وما كان من زيادة فمحله بعد السلام. وهو مذهب مالك. وأوما إليه الشافعي في القديم. وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة، وقبله في النقض. واختلف الفقهاء. فذهب مالك إلى الجمع، بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص، وبعده في الزيادة. والذين قالوا: بأن الكل قبل السلام، عتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه.

أحدها: دعوى النسخ لوجهين. أحدهما: أن الزهري قال و إن آخر الأمرين من فعل النبي ﷺ: السجود قبل السلام ، الثاني، أن الذين رووا السجود قبل السلام: متأخروا الإسلام، وأصاغر الصحابة.

والاعتراض على الأول: أن رواية الزهري مرسلة. ولو كانت مسندة فشرط النسخ: التعارض باتحاد المحل. ولم يقع ذلك مصرحاً به في رواية الزهـري. فيحتمل أن يكون الأخير: هو السجود قبل السلام، لكن في محل النقص، وإنّما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تَبَيّن أن المحل واحد ولم يتبين ذلك.

والاعتراض على الثاني: أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الـرواية حالة التحمل.

الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام: التأويل: إما على أن يكون المراد بالسلام: هو السلام الذي على النبي على النبي الذي في التشهد. وإما أن يكون على تأحره بعد السلام على سبيل السهو. وهما بعيدان، أما الأول: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق و السلام » في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل. وأما الثاني: فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ، وأيضاً فإنه مقابل بعكسه. وهو أن يقول الحنفى: محله بعد السلام. وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو.

الوجه الثالث في الاعتذار: الترجيح بكثرة الرواة. وهذا \_ إن صح \_ فالاعتراض عليه: أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. فإنه يصار إليه عند عدم إمكان الجمع. وأيضاً فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.

والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل: إما على أن يكون المراد بقوله « قبل السلام » السلام الثاني. أو يكون المراد بقوله « وسجد سجدتين » سجود الصلاة.

وما ذكره الأولون من احتمال السهو: عائد ههنا. والكل ضعيف. والأول يبطله: أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً.

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى، غير ما ذهب إليه مالك. وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه. وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر: أن يقع في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص. ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع، وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع. ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص. وبعده عند الزيادة. وإذا طهرت المناسبة ـ وكان الحكم على وفقها ـ كانت علة، وإذا كانت علة: عم الحكم. فلا يتخصص ذلك بمورد النص.

الوجه الرابع عشر: إذا سها الإمام: تعلق حكم سهوه بالمأمومين، وسجدوا معه وإن لم يسهوا. واستدل عليه بهذا الحديث. فإن النبي عشر سها وسجد القوم معه لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، ولم يمش ولم يسلم، إن كان ذلك.

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو. كما في سجود الصلاة.

الوجه السادس عشر: القائل « فنبّعْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم » هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة ، وكان الصواب للمصنف: أن يذكره فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة ، اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبئت » وليس كذلك () وهذا يدل على السلام من سجود السهو.

الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهد بعد سجود السهو. وفيه خلاف عند أصحاب مالك في الشجود الذي بعد السلام. وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم، كما فعلوا في مثله كثيراً، من حيث إنه لو كان لذكر ظاهراً.

الحديث الثاني عن عبد الله بن بُحينة - وكَانَ مِنْ أَصْحابِ النبي عَلَيْ مَنْ النبي عَلَيْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ الرَّكُعَتَيْنَ النبي عَلَيْ مَلَى بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ في الرَّكُعَتَيْنَ اللَّوَلَيَيْنَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ . فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حتى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ : كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ : كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ مَنَا مَا اللهُ اللهُ

الكلام عليه من وجوه .

الأول: فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص. فإنه نقص من هذه الصلاة: الجلوس الأوسط وتشهده.

<sup>(</sup>١) هذا بناء على ما في بعض النسخ من عدم ذكر محمد بن سيرين. والذي في أكثر النسخ إثباته كما

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب من لم ير النشهد الأول واجباً، ومسلم وأبـو داود والنسائمين والترمذي وابن ماجه.

الثاني: فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب \_ أعني الأول \_ من حيث إنه جبر بالسحود، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول.

الثالث: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً. واكتفى لهما بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب.

الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. وهذا لا إشكال فيه، على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب، ومتابعة الإمام واجبة.

الخامس: إن أستدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه. ففيه نظر، من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس. وجاء من ضرورة ذلك: ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط، لاحتمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس. وجاء هذا من الضرورة الوجودية.

### باب المرور بين يدي المصلي

۱۰۷ ـ الحديث الأول: عن أبي جُهيم بن الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَسَدي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِنْم ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قال أبو النضر(۱): لا أدري: قال أربعين يوماً أو شهراً ، أو سنة »؟

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري يهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.
 قال الحافظ و قال أبو النضر و هو من كلام مالك. وليس من تعليق البخاري. لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق.

أبوجهيم ، عبد الله بن الحرث بن جهيم الأنصاري. سماه ابن عيينة
 في روايته ، والثوري.

فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث « بالإثم ١١٠٠.

وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور.

الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، فيخص المار بالإثم، إن مر

الصورة الثانية: مقابلتها. وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور، والمار ليس له مندوحة عن المرور، فيختص المصلي بالإثم دون المار.

الصورة الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور، ويكون للمار مندوحة، فيأثمان أما المصلي: فلتعرضه. وأما المار: فلمروره، مع إمكان أن لا يفعل.

الصورة الرابعة: أن لا يتعرض المصلي، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما.

الله عنه عنه المحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول « إذا صلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ اللهُ عَنْ النَّاسِ ، فأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ اللهُ اللهُل

« أَبُوسَعَيْدُ الْخُدْرِي » سَعَدُ بن مالك بن سِنَانَ. خُدْرِي. وقد تقدم الكلام يه.

والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته، وهو ظاهر.

 <sup>(</sup>١) كما في رواية للبخاري تفرد بها الكشميهني. قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً.
 فظنها الكشميهني أصلاً. وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حبل.

وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها.

ولفظة « المقاتلة » محمولة على قوة المنع، من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة (١٠٠٠ وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالفتال . وقال « فليقاتله » على لفظ الحديث . ونقل القاضي عياض : الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، والعمل الكثير في مدافعته . لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه .

وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئاً أو تباعد عن السترة، فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود: لم يكره، وإن أراد أن يمر في موضع السجود: كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره، حيث لم يقرب من السترة، أو ما هذا معناه.

ولو أخذ من قوله ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ) جواز التستر بالأشياء عموماً: لكان فيه ضعف. لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر، لا جواز الستر بكل شيء، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي، لا الأمر الشرعي. وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غيره، لأنه يصير في صورة المصلى إليه، وكرهه مالك في المرأة.

وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا. والله أعلم.

الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وأَقْبَلْتُ رَاكباً عَى حِمارٍ أَتَانِ، وأَنَا يَوْمَثِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَم، ورسول الله ﷺ يُصلِّي بالنَّاس بِمنَى إلَى غَيْرِ جِدَادٍ. مَرَرْت بَيْنَ يَدَي

المقاتلة: لا تحتاج إلى هذا التأويل غير المعقول. فإن العنف ملازم لها، وقد فسرها أبنو سعيد عمليا، بصفعه لقريب مروان.

بَعْضِ الصَّفِّ. فَنَزِلْتُ، فأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ. وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىًّ أَحَدُ »(١).

قوله « حمار أتان » فيه استعمال لفظ « الحمار » في الذكر والأنثى، كلفظ « الشاة » وكلفظ « الإنسان » وفي رواية مسلم « على أتان » ولم يذكر لفظة « حمار ».

وقوله « ناهزت الاحتلام » أي قاربته. وهو يؤنس لقول من قال: إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقول من قال: إن النبي ﷺ مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة، خلافاً لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ. ولعل قوله « قد ناهزت الاحتلام » ههنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الجمار. لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار. وعدم الإنكار على من هو في أمثل هذا السن أدل على هذا الحكم. لأنه لوكان في سن الصغر وعدم التمييز \_ مثلاً \_ لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤ احذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه، ولم يستدل بعدم استئنافهم للصلاة، لأنه أكثر فائدة. فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله، دل ذلك على عدم إفساد الصلاة، إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار. ولا ينعكس هذا. وهو أن يقال: ولو لم يفسد لم يمتنع على المار، لجواز أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور، كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي، حيث يكون له مندوحة: إنه ممتنع عليه المرور، وإن لم يفسد الصلاة على المصلي. فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز. والجواز دليل على عدم الإفساد، وأنه لا ينعكس. فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاق

ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. وقد قال في الحديث « بغير جدار » ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. وإن كان: وقف الاستدلال على أحد أمرين: إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة - أعني بين السترة والإمام - وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، لكن قد قالوا: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدمات، التي منها: أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه، إن لم يكن مجمعاً عليها.

وعلى الجملة: فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. ووردت أحاديث معارضة لذلك.

فمنها: ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. ومنها: ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذان صحيحان. ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير. وهذا ضعيف. فذهب أحمد بن حنبل إلى إن مرور الكلب الأسود يقطعها. ولم نجد لذلك معارضاً. قال: وفي قلبي من المرأة والحمارشيء.

وإنما ذهب إلى هذا \_ والله أعلم \_ لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة، ونظر إلى الصحيح. فحمل مطلق « الكلب » في بعض الروايات على تقييده بالأسود، في بعضها. ولم يجد لذلك معارضاً، فقال به. ونظر إلى المرأة والحمار. فوجد حديث عائشة \_ الآتي \_ يعارض أمر المرأة. وحديث ابن عباس \_ هذا \_ يعارض أمر الحمار. فتوقف في ذلك. وهذه العبارة \_ التي حكيناها عنه \_ ,أجود مما دل عليه كلام الأثرم، من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وإنما كان كذلك: لأن جزم القول به يتوقف على أمرين. أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. والثاني: أن يتبين أن مرور المرأة مساولما حكته عائشة رضي الله عنها، من الصلاة إليها وهي راقدة. وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين. أحدهما: أنها رضي الله عنها أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم: عدم المشاهدة لها. والثاني: أن قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في

التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه. فلا يساويه في الحكم: لم يكن ذلك بالممتنع. وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا.

وقوله و فأرسلت الآتان ترتع ، أي ترعى. وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز. وذلك مشر وطبأن تنتفي الموانع من الإنكار. ويعلم الاطلاع على الفعل. وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس و ولم ينكر ذلك علي أحد ، ولم يقل: ولم ينكر النبي على ذلك: أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف. وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي على ذلك، لجواز أن يكون الصف ممتداً. فلا يطلع عليه. لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز. وهو الاطلاع مع عدم المانع. أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن، فترك المشكوك فيه، وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي في . وأخذ المتيقن، وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة، وإن كان يحتمل أن يقال: إن قوله و ولم ينكر ذلك على أحد ، يشمل النبي في وغيره، لعموم لفظة و أحد ، إلا أن فيه ضعفاً. لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول الله بحضرته، وعدم أنكاره إلا على بعد.

الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَي رسول الله عَنْها قالت « كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَي رسول الله عَنْهُ - وَرِجْلاَيَ في قِبْلتِهِ - فإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَ . فإذَا قَامَ بَسَطْتُهُ مَا . وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِ لَم لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ هُ (١٠).

وحديث عائشة \_ هذا \_ استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلى. وقد مر ما فيه وما يعارضه.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع وأبو داود \_ وعنده و فإذا أراد أن يسجد ضرب برجلي فتبضتها ٥ - والنسائي.

وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، وإن كان قد كرهه بعضهم. وورد فيه حديث (۱).

وفيه دليل على أن اللمس \_ إما بغير لذة أو من وراء حائل \_ لا ينقض الطهارة. أعني إنه يدل على أحد الحكمين. ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت « أن البيوت ليس فيها مصابيح » وربما زال الساتر. فيكون وضع اليد ـ مع عدم العلم بوجود الحائل \_ تعريضاً للصلاة للبطلان. ولم يكن النبي على ليعرضها لذلك.

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة.

وقولها « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية ، كما أشرنا إليه ، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها. إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤ ية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك ، وكراهة أن تكون السترة آدمياً أو حيواناً عند بعض مصنفي الشافعية ، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم .

## باب جامع

الأنصاري رضي الأول: عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال « رسول الله عنه قال: قال « رسول الله عنه قلاً أَحَـدَكم المسْجِـدَ فَلاَ يَجْلِسْ حِتى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ »(٢).

الكلام عليه من وجوه. أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا. فظاهر مذهب مالك: أنهما

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ و لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ، وقد ضعف هذا الحديث. قال أبو داود: طرقه كلها واهية. وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع. وأورده بلفظ النهي، كما ذكره المصنف، وبلفظ الأمر، ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.

من النوافل. وقيل: إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس: أنهما واجبتان (۱) تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى ـ التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر: الوجوب. وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله على «خمس صلوات كتبهن الله على العباد » وقول السائل « هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع « فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكا بصيغة الأمر.

الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة، فهل يركع أم لا؟ اختلفوا فيه. فمذهب مالك: أنه لا يركع. والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع. لأنها صلاة لها سبب. ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. وحكي وجه آخر: أنه يكره. وطريقة أخرى: أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها. أما غير هذا الوجه: فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر، ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يُسفر، إذا هي عنده من النوافل التي لها سبب. وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له، ويُقصد ابتداء، لقوله على « لا تَحرو والمسلملة على هذه الأوقات ما لا سبب له، ويُقصد ابتداء، لقوله على « لا تحرو والمسلملة الشهر الشهرة الله المنافعي على هذه الصورة. وأقرب الأشياء إليه: ما حكيناه من هذه الطريقة، إلا أنه ليس هو إياه بعينه.

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وهو ما إذا تعارض نصان، كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، خاص من وجه.

<sup>(</sup>١) وقد حكى الفاضي عياض الفول بالوجوب عن داود وأصحابه. قال الحافظ: والذي صرح به ابن حزم عدمه.

ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل. وتحقيق ذلك أولاً يتوقف على تصوير المسألة. فنقول: مدلول أحد النصين: إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئاً منه، فهما متباينان، كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلاً، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر. فهما متساويان، كلفظة « الانسان » و « البشر » مثلاً، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر، ويتناول غيره. فالمتناول له ولغيره: عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر حاص من كل وجه. وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة، وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور. فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه.

فإذا تقرر هذا، فقوله والا القبيل. فإنهما يجتمعان في صورة. وهو ما إذا دخل صلاة بعد الصبح » من هذا القبيل. فإنهما يجتمعان في صورة. وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح، أو العصر. وينفردان أيضاً، بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد، ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. فإذا وقع مثل هذا فالاشكال قائم، لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات. لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح - فأخص قوله « لا صلاة بعد الصبح » بقوله « إذا دخل أحدكم المسجد » فلخصمه أن يقول قوله « إذا دخل أحدكم المسجد » فلحاصل: أن قوله عليه السلام « إذا دخل أحدكم المسجد » خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة - أعني الصلاة عند دخول المسجد - عام بالنسبة إلى هذه الأوقات. وقوله « لا صلاة بعد الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت، عام بالنسبة إلى المصلوات. فوقع الإشكال من ههنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف، حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه النسبة المحديث الحديث.

الوجه الثالث: إذا دخل المسجد، بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته، فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث. يقتضي الركوع. وقيل: إن الخلاف في هذا من حهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من

قوله عليه السلام و لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر و وهذا أصعف من المسألة السابقة. لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته: يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه. وقد ذكرناه.

الوجه الرابع: إذا دخل مجتازاً، فهل يؤمر بالبركوع؟ حفف ذلك مالك وعندي. أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوساً قبل الركوع. فإذا لم يحضل الجلوس أصلاً لم يفعل المبنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر توجه بركوع قبل جلوس. فإذا انتفيا معاً: لم يخالف الأمر.

الوجه الخامس: لفظة « المسجد » تناول كل مسجد، وقد أخرجوا غنه المسجد الحرام. وجعلوا تحيته الطواف. فإن كان في ذلك حلاف، فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن: فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى. وهو أن المقصود: افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف. تحصل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها. فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي في في حجته، المقصود مع الاختصاص. وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي في في حجته، العمل. وذلك أخص من هذا العموم. وأيضاً فإذا اتفى أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه، وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث، فقد وفيسا بمقتضاه.

الوجه السادس: إذا صلى العيد في المسجد. فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه. والظاهر في لفظ هذا الحديث: أنه يصلي. لكن جاء في الحديث و أن النبي على لم يصل قبلها ولا بعدها ، أعني صلاة العيد. والنبي لله أن لم يصل العيد في المسجد. ولا نقل ذلك. فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل، ويفهم فاهم: أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد، من حيث هي هي وليس لكونها واقعة في الصحراء ثر في ذلك الحكم. فحيند يقع

التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد، وقرائن تشعر بذلك. فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباً. أعني في ترك الركوع في الصحراء، وفعله في المسجد للمسجد، لا للعيد.

الوجه السابع: من كثر تردده إلى المسجد، وتكرر: هل يتكرر له الركوع مأموراً به؟ قال بعضهم: لا. وقاسه على الحطابين والفكّاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية. وهو تخصيص العموم بالقياس. وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة.

الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبهُ، وَهُو إِلَى جَنْبِهِ في الصَّلاَةِ، حتى نَزَلَت ْ الصَّلاَةِ، حتى نَزَلَت ْ ﴿ وَقُومُوا لله قانِتِين ﴾ فأمِرْنا بِالسُّكُوتِ ونهِينَا عَنِ الْكلاَمِ » (١٠٠٠)

الكلام عليه من وجوه .

الأول: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ. وهـو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر. وهذا لا شك فيه. وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ. فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلاً. لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.

الثاني « القنوت » يستعمل في معنى الطاعة ، وفي معنى الإقرار بالعبودية ، والخضوع والدعاء ، وطول القيام والسكوت . وفي كلام بعضهم ما يفهم منه : أنه موضوع للمشترك . قال القاضي عياض : وقيل : أصله الدوام على الشيء . فإذا كان هذا أصله ، فمديم الطاعة قانت ، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة ، والمخلص فيها ، والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت . وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك . وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه ، يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمدي.

ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معسى معين أو معانـي. ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.

الثالث: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت، لما دل عليه لفظ وحتى » التي للغاية, والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما ياتي بعدها. وقد قيل: إن و القنوت » في الآية الطاعة. وفي كلام بعضهم: ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، من حيث قرائها بالقنوت. والأرجح في هذا كله: حمله على ما أشعر به كلام الراوي. فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون، بسبب النزول والقرائن المحتفة به: ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات، وبيان المجملات. فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية و نزلت في كذا » يتنزل منزلة المسند.

الرابع: قوله و فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام و يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو منهى عنه، وما لا يسمى كلاماً فدلالة الحديث قاصرة في النهى عنه.

وقد احتلف الفقهاء في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ، والتنحنح بغير علة وحاجة، وكالبكاء. والذي يقتضيه القياس: أن ما سمي كلاماً فهو داخل تحت اللفظ. وما لا يسمى كلاماً، فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة القرع للأصل، أو زيادته عليه، واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين، وإن لم يكونا مفهمين. فإن أقل الكلام حرفان.

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام: أن يكون كل حرفين كلاماً. وإذا لم يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون بالنص، بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراع شرطه. اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب، مُفهماً كان أو غير مفهم. فحينتذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ، إلا أن فيه بحثاً.

والأقرب: أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماً. فما أجمع على إلحاقه بالكلام الحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاماً من فيقوى فيه عدم الإبطال. ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام. ومن ضعيف التعليل فيه: قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهدا

ركيك مع ثنوب النسبة الضحيحة «أن النبي ﷺ تفتح في صلاة الكسنوف في سحوده » وهذا النحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام

الله عنهم عنْ رسول الله على أنَّه قال « إذا اشْتدَّ الْحرُّ فأبرِدُوا بالصَّلاةِ . فإنَّ شدة الْحرُّ في فيْح جهنَّم [".

الكلام عليه من وجوه

أحدها « الإبراد » أن تؤخرالصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا ينحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية وعند المالكية. يؤخّر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من دراع.

الثاني احتلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحراط هل هو سنة ، او رحصة ؛ وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم ، أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك . أن من صلى في بيته ، أو مشى في كِنَّ إلى المستجد : هل يسن له الإبراد؟ . فإن قلنا : إنه رخصة لم يسن ، إذ لا مشقة عليه في التعجيل ، وإن قلنا : إنه سنة أبرد . والأقرب أنه سنة ، لورود الأمر به ، مع ما اقترن به من العلة . وهو أن « شدة الحر من فيح جهنم » وذلك مناسب للتأخير ، والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة . وهذا خاص . ولا مبالاة \_ مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة \_ بقول من قال : إن التعجيل أفضل ، لأنه أكثر مشقة . فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها .

الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة، على وجهين. وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين. أحدهما: لفظة و الصلاة ، فإنها تطلق على الظهر والجمعة. والثاني: التعليل. فإنه مستمر فيها. وقد وُجه القول بأنه لا

١١) احرجه البخاري بهذا اللفظ في مواقيت الصلاة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي وابن ماحه والامام
 حمد بن حسل

يبرد بها. لأن التبكير سنة فيها. وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذي بخر المسجد عند انتظار الامام.

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. وهو منطوقه. ولا خلاف فيه.

الثاني: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها. لأنه جعل الذكر ظرفاً للمأمور به. فيتعلق الأمر بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمداً. فيجب القضاء فيه على الفور. وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبين ما ترك بنوم أو نسيان. فيستحب قضاؤه على الفور. ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي على لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم - أخر قضاءها. واقتادوا رواحلهم، حتى خرجوا من الوادي. وذلك دليل على جواز التأخير. وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة. وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعة. فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد بذلك [ بأنها كانت صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، و ] (") بأنه جاء في الحديث و فما أيقظهم إلا حر الشمس » وذلك يكون بالارتفاع. وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث، من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه. ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج، كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعاً، على تقدير أن

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب المواقيت. ومسلم في الصلاة وأبو داود.

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ فی س و ط وخ.

يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز التأحير.

الثالث: قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية - وهو في صلاة - أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. ولهم يقل بذلك المالكية مطلقاً. بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفَذُ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا. فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً. وحيث يقال بالقطع، فوجه الدليل منه: أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك: قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعاً من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. والله أعلم.

الرابع: قوله عليه السلام و لا كفارة لها إلا ذلك ، يحتمل أن يراد به: نفي الكفارة المالية، كما وقع في أمور أخر. فإنه لا يكتفني فيها الا بالإتيان بها. ويحتمل أن يراد به: أنه لا بدل لقضائها، كما تقع الأبدال في بعض الكفارات، ويحتمل أن يراد به: أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار، ولا بد من الإتيان بها.

الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى. فإنه إذا لم تقع المسامحة ـ مع قيام العذر بالنوم والنسيان ـ فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى().

وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ: أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي. ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. وهذا ضعيف. لأن قوله عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » كلام مبني على ما قبله. وهو قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمير في قوله

<sup>(</sup>١) من تدبر قول الله وقول رسوله على ، وعرف حقيقة الصلاة وما ينال المؤمن فيها من شرف الاتصال القلبي بالرب سبحانه ومناجاته والمثول في حضرته أيقن يقيناً لا يخالجه فرة من الشك: أن تاركها كافر مشرك، هضيع لنفسه حاسر دنياه وآخرته، وأنه لن يقدر على قضائها في غير وقتها مضيع. لأن الله حدد مواعيد ومواقبت لهذه المناجاة ولهذا الشرف. فهي قرة عين المؤمنين، وهي أثقل شيء وأهونه على المنافقين والكافرين، المذين لم تذقي قلوبهم حلاوة الإيمان.

« فليصلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية ، أو التي يقع النوم عنها فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان ، وهو الذكر واليقظة ؟ بعم لو كان كلاما مبتدأ مثل أن يقال: من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها . لكان ما قيل محتملاً ، على تمحل مجاز . وأما قوله « كالناسي » إن أراد به : أنه مثله في الحكم فهو دعوى ، ولو صحت لكان ذلك مستفاداً من اللفظ ، بل من القياس ، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه . وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله « كفارة لها إلا ذلك » والكفارة إنما تكون من الذنب ، والناثم والناسي لا ذنب لهما . وإنما الذنب للعامد - لا يصح أيضاً لأن الكلام كله مسوق على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمائر عائدة إليها ، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة . ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله . وتأويل لفظ « الكفارة » هنا أقرب وأيسر من أن يقال : إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده . فإن ذلك ممتنع . وليس ظهور لفظ و الكفارة » في الإشعار بالذب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي ، في أن المراد : الصلاة المنسية ، أو التي وقع النوم عنها ، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذب ، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع ، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب .

١١٥ ـ الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله ﴿ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَل : كَانَ يُصَلِّم مَعَ رسول الله ﷺ عِشاءِ الآخِرَةِ. ثمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيُصَلِّى بهمْ تلْكَ الصَّلاَة ﴾ (١).

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب. أوسعها: الجواز مطلقاً. فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه، سواء اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة. وهذا مذهب الشافعي.

 <sup>(1)</sup> قد مر بيان من أخرجه. ورواه الشافعي والدارقطني، وزادا و هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء و وقومه و هم بنو سلمة، يكسر اللام.

الثاني: مقابله، وهو أضيقها. وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات؛ حتى لا يصلى المتنفل خلف المفترض.

والثالث: أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، لا عكسه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد. فليعلم ذلك.

وحديث معاذ: استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث، لمن منع ذلك من وجوه:

أحدها: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي على السلام وشرطه: علمه بالواقعة. وجاز أن لا يكون علم بها، وأنه لو علم لأنكر.

وأجيبوا على ذلك بأنه يبعد \_ أو يمتنع \_ في العادة: أن لا يعلم النبي بلا لله من عادة معاذ. واستدل بعضهم \_ أعني المانعين \_ برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي و أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم، أتى رسول الله بلا في أعمالنا. فنأتي حين نمسي، فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل، فينادي بالصلاة. فنأتيه، فيطوِّل علينا. فقال النبي بلا الصلاة يا معاذ، لا تكن أو لا تكونن \_ فتاناً، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك ه(١) قال: فقول النبي بلا لله على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه، أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما. لأنه قال: ﴿ إما أن تصلي معي على أي ولا تصل معي ؟ أي ولا تصل معي (١).

الوجه الثاني: في الاعتذار: أن النية أمر باطن لا يُطَّلع عليه إلا بالإحبار من الناوي. فجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. وإنما يعرف ذلك بإحباره.

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن معاذ بن رفاعة لم يدرك سليما الذي من بني سلمة، لأن معاذ بن رفاعة تابعي. وسليم قتل في أحد.

<sup>(</sup>٢) لم يجب الشارح عنه. وأجاب عنه الحافظ في الفتح: أن للمخالف أن يقول: إما أن تصلي معي فقط، إذا لم تخفف، وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي. قال: وهذا أقوى مما قبله، لما فيه من مقابلة التخفيف بعدم التخفيف. لأنه المسؤول عنه المتنازع فيه.

وأجيب عن هذا بوجوه. أحدها: أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها « فهي لهم فريضة، وله تطوع «١١٠).

الثاني: أنه لا يظن بمعاد أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي ﷺ ، وياتي بها مع قومه

الثالث: أن النبي على قال ﴿ إِذَا أَقِيمَتِ الصِلاةِ فلا صِلاة إلا المكتوبة ، فكيف يظن بمعاذ \_ بعد سماع هذا \_ أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟

واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين. أحدهما: لا يساوي أن يذكر، لشدة ضعفه. والثاني: أن هذا الكلام \_ أعني قوله « فهي لهم فريضة وله تطوع » \_ ليس من كلام النبي على . فيحتمل أن يكون من كلام الراوي، بناء على ظن أو اجتهاد، ولا يجزم به. وذكر معنى هذا أيضاً بعض الحنفية (١) ممن له شرب في الحديث، وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضاً، ولم يذكر هذه اللفظة. والذي ذكرها، هو ابن جريج. فيحتمل أن تكون من قوله، أو قول من روى عنه، أو قول جابر.

وأما الجواب الثاني: ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك. فلم قلتم بأنه كان يعتقده؟

وأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور: وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. ويؤيد هذا: الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي المستفاد من النفي: لذا جاز جوازاً مطلقاً.

الوجه الثالث من الاعتذار: ادعاء النسخ. وذلك من وجهين.

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين، حتى نهي عنه. وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي. وعليه اعتراض

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق عن جابر. وقال الخافظ: رجاله ثقات. وقد صرخ ابن جريج بسماعه.
 (٢) هو الطحاوى.

من وجهين. أحدهما: طلب الـدليل علـي كون ذلك كان واقعـاً ـ أعنـي صلاة الفريضة في اليوم مرتين ـ فلا بد من نقـل فيه(١٠). والثانـي: أنــه إثبـات للنســخ بالاحتمال.

الوجه الثاني: مما يذل على النسخ. ما أشار إليه بعضهم، دون تقرير حسن له. ووجه تقريره: أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبـي ﷺ بعــده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف.

فيقال: لوجاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين(١) على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات ـ على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ـ دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة: يبقى النظر في التَّاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.

الوجه الرابع، من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم، من أن الضرورة دعت إلى ذلك، لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنيٌّ عن معاذ ولم يكن لمعاذ غني عن صلاته مع رسول الله ﷺ ، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ، فيكون كما تقدم. ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة، فيرتفع الحكم بزوالها، ولا يكون نسخاً. وعلى كل حال: فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل، ولأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة ليس حَفَظَته بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوع شرعاً، كما يقوله هذا المانع.

فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين، مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا

<sup>(</sup>١) كان الشارح لم يقف على كتاب الطحاوي. فإنه ساق فيه حديث ابن عمر د تصلوا الصلاة في اليوم مرتين؟ ۽ ومن وجه آخر مرسل ۽ أن أهل العالية كانوا يصلون مع النبي ﷺ . فبلغه ذلك فنهاهم ، وفي الاستدلال بهذا \_على تقدير الصحة \_نظر، لاحتمال أنها فريضة. وبهذا جزم البيهقي، جمعاً بين الحديثين وقال: حديث ابن عمر لا يثبت ثبوت حديث معاذ، للإختلاف في الاحتجاج به. (٢) في صحيح مسلم: أنه 繼 و صلى بجماعة صلاة الخوف ركعتين ثم صلى بأخرين ركعتين و.

الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر، والنظر في الأقيسة: فليس من شرط هذا الكتاب.

١١٦ - الحديث السادس: عن أنس بن مالك قال « كُنّا نُصَلِّي مَعَ رسول الله عَلَيْ في شِدَّةِ الْحَرِّ. فإذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أَنْ يُمكِّن جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْض : بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ »(١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل. فمن قال: إن الإبراد رخصة (") فلا إشكال عليه. لأن التقديم حينئذ يكون سنة، والإبراد جائز، ومن قال: إن الإبراد سنة، فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخاً. أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة، ويحتمل عندي: أن لا يكون ثمة تعارض. لأنا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يُمشى فيه إلى المسجد، أو إلى ما زاد على الذراع. فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حَرُ يحتاج معه إلى بسط الثوب. فلا تعارض.

الثاني: فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وبردها.

الثالث: فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة والبدين: هو الأصل. فإنه عَلَى بسط الثوب بعدم الاستطاعة. وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.

الرابع: استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. وهو يحتاج إلى أمرين. أحدهما: أن تكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ، أو من أمر خارج عنه [ ونعني بالأمر الخارج: قلمة الثياب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) في خ ۽ سنڌ ۽.

عندهم. ومما يدل عليه من جهة اللفظ: قوله و بسط ثوبه. فسجد عليه » يدل على أن البسط معقب بالسجود، لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً ](١).

والثاني: أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع. إذ من منع السجود على الثوب المتصل به: يشترط في المنع أن يكون متحركاً بحركة المصلي. وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات. لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد.

هذا النهي معلّل بأمرين. أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل حيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة. وإن شغل كان فيه مفسدتان. إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها. الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الشوب، وانكشاف العورة.

ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث. ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده. لأنها صلاة في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء. وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. والأشهر عند الفقهاء: خلاف هذا المذهب. وجواز الصلاة بما يستر العورة. وعارضوا هذا بقوله على الحابر في الثوب « وإن كان ضيقاً: فاترر به » ويحمل هذا النهى على الكراهة. والله أعلم.

١١٨ \_ الحديث الثامن: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

<sup>(</sup>۱) زیادة من س و ط.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ما عدا و منه ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حنبل.

عن النبي على أنَّهُ قال « مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوَ لَيَعْتَزِلْنَا أَوَ لَيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأَتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خُضَرَاتُ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَها رَيحاً، فَسَأَلَ؟ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيها مِنَ الْبُقُولِ. فقال: قَرِّبُوها إِلَى بَعْضِ مَنْ لاَ أَصْحَابِسي، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قال: كُلْ. فإنسي أناجِسي مَنْ لاَ تُناجِي »(١).

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور. واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً، وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان، ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت، إن حملنا النهي عن القربان على التحريم، وجمهور الأمة: على إباحة أكلها. لقوله عليه السلام « ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكني أكرهه » ولأنه علل بشيء يختص به. وهو قوله عليه السلام « فإني أناجي من لا تناجي » ويلزم من هذا: أن لا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان.

وتقريره: أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه. ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في أو سلاة الجماعة في حق الحماعة في حق آكلها جائز. وذلك ينافي الوجوب عليه (١).

ونقل عن أهل الظاهر \_ أو بعضهم \_ تحريم أكل الثوم، بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

وتقرير هذا، أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. ولا تتم إلا بترك

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي، وبعض أصحابه: هو أبو أبوب.
 (٢) ولم لا تكون صلاة الجماعة واجنة على الأعياب، ويكون أكل هذه المباحات عذراً مسقطاً للوجوب كالسفر المباح؟ فإنه مسقط لصلاة الجمعة.

أكل النوم، لهذا الحديث. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فترك أكل النوم واجب.

الثاني: قوله « مسجدنا » تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول. وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي. والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام، لما جاء في بعض الروايات « مساجدنا » ويكون « مسجدنا » للجنس، أو لضرب المثال. فإن هذا النهي معلل: إما بتاذي الأدميين، أو بتأذي الملائكة الحاضرين. وذلك يوجد في المساجد كلها.

الثالث: قوله « وأتني بقدر فيه خضرات » قيل: إن لفظة « القدر » تصحيف. وأن الصواب « بَبدر » بالباء. والبدر الطبق. وقد ورد ذلك مفسراً في موضع آخر، ومما استبعد به لفظة « القدر » أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن باكلها مطبوخة. وأما « البَدر » الذي هو الطبق: فلا يشعر كونها فيه بالطبخ. فجاز أن تكون نيئةً. فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يُدَّعَى. أن ظاهر كونها في الطبق: أن تكون نيئة.

الرابع: قوله « قربوها إلى بعض أصحابه » يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها وترجيح مذهب الجمهور.

الخامس: قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك: أن يكون عذراً في ترك الجماعة، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه. فإن ذلك ينافي الزجر، وأما حديث جابر الأخير وهو:

119 - الحديث التاسع: عن جابر أنَّ النبي ﷺ قال « مَنْ أَكَلَ النَّوْمَ وَالْبَصَلَ وَالكُرَّاتَ فَلاَ يقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. فإنَّ الملائِكة تَتأذَّى مِمَّا يَتأذَّى مِنهُ الْإِنسَانُ ».

وفي رواية « بنو أدم <sub>»</sub>

ففيه زيادة « الكراث » وهو في معنى الأول. إذ العلة تشمله .

وقد توسع القائسون في هذا، حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر، أو جُرح منه ريح يجري هذا المجرى، كما أنهم توسعوا، وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد \_ كمصلى العيد، ومجمع الولائم \_ مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها. وقوله عليه السلام « فإن الملائكة تتأذى » إشارة إلى التعليل بهذا. وقوله في حديث آحر « يؤذينا بريح الثوم » يقتضي ظاهره: التعليل بتأذي بني آدم. ولا تنافي بينهما. والظاهر: أن كل واحد منهما علة مستقلة.

## باب التشهد

قال « عَلَّمني رسول الله ﷺ التَّشَهُدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُني قَال « عَلَّمني رسول الله ﷺ التَّشَهُدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لله ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّها السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّيِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحين. أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدهُ وَرَسُولُهُ ».

وفي لفظ ﴿ إِذَا فَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لله ﴿ وَذَكَرَهُ - وَفِيْهِ: فإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كلِّ عَبْدِ صَالِحٍ في السَّماء وَالْأَرْضِ - وَفِيه - فَلْيَتَخَيَّر مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ﴿ الْمَالِ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءَ ﴿ الْمَالِ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءَ ﴿ الْمَالِ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَا اللّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

اختلف العلماء في حكم التشهد. فقيل: إن الأخير واجب. وهو مذهب الشافعي. وظاهر مذهب مالك: أنه سنة. واستُدِل للوجوب بقوله « فليقل » والأمر للوجوب، إلا أن مذهب الشافعي: أن مجموع ما توجه إليه ظاهـر الأمـر ليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإسام أحمد بن حنبل والترمذي، وقال: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.

بواجب، بل الواجب بعضه. وهو « التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورخمة الله وبركاته » من غير إيجاب ما بين ذلك من « المباركات والصلوات والطيبات » وكذلك أيضاً لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي على اللفظ الذي توجه إليه الأمر. بل الواجب بعضه. واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات. وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل. فيجب قبولها إذا توجه الأمر اليها.

واحتلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد. فإن الروايات اختلفت فيه. فقال أبو حنيفة وأحمد: باختيار تشهد ابن مسعود هذا. وقيل: إنه أصبح ما روي في التشهد. وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس. وهو في كتاب مسلم، لم يذكره المصنف(١).

ورجع من اختار تشهد ابن مسعود \_ بعد كونه متفقاً عليه في الصحيحين \_ بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة . ثناء مستقلاً . وإذا أسقطت واو العطف: كان ما عدا اللفظ الأول صفة له . فيكون جملة واحدة في الثناء . والأول أبلغ . فكان أولى .

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال « والله، والرحمن، والرحيم » لكانت أيماناً متعددة تتعدد بها الكفارة. ولـو قال « والله الرحمن الرحيم » لكانت يميناً واحدة. فيها كفارة واحدة. هذا أو معناه.

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي \_ في اختيار تشهد ابن عباس \_ أجاب عن هذا بأن قال: واو العطف قد تسقط. وأنشد في ذلك \* كيف أصبحت كيف أمسيت مِمًا \*(1) والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولاً إسقاط للواو العاطفة في عطف الحمل. ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل. ولوكان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء، بخلاف ما لم يصرح به فيه.

 <sup>(1)</sup> وهو و التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
 سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله » .

وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود: وهو أن ﴿ السلام » معرف في تشهد ابن مسعود، منكر في تشهد ابن عباس. والتعريف أعم.

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم، ووقوعه على رؤ وس الصحابة، من غير نكير فيكون كالاجماع.

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي ﷺ مصرح به. ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي.

وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس: بأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه. وهو قوله و كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، وهذا ترجيح مشترك. لأن هذا أيضاً ورد في تشهد ابن مسعود، كما ذكر المصنف.

ورجح احتيار الشافعي بأن فيه زيادة ( المباركات » وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن. قال الله تعالى ﴿ ٢٤ : ٦٩ نحية من عند الله مباركة طيبة ﴾.

و والتحيات ، جمع التحية . وهي الملك . وقيل : السلام . وقيل : العظمة . وقيل : البقاء . فإذا حمل على و السلام ، فيكون التقدير : التحيات التي تعظم بها الملوك \_ مثلاً \_ مستحقة لله تعالى . وإذا حمل على و البقاء ، فلا شك في اختصاص الله تعالى به . وإذا حمل على و الملك والعظمة و فيكون معناه : الملك الحقيقي التام لله . والعظمة الكاملة لله . لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص .

و والصلوات ، يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة. ويكون التقدير: إنها واجبة لله تعالى. لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات: الرحمة. ويكون معنى قوله و لله » أي المتفضل بها والمعطي: هو الله. لأن الرحمة التامة لله تعالى، لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلاً. بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة.

فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى. فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد.

وأما و الطيبات و فقد فسرت بالأقوال الطيبات. ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى. أعني: الطيبات من الأفعال، والأقوال، والأوصاف: بكونها بصفة الكمال، وخلوصها عن شوائب النقص.

وقوله « السلام عليك أيها النبي » قيل: معناه التعوذ باسم الله ، الذي هو « السلام » كما تقول: الله معك ، أي الله متوليك ، وكفيل بك . وقيل: معناه السلام والنجاة لكم ، كما في قوله تعالى ﴿ ٢٥: ٩١ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ وقيل الانقياد لك ، كما في قوله تعالى ﴿ ٤: ٦٥ فلا ، وربك ، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليما ﴾ وليس يخلو بعض هذا من ضعف . لأنه لا يتعدى « السلام » ببعض هذه المعانى بكلمة « على » .

وقوله « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » لفظ عموم. وقد دل عليه قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض » وقد كانوا يقولون « السلام على الله. السلام على فلان » حتى علموا هذه اللفظة من قِبَله عليه السلام.

وفي قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالح » دليل على أن للعموم صيغة. وأن هذه الصيغة للعموم. كما هو مذهب الفقهاء، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين. وهو مقطوع به من لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا. ومن تتبع ذلك وجده. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصى الجمع لأمثالها، لا للاقتصار عليه. وإنما خص « العباد الصالحون » لأنه كلام ثناء وتعظيم.

وقوله عليه السلام و ثم ليتخير من المسألة ما شاء ، دليل على جواز كل سؤ ال يتعلق بالدنيا والآخرة ، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي: استثنى بعض صور من الدعاء تقبح ، كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا. وأخذ يذكر أوصاف أعضائها. ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على

النبي على التشهد، من حيث إن النبي قل قد علَّم التشهد، وأمر عقيبه: أن يتخير من المسألة ما شاء. ولم يعلم ذلك. وموضع التعليم لا يؤخر وقب بيان الواجب عنه. والله أعلم.

العديث الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فقال «أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النبي عَلَيْ خَرج عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يا رسولَ الله، قَدْ عَلَّمْنَا الله كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قَوُلُوا: اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ مَلِي إِبْرَاهِ مِعْدٍ وَعَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهِ مِعْ وَلِي اللهِ عَلَى إِبْرَاهً عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهً عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهً عَلَى إِبْرَاهُ عَلَى إِبْرَاهُ اللّهِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ال

الكلام عليه من وجوه.

الأول « كعب بن عجرة » من بني سالم بن عوف. وقيل: من بني الحارث من قضاعة. شهد بيعة الرضوان. ومات سنة اثنتين وحمسين بالمدينة فيما قيل. روى له الجماعة كلهم.

الثاني: صيغة الأمر في قوله و قولوا » ظاهرة في الوجوب. وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي على في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي وقيل إنه لم يقله أحد قبله ". وتابعه إسحاق. وقيل: تجب كلما ذكر. واختياره الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية. وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه!

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني في شرح المنتقى قوله: « قولوا » استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه على بعد التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبوجعفر الباقر والهادي والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز. واختاره الفرظي أبو بكر بن المربي. وللامام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام: بحث قيم جداً في وجوبها في كل صلاة.

مخصوص بالصلاة . وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي على واجبة بالاجماع . ولا تجب في غير الصلاة بالاجماع . فتعين أن تجب في الصلاة . وهو ضعيف جداً . لأن قوله « لا تجب في غير الصلاة بالاجماع » إن أراد به : لا تجب في غير الصلاة عينا ، فهو صحيح . لكنه لا يلزم منه : أن تجب في الصلاة عينا ، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة . فلا يجب واحد من المعينين \_ أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة \_ وإن أراد ما هو أعم من ذلك \_ وهو الوجوب المطلق \_ فممنوع .

الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي. وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر.

الرابع: اختلفوا في « الآل » فاختيار الشافعي: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال غيره: أهل دينه عليه السلام. قال الله تعالى ﴿ ٤٠: ٤٦ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾.

الخامس: اشتهر بين المتأخرين سؤ ال. وهو: أن المشبّه دون المشبه به . فكيف يطلب صلاة على النبي على تُشبّه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه وجوه . أحدها: أنّه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة ، لا القدر بالقدر . وهذا كما اختار وا في قوله تعالى ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ أن المراد: أصل الصيام، لا عينه ووقته . وليس هذا بالقوي .

الثاني. أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل، لا على النبي على فكأن قوله واللهم صل على محمد ومقطوعاً عن التشبيه. وقوله وعلى آل محمد ومتصل بقوله وكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وفي هذا من السؤال: أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم. فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وههنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة، ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي الله وآله.

الثّالث: أن المشبه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع. ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه السلام مثل

ما لآل إبراهيم - الذين هم الأنبياء - كان ما توفر من ذلك حاصلاً للرسول ﷺ . فيكون زائداً على الحاصل لإبراهيم ﷺ . والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان. فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل .

الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل. فإذا اقتضت في كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام كان الحاصل للنبي على بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافاً مضاعفة، لا ينتهى إليها العد والاحصاء.

فان قلت: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة، والفرد منها. فالأشكال وارد.

قلت: متى يرد الاشكال: إذا كان الأمر للتكرار، أو إذا لم يكن؟ الأول: ممنوع. والثاني: مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالأتفاق. وإذا كان للتكرار، فالمطلوب من المجموع: حصول مقدار لا يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الخاصل لإبراهيم عليه السلام.

الخامس: لا يلزم من مجرد السؤ ال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام المساواة، أو عدم الرجحان عند السؤ ال. وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول على صلاة مساوية لصلاة إبراهيم، أو زائدة عليها. أما إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتكرر للرسول على ، كان المجموع زائداً في المقدار على القدر المسؤول. وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان أربعة آلاف درهم، وملك آخر ألفين. فسألنا أن نعطي صاحب الأربعة آلاف مثل ما لذلك الآخر، وهو الألفان. فإذا حصل ذلك انضمت الألفان إلى أربعة آلاف. فالمجموع ستة آلاف. وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان.

السادس من الكلام على الحديث: قوله « إنك حميد » بمعنى محمود، ورد بصيغة المبالغة، أي مستحق لأنواع المحامد. و « مجيد » مبالغة من ماجد. والمجد الشرف. فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. ويحتمل أن يكون « حميد » مبالغة من حامد. ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة. فإن الحمد والشكر متقاربان فحميد قريب من معنى شكور. وذلك

مناسب لزيادة الأفضال والاعطاء لما يراد من الأسور العظام. وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة. و « البركة » الزيادة والنماء من الخير. والله أعلم.

١٢٢ \_ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كَانَ رسول الله ﷺ يَدْعُو: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المحْيَا وَالمَمَاتِ، ومَنْ فَتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالَ ».

وفي لفظ لمسلم « إِذَا تَشَهَّدَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَسْتَعِـدُ بِالله مِنْ أَرْبَسِمٍ ، يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَعُـودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ـثمّ ذَكَرَ نَحْوهُ »(١).

في الحديث إثبات عذاب القبر. وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله في . والإيمان به واجب. و « فتنة المحيا » ما يتعرض له الإنسان مدة حياته ، من الافتتان بالدنياوالشهوات والجهالات ، وأشدها وأعظمها - والعياذ بالله تعالى -: أمر الخاتمة عند الموت ، و « فتنة الممات ، بجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت . أضيفت إلى الموت لقربها منه . وتكون فتنة المحيا - على هذا - ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب شيئاً يعطى حكمه . فحالة الموت تشبه بالموت ، ولا تعد من الدنيا . ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات : فتنة القبر ، كما صح عن النبي في في فتنة القبر « كمثل - أو أعظم - من فتنة الدجال » ولا يكون على هذا متكرراً مع قوله « من عذاب القبر » لأن العذاب مرتب على الفتنة : والسبب غير المسبب ، ولا يقال : إن المقصود زوال عذاب القبر . لأن الفتنة نفسها أمر عظيم . وهو شديد يستعاذ بالله من شره .

والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد التشهد، وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور، حيث أمرنا بها في كل صلاة.

 <sup>(</sup>١) رواه أيضاً ابو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. قال أهل اللغة: الفننة الامتحان والاختبار.

وهي حقيقة بذلك، لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها \_ او كلها ـ أمور إيمانية غيبية. فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها.

وفي لفظ مسلم أيضاً فائدة أحرى. وهي: تعليم الاستعادة، وصيغتها فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ، ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتشل الأمر. ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول على . وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل.

وليعلم أن قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدكم فليستعذ » عام في التشهد الأول. الأول والاخير معاً: وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول. وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه. [ ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا لهم، من باب حمل المطلق على المقيد، أو من باب حمل العام على الخاص. وفيه بحث أشرنا إليه فيمنا تقدم ](۱). والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء. قمن حصه فلا بد له من دليل راجح. وإن كان نصاً فلا بد من صحته. والله أعلم.

العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: أنَّهُ قالَ لرَسولَ الله عَلَيْ « عَلَّمْني دُعاءً أَدْعُوبِهِ في صَلاَتِي. قال: قل: اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كثيراً. وَلاَ يَعْفِرُ أَدْعُوبِهِ في صَلاَتِي. قال: قل: اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كثيراً. وَلاَ يَعْفِرُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله. ولو فعل فيها \_حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان \_لجاز. ولعل الأولى: أن يكون في أحد موطنين إما السجود، وإما بعد التشهد. فإنهما الموضعان اللذان

<sup>(</sup>١) زيادة من خ و ط!

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام « وأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاء » وقال في التشهد « وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء » ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد: لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل.

وقوله « إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » دليل على أن الإنسان لا يعرَى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام « استقيموا، ولن تحصوا » وفي الحديث «كل ابن آدم خطّاء. وخير الخطائين التوابون » وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقاً من غير تقييد وتخصيص بحالة، فلوكان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير، لما كان هذا الإخبار مطابقاً للواقع. فلا يؤ مر به،

وقوله على « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » إقرار بوحدانية الباري تعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال على علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب » وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله (٣: ١٣٥ والـذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ﴾.

وقوله على الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى فو ومن يغفر الذنوب إلا الله فه وقوله « فاغفر لي مغفرة من عندك » فيه وجهان. أحدهما: أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكورة ، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت ، فافعله أنت . والثاني \_ وهو الأحسن \_ : أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى ، لا يقتضيها سبب من العبد ، من عمل حسن ولا غيره . فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ، ليس للعبد فيها سبب . وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوباً عقلياً . و « المغفرة » الستر في لسان العرب . و « الرحمة » من الله تعالى \_ عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه \_ إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد . وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد . فعلى الأول : هي من صفات الفعل . وعلى الثاني هي من صفات الذات .

وقوله «إنك أنت الغفور الرحيم » صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله. فالغفور مقابل لقوله « اغفر لي » والرحيم مقابل لقوله

و ارجمني ، وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول ، والثاني بالثاني . وقد يقع على خلاف ذلك ، بأن يراعني القرب ، فيجعل الأول للأخير . وذلك على حسب اختلاف المقاصد ، وطلب التفنن في الكلام . ومما يحتاج إليه في علم التفسير : مناسبة مقاطع الآي لما قبلها . والله أعلم .

الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت « مَا صَلَّى رسول الله عنها قالت « مَا صَلَّى رسول الله عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ \_ وَلَمْ يَقُولُ فِيها: سُبْحَانُكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللهمَّ اغْفِرْ لي »

وَفِي لَفَظ « كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّهِمَ آغْفِرْ لِي »''

حديث عائشة فيه مبادرة الرسول ﷺ إلى امتثبال ما أمره الله تعالى به، وملازمته لذلك.

وقوله ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ فيه وجهان. أحدهما: أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح، الذي هو التنزيه، لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده. وفي ذلك نفي الله كة.

الوجه الثاني: أن يكون المراد: فسبح متلساً بالحمد. فتكون الباء دالة على الحال. وهذا يترجح. لأن النبي على قد سبح وحمد بقوله « سبحانك وبحمدك » وعلى مقتضى الوجه الأول: يكتفى بالحمد فقط. وكان تسبيح الرسول على هذا الوجه دليلاً على ترجيح المعنى الثاني:

وقوله « وبحمدك » قيل معناه: وبحمدك سبحت. وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف، أي بسبب حمد الله سبحت. ويكون المراد بالسبب ههنا: التوفيق والإعانة على التسبيح، واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب النفسير وبلفظ اخر في غير موضع، وأبو داود والنسائي واس ماجه

الحمد الله لا بحمدك ، أي وقع هذا بسبب حمد الله ، أي بفضله وإحسانه وعطائه . فإن الفضل والإحسان سبب للحمد ، فيعبر عنهما بالحمد .

وقوله و اللهم اغفر لي » امتثال لقوله تعالى ﴿ واستغفره ﴾ بعد امتثال قوله ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ وأما اللفظ الآخر: فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته. ولا يعارضه قوله عليه السلام ﴿ أما الركوع: فعظموا فيه الرب، وأما السجود: فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه من هذا الحديث الجواز. ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم. ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله ﴿ فاجتهدوا » واحتمالها للكثرة. والذي وقع في الركوع من قوله ﴿ اغفر لي » ليس كثيراً. فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود.

وفي حديث عائشة الأول: سؤ ال. وهو أن لفظة « إذا » تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ. وقول عائشة « ما صلى صلاة. بعد أن نزلت عليه: «إذا جاء نصر الله» يقتضي تعجيل هذا القول الترب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول. و « الفتح » أي فنح مكة. و « دخول الناس في دين الله أفواجاً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بعد نزول الآية والصلاة الأولى بعده.

وقول عائشة في بعض الروايات « يتأول القرآن ٤٠٠٠ قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه . فإن كان الفتح ودحول الناس في دين الله أفواجاً حاصلاً عنـد نزول الآية . فكيف يكون القول امتثالاً للأمر الوارد بذلك، ولم يوجد شرط الأمر به؟

وجوابه: أن نختار أنه لم يكن حاصلاً على مقتضى اللفظ. ويكون على قد بادر إلى فعل المامور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه. إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين. فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعاً على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط، واقعاً على حسب التبرع. وليس في قول عائشة و يتأول القرآن و ما يقتضي ولا بد وأن يكون جميع

<sup>(</sup>١) رواها الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

## باب الوتر

الله عنهما المحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « سَأَلَ رَجُلُ النبي ﷺ - وَهُو عَلَى المنْبِر - مَا تَرَى في صَلاَةِ اللّهُلُ ؟ قال: مَثْنَى، مَثْنَى، فإذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً. فأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وَإِنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللّهْلِ وِثْراً » (().

الكلام على هذا الحديث من وجوه.

أحدها: قوله على و صلاة الليل مثنى مثنى » أحذ به مالك و مه و قد وود لا يزاد في صلاة النفل على و كعتين. وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل وقد وود حديث آخر «صلاة الليل والنهاو مثنى مثنى» وإنّما قلنا: إنه ظاهر اللفظ. لأن المبتدأ محصور في الخبر. فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة. فلو جازت الزيادة لما انحصوت صلاة الليل في المثنى. وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي، وأجاز الزيادة على وكعتين من غير حصر في العدد، وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله: أنه متى تنفل بأزيد من وكعتين، شفعاً أو وتراً، فلا يزيد على تشهدين. ثم إن كان المتنفّل به شفعاً، فلا يزيد بين التشهدين على وكعتين. وإن كان وتراً، فلا يزيد بين التشهدين على وكعتين. وإن

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأبن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. وزاد الخمسة و صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وقد ضعفها جماعة من أثمة الحديث بأن الحفاظ من أصحاب أبن عمر لم يذكروها عنه والذي ذكرها هو على البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعيف. وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها.

بعد الثامنة. ولا يجلس بعد السابعة، ولا بعد ما قبلها من الركعات. لأنه حينتلا يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس ـ مثلاً ـ جلس بعد الرابعة، وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع. فبعد السادسة والسابعة. وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما ألجأه إلى ذلك: تشبيه النوافل بالفرائض. والفريضة الوتر: هي صلاة المغرب. وليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق ركعة. والفرائض الشفع: ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره.

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كان يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما، وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة. والمذكور في مذهب الشافعي: جوازه. وعن أبي حنيفة: منعه، والاستدلال به لهذا القول كما تقدم، وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب. فإن ذلك ضعيف جداً.

الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله و صلاة الليل مثنى » وقوله وتوتر له ما صلى » فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع: لم يكن آتياً بالسنة، وظاهر مذهب مالك: أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة.

الوجه الرابع: يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله و فإذا خشي أحدكم الصبح » وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما: أنه ينتهي بطلوع الفجر . والثاني: ينتهي بصلاة الصبح .

الوجه الخامس: قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر. فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل: فاستدلال قريب، ولا أعلم أحداً قال ذلك. وإن كان لا يرى بذلك، فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب. ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعاً بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة. وهي صيغة الأمر. الوجه السادس: يقتضى الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. فلو أوتر

الوجه السادس. يقتضي الحديث أن يكون الوبر أخر صلاة الليل. قلو أوثر ثم أزاد التنفل، فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية وإن لم يشفعه بركعة ثم تنفل، فهل يعيد الوتر أحيراً؟ فيه قولان للمالكية. فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال، إنه يشفع وتره فيقول: الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وتراً. وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وتر، لما جاء في الحديث ولا وتران في الليلة هن فلزم عن ذلك: أن يشفع الوتر الأول. فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر، لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر، لم يكن آخر صلاة الليل وتراً، وأما من قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر: فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث، وطول الفصل، إن وقع ذلك. فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع. وامتنع إعادة الوتر أخيراً، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام و اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » ولا يحتاج إلى الاعتذار. وهو محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه، وأما من قال بالإعادة: فهو أيضاً مانع من شفع الوتر للأول محافظة على قوله عليه السلام و اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله ولا وتران في ليلة ».

واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى. وهو أن التنفـل بركعة قردة: هل يشرع؟ فعليك بتأمله.

الله عنها قالت ومِنْ كلَّ الله وَ الله عنها قالت ومِنْ كلَّ الله عنها قالت ومِنْ كلَّ الله وَ الله عنها قالت و مِنْ كلَّ الله وَ أَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ. وَآنْتَهَى وَتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ ، (1).

اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل، أو تأخيره إلى آخره؟ على وجهين لاصحاب الشافعي، مع الاتفاق على جواز ذلك. وجديث عائشة يدل على

<sup>(</sup>١) حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي.

أخرجه البخاري في باب الوتر ولم يذكر لفظ من أول الليل وأوسطة وآخره ورواه مسلم بهذا اللفظ
 وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

الجواز في الأول والوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطُروً الحاجات. وقيل: بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل، وبين من يخاف أن لا يقوم، والأول: تأخيره أفضل، والثاني: تقديمه أفضل، ولا شك أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل، من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله، لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة. وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف، ومن جملة صورها: ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت. فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازاً للفضيلة المحققة أم يؤ خره إحرازاً للوضوء؟ فيه خلاف. والمختار في مذهب الشافعي: أن التقديم أفضل. فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين، والموازنة بين الصورتين.

١٢٧ ـ الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كانَ رسول الله عِنها قالت « كانَ رسول الله عَلَيْ يُصِلِّ يُصِلِّ يُصِلِّ اللهِ عَلَيْ يُصِلِّ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ ، لاَ يَجْلِسُ في شيءٍ إلاَّ في آخِرِهَا ».

هذا كما قدمناه \_ يُتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل. وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن. وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة ، كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياماً ، والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام ، وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها \_ هذا منها \_ بأن السلام وقع بين كل ركعتين ، وهذا مخالفة للفظ، فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس ، وذلك ينافيه قولها « لا يجلس في شيء إلا في آخرها » وفي هذا نظر.

واعلم أن محط النظر. هو الموازنة بين الظاهر. من قوليه عليه السلام وصلاة الليل مثنى مثنى ۽ في دلالته على الحصر. وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، والفعل يتطرق إليه الخصوص، إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل. فتيقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر. ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. نعم يبقى نظر آخر، وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة. فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها، فما زاد عليه \_ إذا قلنا بجوازه \_ كان قولاً

بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له .

فلقاتل أن يقول: يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن ذلك إجماع، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتباد. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. فهنا يمكن أمران أحدهما: أن نقول مقادير العسادات بغلب عليها التعبد، فلا يحر مان

أحدهما: أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجرم بأن المقصود مطلق الزيادة.

والثاني: أن يقول المانع: المخل: هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد ألغي بهذه الأحاديث. ولا يقوى كثيراً. والله عز وجل أعلم.

## باب الذكر عقيب الصلاة

رَفْعَ الصَّوْت بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرفُ النَّاسُ مِن المَكْتُوبَةِ. كَانَ عَلَى عَهْدِ رَفْعَ الصَّوْت بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرفُ النَّاسُ مِن المَكْتُوبَةِ. كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ . قال ابنُ عَبَّاسٍ : كنت أُعلَم إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمَعْتُه ».

وفي لفظ « ما كنَّا نَعْـرف انْقضَـاءَ صَلاَةِ رسول الله ﷺ إِلاَّ بالتكْبير »(۱).

فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة، والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. قال الطبري: فيه الإبانية عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته، ويكبر من خلفه. قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث أثر صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياً، ثلاث مرات. وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث.

وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف، لقول ابن عباس و ما كنا نعرف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود.

انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلا بالتكبير » فلو كان متقدماً في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم.

وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يُبلغ التسليم بجهارة صوته.

179 - الحديث الثاني: عن وَرَّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: أَمْلَى عَلَيًّ المَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةً؛ أَنَّ النبي ﷺ كانَ يقول في دُبُر كلَّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ « لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيء قَدِيرُ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيء قَدِيرُ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لَمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». ثُمَّ وَفَدَتُ بَعْدَ ذلك عَلَى مُعَاوِيَةً فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ.

وفي لفظ « كانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقال، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السَّوُ الِ وَكَثْرَةِ السَّوُ الِ وَكانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمهات، وَوَأَدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ » (١٠).

فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال الى الله تعالى، والمنع والإعطاء، وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار: يرد كثيراً مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها. وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء، و و الجد ، الحظ.

ومعنى « لا ينفع ذا الجد منك الجد » لا ينفع ذا الحظ حظه. وإنما ينفعه العمل الصالح. و « الجد » ههنا ـ وإن كان مطلقاً ـ فهـ و محمـ ول على حظ الدنيا.

وقوله « منك » متعلق بينفع، وينبغي أن يكون « ينفع » متضمناً معنى

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موصع ومسلم في الصلاة وابو ذاود والنسائي.

« يمنع » أو ما يقاربه أولا يعود « منك » إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه: حظى منك قليل أو كثيرًا، بمعنى عنايتك بي، أو رعايتك لي. فإن ذلك نافع .

وفي أمر معاوية بذلك. المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، وفيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخطفي مثل ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول حبر الواحد. وهو فرد من أفراد لا تحصى، كما قررناه فيما تقدم.

وقوله (عن قيل وقال ) الأشهر فيه: بفتح اللام على سبيل الحكاية. وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤ من معها وقوع الخطل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي على أنه قال ( كفى بالمرء إثماً: أن يحدث بكل ما سمع (١) وقال بعض السلف: لا يكون إماماً من حَدَّث بكل ما سمع.

وأما « إضاعة المال » فحقيقته المتفق عليها: بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية. وذلك ممنوع ، لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح ، إما في حق مضيعها ، أو في حق غيره . وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو . وقد قالوا: لا سرف في الخير . وأما إنفاقه في مصالح الدنيا ، وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق ، وقدر ماله: ففي كونه سفها خلاف ، والمشهور: أنه سفه . وقال بعض الشافعية : ليس بسفه . لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه ، وهو غرض صحيح . الشافعية : ليس بسفه . وألا والأشهر في مثل هذا : أنه مباح ، أعنبي إذا كان الانفاق في غير معصية . وقد نوزع فيه .

وأما « كثرة السؤال » ففيه وجهان. أحدهما: أن يكون ذلك راجعاً إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال النبي على « أعظم الناس جُرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته » وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً. فكره رسول الله على المسائل وعابها، وفي حديث معاوية

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

«نهى عن الأغلوطات »<sup>(۱)</sup> وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك مكروهاً: لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع. والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار، وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن، إلا حيث تدعو الضرورة إليه.

الوجه الثاني: أن يكون ذلك راجعاً إلى سؤ ال المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤ ال الناس أموالهم ممنوع. وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال، ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه: قد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي « أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين. فقال النبي على: كيتنان » وإنما كان ذلك ـ والله أعلم ـ لانهم كانوا فقراء مجردين، يأخذون ويتصدق عليهم، بناء على الفقر والعُدم. وظهر أن معه هذين الدينارين، على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي: جواز السؤ ال. فإذا قيل على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي: جواز السؤ ال. فإذا قيل بذلك: فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة. فإنه إن كانت الصورة تقتضي بذلك: فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤ ال، مع أنه لا يخلو السؤ ال من غير حاجة عن كراهة. فتكون الكراهة في الكثرة أشد. وتكون هي المخصوصة بالنهي.

وتبين من هذا: أن من يكره السؤ ال مطلقاً \_ حيث لا يحرم \_ ينبغي أن لا يحمل قوله « كثرة السؤ ال » على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية ، أو يجعل النهي دالاً على المرتبة الأشدية من الكراهة .

وتخصيص العقوق بالأمهات، مع امتناعه في الآباء أبضاً، لأجل شدة حقوقهن، ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء. وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع، إن كان ممنوعاً، وشرفه إن كان مأموراً به. وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى. فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد. وورد أيضاً « شيكون أقوام من أمني يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمني ».

و « وأد البنات » عبارة عن دفنهن مع الحياة. وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية. فتوجه النهي إليه لأن الحكم مخصوص بالبنات.

« ومنع وهات » راجع إلى السؤ ال مع ضميمة النهبي عن المنع، وهذا يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤ ال حيث يمنع منه. فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر.

والثاني أن يجتمعا في صورة واحدة. ولا تعارض بينهما. فيكون وظيفة الطالب: أن لا يسأل، ووظيفة المعطي: أن لا يمنع إن وقع السؤ ال. وهذا لا بد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب. فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معيناً على الإثم. ويحتمل أن يكون الحديث محمولاً على الكثرة من السؤ ال. والله أعلم.

الرحمن بن الحارث بن هشام - عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة الرحمن بن الحارث بن هشام - عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا أنَّ فُقَراء المُسْلَمِينِ أَتُوْارسول الله على المُقيم . فقالوا: يارسول الله ، قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُور بِالدَّرَجات الْعُلَى والنَّعِيم المُقيم . قال وَمَاذَاكَ؟ قالوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلُّى، وَيَصوَمون كما نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَصَدَّقَ . وَيَعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ . فقال رسول الله على : أَفَلاَ أَعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تَدُركُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ . وَلاَ يَكُونَ أَحَد أَفْضَلَ مَنْكُمْ ، إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْل مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالوا: بَلَى ، يا رسول الله . قال : مَنْكُمْ ، إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْل مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالوا: بَلَى ، يا رسول الله . قال : تَسَبَّحُونَ وَتُحْمدُونَ دُبُرَ كلِّ صلاَةٍ: ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً . قال أَبُو صالِح: فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ ، فقالوا: سمِعَ إِخُوانُنَا أَهْلُ الْأَمُوالِ بِمَا ضَالِح: فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ ، فقالوا: سمِعَ إِخُوانُنَا أَهْلُ الْأَمُوالِ بِمَا فَعَلُوا مِثْلُهُ . فقال رسول الله عَلَيْ : ذَلِكَ فَضْلُ الله يَوْتِيه مَنْ فَعَلُوا مِثْلَهُ . فقال رسول الله عَلَيْ : ذَلِكَ فَضْلُ الله يَوْتِيه مَنْ فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثْلُهُ . فقال رسول الله عَلَيْ : ذَلِكَ فَضْلُ الله يَوْتِيه مَنْ فَعَلُوا مِثْلُه . فقال رسول الله عَلَيْ : ذَلِكَ فَضْلُ الله يَوْتِيه مَنْ سَاءً ».

قالسُمَيّ: فحدَّثُتُ بعْضَ أَهْلِي بِهَذَا الحدِيثِ. فقال: وهْمِتَ، إِنَّمَا قَالَ لَكَ: تُسبَّحُ الله ثَلاَثاً وثَلاثين، وَتَحمَد الله ثلاثاً وثلاثين، وَتُكَبِّرُ الله ثلاثاً وثلاثين. فرَجعْتُ إلى أبي صَالِحٍ، فقلت لَهُ ذَلِكَ. فقال: قل: الله أَكْسِرُ وسنْحان الله والْحمدُ لله، حتى تبلُغ مِنْ جمِيعِهنَ ثلاثاً وثلاثين عن الله والْحمدُ لله، حتى تبلُغ مِنْ جمِيعِهنَ ثلاثاً وثلاثين عن الله والْحمدُ الله، حتى تبلُغ مِنْ جمِيعِهنَ ثلاثاً وثلاثين

الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. وقد اشتهر فيها الخلاف. والفقراء ذكروا للرسول على ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال. وأقرهم النبي على ذلك. ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة. فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها. وبقي معهم رجحان قربات الأموال. فقال عليه السلام و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ه فظاهره القريب من النص: أنه فَضَّل الأغنياء بزيادة القربات المالية. وبعض الناس تأوّل قوله و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ه بتأويل مستكره، يخرجه عما ذكرناه من الظاهر. والذي يقتضيه الأصل؟ أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية. أن يكون الغني أفضل. ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط. وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر، يرجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق، والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر: أشرف. فيترجح الفقراء. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ ومسلم بهذا اللفظ والنسائي. وذكر مسلم بعد هذا الحديث من غير طريق أبي صالح ما ظاهره: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة ويكبر ويحمد مثل ذلك. وهذا ظاهر الأحاديث قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل أبي صالح

الطريق على تهذيب النفس ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغني، فكان الفضل بمعنى الأشرف(١).

وقوله « دهب أهل الدثور » الدُّثْر: هو المال الكثير.

وقوله « تدركون به من سبقكم » يحتمل أن يراد به السبق المعنوي. وهو السبق في الفضيلة ممن لا يعمل السبق في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل. ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية، والبعدية الزمانية. ولعل الأول أقرب إلى السياق. فإن سؤ الهم كان عن أمر الفضيلة، وتقدم الأغنياء فيها.

وقوله « لا يكون أحد أفضل منكم » يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر. وقد كان يمكن أن يكون فرادى - أي كل كلمة على حدة - ولو فعل ذلك جاز، وحصل به المقصود. ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعاً، ويكون العدد للجملة. وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. والله أعلم.

النبي على الله عنها (أنَّ عن عائشة رضي الله عنها (أنَّ النبي على صلَّى في خَمِيصَة لها أَعْلاَمٌ. فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا النبي على على أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا النصرَفَ قال: اذْهَبُوا بِخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْم ، واثتوني بأنْبِجَانية أَنْ صَلاتي "".

 الخميصة » كساء مربع له أعلام. و « الإنبجانية » كساء غليظ.
 فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم. ودليل على أن اشتغال الفكر يسيراً غير قادح في الصلاة.

<sup>(</sup>١) الواقع المحسوس، والذي كان عليه أفضل الخلق ﷺ وأصحابه: أن الغني الشاكر أعظم جهاداً، وأقوى صبراً، وأشرف نفشاً ومكانة

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا للفظ في غير موضع. ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة، والإقبال عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.

وفيه دليل على مبادرة الرسول في إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة، واستبدل بها غيرها مما لا يشغل. فهذا مأخوذ من قوله و فنظر إليها نظرة ع.

وبَعْثه إلى أبي جهم بالخميصة: لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، كما جاء في « حلة عطارد » وقوله عليه السلام لعمر « إني لم أكسكها لتلبسها ». وقد استنبط الفقهاء من هذا: كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش، والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة: الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد.

و « الانبجانية » يقال بفتح الهمزة وكسرها، وكذلك في الباء، وكذلك الياء تخفف وتشدد. وقيل: إنها الكساء من غير علم، فإن كان فيه علم فهو خميصة.

وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة.

# باب الجمع بين الصلاتين في السفر

الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله عنهما عناد رسول الله عنهما عنه عنهما والمعرّب إِذَا كان رسول الله على عبد الله عنهما عنه السفر بَيْنَ صَلاَةِ الظّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سيْرٍ، وَبَجْمَعُ بَيْنِ المغرِبِ وَالعِشَاءِ ».

هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم. وإنما هو في كتاب البخاري. وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه: فمتفق عليه. ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، لكن أبا حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، وتكون العلة فيه: النسك، لا السفر. ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعلر السفر، وأهل هذا المذهب: يؤولون الاحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها،

وتقديم الثانية في أول وقتها. وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة. وأراد بجمع المقارنة: أن يكون الشيئان في وقت واحد، كالأكل والقيام مثلاً، فإنهما يقعان في وقت واحد. وأراد بجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقيب الآخر، وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه، لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين، إذ لا يقعان في حالة واحدة، وأبطل جمع المواصلة أيضاً. وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من القسمين.

وعندي: أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني، إذا وقع التحري في الوقت. أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلاً. لكن بعض الروايات في الأحاديث() لا يحتمل لفظها هذا التأويل، إلا على بعد كبير، أو لا يحتمل أصلاً. فأما ما لا يحتمل، فإذا كان صحيحاً في سنده، فيقطع العذر. وأما ما يبعد تأويله: فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره.

وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل . وأما ظاهره: فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل ، فالحجة قائمة به ، حتى يكون الدليل المعارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر .

والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير. ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. لأن الأصل: عدام جواز الجمع، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع بهذا الحديث: قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجوز إلغاؤها. لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف. ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) وهي رواية أنس و كان إذا أرتحل قبل زوال الشمس: أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما ، وهو صريح في النجمع بينهما في وقت الثانية: والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله و إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم يجمع بينهما ، وفي الرواية الأخرى عن ابن عفره كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ، المراواية الأخرى عن ابن عفره كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ، المدرواية الأخرى عن ابن عفره كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ، المدرواية الأخرى عن ابن عفره كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ، المدرواية الأخرى عن ابن عفره المدرواية الأخرى عن ابن عفره كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ، المدرواية الأخرى عن ابن عفره المدرواية المدر

لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بحصوصها أرجع.

وقوله و وكذلك المغرب والعشاء عيريد في طريق الجمع، وظاهره: اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما: وهو كونه على ظهر سير. وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة.

ومن ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع. فأصحاب أبي حنيفة . يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقاً ، ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، إما مطلقاً أو في حالة العذر . وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق ، وهو إقامة النسك .

# ياب قصر الصلاة في السفر

هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث. ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك.

وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر. وهو دليل على رجحان ذلك. وبعض الفقهاء قد أوجب القصر. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لكن المتحقق من هذه الرواية: الرجحان. فيؤخذ منه. وما زاد مشكوك فيه، فيترك. وقد خُرج قول للشافعي: أن الإتمام أفضل، قياساً على قوله: إن الصيام أفضل. والصحيح. أن القصر أفضل، أما أولا: فلمواظبة الرسول على وأما ثانياً: فلقيام الفارق بين القصر والصوم. فإن الأول يبرىء الذمة من الواجب بخلاف الثاني.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر. وقال د لو كنت متنفلاً لأتممت ».

فقوله « لا يزيد ) يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد ركعات الفرض. ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا. وحمله على الثاني أولى. لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها: أنه أراد ذلك. ويمكن أن يراد العموم. فيدخل فيه هذا أعنى النافلة في السفر \_ تبعاً لا قصداً.

وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان، مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول ﷺ، ليبين ـ والله أعلم ـ أن ذلك كان معمولاً به عند الأئمة، لم يتطرق إليه نسخ، ولا معارض راجح. وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل.

#### باب الجمعة

الحديث الأول: عن سهل بن سعد الساعدي قال ورَأَيْتُ رسول الله على المُنبَرِ. وكَبَّر النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى المنبَرِ. « رَأَيْتُ رسول الله على قامَ، فَكَبَّر وكَبَّر النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى المنبَرِ. ثمَّ عَادَ حتى فَرَغَ ثمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حتى سَجَدَ في أصل المِنبِر، ثمَّ عَادَ حتى فَرَغَ مِنْ آخِر صلاَتِهِ. ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فقال: أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّما صنعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بي، وَلِتَعلمُوا صلاتي ».

وَفِي لَفَظَ« صَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ كَبُّر عَلَيْهَا. ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيها، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى »(١).

أبو العباس » سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. وبنو ساعدة من الأنصار. متفق على إخراج حديثه. مات سنة إحدى وتسعين، وهو ابن مائة سنة. وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله على .

فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه الماموم لقصد التعليم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي.

وقد بين ذلك في لفظ الحديث, فأما مِنْ غيرِ هذا القصد: فقد قيل بكراهته, وزاد أصحاب مالك \_أو من قال منهم \_فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته, ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم: فاللفظ لا يتناوله, والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره.

وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات. فإن منبر النبي على كان ثلاث درجات. والصلاة كانت على العليا. ومن ضرورة ذلك: أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض، بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا(١): أن يُدعَى عدم التوالي بين الخطوات. فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا.

وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم ، كما صرح به في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة: قد توهم أنه نزل في الركوع ، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً ، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع . والمصير إلى الأولى أوجب . لأنها نص . ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة . والله أعلم .

الله عنهما: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على عنهما: أن رسول الله عنها و (١٠٠٠)

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. وظاهر الأمر: الوجوب. وقد جاء مصرحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر. فقال بعض الناس بالوجوب، بناء على الظاهر. وخالف الأكثرون، فقالوا بالاستحباب. وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على

<sup>(</sup>١) وما الذي يدعو إلى هذا؟ حتى يعتلَز عن عمل وقول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، ثم هو يعمل هذا ليعلم الناس.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

التأكيد، كما يقال: حقك واجب عليّ. وهذا التأويل الثاني: أضعف من الأول. وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديث « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالعسل أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحاً على مذهب بعض أصحاب الحديث. وربما احتمل أيضاً تأويلا مستكرهاً بعيداً، كبعد تأويل لفظ « الوجوب » على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب: فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب، لقوة دلائل الوجوب عليه. وقد نص مالك على الوجوب. فحمله المخالفون ـ ممن لم يمارس مذهبه ـ على ظاهره. وحكي عنه أنه ير وي الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره.

وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. والمراد إرادة المجيء، وقصد الشروع فيه. وقال مالك به. واشترط الاتـصال بين الغسل والرواح، وغيره لا يشترط ذلك.

ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد يكون مجزوماً ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى اغتسل قبل الغروب كقى عنده، تعلقاً بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث: أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة. ويفهم منه: أن المقصود عدم تأذي الحاضرين. وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً، أو ظناً مقارباً للقطع: فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ.

وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انتقسام الأحكام إلى أقسام، منها: أن يكون أصل المعنى معقولا، وتفصيله يحتمل التعبد. فإذا وقع مثل هذا فهمو محل نظر.

ومما يبطل مذهب الظاهري: أن الأحاديث التي عُلق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة. والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة. فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه

الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة. وليس له ذلك. وبحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به.

الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال « جاء رجُلُ والنبي على يخطب النَّاس يوْم الجُمعةِ . فقال : صَلَّيت يا فُلانٌ؟ قال : لا قال : قُمْ فارْكعْ ركْعتيْن » .

وفي رواية «فصلِّ رَكْعَتَيْن ».

اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب: هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع، لهذا الحديث وغيره، مما هو أصرح منه. وهو قوله على «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما "(").

وقد ذكروا فيه اعتذارات، في بعضها ضعف. ومن مشهورها: أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين، وهو سُليك الغطفاني ـ على ما ورد مصرحاً به في رواية أخرى. وإنما خُص بذلك ـ على ما أشاروا إليه ـ لأنه كان فقيراً. فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتُصدق عليه. وربما يتأيد هذا بأنه على أمره بأن يقوم للزكعتين بعد جلوسه. وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل: ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله على الحلاف الأصل: أم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله على الحلى العموم، وهو قوله الله الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله المحلى العموم، وهو قوله الله المحلى عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله المحلى عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله المحلى المحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله المحلى المحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله عليه مع صيغة العموم، وهو قوله الله المحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله المحمل عليه الم

<sup>(</sup>١) احرجه البحاري بهذا اللفط ومسلم و يو داود والسيائي والدامدي على ماجه والإمام أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وابو داود والامام حمد س حبل

جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب » فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل. وقد تأولوا هذا العموم أيضاً بتاويل مستكره.

وأقبوى من هذا العددر: ما ورد « أن النبسي على سكت حتمى فرغ من الركعتين » فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفياً. فثبت الركوع. وعلى هذا أيضاً ترد الصيغة التي فيها العموم.

۱۳۷ ـ الحديث الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال « كانَ رسول الله عِنه قال « كانَ رسول الله عِنهِ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُو قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بجلوس «(١).

الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله « صلوا كما رأيتموني أصلي » ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلاً تحت كيفية الصلاة. فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلاله بمجرد الفعل.

وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين. ولا خلاف فيه. وقد قيل بركنيته. وهو منڤول عن أصحاب الشافعي.

وهـذا اللفـظـ الـذي ذكره المصـنف، لم أقف عليه بهـذه الصيغـة في الصحيحين. فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. والله أعلم

الله عنه: أن الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمَعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ \_ فَقَدْ لَغَوْتَ» (٢).

<sup>(</sup>١) لم يروه الشيخان بهذا اللقظ، كما قال الشارح. وفي مسلم وغيره من حديث جابر و أن النبي على كان يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. فمن نباك أنه كان يخطب حالساً فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ، وهو عام يشمل الجمعة وغيرها. والذي في الصحيحين وغيرهما رواية عبد الله بن عمر قال و كان رسول الله على يخطب خطبتين. يقعد بينهما ، وفي رواية لم أيضاً عند الشيخين وأصحاب السنن و قال كان النبي على يخطب يوم الجمعة قائماً ، ثم يجلس ثم يقوم ، كما تفعلون الآن » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

يقال: لغا، يلغو، ولغِي يلغى، واللغو واللغي قيل: هو رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضاً.

والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة. والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين. وفيمن عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا.

واختلف الفقهاء أيضاً في إنصات من لا يسمع الخطبة. وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام يخطب. وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه.

واستدل به المالكية \_ كما قدمنا \_ على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب. فإذا منع منه \_ مع قلة زمانه، وقلة إشغاله \_ فلأن يمنع الركعتين \_ مع كونهما سنة، وطول الاشتغال، وطول الزمان بهما \_ أولى. وهذا قد تقدم. والله أعلم.

الكلام عليه من وجوه.

الأول: اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير. واختار الشافعي التبكير. واختار مالك التهجير واستُدِل للتبكير بهـذا الخـديث،

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، وزاد و من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة و ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد بن حبل: وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش و ثم دجاجة ثم بيضة و وفي رواية بعد الكبش و دجاجة، ثم عصفوراً ثم بيضة و إسناد الروايتين صحيح. ففي رواية النسائي ست ساعات.

وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية، التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءاً. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتدار عنه. وذلك من وجوه.

أحدها: قد يُنازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ ١ الساعة ١ وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب. ولا بدلهم من دليل مؤ يد للتأويل على هذا التقدير. وسنذكر منه شيئاً.

الوجه الثاني: ما يؤخذ من قوله « من اغتسل، ثم راج » والرواج لا يكون إلا بعد الزوال. فحافظوا على حقيقة « راح » وتجوزوا في لفظ « الساعة » إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة « راح » يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان، كما أول مالك قوله تعالى على ١٦٢ ؛ ٩ فاستعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ على مجرد السير، لا على الشد والسرعة هذا معنى قوله. وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال ١٠٠٠.

الوجه الثالث: قوله ﷺ في بعض الروايات « فالمهجِّر كالمهـدي بدنـة » والتهجير: إنما يكون في الهاجرة. ومن خرج عند طلوع الشمس مثلًا، أو بعد طلوع الفجر، لا يقال له مهجر.

واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان وهذا بعيد(١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٠٢٠) لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي وقد وراه ابن جريج عن سمي بلفظ و غدا ، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ و المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة ، الحديث. وصححه ابن خزيمة. ولابي داود من حديث علي مرفوعا و إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة، والرسيل من ساعتين ، الحديث. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن طالك من كراهية التبكير إلى الجمعة. وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله على

 <sup>(</sup>٢) وجه بعده. أن مصدر هجر المنزل: الهجر. لا التهجير. والمراد بالتهجير هنا في الحديث: التبكير
 كما قله الخليل

الوجه الرابع: يقتضي الحديث: أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام، وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر. وحروج الإمام إنما يكون بعيد السادسة. وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية. أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال.

الوجه الخامس: يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة. فكل مس أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة. وكل من أتى في الثانية كان كمن قرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق. وقد جاء في الحديث « ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات.

واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه يردَّ على المذهب الآخر: أنا إذا خرجنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الاتيان إلى الجمعة. وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جداً. فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد، فقد اندفع هذا الإشكال.

فإن قلت: نجعل الوقت من التهجير مقسماً على حمسة أجزاء. ويكون ذلك مراداً الساعات إلى اثني عشر أولى، إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور. فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم، ولا استعملت على ما استعمله الجمهور. وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى، من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة، ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر.

الثاني: أن القاتلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة. فإن القائل قائلان، قائل يقول: بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة. وقائل يقول: تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال. فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال: يكون مخالفاً للكل. وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول.

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه يقتضي أن البيضة تقرب. وقد ورد في حديث آخر و كالمهدي بدنة، وكالمهدي بقرة و \_ إلى آخره فيدل أن هذا التقريب هو الهدي، وينشأ من هذا: أن اسم و الهدي و هل ينطلق على مثل هذا؟

وأن من التزم هدياً هل يكفيه مثل هذا، أم لا؟ وقد قال به بعض أصحاب الشافعي وهذا أقرب إلى أن يؤ خذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ والهدي من أن يأخذ من هذا الحديث. ولكن لما كان ذلك تفسيراً لهذا، ويبين المراد منه ذكرناه ههنا.

الوجه الثالث: لفظ و البدنة » في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيماً ومقابلاً له. وقيل: إن اسم و البدنة » ينطلق على الإبل والبقر والغنم لكن الاستعمال في الإبل أغلب. نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا: ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظاً ولا نية، وكانت الإبل موجودة فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية. أحدهما: التعين لأن لفظ و البدنة » مخصوصة بالإبل، أو غالبة فيه. فلا يعدل عنه. والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سنع من الغنم، حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها. والأول: أقرب، وإن لم توجد الإبل، فقيل: يصبر إلى أن توجد، وقيل: يقوم مقامها البقرة.

١٤٠ ـ الحديث السابع: عن سلمة بن الأكوع ـ وكان مِن أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ـ رضي الله عنه قال « كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رسول الله ﷺ الجُمَعةِ، ثمَّ نَنْصَرِفُ. وليْسَ للْحِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ بِهِ ».

وفي لفظ « كُنَّا نُجَمِّع مَعَ رسول الله ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثمَّ نَرْجِع فَنَتَتَبُّعُ الفَيءَ ».

وقت الجمعة عند جمهور العلماء: وقت الظهر، فلا تجوز قبل النزوال، وعن أحمد وإسحاق: جوازها قبله، وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك، من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما روي: أن النبي على « كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين » وذلك يقتضي زماناً يمتد فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون منها. وليس للحيطان فيء يستظل به، فريما اقتضى ذلك أن تكون

واقعة قبل الزوال، أو خطبتاها، أو بعضهما، واللفظ الثاني من هذا: يبين أنها بعد الزوال.

واعلم أن قوله و وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلاً يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولم يُجْزَم بأن النبي على كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائماً. وإنما كان يقتضي ذلك ما تُوهم لو كان نفى أصل الظل، على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة خمس وعشرون درجة، أو ما يقارب ذلك. فإذاً غاية الارتفاع: تكون تسعة وثمانين. فلا تسامت الشمس الرؤوس. فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد: نفي أصل الظل. والمراد: ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقبوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال.

وقوله « نجمع » بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة . واسم « الفيء » قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز. لأنه من فاء يفيء إذا رجع ، وذلك فيما بعد الزوال.

النبي ﷺ يَقْرَأُ في صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْم الجُمْعَةِ ﴿ الْمِ تَنْوِيلُ السَّجْدَةَ ﴾ النبي ﷺ يَقْرَأُ في صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْم الجُمْعَةِ ﴿ الْمِ تَنْوِيلُ السَّجْدَةَ ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ ﴾ (١) ».

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل. وكره مالك للامام قراءة السجدة في صلاة الفرض، خشية التخليط على المأمومين. وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر. فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا الحديث. وفي المواظبة على ذلك دائماً أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة. ومن مذهب مالك: حسم مادة هذه الذريعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الجمعة. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقاً، فيأباه الحديث. وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات، دفعاً لهذه المفسدة وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً. وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة. وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد(1)

#### باب العيدين

١٤٢ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
 ه كان النبي على وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُونَ العِيدَيْنَ قَبْلَ الخُطْبَةِ (١٠٠).

لا حلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً. وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر. ويغني عن أخبار الأحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها. وقد كان للجاهلية يومان مُعَدَّان للعب. فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده، وتمجيده وتوحيده، ظهوراً شائعاً يغيظ المشركين. وقيل: إنهما يقعان شكراً لله تعالى على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما. فعيد الفطر: شكراً لله تعالى على إتمام صوم شهر رمضان. وعيد الأضحى: شكراً على العبادات الواقعة في العشر. وأعظمها: إقامة وظيفة الحج.

وقد ثبت أيضاً: أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه. وقد قبل: إن بني أمية غيروا ذلك. وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه، إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة.

وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين. أحدهما: أن صلاة الجمعة

<sup>(</sup>١) لا تترك السنة لأجل الجهال، بل ينبغي تعليم الجاهل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.

فرض عين، ينتابها الناس من خارج المصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم، وتصرفاتهم في أمور الدنيا: فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس، ولا يفوتهم الفرض. لا سيما فرض لا يُقضى على وجهه. وهذا معدوم في صلاة العيد.

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة. وإنما قُصرت بشرائط، منها الخطبتان(). والشرائط لا تتاخر، وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد، إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط، حتى يلزم تقديم ذلك الشرط.

187 ـ الحديث الثاني: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « خَطَبَنَا النبي ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فقال: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلِ الْصَّلاَةِ فَلاَ نُسُكَ لَهُ . فقال أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيارَ \_ خَالُ البَرَاء بْنِ عَازِب \_ يا رسول الله ، إنِّي نَسَكَتُ شَاتِي قَبْلِ الصَّلاَةِ . وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكل وَشُرْب . وَأَجْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي قَبْلِ الصَّلاَةِ . وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكل وَشُرْب . وَأَجْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّل مَا يُذْبَحُ في بَيْتِي . فَذَبَحْتُ شاتِي ، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّل مَا يُذْبَحُ في بَيْتِي . فَذَبَحْتُ شاتِي ، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّل مَا يُذْبَحُ في بَيْتِي . فَذَبَحْتُ شاتِي ، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ السَلامَ . فقال : يا رسول الله ، فإن عِندَنا عَناقاً هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْن ِ أَفَتُجْزِي عَنِي؟ قال : نَعَمْ ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْاقاً هِي أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ شَاتَيْن ِ أَفَتُجْزِي عَنِي؟ قال : نَعَمْ ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ » (").

البراء ، بن عازب بن الحرث بن عدي، أبو عمارة \_ ويقال: أبو عمر \_
 أنصاري. أوسي. نزل الكوفة، ومات بها في زمن مُصْعب بن الزبير. متفق على إخراج حديثه.

<sup>(</sup>١) إذن فحضور الخطبتان لازم. وقد بطل الفرق الأول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بقريب من هذا ومسلم والنسائي وابن ماجه .

وأبو بردة بن نيار: اسمه هانيء بن نيار، وقيل هاني، بن عمرو، وقيل الحرث بن عمر، وقيل: مالك بن زهير. ولم يختلفوا أنه من بلِي. وينسبونه هانيء بن عمرو بن نيار. كان عَقبيا بَدْرياً، شهد العقبة الثانية مع السبعين، في قول جماعة من أهل السير. وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية.

والحديث: دليل على الخطبة لعيد الأضحى. ولا خلاف فيه. وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها، كما قدمناه.

« والنسك » هنا يراد به: الذبيحة. وقد يستعمل فيها كثيراً. واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص، هو الدماء المراقة في الحج. وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات. ومنه يقال: فلان ناسك، أي متعبد.

وقوله « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا » أي مثل صلاتنا، ومثل نسكسا. وقوله « فقد أصاب النسك » معناه \_والله أعلم \_ فقد أصاب مشروعية النسك، أو ما قارب ذلك.

وقوله ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ويقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزياً عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ: أن المراد قبل فعل الصلاة. فإن اطلاق لفظ والصلاة وإرادة وقتها: خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي: اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. ومذهب غيره: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. وقد ذكرنا أنه الظاهر. ولعل منشأ النظر في هذا: أن الألف واللام هل يراد بها تعريف الحقيقة؟ فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي. وإذا أريد بها تعريف العهد: انصرف إلى صلاة الرسول على أولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من انصرف إلى صلاة الرسول في غير ذلك الوقت. فتعين اعتبار مقدار وقتها ](١٠). والخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي.

وفي قول النبي ﷺ ﴿ شَاتُكُ شَاةُ لَحُمْ ﴾ دلالة على إبطال كونها لُسكاً. وفيه

<sup>(</sup>١) زيادة من طفقط.

دليل على أن المامورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها بالجهل. وقد فرقوا في ذلك بين المامورات والمنهيات. فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها، امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها. وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي: فعذر بالجهل فيه.

وقوله « ولن تجزى عن أحد بعدك » الذي اختير فيه فتح التاء ، بمعنى تقضي يقال: جزى عني كذا: أي قضى وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاً ، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه .

وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه.

الله عنه قال « صلّى النبي ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ. ثمَّ خَطَبَ. ثمَّ ذَبَحَ وقال: مَنْ ذَبَح قَال « صلّى النبي ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ. ثمَّ خَطَبَ. ثمَّ ذَبَحَ وقال: مَنْ ذَبَح قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ أَخْرَى مَكَانِهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله »(١).

« جندب بن عبد الله » بن سفیان بجلی، من بجیلة، عَلقی. وهو حی من بجیلة، یقال فیه: جندب بن سفیان، متفق علی إخراج حدیثه؛ یقال: مات سنة أربع وستین.

والحديث الذي رواه: في معنى الحديث الذي قبله، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول، من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ « الصلاة » [ وقد قلنا: إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، فينصرف إلى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع. ومسلم في الأضاحي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم و قبل أن يصلي، أو نصلي و وهو شك من الراوي.

صلاة النبي على ، فيتعين وقتها، وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام، حتى يتأتى فيه ذلك البحث ](١) إلا أنه إن جرينا على ظاهره: اقتضى أنه لا تجزى الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلاً، فإن ذهب إليه أحد قهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ماعداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث.

وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام « فليذبح أحرى » إحدى طائفتين: إما من يرى الأضحية واجبة. وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية ، أو بغير ذلك ، من غير اعتبار لفظ في التعيين. وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها: قليل نادر ، وصيغة « من » في قوله « من ذبح » صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي . فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل ، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره ، على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه . فإذا تقرر هذا \_ وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ \_ يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين .

1٤٥ - الحديث الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال « شَهِدْتُ مَعَ النبي ﷺ يَوْمَ العِيدِ. فبدأ بالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثمَّ قامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلاَلِ، فَأَمَر بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثمَّ مَضَى حتى أتى النِّساءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَ، وَقَالَ: يَا النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثمَّ مَضَى حتى أتى النِّساءَ فَوعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقُنَ. فَإِنَّكُنَ أَكْثَرُ حَطَ بِجَهَنَم، فَقَامَتِ امْرَأَةً مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الخَدِّيْنِ فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ فقال: لأَنْكُنَ النَّكُنَ النَّسَاءِ، سَفْعَاءُ الخَدِّيْنِ فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ فقال: لأَنْكُنَ

<sup>(</sup>١) زيادة من طفقط.

تُكْثِرْ نَ الشَّكَاة ، وتَكُفُّرْ نَ العشِير . قال : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِ نَ ، يُلقْيِنَ في ثوب بلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَحَوَاتِيمِهِنَّ »(١) .

أما البداءة بالصلاة قبل الحطبة، فقد ذكرناه. وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد: فمتفق عليه، وكأن سببه. تخصيص الفرائض بالأذان تمييزاً لها بذلك عن النوافل، وإظهاراً لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو أنه لودعا النبي على إليها لوجبت الإجابة. وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.

وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي - من الأمر بتقوى الله ، والحث على طاعته والموعظة والتذكير -: هي مقاصد الخطبة . وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة : الأمر بتقوى الله . وبعضهم : جعل الواجب : ما يسمى خطبة عند العرب . وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة .

وقوله عليه السلام و تصدقن. فإنكن حطب جهنم ، فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع للعداب. وفيه أشارة الى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب، أو الذنب اللذين يتصف بهما الأنسان.

وفيه أيضاً: العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين. وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها.

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لهم وجهان.

أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين: إنه تغيير، أي تصحيف من الراوي كأن الأصل: من سَفَلة النساء، فاختلطت الفاء باللام. فصارت طاء، ويؤ يد هذا: أنه ورد في كتاب ابن أي شيبة والنسائي و من سفلة النساء ، وفي رواية أخرى و فقامت امرأة من غير علية النساء ».

الوجه الثاني: تقرير اللفظ على الصحة. وهو أن تكون اللفظة أصلها من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي.

الوسط الذي هو الخيار. وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وحيارهن. وعن بعض الرواة « من واسطة النساء» وقوله « سعفاء الخدين » الأسفع والسعفاء: من أصاب خَدَّه لون يخالف لونه الأصلي، من سواد أو خضرة أو غيرهما.

وتعليله وتعليله الشكاة وكفران العشير: دليل على تحريم كفران النعمة. لأنه جعله سبباً لدخول النار. وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بحق الله من عدم يتعلق بالزوج وجحد حقه. ويجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بحق الله من عدم شكره، والاستكانة لقضائه: وإذا كان النبي ولا قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه. فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك، كترك الصلاة والقذف؟

وأخذ الصوفية من هذا الحديث: الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء. وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه.

وفي مبادرة النساء لذلك، والبذل لما لعلهن يحتجن إليه ـ مع ضيق الحال في ذلك الزمان ـ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول على .

وقد يؤخذ منه: جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة، ومن أجاز التصدق مطلقاً، من غير تقييد بمقدار معين، فلا بدله من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة. وكذا من خصص بمقدار معين.

الحديث الخامس: عن أم عطية - نسيبة الانصارية - قالت و أَمَرَنَا رسول الله عَلَيْ أَنْ نُخْرِجَ في العِيدَيْنِ العَواتِقَ وَذَوَاتِ اللهَ عَلَيْ أَنْ يَعْتَزِلنَ مُصلِّى المُسْلِمِينَ ».

وفي لفظ « كُنَّا نَوْمَرُ أَن نَخْرُجَ يومِ العيد، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حتى تَخْرُجَ الحُيِّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُـون بِدُعَاثِهِـمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْم وَطُهْرَتَه »(١).

د نسيبة ، بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف،

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

ثم باء ثاني الحروف. وقيل: نبيشة \_ بنون وباء وشين معجمة \_ واختلف في اسم أبيها، فقيل: نسيبة بنت الحرث. وقيل: نسيبة بنت كعب، قاله أحمد ويحيى، قال أبو عمر: وفي هذا نظر، يعني في كون اسمها: نسيبة بنت كعب. و « العواتق » جمع عاتق. قيل: هي الجارية حين تدرك.

والمقصود بذلك: بيان المبالغة في الاجتماع، وإظهار الشعار. وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور.

وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد. واعتزال الحيض ليس بتحريم حضورهن فيه ، إذا لم يكن مسجداً. بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها ، على سبيل الاستحسان ، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة ، كما جاء « ما منعك أن تصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ ».

وقولها في الرواية الأخرى « يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة ، والفقهاء \_ أو بعضهم \_ يستثني حروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة .

### باب صلاة الكسوف

المحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها و أن الشَّمْسَ خَسَفَت عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ ، فَبَعثَ مُنَادِياً يُنَادي: الصَّلاةَ جَامِعَةً . فَاجْتَمَعُوا . وَتَقَدَّمَ ، فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعِ مَنَجَدَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعِ مَنَجَدَاتٍ هِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعِ مِنْ مَجَدَاتٍ مِنْ اللهِ الل

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: قولها و خسفت الشمس ، يقال بفتح الخاء والسين. ويقال:

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة، هذا أحدها، ومسلم وأبو داود والترمذي مع اختلاف في الألفاظ.

خُسفت، على صيغة ما لم يسم فاعله. واحتلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر. فقيل: الخسوف للشمس. والكسوف للقمر. وهذا لا يصح. لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر، وقيل: بالعكس. وقيل: هما بمعنى واحد. ويشهد لهذا: اختلاف الألفاظ في الأحاديث. فأطلق فيهما الخسوف والكسوف معاً في محل واحد. وقيل: الكسوف ذهاب النور بالكلية. والخسوف: التغير، أعنى تغير اللون.

الثاني: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق. أعني كسوف الشمس. دليله: فعل الرسول ﷺ لها. وجمعه الناس، مظهراً لذلك. وهذه أصارات الاعتناء والتأكيد. وأما كسوف القمر: فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول.

الثالث: لا يؤ ذن لصلاة الكسوف اتفاقاً. والحديث يدل على أنه ينادَى لها « الصلاة جامعة » وهي حجة لمن استحب ذلك.

الرابع: سنتها الاجتماع. للحديث المذكور.

وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها: واختلف العلماء في ذلك. فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهما الله: ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس، من أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان، وركوعان وسجودان. وقد صح غير ذلك أيضاً، وهو ثلاث ركعات، وأربع ركعات في كل ركعة، وقيل: في ترجيح مذهب مالك والشافعي: إن ذلك أصح الروايات.

والحديث صريح في الرد على من قال: بأنها ركعتان، كسائر النوافيل. واعتذروا عن الحديث بأن النبي على كان يوفع رأسه ليختبر حال الشمس. هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت ركع.

وفي هذا التأويل ضعف، إذا قلنا: إن سنتها ركعتان، كسائر النوافل. لكن قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسه بعد الركوع. فإن رأى الشمس لم تنجل ركع. ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس. فإن لم تنجل ركع. ويزيد الركوع هكذا، ما لم تنجل. فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العلم بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة، ثلاث، وأربع، وحمس. وهذا على هذا المذهب: أقرب من تأويل المتقدمين. لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبيناً لسنة هذه الصلاة.

وعلى مُذَهِب الأوليل يريدون أن يحرجوا فعل الرسول على العبادات عن المشروعية، مع مخالفتهم للقياس في ريادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. وقد أطلق في الحديث لفظ و الركعات وعلى الركوع.

الأنصاري البدري - رضي الثاني: عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الشهم الشهم والقَمَر آيَتَان مِنْ آيَاتِ الله، يُخوِّفُ الله بِهِما عِبادَهُ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْخَسِفان لِمُوتِ أَحدٍ مِنَ النَّاس . فإذا رأيْتُمْ مِنْها شَيْئاً فصَلُوا، وادْعُوا حتى يَنْكَشِفُ ما بِكُمْ هُنَا.

في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تكسفان لموت العظماء. وفي قوله عليه السلام و يخوف الله بهما عباده و إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسباباً عادية. وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام و يخوف الله بهما عباده و وهذا الاعتقاد فاسد. لأن لله تعالى افعالاً على حسب الأسباب العادية، وأفعالاً خارجة عن تلك الأسباب. فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله، الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته، وعموم قدرته على حرق العادة، واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيء غريب. حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء. وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي وابن ماجه وقد وقع هذا الكسوف يوم موت إبراهيم بن النبي هي فانتهر اليهود هذا وأشاعوا أن ذلك لموت إبراهيم يريدون أن يفتنوا الناس فتدارك الله الناس ولذلك حطب النبي في حطبة عضب فيها عضاً شديداً والله أعلم.

خرقها. ولهـذا كان النبي ﷺ عنـد اشتـداد هبـوب الـريح « يتغير، ويدخـل، ويخرج » خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة.

والمقصود بهذا الكلام: أن يُعلم أن ما ذكره أهمل الحساب من سبب الكسوف: لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. وإنما قال النبي على هذا الكلام، لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم. فقيل: إنها إنما كسفت لموت إبراهيم. فرد النبي على ذلك.

وقد ذكروا: أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور، ولم تنجل الشمس: إنها لا تعاد على تلك الصفة. وليس في قوله « فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم » ما يدل على خلاف هذا، لوجهين.

أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص. ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء.

الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور: لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين \_ أعني الصلاة والدعاء \_ ولا يلزم من كونهما. غاية لمجموع الأمرين: أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع.

المعديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت المحسنفَ الشهْمسُ عَلَى عَهْدِ رسول الله على مصلًى رسول الله الله الناس. فأطالَ القِيّام، ثُمَّ رَكَعَ، فأطالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ، فأطالَ الْقِيَامَ وهُو دُونَ الْقِيَامِ اللَّوْلِ وَمُ رَكَعَ، فأطالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْقَيَامِ الْأَوْل وَمُ الْقَيَامِ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ اللَّوْل وَمَ الرَّكُعةِ الأُخْرَى مِثل مَا الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ اللَّوْل وَمَ الرَّكُعةِ الأُخْرَى مِثل مَا اللَّول وَمَ الرَّكُعةِ الأُخْرى مِثل مَا فَعَل في الرَّكْعةِ الأُخْرى مِثل مَا فَعَل في الرَّكْعةِ الأُخْرى مِثل مَا فَعَل في الرَّكْعةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَ الْ مِنْ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قال: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَ الْ مِنْ الله مَوْتَ أُحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فإذًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا آيَاتِ الله، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتَ أُحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فإذًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا آيَاتِ الله، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتَ أُحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فإذًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا آيَاتِ الله، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتَ أُحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فإذًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا

الله وكَبِّرُوا، وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قال: يا أُمَّة مُحَمد، والله ما مِنْ أَحَدِ أَغْيَرَ مِنَ اللهَ أَنْ يَزْنِي عَبدُه، أَوْ تِزَنِي أَمَّتُهُ، يا أُمَّة مُحمد، والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم لَضَحِكُتُمْ قَلِيلاً وَلَبكَيْتُمْ كثيراً ».

وفي لفظ» فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ »<sup>(١)</sup>.

أحدها: ما يتعلق بلفظ و الخسوف ، بالنسبة إلى الشـمس، وإقامـة هذه الصلاة في جماعة . وقد تقدم.

الثاني: قولها و فأطال القيام ، لم نجد فيه حداً. وقد ذكروا أنه نحواً من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه. وقولها و فاطال الركوع ، لم نجد فيه حداً. وذكر أصحاب الشافعي: أنه نحواً من مائة أية. واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه.

وقولها و ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول و يقتضي أن سنة هذه الصلاة: تقصير القيام الثاني عن الأول. وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات. وكأن السبب فيه: أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر. فيناسب التخفيف في الثانية، حذراً من الملال. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني - أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف و وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه، إلا بعض أصحاب مالك. كأنه رآها ركعة واحدة، زيد فيها ركوع. والركعة الواحدة لا تُثنّى الفاتحة فيها. وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث، على ما سنبه عليه في مواضعه.

الثالث: قولها « ثم سجد فأطال السجود » يقتضي طول السجود في هـذه الصلاة. وظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يطول السجود فيها. وذكر الشيخ أبـو

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي. وقد ورد في الصحيح بيان سبب هذا القول ولفظه و أن ابناً للنبي على يقال له إبراهيم \_ مات فقال الناس ذلك و قال الخطابي: كان أهل الجاهلية بعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر. فأعلم النبي الله أنه اعتقاد باطل، وعند ابن حبان و فجعلت اليهود يرمونه بالبهت ويضربون بالناقوس ويقولون: سحر القمر و.

إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج: أنه يطيل السجود، كما يطيل الركوع. ثم قال: وليس بشيء. لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر. ولو كان قد أطال لنقل، كما في القراءة والركوع.

قلنا: بل نقل ذلك في أخبار منها: حديث عائشة رضي الله عنها هذا. وفي حديث آخر عنها: أنها قالت و ما سجد سجوداً أطول منه ، وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى، وجابر بن عبد الله .

الرابع قولها و ثم فعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى وقد حكمت في الركعة الأولى: أن القيام الثاني دون القيام الأول. وأن الركوع الثاني دون المركوع الأول. ومقتضى هذا التشبيه: أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول: الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا: دون الركوع الأول، هل يراد به: الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك من الركعة الثانية؟ وكذلك من الركعة الثانية؟ وكذلك من الركعة الثانية؟ تكلموا فيه. وقد رجح أن المراد بالقيام الأول، الأول من الركعة الثانية والركوع الأول من الركعة الثانية والركوع الأول. الأول من الركعة الثانية أيضاً. فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه.

الخامس: قولها و فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة. ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال بعض أتباع مالك: ولا خطبة، ولكن يستقبلهم ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تُبتدأ وبه الخطبة من حمد الله والثناء عليه. والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر: ضعيف، مثل قولهم: إن المقصود إنما كان الإخبار « أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم. والإخبار بما وآه من الجنة والنار، وذلك يخصه. وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء

<sup>(1)</sup> بهامش س ما نصه: فيه بعد ومخالفة للظاهر. لأن المفهوم من قولها و وقعل في الركعة الآخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ، أنها لم تصفها إلا بالنسبة إلى الركعة الأولى، وأنها قد استكملت معظم وصف الأولى. فأحالت الثانية عليها بطريق التشبيه. وحيشة يكون الراجع: أن المراد بالقيام الأول: الأول في الركعة الأولى، وبالركوع كذلك. والله أعلم.

معين، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها، من الحمد والثناء والموعظة. وقد يكون بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدها، مثل ذكر الجنة والنار، وكونهما من آيات الله. بل هو كذلك جزماً.

السادس: قوله و فإذا رأيتم فادعوا الله، وكبروا وصلوا وتصدقوا المحتلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف. فقيل: هو ما يعد حِلِّ النافلة إلى الزوال وهو ظاهر مذهب مالك، أو أصحابه. وقيل: إلى ما بعد صلاة العصر. وهو في المذهب أيضاً. وقيل: جميع النهار. وهو مذهب الشافعي، ويستدل بهذا الحديث. فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك. وهو عام في كل وقت. وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف، لاستدفاع البلاء المحذور.

السابع: قوله « ما من أحد أغير من الله من أن يزني غبده أو تزني أمته » المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين: إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول، على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. لأن الغائر على الشيء مانع له، وحام منه. فالمنع والحماية من لوازم الغيرة. فأطلق لفظ « الغيرة » عليهما من مجاز الملازمة، أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا: قريب عند من يسلم التنزيه. فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه. ويؤ خذ كما تؤ خذ سائر الأحكام إلا أن يدعي المدعي: أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع - أعني المنع من التأويل - ثبوتاً قطعياً. فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح. وقد يتعمدي بعض خصومه إلى التكذيب القبيح.

الثامن: قوله و والله لو تعلمون ما أعلم \_ إلى آخره و فيه دليل على ترجيح مفتضى الخوف، وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس، لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات. وذلك مرض خطر، والطبيب الحادق: يقابل العلة بضدها، لا بما يزيدها.

التاسع: قوله في لفظ و فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات ، أطلق و الركعات ، على عدد الركوع . وجاء في موضع آخر و في ركعتين ، وهذا الذي أشرنا إليه: أنه متمسك من قال من أصحاب مالك: إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، من حيث إنه أطلق على الصلاة و ركعتين ، والله أعلم .

المحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال و خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زمان رسول الله عَلَى . فَقَامَ فَزِعَا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حتى أَتَى المسْجِدَ. فَقَامَ، فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ في صَلَاتِهِ قَطَّ، ثُمَّ قال إِنَّ هَذِهِ الآياتِ التي يُرْسِلُهَا الله عز مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ في صَلَاتِهِ قَطَّ، ثُمَّ قال إِنَّ هَذِهِ الآياتِ التي يُرْسِلُهَا الله عز وجل: لاَ تَكُونَ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَياتِهِ. وَلٰكِنَّ الله يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا وَجل: لاَ تَكُونَ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَياتِهِ. وَلٰكِنَّ الله يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عَبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتِم مِنها شَيْئًا فَافْرَعُوا إلى ذِكْرِ الله وَدَعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ هَ(١٠).

استعمل « الخسوف » في الشمس كما تقدم. وقوله « فزعا يخشى أن تكون الساعة » فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله ، وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها لمسبباتها.

وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، حيث قال و فزعا يخشى أن تكون الساعة ، مع أن الفزع محتمل أن يكون لذلك، ومحتمل أن يكون لغيره، كما حشى هم من الربح: أن تكون كربح قوم عاد. ولم يخبر عن النبي بنانه كان سبب حوفه. فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال أو قرينة دلته عليه

وقوله و كأطول قيام وركوع وسجود الديل على تطويله السجود في هذه الصلاة. وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه. وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد. وهو المشهور عن العلماء. وخَيْر بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء. والصواب المشهور: الأول. فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء: وذلك مقتض لأن يُعتنى بمعرفة ومراقبة حال الشمس في الانجلاء. فلولا أن المسجد راجح لكانت الصحراء أولسى، لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء أو عدمه. وأيضاً فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم.

وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام، و لا يخسفان لموت أحد ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي.

لحياته ، وأنه رد على من اعتقد ذلك.

وفي قوله و فافزعوا ، إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به ، وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار . وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاً ، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو ، يرجى بهما زوال المخاوف .

## باب الاستسقاء

المازني الحديث الأول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال « خرجَ النبي ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتْين ِ، جَهَر فيهما بِالْقِراءَةِ ».

وفي لفظ ﴿ إلى المُصَلِّي ١٥٠٠.

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء. وهو مذهب جمهور الفقهاء وعند أبي حنيفة: لا يصلى للاستسقاء، ولكن يدعى. وخالفه أصحابه، فوافقوا الجماعة. وقالوا: تصلى فيه ركعتان بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي على المنبر يوم الجمعة. ولم يصل للاستسقاء. قالوا: لوكانت سنة لما تركها.

وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء: البروز إلى المصلى.

وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة. وخالف أبو حنيفة في ذلك. وقيل: إن سبب التحويل: التفاؤ ل بتغيير الحال. وقال من احتج لأبي حنيفة: إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدصاء، أو عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغيير رداءه.

قلنا: القلب من جهة إلى أخرى، أو من ظهر إلى بطن: لا يقتضي الثبوت على العاتق. بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين: فهو موجود

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

في الأخرى، وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحال. فيمكن أن يثبته من غير قلب. والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغيير الرداء. والاتباع لفعل رسول الله على أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، مع ما عرف في الشرع من محبة التفاؤل.

وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة، ولـم يصـرح بلفـظ الخطبـة. والخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة. وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه المناء وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقاً.

وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة. والتحويل المذكور في الحديث يكتفي في تحصيل مسماه: بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار. والله أعلم.

رَجُلاً دَخَلَ المسْجِدَ يَوْمَ الجُمَعِة مِنْ بابِ كَانَ نَحْوِدَارِ القَضَاءِ، ورسول رَجُلاً دَخَلَ المسْجِدَ يَوْمَ الجُمَعِة مِنْ بابِ كَانَ نَحْوِدَارِ القَضَاءِ، ورسول الله عَلَيْ قَائِماً، ثم قال: يا رسول الله عَلَيْ قَائِماً، ثم قال: يا رسول الله عَلَيْ قَائِماً، ثم قال: فَرَفَعَ الله ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ فَادْعُ الله تَعَالَى يُغِيثَنا، قال: فَرَفَع رسول الله عَلَيْ يَدِيْهِ ثم قال: اللهم أَغِنْنا، اللهم أَغِنْنا، اللهم أَغِنْنا، اللهم أَغِنْنا، قال أَسَّلُ وَالله مَا نَرى في السَّماءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلَع مِنْ بَيْتِ وَلاَ دَارِ قال: فَطَلَعت مِنْ مَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ النُّرْسِ فلما تَوَسَطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَت ثُمَّ أَمْطَرَت، قال: فَلاَ والله مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلاَ دَوَلَ رُجُلُ مِنْ ذَلِكَ البَابِ في الجُمعةِ المُقْبِلَةِ، ورسول الله عَلَى النَّه عَلْ والله مَا رَأَيْنَا الشَّ مُسَلَى سَبَتًا، قال: ثمَّ دَخَلَ رُجُلُ مِنْ ذَلِكَ البَابِ في الجُمعةِ المُقْبِلَةِ، ورسول الله عَلَى النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِد لَ ، فقال: يا رسول الله،

١) روء أحمد بن حنبل وابن ماجه بلفظ و خرج نبي الله ي يوما يـ ـــقي. فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ، الخ وفيه عن أنس وعبد الله بن زي عن أحــــ و أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة .
 وعن ابن عباس وعائشة عند أبي داود ، أنه بدأ بالخطب بل الصرة .

هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَادْعُ الله أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا، قال: فَرَفَعَ رسولَ الله ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قال: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللهُمَّ على الأكام وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قال: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قال: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قال: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ. قال شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مالِكِ: أَهُو الرَّجُلُ الأَوْلُ؟ في الشَّمْسِ. لا أَدْرِي ٥.

قال رحمه الله « الظِرَابُ » الْجِبَالُ الصِّعَارُ (٠٠٠.

هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى. وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء. وهو مشروع، حيثما احتيج إليه. ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها.

وفي الحديث: علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله عقيبه أو معه. وأراد بالأموال: الأموال الحيوانية. لأنها التي يؤشر فيها انقطاع الممطر، بخلاف الأموال الصامتة. و « السبل » الطرق وانقطاعها: إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها. وإما باشتغال الناس وشدة القَحْط عن الضرب في الأرض.

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من عدّاه إلى كل دعاء. ومنهم من لم يعده، لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر: استثناء ثلاثة مواضع. منها الاستسقاء، ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون المراد: رفعاً تاماً في هذه المواضع. وفي غيرها: درنه. بدليل أنه صح رفع اليدين عنه ﷺ في غير تلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي. وسميت دار القضاء: لأنها بيعت في قضاء دين عمر رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه. وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله. فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش. فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله وبالغابة ثم قضى دينه. وكان ثمانية وعشرين ألفا. وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر. ثم اختصروا فقالوا و دار القضاء » وهي دار مروان.

المواضع. وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءاً قرأته عليه. « والقرع » سحاب متفرق « والقزعة » واحدته. ومنه أخذ القزع في الرأس وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. و « سلم » جبل عند المدينة.

وقوله و وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار ، تأكيد لقوله و وما نرى في السماء من سحاب ولا قرعة ، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلم . فلو كان بينهم وبينه لأمكن أن تكون القزعة موجودة ، لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلم من دار لو كانت .

وقوله ﴿ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسُ سَبَّتًا ﴾ أي جمعة . وقد بُين في رواية أخرى .

وقوله في الجمعة الثانية و هلكت الأموال ، أي بكثرة المطر. وفيه دليل على الدعاء لإمساك ضرر المطر. كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه. فإن الكل مضر. و و الأكام ، جمع أكم ، كأعناق جمع عنق. والأكم جمع إكام مثل كتب جمع كتاب. والإكام جمع أكم ، مثل جبال جمع جبل. والأكم ، والأكمات. جمع الأكمة ، وهي التل المرتفع من الأرض. و والظراب، جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراء ـ وهي صغار الجبال.

وقوله و وبطون الأودية ومنابت الشجر ، طلب لما يحصُّل المنفعة ويدفع المضرة. وقوله و وخرجنا نمشي في الشمس ، علَّم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء. والله أعلم.

#### باب صلاة الخوف

الله عنهما قال وصلى بنا رسول الله ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ في بَعْضِ أَيَّامِهِ، الله عنهما قال وصلى بنا رسول الله ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ في بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بإِزَاء العَدُّقُ، فَصَلَّى بالذِينِ مَعَـهُ رَكْعَةً، ثمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

النبي 難 في زمانه. ونقل عن أبي يوسف خلافه، أخذاً من قوله تعالى ﴿ ١٠٢٤ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم ﴾ وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم. وقد يؤ يُدهذا بأنها صلاة وإذا كنت فيهم ﴾ وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم. وقد يؤ يُدهذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد. وفيها أفعال منافية. فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول 難 . والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول 難 . والمخالفة المذكورة الأجل الضرورة. وهي موجودة بعد الرسول 難 . كما هي موجودة في زمانه، ثم الضرورة تدعو إلى أن الا يخرج وقت الصلاة عن أدائها. وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقاً ـ أعني في زمن الرسول 難 وبعده ـ فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله. فقد وردت عنه 難 فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس من أجاز الكل. واعتقد أنه عمل بالكل وذلك ـ إذا ثبت أنها وقائع مختلفة ـ قول محتمل. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة. فأبو حنيفة ذهب إلى محتمل. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة. فأبو حنيفة ذهب إلى موضع الإمام، تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام، قتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: أنها لم ترد في حديث.

واختار الشافعي رواية صالح بن خَوات عمن صلى مع النبي على صلاة الخوف. واختلف أصحابه: لوصلى على رواية ابن عمر: هل تصح صلاته أم لا؟ فقيل: إنها صحيحة لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى.

واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حَثمة ، التي رواها عنه في الموطأ موقوفة . وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام . فإن فيها و أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه » .

والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح. فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن. وتارة بكثرة الرواة: وتارة يكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً. وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة. وتارة بالمعاني. وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الاصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام.

وأما ما اختاره الشافعي: ففيه قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام. وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام.

خُوَّاتُ ابن جبير عَمَّنْ صلى مع رسول الله عَلَى صلاَة ذَاتِ الرِّقاع ، خُوَّاتُ ابن جبير عَمَّنْ صلى مع رسول الله عَلَى صلاَة الْخُوْفِ و أَنَّ طَائِفَةً صَفَّت معه ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلى بالذِينَ مَعَةُ رَكْعَةً ، ثمَّ نَبَتَ قَائِماً ، وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهُمْ ، ثمَّ انْصَرَفُوا ، فَصَفُوا وِجَاهَ العَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطائِفَةُ الأَخْرَى ، فَصَلَى بِهِمْ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتُ ، ثمَّ ثَبَتَ الطَائِفَةُ الأَخْرَى ، فَصَلَى بِهِمْ الرَّكْعَةَ التي بَقِينَتْ ، ثمَّ ثَبَتَ جَالِساً ، وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهم ، ثمَّ سَلَم بهمْ » .

الرَّجُلُ الذي صَلَّى مع رسول الله ﷺ : هُو سَهُلُ بُنُ أَبِي حَثْمَةً (١).

هذا الحديث مومختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومقتضاه: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثانية. وهذا في الصلاة المقصورة، أو الثنائية في أصل الشرع. فأما الرباعية: فهل ينتظرها قائماً في الثالثة، أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود، أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه. وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين. وإنما يؤ خذ بطريق الاستنباط منه.

ومقتضى الحديث أيضاً: أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها، مع بقاء صلاة الإمام. وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. لا ن فيها ترجيح من جهة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد بن حنبل. و • ذات الرقاع » هي عزوة نجد لقي بها النبي على جمعاً من عطفان فتواقفوا. ولم يكن بينهم قتال. وصلى النبي على بأصحابه صلاة الخوف. وسميت ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل لأن الأرض التي نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع.

المعنى. الأنها إلجا تقت وتوجهت إلى تحو العدو، توجهت فارغة من الشغل بالصلاة. فيتوفر مقصود صلاة الخوف. وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أبو حنيفة: بتوجه الظائلة للحراسة، مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة. فريما أدى الحلاء إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ظلاء من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الضورة لكان خارج الصلاة. وأيس بمحذور.

ومغتضى النحليث أيضاً: أن الطلقة الثانية تتم لأنفسها قبل قراغ الإمام. وفيه ما في الأول.

ومقتضاه أيضاً: أنه يثبت حتى تُتم الأنفسها وتسلم. وهو اختيار الشاقعي وقول في مذهب مالك. وظاهر مذهب مالك: أن الإمام يسلم، وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. وربما لدعى بعضهم: أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم، بناء على أنه فهم من قوله تعالى ﴿ ١٠٢٤ فليصلوا معك ﴾ أي بقية الصلاة التي بقيت للامام. فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية. لأن السلام من البقية. وليس بالقوى الظهور.

وقد يتعلق بلفظ الراوي من برى أن السلام ليس من الصلاة، من حيث إنه قال و فصلى بهم الركعة التي بقيت ، فجعلهم مصلين معه لما يسمى ركعة . ثم أتى بلفظة و ثم ثبت جالساً ، وأتموا الأنفسهم . ثم سلم بهم ، فجعل مسمى و الركعة » إلا أنه ظاهر ضعيف . وأقوى منه في الدلالة : ما دل على أن السلام من الصلاة . والعمل بأقوى الدليلين متعين . والشاء .

انْحَدَرَ الصَّفُّ المُوْحَرُ بالسَّجُودِ، وَقَامُوا، ثم تَفَدَّمَ الصَّفُّ المُوْحَرُ، وَقَامُوا، ثم تَفَدَّمَ المُوَحَرُ الصَّفُّ المُوَحَرُ الصَّفُّ الدَّي يلِيهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثم انحدرَ بالسَّجُودِ، وَالصَّفُّ الدَّي يلِيهِ للذِي كَانَ مُؤَخَّراً في الرُّكْعَةِ الْأُولِي لَي فَقَامَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ في نَحْرِ الْذِي كَانَ مُؤخَّراً في الرَّعْةِ الْأُولِي لَي فَقَامَ الضَّفُّ المُؤخَّرُ في نَحْرِ الْعَفُّ الذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الدَّي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ الصَّفُّ الذي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ فَلَمَّا قَضَى النبي عَلَي السَّجُودَ وَالصَّفُ الذي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ السَّفُ وَدَى السَّفُ الذي يَلِيهِ عَرَسُكُمْ هؤ لاء بامراتهم » وذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمامِهِ . جابِرُ : كمَا يصنع حَرَسُكُمْ هؤ لاء بامراتهم » وذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمامِهِ . وَذَكَرَ النبي السَّعْوِي مَعَ النبي عَلَي صلاة الْخَوْفِ مَعَ النبي عَلَي وَاللَّهُ ﴿ صَلَّى صلاة الْخَوْفِ مَعَ النبي عَلَي في الغَرْوَةِ السَّابِعِة ، غَرَوَةَ ذَاتِ الرِقاعِ » (\*)

هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة. وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. والحديث يدل على أمور.

أحدها: أن الحراسة في السجود لا في السركوع، هذا هو المذهب المشهور. وخُكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضاً. والمذهب: الأول. لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر. فالحراسة ممكنة معه، بخلاف السجود.

الثاني: المراد بالسجود الذي سجده النبي ﷺ ، وسجد معه الصف الذي يليه: هو السجدتان جميعاً.

الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة

<sup>(</sup>١) أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال الحافظ ابن حجر: (٢٩٦:٧) إنهبم متفقون على أن صلاة الحوف متأخرة عن غزوة الخندق. فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة. فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها الفتال. والأولى منها: بدر. والثانية: أحد. والثالثة: الخندق. والرابعة: قريظة. والخامسة: المريسيع، والسادسة: حيبر. فيلزم من هذا: أن تكون ذات الرقاع بعد حيبر، للتنصيص على أنها السابعة.

الأولى، ويحرس الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأولى يحرس في الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه: لعلم سها، أو لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث. كأبي إسحاق الشيرازي. وبعضهم قال بذلك، بناء على المشهور عن الشافعي: أن الحديث إذا صح يُذهب إليه، ويترك قوله.

وأما الخراسانيون: فإن بعضهم تبع نص الشافعي، كالغزالي في الوسيط.

ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك. ورجع ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جُنَّة لمن حلف. ويكون ساتراً له عن أعين المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة. وهؤ لاء مطالبون بإسراز تلك البرواية. والترجيح إنما يكون بعدها.

الرابع: الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معاً، ففي صحة صلاتهم خلاف الصحاب الشافعي.

## كتاب الجنائز

النبي ﷺ النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذي ماتَ فِيه، خَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَاً »(١).

فيه دليل على جواز بعض النعي. وقد ورد فيه نهي. فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار النفجع على الميت، وإعظام حال موته. ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح، مثل طلب كثرة الجماعة، تحصيلاً لدعائهم، وتتميماً للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت، كالمائة مثلاً. وأما النجاشي، فقد قيل: إنه مات بارض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة. فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه.

وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب. وهو مذهب الشافعي. وخالف مالك وأبو حنيفة. وقالا: لا يصلي على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث. ولهم في ذلك أعدار. منها: ما أشرنا إليه من قولهم: إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة، حيث مات. فلا بد من إقامة فرضها. ومنها: ما قيل: إنه رفع للنبي على فرآه، فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون. وهذا يحتاج إلى نقل يثبته. ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. وأما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واس ماحه والإمام أحمد بن حنيل.

الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد. فإن النبي في صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به، إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد. ويكرهها مطلقاً، سواء كان الميت في مسجد أم لا.

وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة: التكبير أربعا. وقد خالف في ذلك الشيعة. ووردت أحاديث « أن النبي ﷺ كبر حمساً ». وقيل: إن التكبير أربعاً متأخر عن التكبير خمساً. وروي فيه حديث عن ابن عباس. وروي عن بعض المتقدمين « أنه يكبر على الجنازة ثلاثاً » وهذا الحديث يرده.

١٥٧ ـ الحديث الثاني: عن جابر رضي الله عنه ﴿ أَنَّ النبي ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِي، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ النَّالِث ﴾ .

وحديث جابر طرف من الأول، وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للضلاة صفّهم صفوفاً، طلباً لقبول الشفاعة، للحديث المروي فيمن صلى عليه ثلاثة صفوف، ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك والله أعلم.

١٥٨ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما « أَنَّ النبي ﷺ صلَّى عَلَى قَبْرٍ ، بَعْدَ ما دُفِن ، فَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعاً »(٢) .

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة، ومن الناس من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصليا، والنبي على هذا الميت فيمكن أن يقال: إنه خارج عن محل الخلاف.

وقد أجيب عن بعض ذلك: بأن غير النبي ﷺ من أصحابه قد صلى معه،

<sup>(</sup>١) هو مالك بن هبيرة. كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء ثم قال. قال رسول الله على ه م صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ».

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في غير موضع بالقاظ مختلفة وأخرجه مسلم بهذا اللفظ في باب الصلاة على القبر.

ولم ينكر عليه، وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخـر، إذ ليس في الحـديث ذكر لذلك.

وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع: ما في الحديث قبله، والله أعلم.

١٥٩ ـ الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها « أَنَّ رسول الله عَنْهَا وَ أَنَّ رسول الله عَنْهَا وَ وَلَا الله عَنْهَا وَ وَلِهَا لَهُ عَلَيْنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْـوَابٍ بِيضٍ يَمانِيةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَوِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾ (١).

فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايّق في ذلك، ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة.

وقولها « ليس فيها قميص ولا عمامة » يحتمل وجهين: أحدهما: أن لا يكون تُفُن في قميص ولا عمامة أصلا، والثاني: أن يكون تُلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة، والأول: هو الأظهر في المراد، والله أعلم.

عَلَيْنَا رسول الله ﷺ، حِينَ تُوفِيتُ ابْنَتُهُ، فقال: اغْسِلْنِهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ \_ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ \_ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعلْنَ فَي خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ \_ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ \_ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعلْنَ فَي الْأَحِيرةِ كَافُوراً \_ أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُور \_ فإذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنْنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ. فأعْطَانَا حَقْوهُ. وقال: أَشْعِرْنَهَا به \_ تَعْنِي إِذَارَهُ ».

وفي رواية « أَوْ سَبْعاً، وقال؛ ابْدَأْنَ بِمِيَامِنهَا ومواضع الوضوء منها، وَّأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُّونِ »(٢).

وهذه الابنة: هي زينب بنت رسول الله ﷺ . هذا هو المشهور. وذكر بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل. (١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل.

أهل السير أنها أم كلئوم. وقد استدل بقوله ( اغسلنها ) على وجوب غسل الميت. وبقوله و ثلاثاً، أو خمساً ، على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي: يتوقف على مقدمة أصولية: وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله ( ثلاثاً » غير مستقل بنفسه. فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر. فتكون محمولة فيه على الاستحباب. وفي أصل الغسل: على الوجوب. فيراد بلفظ الأمر: الوجوب بالنسبة إلى الإيتار.

وقوله عليه السلام و إن رأتين ذلك » تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة. لا إلى رأيهن بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها. فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة. وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب، وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة \_ في بعض الروايات \_ لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها. والله أعلم.

وقوله و بماء وسدر » أخذ منه: أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظظاهراً في أن السدر ممز وج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر ؛ بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا.

وفي الحديث دليل على استحباب الطيب، وخصوصاً الكافور، وقيل: إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت. ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة. فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها، فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت. و « الحقو » بفتح الحاء هنا: الإزار. تسمية للشيء بما يلزمه. وقوله « أشعرنها » أي: اجعلنه شعاراً لها، والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه.

وقوله « ابدأن بميامنها » دليل على استحباب التيمن في غسل الميت، وهو مستون في غيره من الاغتسال أيضاً.

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضع الوضوء. وذلك تشريف. وقد تقدمت إشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل: هل يكون وضوءاً حقيقياً، أو جزءاً من الغسل، حصت به هذه الأعضاء تشريفاً؟

و ۽ القرون ۽ ههنا الضفائر. وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت

وضَفْره، بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح، وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحاً. وهذا الضفر ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة. وزاد بعض صحاب الشافعي فيه: أن يجعل الثلاث خلف ظهرها. وروى في ذلك حديثا أثبت به الاستحباب لذلك. وهو غريب(۱) وهو ثابت من فعل من غسَّل بنت النبي على الله النبي الله المستحباب الذلك.

المحديث السادس: عن عبد الله بين عباس رصبي الله عنهما قال « بينهما رَجُلُ واقِفٌ بَعَرَفَةَ ، إِذْ وقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ « بَيْنَما رَجُلُ واقِفٌ بَعَرَفَةَ ، إِذْ وقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوقَصَتْهُ - أَوْ قال : فَأَوْقَصَتْهُ - فقال رسول الله عَنْهُ : اغْسِلُوهُ بِماء وَسِدْرٍ ، وكَفَّنُوهُ في ثَوْبِيه . وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ . فإنَّه يُبْعَبْ يَوْمَ القِيامَةِ مُلَبِياً ».

وفي رواية « وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجِهَهُ وَلا رأسهُ »'''. قال رحمه الله « الْوَقْصُ » كَسْرُ الْعُنُق .

الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام. وهو مذهب الشافعي. وحالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف، وهو الحياة. لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس.

وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل: إن رسول الله على على هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره. وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي على ، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته .

وغير هؤ لاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام، فيعم كل محرم.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٠(٣: ٨٧) هو مما يتعجب منه، مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم رأبو داود والنسائي والترمذي وابل ماجه والإمام احمد بن حنبل.

١٦٢ ـ الحديث السابع: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها
 قالت « نُهينَا عَن اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وَلَمْ يُعْزَم عَلَيْنَا ».

فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة، من غير تحريم. وهو معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكيد. وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين، من أهل الأصول: أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع. وأن الرخصة: ما أبيح مع قيام دليل المنع.

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد. فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه وقد وردت أجاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز، أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها(۱) فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها. وحديث أم عطية في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء. وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز، وكرهه للشابة في الأمر المستنكر. وخالفه غيره من أصحابه، فكرهه مطلقاً، لظاهر الحديث.

الله عنه عَن الله ع

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالي و قبرنا مع رسول الله هي مينا. فلما حادى رسول الله بابه وقف. فإذا نحن بامرأة مقبلة \_ قال: أظنه عرفها \_ فلما ذهبت إذا هي فاطمة. فقال لها: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت. أتيت أهل هذا البيت. فرخمت إليهم ميتهم، وعزيتهم به. فقال هي: لعلك بلغت معهم الكدى \_ بضم الكاف \_ فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى \_ فذكر تشديداً في ذلك و وفي رواية و لو بلغتها معهم: ما رأيت الجنة حتي يراها جد أبيك و ولا يخفي قوة دلالته على التحريم لا سيمامع قوله هي و لعن الله زوازات القبور و وأن حديث أم عطية كان في أول الامر، ثم نسخ بحديث فاطمة، كما ورد في زيارة القبور.

إِلَيْهِ. وَإِن تَكُ سِوَيْ ذَلِكَ: فَشَرٌّ: تَضِعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ ٣٠٠.

يقال: الجنازة والجنازة - بالفتح والكسر - بمعنى واحد. ويقال: بالفتح هو الميت. وبالكسر: النعش، الأعلى للأعلى، والأسفل للأسفل. فعلى هذا: يليق الفتح في قوله عليه السلام « أسرعوا بالجنازة » يعنى بالميت. فإنه المقصود بأن يسرع به. والسنة الإسراع. كما جاء في الحديث. وذلك بحيث لا ينتهى الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. وقد جعل الله لكل شيء قدراً. وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث. وهو قوله « فإن تك صالحة » إلى آخره.

١٦٤ ـ الحديث التاسع: عن سمرة بن جندب قال « صليت وراء النبي على المراة ماتت في نَفاسِها فَقَامَ في وَسَطِها »(١).

الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة. والوصف الذي ورد في الحديث \_ وهو كونها ماتت في نفاسها \_ وصف غير معتبر بالاتفاق. وإنسا هو حكاية أمر واقع. وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه. وقال: يقام عند وسط الجنازة، يعني مطلقاً. ومنهم من اعتبره. وقال: يقام عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة. ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي، أو اتفقوا عليه، وقد قيل: إن سبب ذلك: أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم. فقيام الامام عند عجيزتها: يكون كالسترة لها ممن خلفه.

١٦٥ ـ الحديث العاشر: عن أبي موسى \_ عبد الله بن قيس \_ أنَّ رسول الله ﷺ « بَرىءَ مِنَ الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ وَالسَّاقَة »

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإسام أحمد بس حنيل.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه النخاري بهذا اللفظفي غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

قال رحمه الله « الصَّالِقَة » التي تَرفَعُ صوْتَهَا عِنْدَ المُصِيبِة (٠٠).

فيه دليل على تحريم هذه الأفعال. والأصل ١ السالقة » بالسين، وهو رفع الصوت بالعويل والندب. وقريب منه: قوله تعالى ﴿ ٣٣: ١٩ سلقوكم بالسنة حداد ﴾ والصاد قد تبدل من السين. و ١ الحالقة » حالقة الشعر. وفي معناه: قطعة من غير حلق. و « الشاقة » شاقة الجيب. وكل هذه الأفعال مشعر بعدم الرضى بالقضاء، والتسخط له. فامتنعت لذلك.

الحديث الحادي عشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: « لَمَّا اشْتَكَى النبي ﷺ ذَكَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْنَها بأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لها: مَارِيَةً \_ وَكَانَتْ أَمُّ سَلَمَة وَأَمُّ حَبِيبَة أَتَتا أَرْضَ الحَبَشَةِ \_ فَذَكَرَتا يُقَالُ لها: مَارِيَة \_ وَكَانَتْ أَمُّ سَلَمَة وَأَمُّ حَبِيبَة أَتَتا أَرْضَ الحَبَشَةِ \_ فَذَكَرَتا مِنْ حُسْنَها وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ ، وقال: أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِه مَسْجِداً، ثمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، الله سَرَادُ الخُلْقِ عِنْدَ الله سَنَ .

فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان \_ حيث انتشر الإسلام، وتمهدت قواعده \_ لا يساويه في هذا المعنى. فلا يساويه في هذا التشديد \_ هذا أو معناه \_ وهذا القول عندنا باطل قطعاً. لأنه قد ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الأخرة بعذاب المصورين. وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا الفائل وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام و المشبهون بخلق الله ، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة . لا تخص

<sup>(</sup>١) لم يصله البخاري، ووصله مسلم وكذا الإمام أحمد بن حنبل.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها، ومسلم والنسائي وفي رواية للشيخين.
 ه في مرضه الذي مات فيه ٥.

زماناً دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي. يمكن أن يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره. وهو التشبه بخلق الله.

وقوله عليه السلام « بنوا على قبره مسجداً » إشارة إلى المنع من ذلك. وقد صرح به الحديث الأحر « لعن الله اليهبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد »(١).

المحديث الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت عنها قالت عنها قالت الله الله عنها والنّصارَى الله الله عنها والنّصارَى الله الله عنها والنّصارَى الله الله عنها في مَرَضِهِ اللّهِ يَقُمْ مِنْهُ «لَعَنَ الله الله الله وَالنّصارَى الله الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

هذا الحديث: يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول على مسجداً ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره! ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره ومن الفلاة على القبر جملة. وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول المخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً. وبعض الناس: أجاز الصلاة على قبر الرسول في ، كجوازها على قبر غيره عنده. وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه ، ولإشعار الحديث بالمنع منه . والله أعلم .

١٦٨ - الحديث الثالث عشر: عِن عبد الله بن مسعود رضي الله

<sup>(</sup>١) والحديث صريح في لعن من يبني المساجد والقباب على القبور في أي زمان وأي مكان، وبأي اسم، ومن يرضى بها ويتخذها للصلاة، فضلا عن أن يعتقد أن الصلاة فيها أفضل من غيرها. لانه قد أفضى إلى عبادة المقبورين واتخاذهم آلهة من دون الله. وفي قول الله ﴿ ١٨:٧٧ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ دليل واضع على أن بناء المساجد للموتى مؤد ولا بد إلى عبادتها ودعائها من دون الله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم.

عنه عن النبي ﷺ أنَّه قال «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَنَّ الجُيُوبَ. وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ »(١٠).

حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه. وقد اشترك - مع ما قبله - في شق الجيوب. وانفرد بضرب الخدود. والتصريح بدعوى الجاهلية فيه. وهي أحد ما يدخل تحت لفظ والصالقة وفي الحديث السابق. و «دعوى الجاهلية ويطلق على أمرين. أحدهما: ما كانت العرب تفعله في القتبال من الدعوى. والثاني: - وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث - هو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت. كقولهم: واجبلاه، واستداه، واسيداه، وأشباهها.

١٦٩ ـ الحديث الرابع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
 قال رسول الله ﷺ « مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حتى يُصلًى عَلَيْها فَلَهُ قِيرَاطً. وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تُدْفَىنَ فَلَـهُ قِيرَاطـانِ. قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَـانِ؟ قال: مِثْلُ

الجَبَلَيْنِ العظِيميْنِ » ولمسلم « أَصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدِ » (١).

فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة. وعند الدفن، وأن الأجر يزداد بشهود الدفن، مضافاً إلى شهود الصلاة. وقد ورد في الحديث: اتباعها من عند أهلها. و « القيراط » تمثيل لجزء من الأجر، ومقدار منه. وقد مثله في الحديث « بأن أصغرهما مثل أحد » وهو من مجاز التشبيه، تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع، ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي.

## كتاب الزكاة

قال: قال رسول الله على المعاذ بن جَبَل - حِينَ بَعَشَهُ إِلَى اليمن - قال: قال رسول الله على لِمعاذ بن جَبَل - حِينَ بَعَشَهُ إِلَى اليمن - « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جَنَّتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ فَأَحْبِرْهُمْ: أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ مَن الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَحْبِرْهُمْ . أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، قُوخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُ وا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَيْكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ . وَاتَّق دَعْوَة المظلومِ . فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ الله فِي اللهِ وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ الله عَدْ أَنْ الله وَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ الله وَبَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ الله وَلَا هُمْ أَلْمَا وَبَيْنَ الله وَلَا هُمْ أَلْمُ اللهُ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الله وبَيْنَ الله وبينَ الله وبين

« الزكاة » في اللغة لمعنيين. أحدهما: النماء. الثاني: الطهارة. فمن الأول: قولهم: زكاة الزرع.ومن الثاني: وقوله تعالى ﴿ ١٠٣:٩ وتزكيهم بها ﴾ وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين. أم بالاعتبار الأول: فبمعنى أن يكون إخراجها سبباً للنماء في المال. كما صح « ما نقص مال من صدقة » ووجه الدليل منه: أن

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. وكان بعث معاذ إلى اليمن: سنة عشر قبل حج النبي على . كما ذكره البخاري في أواخر المغازي.

النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب. فلا يكون عير باقص إلا بزيادة تُبلغه إلى ما كان عليه، على المعنيين جميعاً. أعني: المعنوي والحسي في النزيادة. أو بمعنى: أن متعلقها الأموال ذات النماء، وسميت بالنماء لتعلقها به أو بمعنى تضعيف أجورها. كما جاء و إن الله يُربِّي الصدقة حتى تكون كالجبل .

وأما بالمعنى الثاني: فلأنها طُهرة للنفس من رذيلة البخل، أو لأنها تطهر من الذنوب.

وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً. أما في حق الدافع: فتطهيره وتضعيف أجوره. وأما في حق الآخذ: فلسدٌّ خَلَّته.

وحديث معاذ: يدل على فريضة الزكاة. وهو أمر مقطوع به من الشريعة. ومن جحده كفر.

وقوله عليه السلام «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ه لعله للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم. فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين، وعبدة الأوثان في العناية بها، والبداءة في المطالبة بالشهادتين: لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به. فمن كان منهم غير موحد على التحقيق - كالنصارى - فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا. ومن كان موحداً - كاليهود - فالمطالبة له: بالجمع بين ما أقر به من التوحيد، وبين الإقرار بالرسالة. وإن كان هؤ لاء اليهود - الذين كانوا باليمن - عندهم ما يقتضي الإشراك، ولو باللزوم، يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء: أن من كان كافراً بشيء، مؤ مناً بغيره: لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به.

وقد يُتعلق بالحديث \_ في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع \_ من حيث إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط. وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم الإيمان. وليس بالقوي، من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب. ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة. وأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة، مع أنهما مستويتان في خطاب الوجوب.

وقوله عليه السلام « فإن هم أطاعوا لك بذلك » طاعتهم في الإيمان: بالتلفظ بالشهادتين. وأما طاعتهم في الصلاة: فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم، والتزامهم لها. والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وأداء الصلاة. وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة. فتعود الإشارة بذلك إليها. ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب: فبادروا بالامتئال بالفعل لكفي. ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب، وكذلك نقول في الزكاة: لو امتئلوا بأدائها من غير تلفظ بالاقرار لكفي. فالشرط عدم الإنكار، والاذعان للوجوب، لا التلفظ بالاقرار.

وقد استدل بقوله عليه السلام « أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على ففرائهم » على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. وفيه عدي ضعف. لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن. وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قوياً. ويقويه: أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر. وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة. ولا يختص بهم قطعاً ـ أعنى الحكم ـ وإن اختص بهم خطاب المواجهة.

وقد استدل بالحديث أيضاً على أن من ملك النصاب لا يُعطَى من الزكاة. وهو مذهب أبي حنيفة و بعض أصحاب مالك ، من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنياً. وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة منه ، فهو غني ، والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث. وليس بالشديد القوة.

وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد. لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء. وفيه بحث.

وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام. لأنه وصف الزكاة بكونها « مأحودة من الأغنياء » فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه.

ويدل الحديث أيضاً على أن كراثم الأموال لا تؤخذ من الصدقة، كالأكولة والربي ولدها. والماخض، وهي الحامل. وفحل الغنم، وحزرات

المال. وهي التي تحرز بالعين وترمق، لشرفها عبد أهلها.

والحكمة فيه: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء. ولا يناسب ذلك الإحجاف بأرباب الأموال. فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به. ونهى المصدقين عن أخذه.

وفي الحديث: دليل على تعظيم أمر الظلم، واستجابة دعوة المظلوم، وذكر النبي على ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال. لأن أخذها ظلم. وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم.

الله عنه المحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقَ صَدَقَةً ﴿ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقَ صَدَقَةً ﴾ ولا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةً ﴾ (١) .

يقال « أواقي » بالتشديد والتخفيف، وتحذف الياء. ويقال: أوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - ووُقيَّة. وأنكرها بعضهم « والأوقية » أربعون درهماً، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم: ينطلق على الخالص حقيقة. فإن كان مغشوشاً لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم و « الذود » قيل: إنه ينطلق على الواحد. وقيل: إنه كالقوم والرهط.

والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان وأبوحنيفة يخالف في زكاة الحرث. ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه. ويستدل له بقوله عليه السلام « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنفيع أو دالية قفيه نصف العشر » وهذا عام في القليل والكثير.

وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج، لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية. وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب. أحدها: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثّل بهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

والثانية: ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد. والثالثة: ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم. ولا قرينة تدل على عدم التعميم.

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم. فطالب بعضهم بالدليل على ذلك. وهذا الطريق ليس بجيد. لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل عليه لعسر. فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه.

واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث. ومالك يسامح بالنقص اليسير جداً، الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل.

وأما « الأوسق » فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد. ومن قال: إنه تقريب يسامح باليسير، وظاهر الحديث: يقتضي أن النقصان لا يؤثر. والأظهر: أن النقصان اليسير جداً الذي لا يمنع اطلاق الاسم في العرف، ولا يعبأ به أهل العرف: أنه يغتفر.

١٧٢ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنس على المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صدقة ».
 وفي لفظ « إلاَّ زَكَاةَ الفِطْر في الرَّقِيق »(١)

الجمهور على عدم وجوب الزكاة في حين الخيل واحترزنا بقولنا وفي عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه: أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولاً واحداً. وإن انفردت الذكور أو الإناث: فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث. وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بسن حنبل.

أن يخرج عن كل فرس ديناراً، أو يقوم ويخرج عن كل ماثتي درهم خمسة دراهم. وقد استدل عليه بهذا الحديث. فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقاً.

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد.

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقاً، ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين.

أحدهما: القول بالموجب. فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين. فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. فإنه لو تعلقت النزكاة بالعين من العبيد والخيل: لثبتت ما يقيت العين. وليس كذلك. فإنه لو نوى القُنْية لسقطت الزكاة والعين باقية. وإنما النزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة، وغير ذلك من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل. فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه. فيقدم عليه، إن لم يكن فيه عموم من وجه. فإن كان خُرِّج على قاعدة العامين من وجه دون وجه، إن كان ذلك الدليل من النصوص، نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة. وإنما المقصود ههنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث.

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد. ولا يعرف فيه خلاف، إلا أن يكونوا للتجارة. وقد احتلف فيه.

وهذه الزيادة ـ أعني قوله « إلا صدقة الفطـر في الـرقيق » ـ ليس متفقـاً عليها. وإنما هي عند مسلم فيما أعلم.

الله عنه: أنَّ رسول الله عنه العَجْماءُ جُبَارُ. وَالبِثْرُ جُبَارُ. والمَعْدِنُ جُبارُ. وفي الرُّكَازِ الْخُمْسُ "(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل.

ه الجبار ، الهذر، وما لا يضمن و « العجماء » الحيوان البهيم. وورد في بعض الروايات « جُرح العجماء جبار » والحديث يقتضي: أن جُرح العجماء جبار بنصه. فيحتمل أن يراد بذلك: جناياتها على الأبدان والأموال. ويحتمل أن يراد: الجناية على الأبدان فقط. وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم، أما جناياتها على الأموال: فقد فُصَّل في المرارع بين الليل والنهار، وأوجب على الممالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار، وفيه حديث عن النبي ﷺ يقتضى ذلك.

وأما جناياتها على الأبدان: فقد تُكُلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد، وفصلوا فيه القول، واختلفوا في بعض الصور. فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها، فيمكن أن يقال: إن جنايتها هدر، إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك، أو ممن هي تحت بده، وينزل الحديث على ذلك.

وأما الركاز: فالمعروف فيه عند الجمهور: أنه دُفن الجاهلية، والحديث يقتضي أن الواجب فيه: الخمس بنصه. وفي مصرفه وجهان للشافعية. أحدهما: إلى أهل النهيء. وهو اختيار المزني. وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث.

أحدها: أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة، أو يجري في غيرهما؟ وللشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم. وجديد قول الشافعي: أنه يختص

الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير، ولا يعتبر فيه النصاب. وقد اختلف في ذلك. -

الثالثة: يستدل به على أنه لا يجب الحول في إحراج زكاة الركاز. ولا خلاف فيه عند الشافعي، كالغنيمة والمعشرات. وله في المعدن احتلاف قول في اعتبار الحول. والقرق: أن الركاز يحصل جملة، من غير كد ولا تعب. والنماء فيه متكامل. وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً. فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول.

الرابعة: تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز. وجعل الحكم مختلفاً باختلافها. ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس، إما مطلقاً أو في أكثر الصور. فهو أقرب إلى الحديث. وعند الشافعية: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم، مسلم أو ذمي، فليس بركاز، فإن ادعاه فهو له. وإن نازعه منازع فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، ثم على بائع البائع، حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع، فإن لم يعرف فظاهر المذهب: أنه يجعل لقطة وقيل: ليس بلقطة، ولكنه مال ضائع، يسلم إلى الإمام، ويجعله في بيت المال وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في ايدي المسلمين. وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموت دار الإسلام عند الشافعي. للواجد أربعة أحماسه.

الله عنه قال الله عنه الله عنه على الصّدَقَةِ. فقيل: مَنع الله عنه قال وَحَوِيل الله عَنْهُ وَحَوِيل الله عَنْهُ وَحَوِيل الله عَنْهُ وَحَوِيل وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالعَبَّاسُ عمُّ رسول الله عَنْهُ. فقال رسول الله عَنْهُ الله؟ وَأَمَّا خَالدُ: الله عَنْهُ الله؟ وَأَمَّا خَالدُ: فَانَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً. وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سبيل الله. وأمَّا فإنكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً. وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سبيل الله. وأمَّا العَبَّاسُ: فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثم قال: يَا عُمْرُ، أما شَعَوْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيه؟ هُ(١).

الحديث مشكل في مواضع منه، والكلام عليه من وجوه.

الأول: قوله « بعث عمر على الصدقة » الأظهر: أن المراد على الصدقة الواجبة. وذكر بعضهم: أن تكون التطوع، احتمالاً أو قولاً. وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة. فتصرف الألف واللام إليها، ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، إلا أنه ليس فيه ذكر عمر، ولا ما قيل له في العباس. ورواه مسلم بهدا اللفظ والنسائي والإمام أحمد بن حنبل.

والثاني: يقال: نَقَم ينقم - بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل - والحديث يقتضي: أنه لا عذر له في الترك. فإنَّ « نَقَم » بمعنى أنكر، وإذا لم يحصل له موجب للمنع، إلا أن كان فقيراً، فأغناه الله. فلا موجب للمنع. وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر:

ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فُلول من قراع الكتاثب

لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا \_ وهذا ليس بعيب \_ فلا عيب فيهم، فكذلك هنا إذا لم يُنكر إلا كون الله أغناه بعد فقره، فلم يكن منكراً أصلاً.

الثالث: « العتاد » ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. وقد وقع في هذه الرواية « أعتاده » وفي أخرى « أغتده » واختلف فيها. فقيل « أعتده » بالتاء: وقيل « أعبده » بالباء ثاني الحروف. وعلى هذا اختلفوا فالظاهر: أن « أعبده » جمع عبد. وهو الحيوان العاقل المملوك. وقيل: إنه جمع صفة من قولهم « فرس عبد » وهو الصلب. وقيل: المعد للركوب. وقيل: السريع الوثب. ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله ، بخلاف الخيل.

الرابع: فيه دليل على تحبيس المنقولات. واختلف الفقهاء في ذلك.

الخامس: نشأ إشكال من كونه لم يؤ مر بأخذ الزكاة منه، وانتزاعها عند منعه. فقيل: في جوابه: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبّسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة. لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد. وهو قول كافة العلماء، خلافاً للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة. وقد أدخل البخاري هذا الحديث في « باب أخذ العرض في الزكاة » فيدل: أنه ذهب إلى هذا التأويل.

وأقول: هذا لا يزيل الإشكال. لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الجهة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من حالد زكاة ما حَبَّسه، فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد طلب منه زكاة المال اللذي لم يحبسه \_ من العين والحرث والمناشية \_ فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟.

وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز، وأن أحذ القيم جائز: فضعيف جداً. لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين ماخوذاً على تقدير ذلك التاويل. وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. ولم يثبت ذلك بوجه، ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز. والجواز لا يدل على الوقوع.

إلا أن يريد القاضي: أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير. فقريب، إلا أنه يجب التنبيه، لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر.

وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله: إرصادَه إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيساً. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ. ويكون قوله [ إنكم تظلمون خالداً ] مصروفاً إلى قولهم ( منع خالد ) أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله في سبيل الله. ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك.

السادس: أخذ بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة, وأن حالداً طولب بأثمان الأربع والأعتد. قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياء، إلا أن تكون للتجارة. وقد استضعف هذا الاستدلال، من حيث إنه استدلال بأمر محتمل، غير متعين لما ادعى.

السابع: من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعاً. ارتفع عنه هذا الإشكال. ويكون النبي على الخذ شيء آجر من صدقة النبي على الحذه الجهات عن أخذ شيء آجر من صدقة التطوع. ويكون من طلب منه شيئاً آخر \_ مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله \_ ظالماً له في مجرى العادة، وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم.

الثامن: قوله عليه السلام و فهي علي ومثلها » فيه وجهان. أحدهما: أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس. ويرجحه قوله و إن عم الرجل صنو أبيه » فإن في هذه اللفظة إشعاراً بما ذكرناه، فإن كونه صنو الأب: يناسب

تحمل ما عليه.

الثاني: أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضى. وهو تسلف صدقة عامين من العباس وقد روي في ذلك حديث منصوص « إنا تعجلنا منه صدقة عامين » والصنو المثل. وأصله في النخل: أن يجمع النخلتين أصل واحد.

« لما أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْن : قَسَمَ في النَّاس ، وفي الْمُؤَلِفَّةِ لَمْ عَلَوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصارَ شَيْئاً. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا في أَنْفُسِهِمْ ، إِذْ لَمْ قُطُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصارَ شَيْئاً. فَكَأَنَّهُم وَجَدُوا في أَنْفُسِهِمْ ، إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ ما أَصابَ النَّاسَ. فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُم ضُلاً لا فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ الله بي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّكُمُ الله بي؟ وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ الله بي؟ كُلِّمَا قَالَ شَيْئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنَ أَمَن . قال: مَا يَمْنَعَكُمْ أَنْ تَجيبُوا رَسُولَ الله؟ قالوا: الله ورسوله أَمَن أَنْ أَمْن . قال: لَوْ شِئْتُمْ لَقُلُتمْ : جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِي الْإِنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شَعْبا لَسَلَكْتُ وَادِي الْإِنْصارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَلَا الْ وَشُعْبَها . الْأَنصارُ شِعَارً ، والنَّاسُ وَلَا أَلَا مَنْ مَتَلْقُون بَعْدِي أَثُونَ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا الْعَوْلُ وَالْمَالِولَا الْهَوْرَى عَلَى الْحَوْضَ هُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللْوَلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمَوْلَى عَلَى الْحَوْضَ اللهُ وَلَا الْعَوْلُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الْعَالَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْوَالِولُولُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَوْلُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا يدخل في بابها، إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس.

وقوله « فكأنهم وجدوا في أنفسهم » تعبير حسن كُسِي حسن الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم ، وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في المغازي. ومسلم في الزكاة!

إليها على الخصم. وهذا و الضلال و المشار إليه ضلال الإشراك والكفر. والهداية بالإيمان. ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم، بحيث لا يوازيها شيء من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة الأموال. إذا تبذل الأموال في تحصيلها. وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث. منها: يوم بعاث(۱). ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه: استعمال الأدب، والاعتراف بالحق الذي كنّى عنه بقول الراوي و كذا وكذا وقد تبين مصرحاً به في رواية أخرى. فتأدب الراوي بالكناية، وفي جملة ذلك: جبر للأنصار، وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة.

وفي قوله عليه السلام و ألا ترضون \_ إلى آخرها ، إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا.

وفي قوله عليه السلام و لولا الهجرة » وما بعده: إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار.

وقوله « لكنت امرأ من الأنصار » أي في الأحكام والعِداد، والله أعلم. ولا يجوز أن يكون المراد: النسب قطعاً.

وقوله « الانصار شعار، والناس دثار » « الشعار » الثوب الذي يلي الجد، و « الدثار » الشوب الذي فوقه، واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم، وتمييزهم على غيرهم في ذلك.

وقوله عليه السلام و إنكم ستلقون بعدي أثرة » علّم من أعلام النبوة إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وَفْق ما أخبر به في . والمراد بالأثرة: استثنار الناس عليهم بالدنيا، والله أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>١) بعاث بالباء الموحدة والعين المهملة - كغراب - ويثلث. كذا في القاموس موضع معروض بين مكة والمدينة. كان فيه أخر أيام الجاهلية بين الأوس والخزرج.

## باب صدقة الفطر

المحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « فَرَضَ رسولُ الله عَلَى الذَّكَرِ وَالْمُشْى وَالْحُرِ وَالْمُمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ قالَ: فَعَدَلَ وَالْأَنْثَى وَالْحُرِ وَالْمُمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ قالَ: فَعَدَلَ النّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاع مِنْ بُرِّ، على الصّغيرِ وَالكَبِيرِ ». وفي لَفُظ « أَنْ أَلُهُ السّغيرِ وَالكَبِيرِ ». وفي لَفُظ « أَنْ تُودِي قُبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إلى الصّلاَةِ »(١).

المشهور من مداهب الفقهاء: وجوب زكاة الفطر، لظاهر هذا الحديث. وقوله « فرض » وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وحملوا « فرض » على معنى قدر، وهو أصله في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب.

وقوله و رمضان ، وفي رواية أخرى و من رمضان ، قد يتعلق به من يرى: أن وقت الوجوب: غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب: طلوع الفجر من يوم العيد، وكلا الاستدلالين ضعيف. لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب، لظاهر لفظة و فرض ، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.

وقوله « على الذكر والانثى، والحر، والمملوك، يقتضي وجوب الإحراج عن هؤ لاء. وإن كانت لفظة « على » تقتضي الوجوب عليهم ظاهراً. وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم: هل باشرهم الوجوب أو لا؟ والمخرج يتحمله أم الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على الذكر والانثى، والحر والمملوك » فإن ظاهره: يقتضي تعلق الوجوب بهم. كما ذكرنا. وشرط هذا التمسك: إمكان ملاقاة الوجوب للأصل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد:

و « الصاع » أربعة أمداد. والمد: رطل وثلث بالبغدادي. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وجعل الصاع ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة. وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله، لما استدل بما ذكرناه.

وقوله « صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير » بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة. وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث. فمن الناس: من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقاً لظاهر الحديث. ومنهم من قال: لا يخرج إلا غالب قوت البلد. وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت. فعلى هذا لا يجزىء بارض مصر إلا إخراج البر. لأنه غالب القوت.

وقوله « فعدل الناس \_ إلى آخره » هو مذهب أبي حنيفة في البرّ. فإنه يخرج منه نصف صاع . وقيل: إن الذي عدل ذلك: معاوية بن أبي سفيان . وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي على من جهة ابن عباس ، ولا يمكن من قال بهذا المذهب: أن يستدل بقوله « فعدل الناس » ويجعل ذلك إجماعاً على هذا الحكم ، ويقدمه على خبر الواحد . لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك . وقال « أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه » ولا يخلو هذا من نظر .

والسنة في صدقة الفطر: أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، ليحصل غنى الفقير. وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة.

الله عنه المحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « كُنَّا نُعْطيهَا فِي زَمَنَ النبي عَلَيْ صاعاً منْ طَعام، أوْ صاعاً مِنْ شَعِير، أوْ صاعاً مِنْ أَقِيل، أوْ صاعاً مِنْ زَبِيب، فلمّا جاء مُعاوِية، وَجاءَتْ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قالَ أَبُوسعيد: أمّا أَنَا: فلا أَزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ على عهد رسول الله على ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجِه والإمام أحمد بن حنبل.

وقول أبي سعيد و صاعاً من طعام » يريد به البر. فيه دليل على حلاف مذهب أبي حنيفة ، في أن البريخرج منه نصف صاع . وهذا أصرح في المراد ، وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر . فإن في ذلك الحديث نصاً على التمر والشعير . فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر : لا يكون مخالفاً للنص ، بخلاف حديث أبي سعيد ، فإنه يكون مخالفاً له . وقد كانت لفظة « الطعام » تستعمل في « البر » عند الإطلاق ، حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام » فهم منه سوق البر ، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه . لأن الغالب أن الاطلاق في الألفاظ عليه حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات . وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب . فينزل اللفظ عليه . وتردد والمدلولات . وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبي على . وتردد قول الشافعي في إخراج « الأقط » وقد صع الحديث به .

وقد ذكر و الربيب ، في هذا الحديث. والكلام في هذه الأجناس قد مر. وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت ، أو يتعلق الحكم بها مطلقاً؟ و و السمراء ، يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. وفي هذا الحديث: دليل على ما قيل: من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير « البر ، بنصف الصاع منه ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر، والتعويل على المعاني في الجملة. وإن كان في هذا الموضع \_ إذا لم يرد بذلك نص خاص \_ مرجوحاً بمخالفة النص. والله أعلم.

تم الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام ويليه الجزء الثاني وأوله (كتاب الصيام) إن شاء الله تعالى. والله الموفق والمعين على الإتمام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده الكريم ورسوله المصطفى محمد وعلى آله أجمعين.

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله عَنْه قال: قالَ رَجُـلاً عَنْه وَالْ رَجُـلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمُّهُ \* (١).

الكلام عليه من وجوه .

أحدها: فيه صريح الرد على الروافض، الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية. لأن و رمضان ، اسم لما بين الهلالين. فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه.

الثاني: فيه تبيين لمعنى الحديث الآحر، الذي فيه « صوموا لرؤ يته. وأفطروا لرؤ يته » وبيان أن اللام للتأقيت، لا للتعليل، كما زعمت الروافض. ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضاً، كما تقول: أكرم زيداً لدخوله. فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول. ونظائره كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز، وخروج عن الحقيقة. لأن وقت الرؤية \_ وهو الليل \_ لا يكون محلا للصوم.

الثالث: فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو بيومين: أنه يجوز صومه. ولا يدخل تحت النهي، وسواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر. فإنهما يدخلان تحت قوله ( إلا رجلا كان يصوم صوماً فليصمه ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

الرابع: فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بينوم أو يومين بالتطوع. فإنه خارج عما رخص فيه. ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ. ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر.

الله عنهما ١٧٩ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول « إِذَا رَأَيْتُموهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُموهُ فَاقْدُرُوا لَهُ» (١٠) .

الكلام عليه من وجوه.

أحدها: أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية. ولا يراد بذلك: رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية. ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. وعن بعض المتقدمين: أنه رأى العمل به. وركن إليه بعض البغداديين من المالكية. وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وقد استشنع هذا، لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين. قال بعضهم: ليته لم يقله. والذي أقول به: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون، من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين. فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى، لولا وجود المانع - كالغيم مثلاً - فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة البرؤية بشرط من اللزوم. لأن الاتفاق على أن المحبوس في وليس حقيقة البرؤية بشرط من اللزوم. لأن الاتفاق على أن المحبوس في وجب عليه الصوم. وإن لم ير الهلال. ولا أخبره من رأه.

الثاني: يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال ولقد أبعد من قال: بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال. ولكن قالوا: يفطر سرأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللَّفظ ومسلم والنسائي وابن ماجه.

الثالث: احتلفوا في أن حكم الرؤية ببلد: هل يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه؟. وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الأخر. كما إذا فرضنا: أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة، ولم ير في تلك الليلة بآخر. فتكملت ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى. ولم ير في البلد الآخر: هل يفطرون أم لا؟ قمن قال بتعدي الحكم، قال بالإفطار. وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس، وقال « لا نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه » وقال « هكذا أمرنا رمسول الله على ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام، لا حديثاً خاصاً بهذه المسألة. وهو الأقرب عندى. والله أعلم.

الرابع: استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله « فاقدروا له » فإنه أمر يقتضي التقدير. وتأوله غيرهم بأن المراد: إكمال العدة ثلاثين. ويحمل قوله « فاقدروا له » على هذا المعنى - أعني إكمال العدة ثلاثين - كما جاء في الرواية الأخرى مبيناً فأكملوا العدة ثلاثين ».

والمراد بقوله عليه السلام « غم عليكم » استتر أمر الهلال وغم أمره. وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة.

١٨٠ ـ الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
 قال رسول الله ﷺ « تَسَحَّرُوا فإنَّ في السَّحورِ بَرَكة ٣ (١١).

فيه دليل على استحباب السحور للصائم. وتعليل ذلك بأن فيه بركة. وهذه البركة: يجوز أن تعود إلى الأمور الاخروية. فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته. ويجتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية، لقوة البدن على الصوم، وتيسيره من غير إجحاف به.

و « السحور » بفتح السين: ما يُتَسحَّرُ به. وبضمها الفعل. هذا هو الأشهر. و « البركة » محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معاً. وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. بل من باب استعمال المجاز في لفظة « في » وعلى هذا يجوز أن يقال: فإن في السَّحور -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وأبن ماجه وأحمد.

بفتح السين ـ وهو الاكثر. وفي السُّحور بضمها.

ومما عُلل به استحباب السحور: المخالفة لأهـل الكتـاب، فإنـه يمتنـع عندهم السحور. وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية.

المه الله عنهما قال و تَسَحَّرْنا مع رسول الله ﷺ . ثم قامَ إِلَى الصَّلاَةِ . وضي الله عنهما قال و تَسَحَّرْنا مع رسول الله ﷺ . ثم قامَ إِلَى الصَّلاَةِ . قالَ أَنسٌ : قلت لزيدٍ : كمْ كانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً هِ(١) .

فيه دليل استحباب تأخير السحور، وتقريبه من الفجر. والظاهر: أن المراد بالأذان ههنا: الأذان الثاني. وإنما يستحب تأخيره لانه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى، وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته. وهو كسر شهوة البطن والفرج، وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين.

والصواب \_ إن شاء الله \_ أن ما زاد في المقدار، حتى تُعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المعترفين في التأنق في الماكل والمشارب. وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهي إلى ذلك، فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم، واختلاف مقدار ما يستعملون.

الله المحديث الخامس: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أن رسول الله على كانَ يُدْرِكُه الفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ. ثمَّ يَغْتَمِلُ وَيَصُومُ ، (ا).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة \_ هذا أحدها \_ ومسلم والنسائي والترملي وابن ماجه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. والعمل على هذا عند
 أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد
 قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم. والقول الأول أصبح.

كان قد وقع خلاف في هذا. فروى فيه أبو هريرة حديثاً و من أصبح جنباً فلا صوم له » إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله 養 فأخبرت بما ذكر من كونه 藥 ه كان يصبح جنباً ثم يصوم » وصح أيضاً و أنه 齊 أخبر بذلك عن نفسه » وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث. وصار ذلك إجماعاً أو كالإجماع.

وقولها و من أهله ، فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سبباً لصحة الصوم. فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سبباً للرخصة. فبين في هذا الحديث: أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان \_ أعني في وجوب القضاء \_ وقد يدل كتاب الله أيضاً على صحة صوم من أصبح جنباً. فإن قوله تمالى ﴿ ٢ : ١٨٧ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ يقتضي إباحة الوطه في ليلة الصوم مطلقاً. ومن جملته. الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل. فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت. ومن ضرورته: الإصباح جنباً. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء.

وقولها و من أهله ، فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله.

الله عنه عن أبسي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على قال و مَنْ نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ. فأكلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. فإنَّمَا أَطُعَمَهُ الله وَسَقَاهُ وَ١٠٠.

اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم، هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يوجب. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. وهبو القياس. فإن الصوم قد فات ركنه. وهو من باب المأمورات. والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء: هذا الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وما في معناه، أو ما يقاربه. فإنه أمر بالإتمام. وسمي الذي يُتُم وصوماً وظاهره: حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوماً وقع مجزئاً. ويلزم من ذلك: عدم وجوب القضاء. والمخالف حمله على أن المراد: إتمام صورة الصوم. وهو متفق عليه. ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي. كان حمله على الشرعي أولى. اللهم إلا بين حمله على الشرعي أولى. اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يُقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به.

وقوله « فإنما أطعمه الله وسقاه » يستدل به على صحة الصوم. فإن فيه إشعاراً بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه. والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤ اخذة به. وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة في غيره. لأنه تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب. فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه. والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي، هل يوجب الفساد على قولنا: إن أكل الناسي لا يوجبه؟ واختلف أيضاً القائلون بالفساد: هل يوجب الكفارة؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبها، ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان. ومن أراد إلحاق المجامع بالمنصوص عليه، فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر، إلا الجماع بالمنصوص عليه، فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق مُلغيً.

المحديث السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال البينما نحن جُلُوس عند النبي الله إذ جاءة رَجُلُ. فقال: يا رسول الله هَلَكْتُ. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت عَلَى المرَأْتِي، وَأَنَا صائم وفي رواية: أصبت أهلِي في رَمضان \_ فقال رسول الله الله الله المحدد رَقَبَة تُعْتِقهَا؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتَطيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِيْنِ؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتَطيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِيْنِ؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتَطيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِيْنِ؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتَيْنَ مِسْكِيناً؟ قال: لا. قال: فَمَلَ تَجِدُ الْعُمَامَ سِتَّينَ مِسْكِيناً؟ قال: لا. قال: فَمَلَ تَجَدُ الْعُمَامَ سِتَّينَ مِسْكِيناً؟ قال: لا. قال: فَمَلَ تَحْدُ اللهَ عَلْمَ اللهِ ا

« الْحَرَّةُ » أرضْ ترْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ(١).

يتعلق بالحديث مسائل.

المسألة الأولى: استدل به على أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها. وجماء مستفتياً: أنه لا يعاقب، لأن النبي الله لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح. ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.

المسألة الثانية: جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامداً، ونقل عن بعض الناس: أنها لا تجب، وهو شاذ جداً. وتقريره \_ على شذوذه \_ أن يقال: لو وجبت الكفارة بالجماع، لما سقطت عند مقارضة الإعسار له، لكن سقطت. فلا تجب، أما بيان الملازمة: فلأن القياس والأصل: أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار. فإن الأسباب تعمل، إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها. والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال، لاستحالته، أو مشقته. فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال. أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة: فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب. فالقول برفع مقتضى السبب

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حبل قال الحافظ عبد الغني في المبهمات: اسم هذا الرجل: سلمان أو سلمة بن صخر البياضي. ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر و أنه ظاهر من أمرأته و وأحرج أبن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب: أنه سلمان بن صخر.

من غير معارض: غير سائغ. وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار: فلأنها لم تُودّ. ولا أعلمه النبي 難: أنها مرتبة في الذمة. ولو ترتبت لأعلمه.

وجواب هذا: إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارضة الإعسار. ويجيب عن الدليل المذكور وإما بأن يسلم الملازمة، ويمنع كون الكفارة لم تؤد. ويعتذر عن قوله عليه السلام و كُله. وأطعمه أهلك ، وإما أن يقال: بأنها لم تؤد. ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناسي، هل يقتضي الكفارة؟ ولأصحاب مالك قولان. ويحتج من يوجبها بأن النبي الله أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم من الرسول المنتفصال بين كون واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم، من غير استفصال: يتنزل منزلة العموم.

وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماته، وطبول زمانه، وعدم اعتباره في كل وقت: مما يبعد جريانه في حالة النسيان. فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي و هلكت ، فإنه يشعر بتعمده ظاهراً، ومعرفته بالتحريم.

المسألة الرابعة: الحديث دليل على جريان الخصال الشلاث في كفارة الجماع. أعني: العتق، والصوم، والإطمام. وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم و ولا يعرف مالك غير الإطعام ، فإن اخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر مفي معضلة زَبّاء ذات وبر. لا يُهتدى إلى توجيهها، مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ، وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال. وذكر وا وجوها في ترجيح الطعام على غيره. منها: أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر. ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام. لاختيار الله تعالى له في حق المفطر. ومنها: بقاء حكمه في حق المفطر للعلر، كالكبر والحمل والإرضاع. ومنها: جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان، كالكبر والحمل والإرضاع. ومنها: جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان،

إمساك عن الطعام والشراب.

وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجبوب الترتيب فلا أقبل من تقتضي استحبابه. وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث. وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات. ففي وقت الشدائد تكون بالاطعام. وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع، والإفطار بغيره. وجعل الإفطار بغيره: يكفر بالإطعام لا غير. وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول.

المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة \_ أعني العنق والصيام والإطعام في هذه الكفارة \_ فهل هي على الترتيب، أو على التخيير؟ اختلفوا فيه فمذهب مالك: أنها على التخيير. ومذهب الشافعي: أنها على الترتيب. وهو مذهب بعض أصحاب مالك، واستُدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤ ال، وقوله أولا و هل تجد رقبة تعتقها؟ و ثم رتب الصوم بعد العتق، ثم الإطعام بعد الصوم، ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤ ال على ذلك. وقال: إن مثل هذا السؤ ال قد يستعمل فيما هو على التخيير، هذا أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي: ما جاء في حديث كعب بن عُجرة من قول النبي و اتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين و ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن.

المسألة السادسة: قوله و هل تجدرقبة تعتفها؟ . يستدل به من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة، لأجل الإطلاق. ومن يشترط الإيمان: يقيد الإطلاق ههنا بالتقييد في كفارة القتل. وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد، فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب: أنه إن قيد فبالقياس. والله أعلم.

المسألة السابعة: قوله و فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا و المسألة السابعة على الانتقال من الصوم إلى الإطعام. لأن الأعرابي نفى

الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم . لكن في بعض الروايات أنه قال « وهل أتيت إلا من الصوم؟ » فاقتضى ذلك عدم استطاعته ، بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع : فنشأ لأصحاب الشافعي نظير في أن هذا : هل يكون عذراً مرحصاً في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك ، أعني شديد الشبق؟ قال بذلك بعضهم .

المسألة الثامنة: قوله و فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد. ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكيناً فهذا الحديث يرد عليه من وجهين. أحدهما: أنه أضاف و الإطعام و الذي هو مصدر و أطعم و إلى ستين. ولا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم عشرين مسكيناً ثلاثة أيام. الثاني: أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه.

المسألة التاسعة: (العرق) بفتح العين والراء معاً: المِكْتل من الخوص. واحده (عَرَقة) وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها. فيكون مكتلاً. وقد روي (عَرْق) بإسكان الراء. وقد قيل: إن العرق يسع خمسة عشر صاعاً فأحد من ذلك: أن إطعام كل مسكين مُدَّ. لأن الصاع أربعة أمداد. وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعاً إلى ستين مداً. وقسمة خمسة عشر إلى ستين بربع، فلكل مسكين ربع صاع. وهو مد.

المسالة العاشرة: « اللابة » الحرة. والمدينة تكتنفها حَرَّتان. والحرة حجارة سود. وقيل في ضحك النبي على: إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقاً متلهفاً حاكماً على نفسه بالهلاك. ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى، وتوسعته عليه، وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه.

المسالة الحادية عشر: قوله عليه السلام و أطعمه أهلك ، تباينت المذاهب فيه. فمن قائل يقول: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه ، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه . وإذا تعذر أن تقع كفارة ، ولم يبين النبي على له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار: لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار

المقارن لسبب وجوبها وربما قُرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر، حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بالإعسار المقارن. ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن. وهو مذهب مالك. والصحيح من مذهب الشافعي أيضاً. وبعد القول بهذا المذهب فههنا طريقان. أحدهما: منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة.

وأما قوله عليه السلام و أطعمه أهلك » ففيه وجوه. منها: ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره. فسوغها له النبي على الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره. فسوغها له النبي على التخصيص ولا على النسخ، ومنها: أن تكون صرفت إلى أهله. لأنه فقير عاجز، لا يجب عليه النفقة لعسره. وهم فقراء أيضاً. فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم، وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده. وهذا لا يتم على رواية من روى «كُله وأطعمه أهلك».

ومنها: ما حكاه القاضي أنه قيل: لما مَلَّكه إياه النبي ، وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة. وهذا ليس فيه تلخيص. لأنه إن جعل عاماً فليس الحكم عليه. وإن جعل حاصاً فهو القول المحكي أولاً.

الطريق الثاني: وهو \_ الأقرب \_ أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة. وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث. والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتاخر للإعسار، ولا يسقط، للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت.

المسألة الثانية عشر: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، لسكوته عليه السلام عن ذكره. وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران. وإن كفر بغيره قضى يوماً. والصحيح: وجوب القضاء. والسكوت عنه لتقرره وظهوره. وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب. وفي حديث سعيد بن المسيب - أعني القضاء والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي، ولأصحابه ثلاثة أوجه .وهي

المداهب التي حكيناها. وهذا الخلاف في الرجل. فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم، إذ لم يوجب عليها الكفارة.

المسألة الثالثة عشرة! اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مَكّنت طائعة فوطئها الزوج! هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان. احدهما: الوجوب. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وأصح الروايتين عن أحمد. الثاني! عدم الوجوب عليها. واختصاص الزوج بلزوم الكفارة. وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه. ثم اختلفوا: هل هي واجبة على الزوج لا تُلاقي المرأة، أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعاً؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي! واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور. منها: ما لا يتعلق بالحديث. فلا حاجة بنا إلى ذكره.

والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم: أن النبي الله لم يُعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها، مع الحاجة إلى الإعلام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر رسول الله في أنيساً أن يغدو على امرأة صاحب العسيف. فإن اعترفت رجمها. فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي في بذلك، كما في حديث أنيس.

والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه .

أحدها: أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها. فإنها لم تعترف بسبب الكفارة. وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكماً. وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه.

وثانيها: أنها قضية حال. يتطرق إليها الاحتمال. ولا عموم لها. وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطء: إما لصغرها، أو جنونها، أو كفرها، أو حيضها، أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم.

واعترض على هذا بأن علم النبي على بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل وأما العدر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض: فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة وينافيها قوله فيما رووه «هذكت» وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية .

وثالثها: لا نسلم عدم بيان الحكم. فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة، لاستواثهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك. والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين: كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي، لعلمهم بالاستواء في الحكم. وهذا وجه قوي.

وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل، بخلاف غير الأعرابي من الناس. فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه. وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة: هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج، كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه. فيمكن أن يكون هذا منه.

وأيضاً: فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل. والمرأة محل. فيمكن أن يقال: الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل. فيقال واطىء ومواقع. ولا يقال للمرأة ذلك، وليس هذان بقويين، فإن المرأة يحرم عليها التمكين، وتأثم به إثم مرتكب الكبائر، كما في الرجل. وقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى. ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى.

المسألة الرابعة عشرة: دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين. وعن بعض المتقدمين: أنه خالف فيه.

المسالة الخامسة عشرة: دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة. وعن بعض المتقدمين: أنه أدخل البُدَنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد. وقيل: إن سعيداً أنكر روايته عنه.

## باب الصوم في السفر

مه يا الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها و أن حمزة بن عمر و الأسلمي قال للنبي ﷺ : أأصُومُ في السُّفَرِ؟ ـ وكان كَثِيرَ الصِّيّامِ ـ

فقال: إِنْ شِيئْتَ فَطُهُمْ. وَإِنْ شِيئْتَ فَأَفْطِرْ ، (١٠).

وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان في السفر تصريح بأنه صوم رمضان في السفر فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه، من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان.

المحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النبي ﷺ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ. وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرِ. وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى المُفْطِرِ. وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم » (").

وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر، من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه ، بقوله و فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، وذلك إنما هو في الصوم الواجب. وأما الصوم المرسل: فلا يناسب أن يعاب. ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه.

المحديث الثالث: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: « حَرَجْنَا مَعَ رسول الله عَنه قال: « حَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ في شَهْرِ رَمَضَانَ. في حَرَّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمُ إِلاَّ رسُول الله ﷺ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ » (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١: ١٢٩) \_ بعد ما ذكر كلام الشارح \_ وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حليث الباب، لكن في رواية أبي مرواح عند مسلم أنه قال و يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟ فقال ﷺ: هي رخصة من الله. فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة. وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح منه: ما أخرجه أبو داود والحاكم أنه قال 1 يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه. وإنه ربما صادفني هذا الشهر \_ يعني رمضان \_ وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤ خره فيكون ديناً على؟ فقال: أي ذلك شئت يا حمزة ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ: ومسلم والإمام أحمد بن جنيل.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري بلفظ قريب من هذا, ولم يذكر شهر رمضان. بل قال و في بعض أسفاره ، ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل.

وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان. ومذهب جمهور الفقهاء: صحة صوم المسافر. والظاهرية خالفت فيه \_ أو بعضهم \_ بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبارهم للاضمار. وهذا الحديث يرد عليهم.

المحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « كَانَ رَسُولُ الله ﷺ في سَفَرٍ. فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قالوا: صَائمٌ. قال: لَيْسَ مِنْ البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ ». فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قالوا: صَائمٌ. قال: لَيْسَ مِنْ البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ ». وفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ « عَلَيْكُمْ برُحْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ » (1).

أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ، ممن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤ دي به إلى ترك ما هو أولى من القربات . ويكون قوله « ليس من البر الصيام في السفر » منزلاً على مثل هذه الحالة . والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام ، وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحداً . فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به . كقوله تعالى ﴿ ٥ ٣٨٠ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ بسبب سرقة رداء صفوان . وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه . وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه . وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات . فاضبط هذه القاعدة . فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى . وانظر في قوله عليه السلام د ليس من البر الصيام في السفر » مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلتين هو؟ فنزله عليه .

وقوله وعليكم برخصة الله التي رخص لكم ودليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها. ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود وأحمد.

المحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المُنظِرُ قال: فَنَزَلْنَا مَنَزِلاً مَنَا المُفطِرُ وَنَ وَمِنّنا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قال: فَسَقَطَ الصُّوامُ، وَقَامُ المَفْطِرُ وَنَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ. وَسَقَوا الرَّكابَ فَقَالَ رسول الله عَنْ : ذَهَبَ المُفْطِرُ وَنَ الْيَوْمِ بِالأَجْرِ هِ(١).

أما قوله و فمنا الصائم ومنا المفطر، فدليل على جواز الصوم في السفر ووجه الدلالة: تقرير النبي ﷺ للصائمين على صومهم.

وأما قوله على و ذهب المفطرون اليوم بالأجر و ففيه أمران: أحدهما: أنه إذا تعارضت المصالح. قدم أولاها وأقواها. والثاني: أن قوله عليه السلام و ذهب المفطرون اليوم بالأجر و فيه وجهان. أحدهما: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها، والمصالح التي جرت على أيديهم. ولا يراد مطلق الأجر على صبيل العموم. والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغاً يغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك. ويجمل كأن الأجر كله للمفطر. وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثواب ذلك العمل صار مغموراً جداً بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة. فكأنه كالمعدوم المحبط، وإن كان الصوم ههنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود: التشبيه في أن ما قل جداً قد يجعل كالمعدوم مبالغة. وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية، وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل يوجد مثله في التصرفات الوجودية، وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئاً بسيئاته، ويجعل اليسير منها جداً كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى الماسة، كحجامة الأب النسبة إلى الإحسان مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بلفظ قال و كنا مع النبي ﴿ أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي ﴿ : فعب المفطرون اليوم بالأجر ، ذكره في الجهاد ومسلم بهذا اللفظ في الصوم والنسائي و ، الركاب ، يكسر الراه الإبل.

دفع المرض الشديد.

١٩٠ ـ الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ و كانَ يَكُونُ عَلَيٌ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَسطِيعُ أَنْ أَقْضِسيَ إِلاَّ في شَعْبَانَ ٣٠٠.

فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، وقد يؤخذ منه: أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان. وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان: فمما لا يتعلق بهذا الحديث، وقد ثبين في أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله على .

الله عنها: أنَّ رسول الله عنها: أنَّ رسول الله عنها: أنَّ رسول الله عنها: أنَّ رسول الله عنهُ قال « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ » وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَقَالَ « هَذَا في النَّذْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ».

ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (٢٠)، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثر ون: عدم دخول النيابة فيه لأنها عادة بدنية. والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر، كما ذكر أبو داود عن أحمد ابن حنبل. نعم قد ورد في بعض الروايات: ما يقتضي الإذن في الصوم عن من مات وعليه نذر بصوم. وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر. وقد تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية، على ما ورد في لفظ الخبر، أهو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة، أو الإرث؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين. وقال: لا نقل عندي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.

 <sup>(</sup>٧) لفظ رواية البخاري .. بعد ما ذكر كلام عائشة \_ قال: قال يحيى و الشغل من النبي \_ أو بالنبي \_ 微。
 ويحيى هو راوي الحديث. فهو موصول. ورواية مسلم بلفظ و وذلك لمكان رسول الله 微。
 (٣) بل قد نص الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود على إخراجهما له.

في ذلك. وقال غيره من فضاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره، وجدت الأشبه: اعتبار الارث.

وقوله « صام عنه وليه » قبل: ليس المراد أنه يلزمه ذلك. وإنما يجوز ذلك له إن أراد. هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية. وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد. وفي هذا بحث. وهو أن الصيغة صيغة خبر ، أعني «صام» ويمتنع الحمل على ظاهره. فينصرف إلى الأمر. ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة. وفي «افعل» مثلاً، أو يعمها مع ما يقوم مقامها.

وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص، مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل: عدم جواز النيابة في الصوم. لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة: وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجرى في الباقي على القياس. وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبياً أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج. فلو استقل به الأجنبي، ففي إجزائه وجهان. أظهرهما: المنع. وأما إلحاق غير الصوم بالصوم: فإنما يكون بالقياس. وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث.

المحديث الثامن: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ، جاء رَجُلُ إِلَى النبي ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّنِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ. أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ فقال: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ فقال: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ».

وفي رواية « جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ فقال: أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ الله ، إِنْ أُمَّى ماتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ. أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فقال: أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟ فقالت: نَعَمْ. قال:

فَصُومِي عَنْ أُمَّكِ<sub>»</sub>(١).

أما حديث ابن عباس: فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر. ولم يقيده بالنذر. وهو يقتضي: أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر. وهو منصوص الشافعية، تفريعاً على القول القديم، خلافاً لما قاله أحمد.

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين. أحدهما: أن النبي الله ذكر هذا الحكم غير مقيد، بعد سؤ ال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر. ويحتمل أن يكون عن غيره. فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه. وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤ ال، وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفاً: أنه يكون الحكم شاملاً للصور كلها. وهو الذي يقال فيه « ترك الاستفصال عن قضايا الاحوال، مع قيام الاحتمال: منزل منزلة العموم في المقال ، وقد استدل الشافعي بمثل هذا. وجعله كالعموم.

الوجه الثاني: أن النبي على على قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره. وهو كونه عليها. وقاسه على الدين. وهذه العلة لا تختص بالنذر \_ أعني كونها حقاً واجباً \_ والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا، من حيث إن النبي على قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد. وجعله من طريق الأحق. فيجوز لغيره القياس لقوله ﴿ ٧: ١٥٨ واتبعوه ﴾ لا سيما وقوله عليه السلام و أرأيت » إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.

وفي قوله عليه السلام و فدين الله أحق بالقضاء و دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد، كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة. وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما. وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام و فدين الله أحق بالقضاء و.

وأما الرواية الثانية: ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم، والقياس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر. فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر، إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد. يُبيّن من بعض الروايات: أن الواقعة المسؤول عنها واقعة نذر، فيسقط الوجه الأول، وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة، إلا أنه قد يبعد لتباين بين الروايتين. فإن في إحداهما (أن السائل رجل » وفي الثانية (أنه امرأة » وقد قررنا في علم الحديث: أنه يعرف كون الحديث واحداً باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب الفاظه. وعلى كل حال: فيبقى الوجه الثاني، وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم. وأيضاً فإن معنا عموما. وهو قوله عليه السلام (من مات وعليه صيام صام عنه وليه » فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر، مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية. وهو أن التنصيص على بعض صوم العام لا يقتضي التخصيص. وهو المختار في علم الأصول. وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة. وربما حكاه بعضهم وجهاً في الصلاة. فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل.

الله عَدِيث التاسع: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَمُ قال « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخْير ما عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، (۱).

تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب: مستحب باتفاق. ودليله هذا الحديث. وفيه دليل على المتشيعة، الذين يؤخرون إلى ظهور النجم. ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللَّفظ ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرِجه البخاري بُهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والترمذي ..

و الإقبال، والإدبار، متلازمان. أعنى: إقبال الليل وإدبار النهار. وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع. فيستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب. وكان المشرق بارزأ ظاهراً فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس.

وقوله عليه السلام و فقد أفطر الصائم ، يجوز أن يكون المراد به: فقد حل له الفطر. ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطر. وتكون الفائدة فيه: أن الليل غير قابل للصوم. وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم. وتكون الفائدة على الوجه الأول: ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار. وعلى الوجه الثاني: بيان امتناع الوصال، بمعنى الصوم الشرعي، لا بمعنى الإمساك الحسي، فإن من أمسك حساً فهو مفطر شرعاً. وفي ضمن ذلك: إبطال فائدة الوصال شرعاً. إذ لا يحصل به ثواب الصوم.

الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه قال ( نَهَى رسول الله عن الوصال. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ. قال: إنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكم، إنِّي أَطْعَمَ وَأَسْقَى ، وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيَرَةَ وَعَائِشَةُ وَأَنْسُ بْنُ مالِكُ.

197 \_ ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و فأيكم أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلُ فَلْيُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، (١).

في الحديث دليل على كراهة الوصال. واختلف الناس فيه. ونقل عن بعض المتقدمين فعله. ومن الناس من أجازه إلى السحر، على حديث أبي سعيد الخدرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأحمد بن حنبل. وفي رواية « لست مثلكم » وفي رواية الكشميهني « كأحدكم » وفي حديث أبي هريرة « وأيكم مثلي؟ » وهذا الاستفهام يفيد الشوبيخ المشعر بالاستبعاد.

وفي حديث أبي سعيد الخدري: دليل على أن النهي عنه نهى كراهة ، لا نهي تحريم. وقد يقال: إن الوصال المنهى عنه: ما اتصل باليوم الثاني. فلا يتناوله الوصال إلى السحر، فإن قوله عليه السلام و فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ، يقتضي تسميته وصالا. والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجباً كان بمثابة الحجامة والفَّصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان. وتكون الكراهة شديدة. وإن كان صوم نفل: ففيه التعرض لإبطال ما شرع فيه من العبادة. وإبطالها: إما ممنوع ـ على مذهب بعض الفقهاء ـ وإسا مكروه. وكيفما كان: فَعِلَّة الكراهة موجودة، إلا أنها تختلف رتبتها. فإن أجزنا الإفطار: كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعاً. وإن منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ فيه نظر. فيحتمل أن يقال: يستويان. لاستواثهما في الوجوب. ويحتمل أن يقال: لا يستويان. لأن ما ثبت بأصل الشرع، فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح. لأنها انتهضت سبباً للوجوب. وأما ما ثبت وجوبه بالنذر ـ وإن كان مساوياً للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب \_ فلا يساويه في مقدار المصلحة. فإن الوجوب ههنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى. وأن لا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل. وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح. ومما يؤ يد هذا النظر الثاني؟ ما ثبت في الحديث الصحيح وأن النبي على نهى عن النذر، مع وجوب الوقاء بالنذر. فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات: لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر. لأنه حينلذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روى عن النبي رفي ما معناه وأنه ما تقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم، ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع، لأنه لوحمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل. فكان يجب أن يكون مستحباً، وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه.

## باب أفضل الصيام وغيره

١٩٧ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي

فيه ست مسائل. الأولى: « صوم الدهر » ذهب جماعة إلى جوازه. منهم مالك والشافعي. ومنعه الظاهرية، للأحاديث التي وردت فيه، كقوله عليه السلام « لا صام من صام الأبد » (() وغير ذلك. وتأول مخالفوهم هذا على من صام الدهر، وأدخل فيه الأيام المنهى عن صومها، كيومي العيدين وأيام التشريق. وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد. فإن من صام هذه الأيام، مع غيرها: هو الصائم للأبد. ومن أفطر فيها لم يصم الأبد، إلا أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية، وهو مدلول لفظة « صام » فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعاً. إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة « صام » شرعاً لمن أمسك في هذه الأيام. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ « الأبد » فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ « صام » شرعاً، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع، حمل على الحقيقة الشرعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في غير موضع ومسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد وصاحبا الصحيحين عن عبد الله بن عمر.

ووجه آخر: وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره و أن الأبد و متعلق الحكم من حيث هو و أبد و فإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فعلة الحكم وقوع الصوم في الوقت المنهى عنه وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع. فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم، سواء صام غيرها أو أفطر ولا يبقى متعلق الذم عليه صوم الأبد، بل هو صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام: تعلق به الذم، لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه. فمن همتا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد.

المسألة الثانية: كره جماعة قيام كل الليل. لرد النبي الله ذلك على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة. وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم. ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف. وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤ ال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهما.

المسألة الثائبة: قوله عليه السلام و إنك لا تستطيع ذلك ، تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المعتذر مطلقاً، وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل. وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ﴿ ٢٨: ٢٨٦ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ فحمله بعضهم على المستحيل، حتى أحذ منه جواز تكليف المحال. وحمله بعضهم على ما يشق. وهو الأقرب. فقوله عليه السلام و لا تستطيع ذلك ، محمول على أنه يشق ذلك عليك، على الأقرب. ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع: إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك. وعلمه النبي على بطريق، أو في ذلك التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها، مع تعذر ذلك فيها، ويحتمل أن يكون قوله و لا تستطيع ذلك ، مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعاً.

المسألة الرابعة: فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعلته مذكورة في الحديث. واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافاً في تعيين الأحب والأفضل لا غير. وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك. فأضر بنا عن ذكره.

المسألة الخامسة: قوله عليه السنلام و وذلك مثمل صيام الدهس و مؤول

عندهم على أنه مثل أصل صيام الذهر من غير تضعيف للحسات. فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقة في الفعل. فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قُدَّر فعله له فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق. وهذا البحث يأتي في مواضع. ولا يختص بهذا الموضع.

ومن ههنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر، من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم. ووجه الترغيب: أنه مُثَّل بصوم الدهر. ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هي جهة الذم.

وسبيل الجواب: أن الذم ـ عند من قال به ـ متعلق بالفعل الحقيقي. ووجه الترغيب ههنا: حصول الثواب على الوجه التقديري. فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم، وإن كان هذا الاستنباط الذي ذُكر لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة والعمل بأقوى الدليلين واجب، والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة، أو ما يقرب من ذلك، من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم، أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلاً.

المسألة السادسة: قوله عليه السلام في صوم داود و وهو أفضل الصيام ه ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك: نظر وا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر. هذا هو الأصل. فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. والأقرب عندي: أن يُجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام. والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلوماً لنا ولا مستحضراً، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منهافي الحث والمنع غير محقق لنا. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ههنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة

الأجر بسببه: فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا.

وقوله عليه السلام « لا صوم فوق صوم داود » يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسؤول عنها.

الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال. قال رسول الله على الله عل

وفي هذه الرواية زيادة قيام الليل. وتقديره بما ذكر. ونوم سدسه الأخير: فيه مصلحة الإبقاء على النفس، واستقبال صلاة الصبح، وأذكار أول النهار بالنشاط. والذي تقدم في الصوم من المعارض: وارد هنا. وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع.

ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضاً: أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال. فإن من نام السدس الأخير: أصبح جاماً غير منهوك القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه السلام: وحب الصيام ، مخصوصاً بحالة، أو بفاعل، وعمدتهم: النظر إلى ما ذكرناه.

١٩٩ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال و النه عنه قال النه و النه عنه قال النه و ال

فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها، وصيام ثلاثة أيام قد

<sup>(</sup>١) العرجة البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والإمام أحمد.

وردت علته في الحديث، وهو تحصيل أجر الشهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، وقد ذكرنا ما فيه، ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف، ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديراً، وبين صومه تحقيقاً.

وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى، وأنها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله، وعدم مواظبة النبي على عليها لا ينافي استحبابها، لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم: أن تتضافر عليه الدلائل، نعم ما واظب عليه الرسول على تترجح مرتبته على هذا ظاهراً.

وأما النوم عن الوتر: فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل، وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله.

٢٠٠ ـ الحديث الرابع: عن محمد بن عبًاد بن جعفر قال: سألتُ جابر بن عبد الله « أَنَهٰى النبي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ؟ قال: نَعَمْ » وزاد مسلم « وَرَبِّ الكَعْبَةِ »(١).

النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفرداً، كما تبين في موضع آخر ولعل سببه: أن لا يخص يوم بعينه بعبادة معينة، لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، إلا أن هذا ضعيف. لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم، فلا يقوى التشبه بهم، يل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم، ولم يَرِد به النهي، وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار، ومن قال: بأنه يكره التخصيص ليوم معين، فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة، ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى: أن اليوم لما كان تخصيص يوم الجمعة، ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى: أن اليوم لما كان فضيلاً جداً على الأيام، وهو يوم عيد هذه الملة، كان الداعي إلى صومه قوياً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل. ورواية مسلم هكذا د قال: نعم ورب البيت ۽ قال الحافظ في الفتح ( ١٦٧:٤ ) وفي رواية النسائي د ورب الكعبة ۽ وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم اهر.

فنهى عنه، حماية أن يتتابع الناس في صومه، فيحصل فيه التشبه أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم، وتتابع الناس على صومه، فيلحقون بالشرع ما ليس منه، وأجاز مالك صومه مفردا، وقال بعضهم: لم يبلغه الحديث، أو لعله لم يبلغه

٢٠١ ـ الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله عَنْه قال ( لا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ ، إلا أَنْ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ ، إلا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ »(١).

حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى، ويوضح أن المراد آفراده بالصوم، ويظهر منه: أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر: هل ذلك مخصوص بهذا اليوم، أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي ههنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة. فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره. فمن هذا الوجه: يمكن تخصيص النهي به ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه: لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة ، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي. والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع. فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحال.

الحديث السادس: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه الله عنه، سعد بن عبيد ـ قال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال و هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رسول الله عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الأَخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَالْيَوْمُ الأَخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَالْيَوْمُ الأَخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَالْيَوْمُ الأَخَرُ:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبن ماجه والإمام أحمد.
 (٢) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأبن ماجه.

مدلوله: المنع من صوم يومي العيد. ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه. وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه. فقالوا: إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق: صح نذره. وخرج عن العهدة بصوم ذلك. وطريقهم فيه: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص. فهو من حيث إنه صوم: يقع الامتثال به. ومن حيث إنه صوم عيد: يتعلق به النهي، والخروج عن العهدة: يحصل بالجهة الأولى، أعني كونه صوماً. والمختار عند غيرهم: خلاف ذلك. وبطلان النذر، وعدم صحة الصوم: والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ههنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي من هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة. فلا يصح نذره.

بيانه: أن النهي ورد عن صوم يوم العيد. والناذر له معلّق لنذره بما تعلق به النهي. وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها. فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم، أعني كونها صلاة وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولاً في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ههنا: عدمه في الشريعة. فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة، والنهي إلى مطلق الغصب. وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، لا في الشريعة. فلم يتعلق النهي شرعاً بهذا الخصوص، بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه. فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة. وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر. فلا يكون قربة.

وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهى عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن: أنه يدل على صحة المنهى عنه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهى عنه: إذ لا يقال للأعمى: لا تبصر: وللإنسان لا تُطِرُ، فإذاً هذا المنهى عنه \_ أعني صوم يوم العيد \_ ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهذا ضعيف، لأن الصحة إنما تعتمد التصور، والإمكان العقلي أو العادي، والنهي يمنع التصور الشرعي، فلا يتعارضان، وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهى عنه إلى المعنى الشرعي.

وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد، فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك، وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى: الأكل من النسك.

وفيه دليل على جواز الأكل من النسك، وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك. وأجاز الأكل إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل مُحلِه. وجعل الهدي كجزاء الصيد. وما وجب لنقص في حج أو عمرة.

عنه الله عنه الله عنه قال « نَهَى رسول الله عنه عَنْ صَوْم يَوْمَيْن : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّماء، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْح وَالْعَصْر » أخرجه مسلم بتمامِهِ. وَأَخْرَجَ البخاري الصَّوْم فَقَطْ(۱).

أما و صوم يوم العيد و فقد تقدم. وأما و اشتمال الصماء و فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه (۱) تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف، وظهور العورة. قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ و الصماء و وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده، بحيث لا يترك فرجة، يخرج منها يده، واللفظ مطابق لهذا المعنى.

والنهي عنه: يختمل وجهين. أحدهُما: أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه. فيهلك غَمَّا تحته إذا لم تكن فيه فرجة. والآخر: أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذ. ولا يمكنه أن يتقيه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصوم عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام بتمامه. والمترمذي يعضه. ووهم المصنف في قوله: أخرج البخاري الصوم.

<sup>(</sup>٢) في ش و معجمه ۽ وفوقها و مجمعة ﴾.

بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. والله أعلم. وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وأما الاحتباء في الثوب الواحد: فيخشى منه تكشف العورة.

٢٠٤ ـ الحديث الثامن: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ « مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبِيلِ الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » (١).
 النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » (١).

قوله و في سبيل الله ، العرف الأكثر فيه: استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه: كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين \_ أعنى عبادة الصوم والجهاد \_ ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه والأول: أقرب إلى العرف. وقد ورد في بعض الأحاديث: جعل الحج أو سفره في سبيل الله. وهو استعمال وضعي.

ووالخريف، يعبر به عن السنة. فمعنى وسبعين خريفاً سبعون سنة. وإنما عبر بالخريف عن السنة: من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد. فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام، كان سائغاً بهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك. لأنه الفضل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول. لأن الأزهار تبدو في الربيع، والثمار تتشكل صورها في الصيف. وفيه يبدو نَضْجها، ووقت الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً وادخاراً في الخريف. وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره. والله أعلم.

### باب ليلة القدر

٥٠٥ \_ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في الصوم والنسائي والترمذي وابن ماجه.

« أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.
 الْأَوَاخِرِ. فقال النبي ﷺ : أَرَى رُوْياكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.
 فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ »(١).

فيه دليل على عظم الرؤيا، والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات، وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي على في المنام، وأمره بأمر: هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفاً لما ثبت عنه على من الأحكام في اليقظة أولاً. فإن كان مخالفاً عمل بما ثبت في اليقظة، لأنا وإن قلنا: بأن من رأى النبي على الوجه المنقول من صفته، فرؤياه حق \_ فهذا من قبيل تعارض الدليلين. والعمل بأرجحهما. وما ثبت في اليقظة فهو أرجح. وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة: فقيه حلاف، والاستناد إلى الرؤيا ههنا: في أمر ثبت استحبابه مطلقاً، وهو طلب ليلة القدر. وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المراثي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال على أمر وجودي، إنه استحباب شرعي: مخصوص بالتأكيد، بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة، من استحباب طلب ليلة القدر. وقد قالوا: يستحب في جميع الشهر.

وفي الحديث دليل على أن و ليلة القدر ، في شهر رمضان. وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء: إنها في جميع السنة. وقالوا: لو قال في رمضان لزوجته: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق، حتى يأتي عليها سنة. لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون. وصحة النكاح معلومة، فلا تزال إلا بيقين، أعني بيقين مرور لبلة القدر وفي هذا نظر، لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر، كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي. وهو الأحاديث الدالة على ذلك، والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد، ويرفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح أو أحكامه: أن يكون ذلك مستنداً إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم والنسائي ومالك والإمام أحمد بن حنيل وأخرجه أبو داود مختصراً.

خبر متواتر، أو أمر مقطوع به اتفاقاً، نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر، ومرتبتها في الظهور والإحتمال. فإن ضعفت دلالتها، فلما قيل وجه.

وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين، والثالث والعشرين.

وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله. مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر.

٧٠٧ ـ الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله على «كانَ يَعْتَكفُ في العَشْرِ الأوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكفَ عاماً، حتى إِذَا كانَتْ لَيْلَةُ إِجْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ التي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِن اعْتِكافِهِ - قال: مَن اعْتَكفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ لَعَشْرَ الأوَاخِرَ. فَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. ثمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيتُنِي أُسْجُدُ في العشْرِ الأوَاخِرِ. وَالْتَوسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ. وَالْتَوسُوهَا في ماء وَطِين مِنْ صَبِيحَتِهَا. فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ. وَالْتَوسُوهَا في ماء وَطِين مِنْ صَبِيحَتِهَا. فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ. وَالْتَوسُوهَا في كُلُّ وِتْر. فَمَطَرَتِ السَّماء تِلْكَ اللَّيْلَةِ. وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاء فَوكفَ المَسْجِدُ، فَأَبْصَرَت عَيْنَايَ رسول الله عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاء وَالطِّين مِنْ صَبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ »(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضل ليلة القدر ومسلم، وليس فيه لفظ دفي الوتر، والنسائي والإمام أحمد بن حنبلي والترمذي، وقال: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم في الصوم وأبو داود والنسائي وابن
 ماجه .

وفي الحديث دليل لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي، فله أن يقول: كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، ولا يلزم من ذلك: أن تترجح هذه الليلة مطلقاً، والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعاً من الأحاديث، وحثاً على إحياء جميع تلك الليالي.

وقوله و يعتكف العشر الأوسط ، الأقوى فيه: أن يقال: و الوُسُط ، و و الوسط ، بضم السين أو فتحها ، وأما و الأوسط ، فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام ، وإنما رجح الأول: لأن و العشر ، اسم لليالي ، فيكون وصفها الصحيح جمعاً لاثقاً بها ، وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه على في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر ، وقبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر .

وقوله ﴿ فُوكُفُ المُسجِدِ ﴾ أي قطر، يقال: وَكَفَ البيت يُكِفُ وَكَفَا ووكوفاً: إذا قَطَر، ووكَفَ الدمع وكيفا ووكفانا: بمعنى قطر.

وقد ياخذ من الحديث بعض الناس: أن مباشرة الجهة بالمصلّى في السجود غير واجب، وهو من يقول: إنه لو سجد على كُور العمامة \_ كالطاقة والطاقتين \_ صح، ووجه الاستدلال: أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول: يعلّق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني: كان الطين الذي عَلَقَ بالجبهة في السجود الأول حائلاً في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض، وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولاً قبل السجود الثاني.

والذي جاء في الحديث من قوله « وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه » وقوله في آخر الحديث « فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح إحدى وعشرين » يتعلق بمسالة تكلموا فيها، وهي أن ليلة اليوم: هل هي السابقة عليه، كما هو المشهور، أو الآتية بعده، كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية؟.

#### باب الاعتكاف

الله عنها الله الأول: عن عائشة رضي الله عنها و أنَّ رسول الله عنها و أنَّ رسول الله عَنَّ كَانَ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حتى تَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ

وَجَلَّ. ثُمَّ اعْتَكُف أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ ».

وفي لفظ « كان رسول الله ﷺ يَعْتَكِفُ في كلِّ رَمَضَانَ. فإذَا صَلَّى الغَداة جَاءَ مَكانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ »(١).

« الاعتكاف » الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان وفي الشرع: لزوم المسجد على وجه مخصوص، والكلام فيه كالكلام في سائر الاسماء الشرعية.

وحديث عائشة: فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه، وفي العشر الأواخر بخصوصها، وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، وبما صرح به في الرواية الأحرى، من قولها « في كل رمضان » وبما دل عليه من عمل أز واجه من بعده، وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم.

وقولها و فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر: دخل معتكفه قبل غروب الشمس، والدخول في أول ليلة منه، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار، وغيره أقوى منه في هذه الدلالة (١٠)، ولكنه أوّل على أن الاعتكاف كان موجوداً، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه، للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، إلا أنه كان ابتداء دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف ههنا: الموضع الذي خصه بهذا، وأعده له، كما جاء وأنه اعتكف في قبلة وكما جاء وأرواجه ضربن أخبية ويشعر بذلك ما في هذه الرواية و دخل مكانه الذي اعتكف فيه الم بلفظ الماضي.

وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف، من حيث أنه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس، لاسيما النساء فلو جاز الاعتكاف في البيوت: لما خالف المقتضى لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلْقة، وأجاز بعض الفقهاء أن للمرأة أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث عائشة.

تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة، وهيأته لذلك، وقيل: إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك.

٢٠٩ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها « أنها كَانَتْ تُرَجِّلُ النبي ﷺ ، وَهِيَ حائِضٌ ، وَهُوَ مَعْتَكِفٌ في المَسْجِـدِ. وَهِـيَ في حُجْرَتِهَا: يَنَاولُهَا رَأْسَهُ ».

وفي رواية ﴿ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَــَانِ» .

وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت « إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ والْمَرِيضُ فِيهِ . فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةُ ﴾ (١) .

﴿ النُّرْجِيلُ ﴾ تَسْرِيح الشُّعَرِ.

فيه دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه دليل على ان خروج راس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه، وأحد منه بعض الفقهاء: ان خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجب حِنتُه، وكذلك دخول بعض بدنه، إذا حلف أن لا يدخله، من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازن تعلق الحنث بالخروج، لأن الحكم في كل واحد منهما معلق من المسجد يوازن تعلق الحنث بالدن: إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في بعدم الخروج فخروج بعض البدن: إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين؛ اقتضى مخالفته في الأخر، وحيث لم يقتض في أجدهما، لم يقتض في الإخر، لا تحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول ألكل: أيضاً، بأن تقول: لو كان دخول البعض مقتضياً للحكم المعلق بدخول الكل: لكان خروج البعض مقتضياً للحكم المعلق بدخوج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثم، فلا يقتضيه هنا.

وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة، فإما أن يكون البعض موجباً لترتيب الحكم على الكل أو لا \_ إلـــى آخــره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وقولها و وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان و كناية عما يضطر إليه من الحدث. ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف. لأن الضرورة داعية إليه، والمسجد مانع منه. وكل ما ذكره الفقهاء \_ أنه لا يخرج إليه، أو اختلفوا في جواز الخروج إليه \_ فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه. فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه، أو قيام الداعي الشرعي في بعضه، كعيادة المريض، وصلاة الجنازة، وشبهه. قويت الدلالة على المنع.

وفي الرواية الأخرى عن عائشة: جواز عيادة المريض على وجه المرور، من غير تعريج. وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه.

٢١٠ ــ الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت ديا رسول الله، إنّي كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِليَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً \_ وفي رواية: يَوْماً \_ في المَسْجِدِ الْحَرَامِ . قال: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ، ولَمْ يَذْكُرْ بعض الرُّواةِ يَوْماً وَلاَ لَيْلَةً (١٠).

في الحديث فوائد. أحدها: لزوم النذر للقربة. وقد يستبدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور.

وثانيها: يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر. وهوقول - أو وجه - في مذهب الشافعي . والأشهر: أنه لا يصح. لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل القرب. ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر، لئلا يُخل بعبادة نوى فعلها. فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا: إما أن يكون قوله و أوف بنذرك ، من مجاز الحذف، أو من مجاز التشبيه. وظاهر الحديث خلافه. فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف: احتيج إلى هذا التأويل، وإلا فلا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاعتكاف ومسلم في الأيمان والنفور وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

وثالثها: استدل به على أن الصوم ليس بشرط، لأن الليل ليس محلاً للصوم، وقد أُمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه، وعدم اشتراط الصوم: هو مذهب الشافعي واشتراطه: مذهب مالك وأبى حنيفة.

وقد أول من اشترط الصوم قوله « ليلة » بيوم. فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم. حكي عنهم أنهم قالوا: صمنا حمساً. والخمس يطلق على الليالي. فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة. وأطلقت الليالي وأريدت الأيام. أو يقال: المراد ليلة بيومها، ويدل على ذلك: أنه ورد بعض الروايات بلفظ اليوم ».

« كان النبي ﷺ مُعْتَكِفاً. فأتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً. فَحَدَّثَهُ، ثمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِكَ. « كان النبي ﷺ مُعْتَكِفاً. فأتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً. فَحَدَّثَهُ، ثمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِكَ. فَقَامَ مَعِي لِيَقْلَبَني ـ وكانَ مَسْكَنُها في دَارِ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ ـ فَمَرَّ رجُلاَنَ مِن الأَنْصَارِ. فَلَمَّا رَأَيَا رسول الله ﷺ أَسْرَعَا. فقالَ النبي ﷺ : عَلَى مِن الأَنْصَارِ. فَلَمَّا رَأَيَا رسول الله ﷺ أَسْرَعَا. فقالَ الله إ يا رسولَ الله رسولَ الله فقال: سُبْحَانَ الله إ يا رسولَ الله فقال: إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُينً. فقالا: سُبْحَانَ الله إ يا رسولَ الله فقال: إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْن آدَمَ مَجْرَى الدَّم . وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ فقالا: في قُلُوبِكما شَرًا ـ أَوْ قالَ شيئاً ».

وفي رواية «أنَّها جاءَتْ تَزُورُهُ في اعْتِكافِهِ في المَسْجِدِ في العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً. ثمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ. فقام النبي ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حتى إِذَا بَلَغَتْ بابَ المَسْجِدِ عِنْدَ بابِ أُمَّ سَلَمَةَ » النبي ﷺ مَعْنَاهُ (١).

و صفية ، بنت حي بن أخطب، من شعب بني إسرائيل، من سبط هارون
 عليه السلام. نَضيرية. كانت عند سلام ـ بتخفيف اللام ـ ابن مِشكم. ثم خلف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

عليها كِنانةبن أبي المحقيق. فقيل يوم حيبر. وتزوجها النبي ﷺ في سنة سبع من الهجرة. الهجرة.

والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف. وجواز التحدث معه. وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية الثانية؛ أن النبي على مشى معها إلى باب المسجد فقط.

وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه، مما لا ينبغي، وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء لكفرا. ولكن النبي الله أراد تعليم أمته. وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدي بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه. وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم.

وفي الحديث دليل: على هجوم خواطر الشيطان على النفس؛ وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه: لا يؤ احذ به. لقوله تعالى ﴿ ٢٨٦ ٢ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها «ذلك محض الإيمان» وقد فسروه: بأن التعاظم لذلك محض الإيمان. لا الوسوسة. كيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤ اخذ بها. نعم في الفرق بين الوسوسة، التي لا يؤ اخذ بها، وبين ما يقع شكا: إشكال. والله أعلم.

# كتاب الحج

## باب المواقيت

و الحج ، بفتح الحاء وكسرها: القصد في اللغة. وفي الشرع: قصد مخصوص إلى محل مخصوص، على وجه مخصوص<sup>(1)</sup>.

وقوله و وقت ، قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت. والصواب أن يقال: تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقاً، لأن التوقيت تحديد بالوقت، فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت.

وقوله ههنا و وقت » يحتمل أن يراد به: التحديد. أي حَدَّ هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك: تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة. ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام: أنه لا يجوز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: هومن قولك و حججته وإذا أتيته مرة بعد أخرى. وقال الليث: أصل الحج في اللغة زيارة ما تعظمه. وقال كثيرون: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء. واختباره ابس جرير. والأول المشهور.

مجاورتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرماً، وإن لم يكن في لفظة و وقت ، من حيث هي هي تصريح بالوجوب فقد ورد في غير هذه الرواية و يُهِلُّ أهل المدينة ، وهي صيغة حبر، يراد به الأمر وورد أيضاً في بعض الروايات لفظة الأمر، وفي ذكر هذه المواقيت مسائل

الأولى: أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن وأما إيجاب الدم لمجاورتها عند الجمهور: فمن غير هذا الحديث ( ونقل عن بعضهم: أن مجاوزها لا يصح حجه ، وله إلمام بهذا الحديث من وجه . وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث اخر أو غيره .

الثانية و ذو الحليفة ، بضم الحاء المهملة، وفتح اللام. أبعد المواقيت من مكة وهي على عشر مراحل أو تسع منها ". و و الجحفة ، بضم الجيم وسكون الحاء. قيل. سميت بذلك لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان. وهي على ثلاث مراحل من مكة ، ويقال لها و مهيعة ، بفتح الميم وسكون الهاء ، وقيل. مكسر الهاء و و قرن المنازل ، بفتح القاف وسكون الراء ، وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء ، وغلط في ذلك ، كما غلط في أن و أويسا القرني ، منسوب اليها ، وإنما هو منسوب إلى و قرن ، بفتح القاف والراء ، بطن من مراد ، كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له . و و يلملم ، بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها . ويقال فيه و ألملم ، قيل : هي على مرحلتين من مكة ، وكذلك و قرن ، على مرحلتين من مكة ، وكذلك

الثالثة الضمير في قوله و هن ، لهذه المواقيت. و لهن ، أي لهذه الأماكن المدينة، والشام، ونجد، واليمن، وجعلت هذه المواقيت لها، والمراد

<sup>(</sup>۱) هو ما روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً و من ترك نسكا فعليه دم وقال الحافظ في تلخيص الجبير:
أما الموقوب. فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ و من سني
س سنكه شيئاً أو تركه فليهر ق دماً و وأما المرفوع: فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن
عيبنة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد \_ أحمد بن علي بن سهل المروزي \_ فقال:
إنه مجهوب وكذا الراوي عنه \_ علي بن أحمد المقدسي \_ قال هما مجهولان اهـ. وليس لدي
المفهاء مي الدماء إلا هذا الأثر

<sup>(</sup>٢) ويقال لها الآن المار على

أهلها. والأصل أن يقال و هن لهم » لأن المراد الأهل، وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل.

الرابعة: قوله و ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » يقتضي: أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته: أحرم منهن، ولم يجاوزهن غير محرم. ومثل ذلك بأهل الشام، يمر أحدهم بذي الحليفة. فليزمه الإحرام منها، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وهو مذهب الشافعي. وذكر بعض المصنفين(١): أنه لا خلاف فيه وليس كذلك. لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة. قالوا: والأفضل إحرامه منها \_ أي من ذي الحليفة \_ ولعله أن يَحمِل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي، وإن كان قد أطلق الحكم، ولم تضفه إلى مذهب أحد. وحكى أن لا خلاف، وهذا أيضاً محل نظر. فإن قوله و ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » عام فيمن أتى، يدخل تحته: من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها، ومن ليس ميقاته بين يديها.

وقوله و ولأهل الشام الجحفة » عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو لا ، فإذا قلنا بالعموم الأول: دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة ، فيلزم أن يحرم منها. وإذا عملنا بالعموم الثاني \_ وهو أن لأهل الشام الجحفة \_ دخل تحته هذا المار أيضاً بذي الحليفة ، فيكون له التجاوز إليها ، فلكل واحد منهما عموم من وجه . فكما يحتمل أن يقال و ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه ، يحتمل أن يقال و ولأهل الشام الجحفة » مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت .

الخامسة: قوله ، ممن أراد الحج والعمرة ، يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، وأن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام، وله تجاوزها غير محرم.

السادسة: استدل بقوله و ممن أراد الحمج والعمرة ، على أنه لا يلزمه

 <sup>(</sup>١) عنى بذلك النووي، إذ قال في شرح المهذب: المعروف عند المالكية: أن الشامي - مثلاً - إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - جاز له ذلك. وإن كان الأفضل علاقه. وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المبذر من الشافعية.

الإحرام بمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، من حيث إن مفهومه: أن من يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل نحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة. وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه: أن من لا بريد الحج أو العمرة: لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت، وهو عام يدخيل تحته من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد الحج والعمرة، ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة، وكان ظاهر الدلالة لفظأ: قدم على هذا المفهوم. لأن المقصود بالكلام: حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة. والعموم إذا لم يقتضيه اللفظ، اليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ. والذي يقتضيه اللفظ، على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو العمرة: أنه لا يجب على تقدير تسليم المواقيت، ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام على مكة.

السابعة: استدل به على أن الحج ليس على الفور، لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة، يدخل تحته من لم يحج، فيقتضي اللفظ: أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم. فلو وجب على الفور للزمه، أراد الحج أو لم يرده. وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها.

الثامنة: قوله و ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا ، يقتضي: أن من منزله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة، فميقاته منزله، ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.

التاسعة: يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهنو مخصوص بالإحرام بالحج، فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة: يحرم من أدنى الحل: ويقتضي الحديث: أن الإحرام من مكة نفسها. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله جائز. والحديث على خلافه ظاهراً. ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها.

٢١٣ \_ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ

رسول الله ﷺ قال « يُهِلُّ أَهْلُ المَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ». قال: وَبَلَغَنِي أَنَّ رسول الله ﷺ قال « وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ »(١).

وقوله ﷺ في حديث ابن عمر « يهل » فيه ما ذكرنا من الدلالة على الأمر بالإهلال، خبر يراد به الأمر. ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات اليمن من النبي ﷺ. وذكره ابن عباس. فلذلك حسن أن يقدّم حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

# باب ما يلبس المحرم من الثياب

٢١٤ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلاً قال « يا رسول الله ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثَّيَابِ؟ قال: رسول الله يَشْ . لا يَلْبَسُ القُمُص، وَلاَ العَمَائِم، وَلاَ السَّرَاوِيلاَت، وَلاَ البَرَائِس، وَلاَ الخِفَاف، إلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَيْن البَّرَائِس، وَلاَ الخِفَاف، إلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَيْن البَرَائِس، وَلاَ الخِفَاف، إلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَرَان أَوْ وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن ، وَلاَ يَلْبَسْ مِنَ الثَّيَابِ شَيئاً مَسَّةً زَعْفَرَان أَوْ وَرْسُ».

وللبخاري ﴿ وَلاَ تَنْتَقِب المرَّأَةُ. وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ ۗ ٣٠٠.

فيه مسائل. الأولى: أنه وقع السؤ الرعما يلبس المحرم. فأجيب بما لا يلبس لأن ما لا يلبس محصور. وما يلبس غير محصور. إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤ ال عما لا يلبس. وفيه دليل على أن المعتبر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة، وهذا أحدها. ومسلم والنسائي والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٣) الرواية الأولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والثانية رواها البخاري في آخر كتاب الحج والنسائي والإمام أحمد والترمذي وصنححه

في الجواب: ما يحصل منه المقصود كيف كان. ولو بتغيير أو زيادة. ولا تشترط المطابقة.

الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث. والفقهاء القياسيون عَدُّوه إلى ما رأوه في معناه. فالعماثم والبرانس: تُعَدُّى إلى كل ما يغطي الرأس، مخيطاً أو غيره. ولعل و العمائسم ۽ تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، و والبرانس، تنبيه على ما يغطيها من المخيط. فإنه قيل: إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول. والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن، وما يساويه من المنسوج. والتنبيه بالخفاف والقفازين \_ وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن \_ وقيل: إنه كان يحشى بقطن ويزر بازرار. فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة. ومنه السراويلات، لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط.

الثالثة: إذا لم يجد نعلين ليس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين. وعند الحنبلية لا يقطعهما. وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه (١٠). فإن الأمر بالقطع ههنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه.

الرابعة: اللبس ههنا عند الفقهاء: محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر. فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه. لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء. واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين. ومن أوجب الفدية: جعل ذلك من المعتاد فيه أحياناً. واكتفى في التحريم فيه بذلك.

الخامسة: لفظ والمحرم ويتناول من أحرم بالحج والعمرة معاً. و و الإحرام والدخول في أحد النسكين، والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة و الإحرام و جداً. ويبحث فيه كثيراً. وإذا قيل له: إنه النية، اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره. ويعترض على أنه و التلبية و بأنها ليست

 <sup>(1)</sup> هذا الحديث قاله الرسول في المدينة. وحديث عدم القطع قاله الرسول في عرفة وهو حديث أبن عباس الآتي. فالأصبح عدم القطع لتأخر حديثه. فهو ناسخ كما حققه أبن تيمية رحمه الله.

بركن. والإحرام ركن. هذا أو ما فرب منه. وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء.

السادسة: المنع من « الزعفران والورس » وهو نبت يكون باليمن يصبغ به: دليل على المنع من أنواع الطيب. وعداه القائسون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات. وما اختلفوا فيه فاحتلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا؟

السابعة: نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك، وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر ـ والله أعلم ـ مخالفة العادة، والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين. أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط.

والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للاقبال عليها، والمحافظة على قوانينها وأركانها، وشروطها وآدابها. والله أعلم.

قال: سمِعْتُ رسول الله على « يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ قَالَ: سمِعْتُ رسول الله على « يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَالْكَبْسِ النَّفَرَاوِيلَ: فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ: لَمْ يَجِدُ إِزَاراً فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ: لَلْمُحْرِم »(۱).

فيه مسألتان. إحداهما: قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين. فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه. وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد. لأن الحديث الذي قيد فيه القطع: قد وردت فيه صيغة الأمر. وذلك زائد على الصيغة المطلقة. فإن لم نعمل بها، وأجزنا مطلق الخفين. تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع. وذلك غير سائغ. وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقوله د للمحرم ، باللام الجارة التي للبيان، أي هذا الحكم للمحرم كالسلام في (هيت لك) ويروى د المحرم ، مفعوله .

جانب الإباحة. فإن إباحة المطلق حيثة تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد. فإن أخذ بالزائد كان أولى. إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه. وكذلك نقول في جانب النهي: لا يحمل المطلق فيه على المقيد، لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. وهذا يتوجه إذا كان الحديثان ـ مثلاً ـ مختلفين باختلاف مخرجهما. أما إذا كان المخرج للحديث واحداً، ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات، فههنا نقول: إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ. فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيداً. فيتقيد من هذا الوجه. وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد: مبني على ما يقوله بعض المتأخرين، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم. وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال؛ تبعاً للعموم في الذوات: فهو من باب العام والخاص.

الثانية: لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، يدل الحديث على جوازه من غير قطع. وهو مذهب أحمد. وهو قوي ههنا. إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين. وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار.

٣١٦ ـ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ تَلْبِيةَ رسول الله عَلَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، وَاللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ». قال: وكانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيها « لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ »(١).

 و التلبية ، الإجابة. وقيل في معنى و لبيك ، إجابة بعمد إجابة، ولزوماً لطاعتك. فثنى للتوكيد. واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا. فمنهم من قال: إنه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في التلبية، وفي اللباس، وقال في آخره و لا يزيد على هذه الكلمات ،
 ومسلم وأبر داود والنسائي والإمام أحمد.

اسم مفرد لا مثنى. ومنهم من قال: إنه مثنى. وقيل: إن و لبيك ، ماحوذ من ألب بالمكان ولب: إذا أقام به. أي أنا مقيم على طاعتك(). وقيل: إنه ماخوذ من لباب الشيء، وهو خالصه، أي إخلاصي لك.

وقوله و إن الحمد والنعمة لك ع يروى فيه فتح الهمزة وكسرها. والكسر أجود. لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة. فإن الحمد والنعمة لله على كل حال. والفتح يدل على التعليل. كأنه يقول: أجيبك لهذا السبب. والأول أعم.

وقوله ( والنعمة لك ) الأشهر فيه: الفتح. ويجوز الرفع على الابتداء، وخبر ( إن ) محذوف و ( سعديك ) كلبيك. قبل: معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. و و الرغباء إليك، بسكون الغين، فيه وجهان احدهما: ضم الراء، والثاني: فتحها. فإن ضممت قصرت وإن فتحت مددت. وهذا كالنعماء والنعمر.

وقوله و والعمل، فيه حذف، ويحتمل أن نقدره كالأول، أي والعمل إليك، أي إليك، أي العمل إليك، أي اليك، أي اليك، أي اليك، أي اليك، أي اليك، ويحتمل أن يقدر: والعمل لك.

وقوله و والخير بيديك ، من باب إصلاح المخاطبة. كما في قوله تعالى: ﴿ ٢٦ : ٨٠ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾.

٢١٧ ـ الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « لا يَجِلُ لا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ إِلّا وَمَعَهَا حُرْمَةً ».
 يَوْم وَلَيْلَةٍ إِلّا وَمَعَهَا حُرْمَةً ».

وفي لفظ البخاري و لا تُسَافِرْ مَسِيرَةً يَوْمِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم ( " "). فيه مسائل الأولى: اختلف الفقهاء في أن المجرم للمراة من الاستطاعة أم

<sup>(</sup>١) أو مقيم ببابك، ولا أبرح حتى تعفر لي وتقبلني.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة. هذا أحدها. ومسلم وأحمد بن حنبل.

لا؟ حتى لا يجب عليها الحج، إلا بوجود المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك: استدلوا بهذا الحديث. فإن سفرها للحج من جملة الأسفسار الداخلة تحت الحديث. فيمتنع إلا مع المحرَم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج، رجالاً أو نساء. وفي سفرها مع امرأة واحدة: خلاف في مذهب الشافعي. وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضًا، وكان كل واحمد منهما عاماً من وجه، خاصناً من وجه. بيانه: أن قوله تعالى ﴿ ٣: ٩٧ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ يدخل تحته الرجال والنساء. فيقتضى ذلك: أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها: أن يجب عليها الحج. وقوله عليه السلام « لا يحل لامرأة \_ الحديث » حاص بالنساء، عام في الأسفار . فإذا قيل به وأحرج عنه سفر الحج، لقوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ قبال المخالف: نعمل بقولم تعبالي ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ فتدخل المرأة فيه. ويخرج سفر الحج عن النهي. فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص. ويحتاج إلى الترجيح من خارج. وذكر بعض الظاهرية. أنمه يذهب إلى دليل من خارج. وهو قوله عليه السلام « لا تمنعوا إماء الله مساجمه الله ٤. ولا يتجه ذلك، فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي.

الثانية: لفظ و المرأة ، عام بالنسبة إلى سائر النساء. وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة. وأما الكبيرة غير المشتهاة: فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار، بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، والذي قاله المالكي: تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي: أن المرأة تسافر في الأمن. ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة، فتكون آمنة، وهذا مخالف لظاهر الحديث.

الثالثة: قوله و مسيرة يوم وليلـة ، اختلف في هذا العـدد في الأحـاديث. فروي و فعوق ثلاث ، وروي و مسيرة ثلاث ليال ، وروي و لا تسافـــر امـــرأة يومين ، وروي و مسيرة ليلة ، وروي و مسيرة يوم ، وروي و يوماً وليلة ، وروي  وهو أربع فراسخ. وقد حملوا هذا الاحتلاف على حسب اختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه أسم السفر.

الرابعة و ذو المحرم » عام في محرم النسب، كابيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وبان أختها وحالها وعمها، ومحرم الرضاع، ومحرم المصاهرة، كابي زوجها وابس زوجها. واستنى بعضهم ابن زوجها. فقال: يكره سفرها معه، لغلة الفساد في الناس بعد العصر الأول. لأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب. والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب، والحديث عام. فإن كانت هذه الكراهة للتحريم سمع محرمية ابن الزوج - فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد. وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى. وقد فعلوا مشل ذلك في غير هذا الموضع. وما يقويه ههنا: أن قوله « لا يحل » استثنى منه السفر مع المحرم. الموضع. وما يقويه ههنا: أن قوله « لا يحل » استثنى منه السفر مع المحرم. فيصير التقدير: إلا مع ذي محرم فبحل.

ويبقى النظر في قولنا « يحل » هل يتناول المكروه أم لا يتناوله؟ بناء على أن لفظة « يحل » تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروة، فالأمر قريب مما قاله، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه، وإن قلنا: يتناول، فهو أقرب، لأن ما قاله لا يكون حينتذ منافياً لما دل عليه اللفظ.

و المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاخ المسرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح. فقولنا « على التأبيد » احترازاً من أحت الزوجة وعمتها وخالتها، وقولنا « بسبب مباح » احترازاً من ام الموطوعة بشبهة ، فإنها ليست محرماً بهنذا التفسير ، فإن وطه الشبهة لا يوصف بالإباحة ، وقولنا « لحرمتها » احترازاً من الملاعنة ، فإن تحريمها ليس لحرمتها ، بل تغليظاً ، هذا ضابط مذهب الشافعية .

الخامسة: لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج. وهو موجود في رواية أخرى ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه، اللهام إلا أن يستعملوا لفظة • الحرمة ، في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالاً لغرباً فيما يقتضى الاحترام. فيدخل فيه الزواج لفظاً. والله أعلم.

#### باب الفدية

٢١٨ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن مَعْقِل قال ( جَلَسْتُ إلى كُمْ كَعْب بن عُجْرة . فَسَأَلْتُهُ عَن الْفِدْيةِ؟ فقال: نَزَلتْ فِي خاصَّةً . وهِي لكُمْ عامَّة . حُمِلْتُ إلَى رسول الله على والْقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلَى وجْهِي . فقال: ما كُنْتُ أرى الْوجع بَلَغَ بِك مَا أرى ـ أوْ ما كُنْتُ أرى الْجهد بلغ بِك مَا أرى ـ أوْ ما كُنْتُ أرى الْجهد بلغ بِك مَا أرى ـ أوْ ما كُنْتُ أرى الْجهد بلغ بِك مَا أرى ـ أوْ ما كُنْتُ أرى الْجهد بلغ بِك مَا أرى ـ أوْ ما كُنْتُ أرى الْجهد بلغ بِك مَا أرى ـ أتجِدُ شَاةً؟ فقلت: لاَ . فقال: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّة مَا يَكُنْ مِسْكِينَ نِصْفُ صَاعٍ » وفي رواية «فأَمْرَهُ رسول الله على مساكِينْ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفُ صَاعٍ » وفي رواية «فأَمْرَهُ رسول الله على أنْ يُطْعِمْ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِي شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » (١) .

الكلام عليه من وجوه. أحدها: « معقل » والدعبد الله \_ هذا \_ بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. وعبد الله \_ هذا \_ هو ابن معقل بن مقرن \_ بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة \_ مُزني كوفي، يكنى أبا الوليد. متفق عليه وقال أحمد بن عبد الله فيه: كوفي تابعي ثقة ، من خيار التابعين . و عجرة » بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة . « وكعب » ولده من بني سالم بن عوف. وقيل من بلي . وقيل : هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي مات سنة اثنتين وحمسين بالمدينة . وله حمس وسبعون سنة . متفق عليه .

الثاني في الحديث ذليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل. وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض.

الثالث: قوله « نزلت في » يعني آية الفدية. وقوله « خاصة » يريد اختصاص سبب النزول به. فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعالى ﴿ ١٩٦:٢ فمن كان منكم مريضاً ﴾ وهذه صيغة عموم.

الرابع: قوله عليه السلام « ما كنت أرى » بضم الهمزة، أي أظن. وقوله عليه السلام « بلغ بك ما أرى » بفتح الهمزة. يعني أشاهد. وهو من رؤ ية العين.

<sup>(1)</sup> حرجه النجاري بهذا اللفظ مسلم والاهام أحمد س حسل

و « الجهد » بفتح الجيم: هو المشقة. وأما الجهد ـ بضم الجيم ـ فهو الطاقة. ولا معنى لها ههنا، إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد.

الخامس: قوله و أو أطعم ستة مساكين ، تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية . وليس في الآية ذكر عددهم . وأبعد من قال من المتقدمين: إنه يطعم عشرة مساكين ، لمخالفة الحديث، وكأنه قاسه على كفارة اليمين .

السادس: قوله و لكل مسكين نصف صاع » بيان لمقدار الإطعام. ونقل عن بعضهم: أن نصف الصاع لكل مسكين: إنما هو في الحنطة. فأما التمر والشعير وغيرهما: فيجب لكل مسكين صاع. وعن أحمد رواية: أن لكل مسكين مد مد عن أحمد رواية عين نصف مد حنطة ، أو نصف صاع من غيرها. وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر.

السابع: « الفرق ، بفتح الراء، وقد تسكن. وهو ثلاثة آصُع. مفسر من الروايتين أعني هذه الرواية. وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع. والـرواية الأخرى: هو تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين.

الثامن: قوله ( أو تهدي شاة ) هو النسك المجمل في الآية. قال أصحاب الشافعي: هي الشاة التي تجزى في الأضحية.

وقوله (أو صم ثلاثة أيام) تعيين الصوم المجمل في الآية. وأبعد من قال من المتقدمين: إن الصوم عشرة أيام، لمخالفة هذا الحديث. ولفظ الآية والجديث معاً يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث \_ أعني الصيام والصدقة والنسك \_ لأن كلمة (أو) تقتضى التخيير.

وقوله في الرواية أ أتجد شاة؟ فقلت؛ لا « فامره أن يصوم ثلاثة أيام ، ليس المراد به : أن الصوم لا يجزي إلا عند عدم الهدي . قيل : بل هو محمول على أنه سأل عن النسك؟ فإن وجده أحبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام . وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام .

### باب حرمة مكة

٢١٩ ـ الحديث الأول: عن أبي شريح \_ خويل، بن عمرو \_

الخزاعي العدوي رضى الله عنه: أنّه قال لِعَمْرِو بْن سَعِيلِ بْن العَاصِ - وَهُو يَبْعَثُ البُّعُوثَ إِلَى مَكَّةً - ه آثَدُنْ لِي أَيُهَا الأَمِيرُ أَنْ أَحَدُمْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رسول الله عَلَيْ الغَدَ مِنْ يَوْم الْفَتْحِ . فَسَمِعَتُهُ أَذُنَايَ . وَوَعَاهُ قَلْبِي . وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكلَّمَ بِهِ: أَنّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ . وَوَعَاهُ قَلْبِي . وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكلَّمَ بِهِ: أَنّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَال إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله تَعَالَى ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ . فَلاَ يَحِلُ لامْرِيء يُومِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَما ، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً . فَإِنْ أَحَدُ تَرَخُصَ بِقِتَال رسول الله عِلْ ، فقولوا: إنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ أَحَدُ تُرَخُصَ بِقِتَال رسول الله عِلْ ، فقولوا: إنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ أَخَدُ تُرَخُصَ بِقِتَال رسول الله عِلْ ، فقولوا: إنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ أَذَنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ . وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا الْيُومَ كَمُ مُنْ اللهَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْك عَالَك عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيُومَ كَدُرُمَتِها بِالأَمْس . فَلْيُبَلِغ الشَّاهِدُ الغَائِب . فَقِيلَ لأَبِي شُرِيْح : ما قال لك ؟ قال: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرِيْح . إِنَّ الْحَرْمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِياً ، وَلاَ فَارًا بِخَرْبَة هُ "".

الخَرْبَةُ » بالخَاءَ المُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ المُهْمَلَةِ: هي الخِيَانَةُ. وقيل: البِليَّةُ وقيل: البِليَّةُ وقيل: التهمة. وَأَصْلُهَا فِي سَرِقَةِ الْأَبِلِ. قال الشاعر: وتلك قُرْبَـى مشل أن تُناسبا أَنْ تَنْبُـهَ الضرائب الضرائبات وتلك قُرْبَـى مشل أن تُناسبا أَنْ تَنْبُـهَ الضرائب؛ والخَارِبُ اللَّصُ يَجِبُ الخَارِبَا\*

الكلام عليه من وجوه.

الأول: ﴿ أَبُو شُرِيحِ ﴾ الخزاعي، ويقال فيه: العدوي. ويقال: الكعبي، اسمه: خويلد بن عمرو ـ وقيل: عمرو، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هانيء بن عمرو ـ أسلم قبل فتح مكه. وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي. وكان عمرو بن سعيد وقوله. يبعث الجيوش إلى مكة في ذي القعدة سنة ستين لقتال عبد الله بن الزبير لكونه لامتناعه بها من مبايعة يزيد بن معاوية. وكان عمرو والي يزيد على المدينة و و الخربة ، ضبطت في الأصل بسكون الراء وفي النهاية واللسان بفتحها

الثاني: قوله ه ائذن لي أيها الأمير في أن أحدثك » فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر - لاسيما الملوك - لاسيما فيما يخالف مقصودهم. لأن ذلك يكون أدعى للقبول، لاسيما في حق من يُعرف منه ارتكاب غرضه. فإن الغلظة عليه قد تكون سبباً لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه.

وقوله « أحدثك قولاً قام به رسول الله على . فسمعته أذناي ووعاه قلبي » تحقيق لما يريد أن يخبر به . وقوله « سمعته أذناي » نفي لوهم أن يكون رواه عن غيره وقوله « ووعاه قلبي » تحقيق لفهمه ، والتثبت في تعقل معناه .

الثالث: قوله و فلا يحل لامرىء يؤ من بالله واليوم الآخر: أن يسفك بها دماً و يؤخذ منه أمران. أحدهما: تحريم القتال بمكة لأهل مكة. وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه. وقد قال بذلك بعض الفقهاء. قال القفال في شرح التلخيص، في أول كتاب النكاح، في ذكر الخصائص: لا يجوز الفتال بمكة. قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. وحكى الماوردي أيضاً: أن من خصائص الحرم: أن لا يُحارب أهله إن بغوا على أهل العدل. فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، بل يُضيَّقُ عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل، قال وقال جمهور الفقهاء: يفاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. وقيل: إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء: نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب نقله عن جمهور الفقهاء: نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم ونص عليه أيضاً في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي. وقيل: إن الشافعي أجاب عن الأحاديث: بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم نما يضم، كالمنجنيق وغيره، إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر كالمنجنيق وغيره، إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر. فإنه يجوز قتالهم على كل وجه، وبكل شيء. والله أعلم.

للرسول فيه: إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال رسول الله على الأهل مكة بمنجيق وغيره مما يعم، كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضاً فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم الإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم. وذلك لا يختص بما يستأصل. وأيضاً فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث. فلو أن قائلاً أبدى معنى آخر، وحص به الحديث: لم يكن بأولى من هذا.

والأمر الثاني: يستدل به أبو حنيفة في أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به. لقوله عليه السلام و لا يحل لامرىء أن يسفك بها دماً » وهذا عام تدخل فيه صورة النزاع، قال: بل يُلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليه.

الرابع « العضد » القطع ، ، عضد \_ بفتح الضاد في الماضي يعضد \_ بكسر الضاد : يدل على تحريم قطع أشجار الحرم ، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الأدميون في العادة واختلف الفقهاء فيما يستنبته الأدميون . والحديث عام في عضد ما يسمى شجراً .

الخامس: قد يتوهم أن قوله عليه السلام « لا يحل لامرى، يؤ من بالله واليوم الآخر ، أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفر وع الشريعة. والصحيح عند أكثر الأصوليين: أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن المؤ من هو الذي ينقاد لأحكامنا، وينزجر عن محرمات شرعنا، ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه وليس فيه: أن غير المؤ من لا يكون مخاطباً بالفروع.

وأقول: الذي أراه أن هذا الكلام من باب حطاب التهييج، فإن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤ من بالله واليوم الآخر، بل ينافيه: هذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف. ولبو قيل: لا يحل لأحد مطلقاً، لم يحصل به الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان. ومنه قوله تعالى ﴿ ٣٤٠٥ الغرض على الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منين ﴾ إلى غير ذلك.

السادس: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة. وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعي وعيره فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائراً

له ﷺ في مكة فلو إحتاج إليه لفعله. ولكن ما احتاج إليه.

وهذا التأويل: يضعفه قوله عليه السلام و فإن أحد ترحص بقتال رسول الله ﷺ ، فإنه يقتضي وجود قتال منه ﷺ ظاهراً. وأيضا السَّيرُ التي دلت على وقوع القتال، وقوله عليه السلام و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة، تبعد هذا التأويل أيضاً

السابع قوله « فليبلغ الشاهد الغائب » فيه تصريح بنقل العلم، و إشاعة السنن والأحكام.

وقول عمرو « أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح \_ إلى آخره » هو كلامه. ولم يسنده إلى رواية. وقوله « لا يعيد عاصياً » أي لا يعصمه. وقوله « ولا فاراً بخَرية » قد فسرها المصنف، ويقال فيها: بضم الخاء. وأصلها: سرقة الإبل، كما قال. وتطلق على كل حيانة. وفي صحيح البخاري « أنها البلية » وعن الخليل أنه قال: هي الفساد في الدين، من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل: هي العيب.

قال قال رسول الله ﷺ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - « لاَهِجْرَةَ، وَلَكِن جَهَادُ وَنِيَةً . وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا ، وقال : يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَاتْحَ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَاتَحَ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ لَلْقِيَامَةِ . وَإِنَّهُ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ . فَهُو حَرَامُ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ للقِيَامَةِ . وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . فَهُو حَرَامُ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَنْفَر صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَنْفَر صَيْدُهُ ، وَلاَ يَنْفَر صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَا قَتَالَ العَبَاسَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلاَ الإِذْخِر ، فَقَالَ العَبَاسَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إلاَ الإِذْخِر ، فَانَّهُ لِقَيْنِهمْ وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ العَبُولَ اللهِ الْمُعَلِّلَةِ اللهِ الْمِلْفَقِيمَ اللهِ الْمُعْفَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلَ اللهُ الْمُعْمَالَ اللهِ الْمُؤْمِنِهُ الْقَيْمَالُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و القَيْنَ ، الحَدَّادُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي وأحمد بن حنبل

قوله عليه السلام و لا هجرة ، نفى لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة. فإن و الهجرة ، تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح. وإن لم يكن من هذه الجهة. فيكون حكماً ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب. ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك.

وفي ضمن الحديث: الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبداً.

وقوله عليه السلام، 1 وإذا استنفرتم فانفروا ، أي إذا طُلبتم للجهاد فأجيبوا. ولا شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور، فأما إذا عُين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية، فهل يتعين عليه؟ اختلفوا فيه. ولعلم يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عُين للجهاد. ويؤخذ غيره بالقياس.

وقوله عليه السلام و ولكن جهاد ونية و يحتمل أن يريد به جهاداً مع نية خالصة. إذ غير الخالصة غير معتبرة. فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال. ويحتمل أن يراد: ولكن جهاد بالفعل، أو نية الجهاد لمن يفعل، كما قال عليه السلام ومن مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من النفاق و.

وقوله ﷺ وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض و تكلموا فيه، مع قوله عليه السلام وإن إبراهيم حرم مكة وفقيل بظاهر هذا، وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعدما نسيت. والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السموات والأرض. وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم، وحرمتها يوم خلق الله السموات والأرض: كتابتها في اللوح المحفوظ، أو غيره: حراماً. وأما الظهور للناس: ففي زمن إبراهيم عليه السلام.

وقوله و فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وأنه لم يحل القتال ، يدل على أمرين . أحدهما: أن هذا التحريم يتناول القتال . والثاني : أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ . وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته .

وقوله و لا يعضد شوكه عدليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره. وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية. والحديث معه. وأباحه غيره، من حيث إن الشوك مؤذ. وقوله « ولا ينفر صيده » أي يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب: أن قتله محرم. فإنه إذا حرم تنفيره، بأن يزعج من مكانه، فقتله أولى. وقوله « ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » اللقطة \_ باسكان القاف، وقد يقال بفتحها \_ الشيء الملتقط. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك. وإنما تؤخذ لتعرف لا غير. وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك. ويستدل للشافعي بهذا الحديث.

و ( الخلَى ) بفتح الخاء والقصر: الحشيش إذا كان رطباً، واختلاؤه: قطعه وقد تقدم. و ( الإذخر ) نبت معروف طيب الرائحة. وقوله ( فإنه لقينهم » القين: الحداد. لأنه يحتاج إليه في عمل النار، و « بيوتهم » تحتاج إليه في التسقيف.

وقوله عليه السلام و إلا الإفخر » على الفور تتعلىق به من يروي اجتهاد النبي على أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل: يجوز أن يكون يوحى إليه في خفية. وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر.

## باب ما يجوز قتله

الله عنها: أنَّ رسول الله عنها: أنَّ مَسْ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُهُ نَ فَاسِقٌ، يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَّابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالكلْبُ العَقُورُ » وَلِمُسْلِم، الْغُورُابُ، وَالْحَرَم »(۱).

فيه مباحث. الأول: المشهور في الرواية و حمس ، بالتنوين و فواسق ، ويجوز حمس ، بالتنوين و فواسق ، ويجوز حمس فواسق بالإضافة من غير تنوين. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور. فإنه أخبر عن و حمس ، بقوله و كلهن فواسق ، وذلك يقتضى أن ينون و حمس ، فيكون و فواسق ، خبراً وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى. وذلك: أن الإضافة تقتضي الحكم على حمس من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد. ورواه أصبحاب السنن من طرق بالفاظ منختلفة.

الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم. وأما مع التنوين: فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك \_وهو القتل \_ معلل بما جُعل وصفاً، وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب. وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم. وهو التخصيص.

الثاني: الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث. والحديث دليل على ذلك وعن بعض المتقدمين: أن الغراب يرمى ولا يقتل.

الثالث: اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة، أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى. فقيل: بالاقتصار عليها. وهو المذكور في كتب الحنفية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها. وعدوا ذلك من مناقضاته، والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية، فنقل عن بعض الشارحين: أن الشافعي قال: المعنى في جواز قتلهن: كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه، وقال مالك: المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذيات، فكل مؤذيات، فكل مؤذيات، فكل مؤذيات، فكل مؤذيجوز للمحرم قتله، وما لا فلا.

وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر: فغير هذا، ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه: أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر، وما في معناهما من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي، والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا، وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يُعدَّى به.

وأقول: المذكور ثمَّ: هو تعليق الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ، والمذكور ههنا مفهوم عند، وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد، وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالجمس

المذكورات \_ أعنى مَفْهُوم العدد \_ وذكر غير ذلك مع هذا أيضاً.

واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ: قوي، بالإضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد، وأما التعليل بحرمة الأكل: ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى العلة: أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدما، فإن لم يتقيد، وثبت الحكم حيث تعدم: بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم، حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها.

البحث الرابع: القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر \_ من ذكر الحية \_ وقوا بمقتضى مفهوم العدد، والقائلون بالتعدية إلى غيرها بحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر، وقال من علل بالأذى: إنما خُصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلف فيها، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع، كالبرغوث مثلا عند بعضهم، ونبه بالفارة على ما أذاه بالنقب والتقريض، كابن عُرس، ونبه بالغراب والجداة على ما أذاه بالأستر والباز، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالمَقر والافتراس يطبعه، كالأسد والفهد والنمر.

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل: فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور، بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سبباً للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم، على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية.

وتقريره: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل او رجعانه. اما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق. ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى \_ كما ذكرتم \_ ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة قتلها، لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به.

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما: أن الكلب العقور نادر، وقد أبيح قتله. والثاني: معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير الفارة بالنقب \_ مثلا \_ والحداة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان إباحة القتل أولى.

البحث الخامس: اختلفوا في الكلب العقور. فقيل: هو الإنسي المتخذ. وقيل: هو كل ما يعدو، كالأسد والنمر. واستدل هؤ لاء بأن الرسول الله لما دعا على عتبة بن أبي لهب و بأن يسلط الله عليه كلباً من كلابه. افترسه السبع ، فدل على تسميته بالكلب. ويرجع الأولون قولهم: بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ: خلاف العرف. واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي.

البحث السادس: اختلفوا في صغار هذه الأشياء. وهي عند المالكية منقسمة. فأما صغار الغراب والحداة: ففي قتلهما قولان لهم. والمشهور: القتل. ودليلهم عموم الحديث في قوله و الغراب والحداة وأما من منع القتل للصغار: فاعتبر الصفة التي عَلَّل بها القتل، وهي و الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ. وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة. والحكم يزول بزوال علته. وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضاً. وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث: فتقتل. وظاهر اللفظ والإطلاق: يقتضي أن تدخل الصغار لإنطلاق لفظ العزاب والحداة وغيرهما عليها. وأما الكلب العقور: فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها. ليست موجودة في الصغير، ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء، بخلاف غيره. فإنه عند الكبر ينتهى بطبعه إلى الأذى قطعاً.

البحث السابع: استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا، على ما هو مذهب الشافعي. وعُلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم: معلل بالفسق والعدوان. فيعم الحكم بعموم العلة. والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه. فتوجد العلة في قتله، فيقتل بالأولى. لأنه مكلف. وهذه الفواسق فسقها طبعي. ولا تكليف عليها. والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه. فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. وهذا عندي ليس بالهين. وفيه غور، فليتنبه له. والله أعلم.

### باب دخول مكة وغيره

رَجُلٌ. فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ (١٠٠٠). وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: اقْتُلُوهُ (١٠٠٠).

ثبت من قول ابن شهاب في رواية مالك: « أن النبي الله لم يكن محمد ذلك اليوم » وظاهر كون « المغفر » على رأسه. يقتضي ذلك. ولكنه محتمل يكون لعذر. وأحد من هذا: أن المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها بغير إحرام، لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح.

وابن خَطَل ، بفتح الخاء والطاء: اسمه عبد العزى. وإباحة النبي ﷺ
 لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.

ويجاب عنه. بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله عليه السلام « ولم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار ».

٢٢٣ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 و أَنَّ رَسَول الله ﷺ دَخَـلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا التي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّقْلَى » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع من عدة كلرق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الجديث عد من أفراد مالك لانه تفرد بقوله و وعلى رأسه المغفر ، كما تفرد بحديث و الراكب شيطان ، وبحديث و السفر قطعة من العذاب ، وقد أورد الدارقطني من رواه عن مالك في جزء مفرد. وهم نحومن ماثة وعشرين رجلا أو أكثر. منهم السفيانان وابن جريج والأوزاعي. و والمعقود ، بكس الميم وسكون المعجمة وقتح الفاء. زود ينسج من الدروع على قدر الرأس. وقال عياض في المشارق: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. وفي وواية في صحيح مسلم عن جابر « دخل يوم قتح مكة وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام ، وفي رواية له أيضاً و وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام ، وفي رواية له أيضاً و وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام ، وفي رواية له أيضاً و وعليه عمامة سوداء، وقاله أيضاً وعليه عمامة سوداء، وهم المعامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

و كداء ، بفتح الكاف والمد. و و الثنية السفلى ، المعروف فيها و كُدا ، بضم الكاف والقصر. وثَمَّ موضع آخر يقال له و كُدَي ، بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، وليس هو السفلى على المعروف. و و الثنية ، طريق بين الجبلين. والمشهور: استحباب الدخول من كَداء، وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة، فيعرج إليها. وقيل: إنما دخل النبي على طريقه. فلا يستحب لمن ليست على طريقه. وفيه نظر.

قال « دَخَلَ رسول الله على البَيْتَ، وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُنْمانُ بُنِ فَال « دَخَلَ رسول الله على البَيْتَ، وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُنْمانُ بُنِ بَنَ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ البَابَ. فَلمَّا فَتَحُوا: كُنْتُ أُوَّلَ مَنْ وَلَجَ. فَلَقَيِتُ بِلاَلاً، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رسول الله على ؟ قال: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمانِيَيْنِ »(١).

فيه أمران. أحدهما: قبول خبر الواحد. وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه. وفيه جواز الصلاة في الكعبة. وقد اختلف في ذلك. ومالك فرص بين الفرض والنقل. فكره الفرض أو منعه. وخفف في النقل. لأنه مظنة التخفيف في الشروط.

وفي الحديث: دليل أيضاً على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مسامتهما حقيقة. وقد وردت في ذلك كراهة(٢)، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي. وكان ذلك الدخول عام الفتح. كما جاء في الصحيح من رواية يونس بن يزيد. ولم يدخل في حجة الوداع بلا خلاف. بل طلبت منه عائشة أن تدخل البيت. فقال و صلى في الحجر فانه من البيت ٤.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والترمذي وحسنه عن عبد الحميد بن محمود بلفظ و صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس، فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله في و يشهد له ما رواه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ و كنا ننهى عن الصلاة بين السواري، ونظرد عنها، وقال لا تصلوا بين الأساطين، وأتصوا الصفوف ه.

وعمل بحقيقة قوله و بين العمودين ، وإن صح سندها: أول بما ذكرناه: أنه صلى في سَمت ما بينهما. وإن كانت آثاراً فقط: قدم المسند عليها.

٢٢٥ ـ الحديث الرابع: عن عمر رضي الله عنه « أَنَّهُ جاءَ إِلَى الله عَنه « أَنَّهُ جاءَ إِلَى الحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ. وقالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّمِيُ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلتُكَ » (١).

فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود. وقول عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله: ليبين أنه فعل ذلك اتباعاً. وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس في أيام الجاهلية. ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي، كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام.

قيل: إن هذا القدوم لم يكن في الحجة، وإنما كان في عمرة القضاء. فأخذ من هذا: أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركنين. فإنه ثبت أن النبي ﷺ و رَمَل من الحجر إلى الحجر، وذكر: أنه كان في الحج فيكون متأخراً، فيقدم على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحسد. وهمو صريح في أنه ليس في شيء من الأحجار - بأي حال من الأحوال، وبأي نسبة من النسب - بركة. وإنما تقبيل الحجر الأسود: لأنه ابتداء الطواف، اتباعاً لسنة رسول الله ، كالشأن في كل النماسك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في غيرموضع ومسلم وأبو داود والنسائي والامام أحمد.

المتقدم(١).

وفيه دليل على استحباب الرمل. والأكثرون على استحبابه مطلقاً في طواف القدوم في زمن النبي على وبعده. وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت. فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة ، وفيما بعد ذلك تأسياً واقتداء بما فعل في زمن الرسول على . وفي ذلك من الحكمة: تلنير الوقائع الماضية للسلف الكرام ، وفي طي تذكرها: مصالح دينية . إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى ، والمبادرة إليه ، وبذل الأنفس في ذلك . وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج ، ويقال فيها و إنها تعبد ، ليست كما قيل . ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها: حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين ، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله ، فكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك ، ومقرراً في أنفسنا تعظيم الأولين . وذلك معنى معقول .

مثاله: السعي بين الصفا والمروة. إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر مع ابنها، وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية، مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في إجراج الماء لهما \_ كان في ذلك مصالح عظيمة. أي في التذكر لتلك الحال. وكذلك و رمي الجمار ، إذا فعلناه، وتذكرنا أن سببه: رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده: حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين.

وفي الحديث: جواز تسمية الطوافات بالأشواط. لقوله و فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، ونقل عن بعض المتقدمين (٢) وعن الشافعي: أنهما كرها هذه التسمية. والحديث على خلافه.

وإنما ذكر في هذا الحديث و أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين. الأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد بن حنيل عن ابن عباس بلفظه ومل وسول الله 難 في حجته وفي عمره كلها، وأبو يكر وعمر والخلفاء ، وكانت عمرة القضاء سنة سبع .

 <sup>(</sup>٢) هو مجاهد، وفي الأم قال الشافعي: لا يقال شوط ولا دور. وعن مجاهد لا تقولوا شوطا ولا شوطين.
 ولكن قولوا دوراً أو دورين.

الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله بن عمر رضي الله عنهما قال «رَأَيْتُ رسولُ الله عنها عنهما قال «رَأَيْتُ رسولُ الله على حينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَم الرُّكُن الأسود \_ أُوَّلُ ما يَطُوفُ \_ يَخُبُّ ثَلاَثَةً أَشْوَاطِهُ (١).

فيه دليل على الاستلام للركن. وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن أستلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضاً، وله متمسك بهذا الحديث، وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله واستلم الركن، استلم الحجر. وعبر بقوله واستلم الركن، عن كونه استلم الحجر، فإن الحجر بعض الركن. كما أنه إذا قال واستلم الركن، إنما يريد بعضه. وفيه دليل على «الخبّب» في جميع الاشسواط الثلاث. وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة.

٢٢٨ ـ الحديث السابع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « طَافَ النبي ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ السُركُنَ بِعِيرٍ، يَسْتَلِمُ السُركُنَ إِن المِحْجَنُ : عَصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ (").

فيه دليل على جواز الطواف راكباً. وقيل: إن الأفضل: المشي. وإنما طاف النبي ﷺ راكباً لتظهر أفعاله، فيقتدَى بها(ا) وهذا يؤخذ منه أصل كبير. وهو أن

 <sup>(3)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي. و « الخب » بفتحتين نوع من العدو. وقيل
 الخب والرمل بمعنى واخد.

<sup>(</sup>٢) هو القاضي أبي الطيب من الشافعية .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود وابن ماجه. و ، حجة الوداع ، سميت كذلك. ألن النبي النبي الله ودع الناس فيها ، وعلمهم شرائع الاسلام.

<sup>(</sup>٤) عند مسلم عن جابر و طاف رسول الله ، بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحججه لأن يراه الناس وليشرف عليهم، وليسالوه. فإن الناس غشوه و وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة و شكوت إلى رسول الله ، أنى اشتكى فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ، ...

الشيء قد يكون راجحاً بالنظر إلى محله من حيث هو. فإذا عارضه أمر آخر أرجع منه: قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجع: عاد الحكم الأول من حيث هو هو. وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجع. وقد يؤ خذ ذلك بقرائن ومناسبات. وقد يضعف، وقد يقوى بحسب اختلاف المواضخ. وههنا يصطدم الظاهر مع المتبعين للمعانى.

واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد. ولوكان نجساً لم يحرض النبي على المسجد للنجاسة. وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا.

وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن، إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد. وليس فيه تعرض لتقبيله.

٢٢٩ ـ الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 قال: ﴿ لَمْ أَرَ النبي ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ ﴿ ١٠٠٠.

اختلف الناس: هل تُعم الأركان كلها بالاستلام، أم لا؟ والمشهور بين علماء الأمصار: ما دل عليه هذا الحديث. وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين. وعلته: أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الزكنان الآخران فاستقصراعن قواعد إبراهيم. كذا ظن ابن عمر. وهو تعليل مناسب، وعن بعض الصحابة(\*): أنه كان يستلم الأركان كلها، ويقول « ليس شيء من البيت مهجوراً » واتباع ما دل عليه الحديث أولى. فإن الغالب على العبادات: الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وهنا أمر زائد. وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) هو معاوية وقوله هذا في الصحيحين.

الضَّعي - قال « سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ المُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ الضَّعِي - قال « سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ المُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ المُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ المُتَعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ المَنَامُ : وَلَا شَوْكُ فِي دَمِ فَلَا الْهَدِي ؟ فَقَالَ: فيه جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، أَوْ شَوْكُ في دَمِ قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا فَيَرْتُ . فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ : كَأَنَّ إِنْسَاناً يُنَادِي : حَجَّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةً مُتَقَبِّلَةً . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثُتُه . فقالَ: الله أَكْبَرُ مَنْ عَبَّاسٍ فَحَدَّثُتُه . فقالَ: الله أَكْبَرُ مَنْ أَبِسِي القَاسِمِ عَلَيْ هَالَ . الله أَكْبَرُ

و أبو جمرة ، بالجيم والراء المهملة ، نصر ، بالصاد المهملة ، الضعي :
 بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف ، وبالعين المهملة . متفق عليه .

وقوله ( سألت ابن عباس عن المتعة » الظاهر: أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج من عامه.

وقوله و أمرني بها ، يدل على جوازها عنده من غير كراهة. وسياتي في المحديث قوله و وكان ناس كرهوها ، وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك: هل هي المتعة التي ذكرناها، أو فسخ الحج إلى العمرة؟ والأقرب: أنها هذه. فقيل: إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.

وقوله و رأيت في المنام كأن إنساناً ينادي ، النع فيه: استثناس بالسرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي، لما دل الشرع عليه من عظم قدرها، وانها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وهذا الاستثناس والترجيح لا ينافي الأصول.

وقول أبن عباس و الله أكبر. سنة أبي القاسم ، يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها. وذلك دليل على ما قلناه.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وزاد في آخره في رواية « فقال لي ابن عباس أقم عندي، فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة. فقلت: لم؟ فقال: للمرؤيا التي رأيت ، وأخرجه مسلم.

٢٣١ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( تَمتُّعُ رسول الله ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَـدَأُ رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمُّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسِ مَعَ رسول الله ﷺ، فأَهَلُّ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَلاِي مِنْ الْحُلَيْفَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رسول الله ﷺ قالَ للنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُم ِ مِنْهُ حَتَى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يِكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وِبِالصَّفَا والمَرْوَةِ، وَلَيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثمَّ ليُهِلُّ بِالْحَيِّجُ وَلَيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ في الحَجُّ وَسَبْعَةُ إِذَا رَجَع إلى أَهْلِهِ فَطَافَ رسول الله ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً . وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السُّبُّعِ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثمَّ انْصَرَفَ فأتَى الصَّفا، وَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمِرْ وَقِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ، ثمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُّم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجُّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالنِّيْتِ، ثُمَّ حَلُّ مِنْ كلُّ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ رسول الله ﷺ ؛ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ ، (١).

قوله « تمتع رسول الله ﷺ » قيل: هو محمول على التمتع اللغوي وهـ و الانتفاع. ولما كان النبي ﷺ قارناً عنـ د قوم، والقـ ران فيه تمتع وزيادة - إذ فيه إسقاط أحد العملين، وأحد الميقاتين - سمي تمتعاً على هذا، باعتبار الوضيع اللغوي. وقد يحمل قوله « تمتع » على الأمر بذلك، كما قيل بمثل هذا في حجة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والإمام أحمد.

النبي الله اختلفت الأحاديث، وأريد الجمع بينها. ويدل على هذا التأويل المحتمل: ما ذكرناه، وأن ابن عمر - راوي هذا الحديث ـ هو الذي روى الأأن النبي النبي أفرد .

وقوله و وساق الهدي ، فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة. وقوله و فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج ، نص في الإهلال بهما.

ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي على قارن ـ بمعنى أنه أحرم بهما معا \_ احتاج إلى تأويل قوله و أهل بالعمرة ثم بالحج ، فإنه على خلاف اختياره . فيجعل الإهلال في قوله و أهل بالعمرة ثم بالحج ، على رفع الصوت بالتلبية . ويكون قد قدّم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظه بالحج . ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج على الإحرام بالحج . لأنه خلاف ما رواه واعلم أنه لا نحتاج الجمع بين الأحاديث الى ارتكاب كون و القران ، بمعنى: تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة . إلى ارتكاب كون و القران ، بمعنى: تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة . فإنه يمكن الجمع ، وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أو لا . فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره : غير محتاج إليه في طريق الجمع .

وقوله و فتمتع الناس إلى آخره » حُمل على التمتع اللغوي. فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء. وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الاحاديث. فقد استعمل و التمتع » في معناه اللغوي، أو يكونون تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة ،كمن أحرم بالعمرة ابتداء. نظراً إلى المآل. ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك، فكانوا متمتعين.

وقوله ﷺ و من كان منكم قد أهدى \_ إلى أحره ، موافق لقول تعالى ﴿ ١٩٦: ٢ وَلَا تَحَلَقُوا رُمُوسَكُم حَتَى يَبِلُغُ الهدي مَجِلُه ﴾.

وقوله و فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة » دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء.

وقوله و فليُقصر ، أي من شعره. وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها. قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج. فإن الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة. كما ذكر بعضهم. واستدل بالأمر

في قوله و فليحلق ١٠٠ على أن الحلاق نسك. وقيل: في قوله و فليحلل ١ إن المراد به: يصير حلالاً. إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة، والحلاق فيها: إلى تجديد فعل آخر. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال: هو فعل ماكان حراماً عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام، ويكون الأمر للإباحة.

وقوله « فمن لم يجد الهدي » يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينتذ، وإن كان قادراً عليه في بلده. لأن صيامه ثلاثة أيام في الحج إذا عَدِم الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال، لقوله « ثلاثة أيام في الحج » وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادراً على الصوم في الحال، عاجزاً عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه.

وقوله على الحج ، هو نص كتاب الله تعالى. فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج ، لا من حيث المفهوم فقط، بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج. وأما الهدي قبل الدخول في الحج: فقيل لا يجوز. وهو قول بعض اصحاب الشافعي. والمشهور من مذهبه: جواز الهدي بعد التحلل من العمرة، وقبل الإحرام بالحج وأبعد من هذا: من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة. وهي أن تلك الأيام من الحج، أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها: أنها من الحج، أو وقتها من وقت الحج.

وقوله « إذا رجع إلى أهله » دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى ﴿ إذا رجعتم ﴾ هو الرجوع إلى الأهل، لا الرجوع من منى إلى مكة.

وقوله و واستلم الركن أول شيء ، دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك

<sup>(1)</sup> ذكر الأمر بالحلق وقع في النسخ، ولعله وهم من الشارح. فإنه لم يذكر في شيء من روايات هذا الحديث. وقد نسبه في جامع الأصول إلى الشيخين وأبي داود والنسائي. ولم يذكر فيه خير ما ذكر في المتن. وهو كذلك في المنتقى اهـ ولعل الشارح ذكر التحليق لورود الآية وهي قوله ﴿ ولا تحلقوا رؤ وسكم ﴾ النخ. فناسب أن يتعرض للحلق. والله أعلم.

و ثم حَبُّ ثلاثة أطواف ۽ دليل على استحباب الخبب. وهــو الرمــل في طواف
 القدوم.

وقوله و ثلاثة أطواف ، يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب، على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا ما فيه

وقوله « عند المقام ركعتين » دليل على استحباب أن تكون ركعتا الطواف عند المقام. و « طوافه بين الصفا والمروة » عقيب طواف القدوم: دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه. واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف القدوم. وقد قال بعض الفقهاء: إنه يشترط في السعي: أن يكون عقيب طواف كيف كان. وقال بعضهم: لا بد أن يكون عقيب طواف واجب. وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب، وإن لم يكن ركنا.

وقوله 1 ثم لم يحلل الخ ، امتثالاً لقوله تعالى ﴿ حتى يبلغ الهدي محله ﴾ ودليل على أن ذلك حكم القارن.

وقوله و وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي ، يبين أمر النبي ﷺ لمن ساق الهدي في حديث آخر بأن و لا يحل منها حتى يحل منهما جميعاً ، .

٢٣٢ ـ الحديث الثالث: عن حفصة زوج النبي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ وَ لِمَ النّبي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مِنْ وَيَا رَسُولَ الله، ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا مِنَ العُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلً أَنْت مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُ حَتَّى أَنْجَرَ (١٠).

فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام. و « التلبيد » أن يجعل في الشعر ما يُسكّنه ويمنعه من الانتفاش، كالصبّر أو الصمغ، وما أشب ذلك. وفيه دليل على أن للتلبيد أثراً في تاخير الإحلال إلى النحر. وفيه: أن من ساق الهدي لم يحل حتى يوم النحر. وهو مأخوذ من قوله تعالى ﴿ ١٩٦٢ ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم ولم يذكر لفظ و بعمرة ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .

تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾.

وقولها و ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ وهذا الإحلال. هو الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة. وقد كان النبي ﷺ أمرهم بذلك، ليحلوا بالتحلل من العمرة. ولم يحل هوﷺ، لأنه كان قد ساق الهدي.

وقولها و من عمرتك و يستدل به على أنه كان الله قارنا. ويكون المراد من قولها و من عمرتك التي مع حجتك. وقيل و من و بمعنى الباء أي لم تحل بعمرتك، أي العمرة التي تحلل بها الناس. وهو ضعيف لوجهين. أحدهما: كون و من و بمعنى الباء. والثاني: أن قولها و عمرتك و تقتضي الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه. والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة. وقيل: يراد بالعمرة الحج، بناء على النظر إلى الوضع اللغوي. وهو أن العمرة الزيارة. والزيارة موجودة في الحج، أي موجودة المعنى فيه. وهو ضعيف أيضاً. لأن الإسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال.

۲۳۳ ـ الحديث الرابع: عن عمران بن حصين قال « أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتَابِ الله تَعَالى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنُ يحرمها، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى ماتَ. قالَ رَجُلٌ برَأْبِهِ ما شاءَ » قال البُخَارِيُّ « يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرٌ ».

ولمسلم ﴿ نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ \_ يَعْنِي مُثْعَةَ الْحَجِّ \_ وَأَمَرَنَا بِهَا رسول الله عِلَيْ ، ثمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ متعةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رسول الله عِلَيْ حَتَّى مَاتَ ﴾ وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ(١).

يراد بآية المتعة: قوله تعالى ﴿ ١٩٧:٢ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة. لأن قوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم والإمام أحمد

د ولم ينه عنها ، نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن. فلو لم يكن هذا الرفع ممكناً لما احتاج إلى قوله د ولم ينه عنها ، ومراده بنفي نسخ القرآن: الجواز، وينفي ورود السنة بالنهي: تقرر الحكم ودوامه. إذ لا طريق لرفعه إلا أحدُ هذين الأمرين. وقد يؤ خد منه: أن الإجماع لا يُنسخ به. إذ لو نسخ به لقال: ولم يُتَّفَق على المنع. لأن الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرفع الحكم. فكان يحتاج إلى نفيه، كما نفى نزول القرآن بالنسخ. وورود السنة بالنهي.

وقوله و قال رجل برأيه ما شاء ، هو كما ذكر في الأصل عن البخاري: ان المراد بالرجل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل على أن اللي نهى عنه عمر: هو متعة الحج المشهورة. وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في عامه، خلافاً لمن حمله على أن المراد: المتعة بفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء. لأن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. والنهي المذكور قد قيل فيه: إنه نهي تنزيه، وحمل على الأولى والأفضل. وحلراً أن يترك الناس الأفضل، ويتتابعوا على غيره، طلباً للتخفيف على انفسهم.

## باب الهدي

٢٣٤ - الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت « فَتَلْتُ قَلَاثِدَ هَدْي رسول الله ﷺ. ثمَّ أَشْعَرَتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَدْتَهَا - ثمَّ بَعثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ. وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاً هِ(١).

فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه. ودليل على استحباب تقليده للهدي، وإنتعاره من بلده، بخلاف ما إذا سار مع الهدي. فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام.

وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة، خلافاً لمن انكره. وهو شُقُّ صفحة السَّنام طولاً وسَلَتُ الدم عنه. واختلف الفقهاء: هل يكون في الأيمن، أو في الأيسر؟ ومن أنكره قال: إنه مُثْلة. والعمل بالسنة أولسى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا تحرم عليه محظورات الإحرام، ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين، وهو مشهور عن ابن عباس. وفيه دليل على استحباب فتل القلائد.

رسول الله ﷺ مَرَّةً غَنَماً » (١) .

في هذا الحديث دليل على إهداء الغنم.

٢٣٦ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه ﴿ أَنَّ نَبِي الله عنه ﴿ أَنَّ نَبِي الله عِنه ﴿ أَنَّ نَبِي الله عَنْه ﴿ أَنَّ لَهُ الله الله الله وَ الثَّانِيَةِ ، أَوْ الثَّالِيَةِ ، أَوْ الثَّالِيَةِ ، أَوْ الثَّالِيَةِ ، أَوْ وَيْحَك ﴾ (١).

اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب. فنقل عن بعضهم: أنه أوجب ذلك. لأن صيغة الأمر وردت به، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية، من مجانبة السائبة والوصيلة والحامي وتوقّيها. ورد على هذا بأن النبي على لم يركب هديه، ولا أمر الناس بركوب الهدايا. ومنهم من قال: يركبها مطلقاً من غير اضطرار، تمسكاً بظاهر هذا الحديث. ومنهم من قال: لا يركبها إلا عند الحاجة، فيركبها من غير إضرار. وهذا المنقول من مذهب الشافعي رحمه الله. لأنه جاء في الحديث و اركبها إذا احتجت إليها ، فحمل ذلك المطلق على المقيد. ومنهم من أمنع من ركوبها إلا لضرورة.

وقوله و ويلك ، كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب. وفيها ههنا وجهان. احدهما: أن تجري على هذا المعنى. وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر رسول الله على . لقول الراوي و في الثانية أو الثالثة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد.

والثاني: أن لا يراد بها موضوعها الأصلي. ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه. كما قيل في قوله عليه السلام و تربت يداك ، و الملح وأبيه إن صدق ، وكما في قول العرب و ويله ، ونحوه.

ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة: يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة.

فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه، والتصدق به وقوله و وأن أتصدق بلحمها ، يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل مطلقاً، وواجب في بعض الدماء. وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق. لأنها من جملة ما يتنفع به فحكمها حكمه.

وقوله «أن لا أعطي الجزار منها شيئاً» ظاهره: عدم الإعطاء مطلقاً بكل وجه ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبع. لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع. وأما إذا أعطى الأجرة خارجاً عن اللحم المعطى، وكان اللحم زائداً على الأجرة، فالقياس: أن يجوز. ولكن النبي في قال و نحن نعطيه من عندنا » وأطلق المنع من إعطائه منها. ولم يقيد المنع بالأجرة. والذي يخشى منه في هذا: أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما ياخذه الجازر من اللحم. فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود وأبن ماجه والإمام أحمد. وفي رواية عند البخاري و أنها كانت مائة ، وعند مسلم في حديث جابر الطويل و ثم انصرف النبي الله إلى المنحر. فنحر ثلاثاً وستين بدنة. ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ٥.

٢٣٨ ـ الحديث الخامس: عن زياد بن جُبير قال: ﴿ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَىٰ عَلَى رَجُل ِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ ، فَنَحَرَهَا . فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِياماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحمَّد ﷺ ١٠٠٠ .

فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام. ويشير إليه قوله تعالى ﴿ ٢٢: ٣٦ فاذكروا اسم الله عليها صوافّ. فإذا وجبت جنوبها ﴾ أي سقطت وهو يشعر بكونها كانت قائمة.

وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة. وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى(٢) وبعضهم سوَّى بين نحرها باركة وقائمة. ونقل عن بعضهم أنه قال: تنحر باركة. والسنة أولى.

## باب الغسل للمحرم

عَبّاسٍ وَالْعِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَة اخْتَلَفًا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابِسَ عَبّاسٍ : عَبّاسٍ وَالْعِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَة اخْتَلَفًا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابِسَ عَبّاسٍ يَغْسِلُ المُحْرِمَ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ. قال : فَقْرَسَلُ سَي الْبُوبَ الْأَنْصَادِيِّ رضي فَأَرْسَلَسي ابْنَ عَبّاسٍ إلَى أبي أبي أبوبَ الأَنْصَادِيِّ رضي الله عنه. فَوجَدْتُهُ يَغْسَسِلُ بَيْنَ القَسْرُنَيْنِ ، وَهُو يَسْتَسُرُ بِنَوْبِ. الله عنه. فَوجَدْتُهُ يَغْسَسِلُ بَيْنَ القَسْرُنَيْنِ ، وَهُو يُسْتَسرُ بِنَوْبِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابِنُ عَبّاسٍ ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رسول الله عَلَيْ يَغْسِلُ رَأْسَةُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النُّوبِ ، فَطَأَطَأَهُ ، حَتَّى بَدَالِي رَأْسَة وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النُّوبِ ، فَطَأَطَأَهُ ، حَتَّى بَدَالِي رَأْسَة وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النُّوبِ ، فَطَأَطَأَهُ ، حَتَّى بَدَالِي رَأْسَة وَهُ وَمُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النُّوبِ ، فَطَأَطَأَهُ ، خَتَى بَدَالِي رَأْسَة . ثمَّ قال لا نِسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ المَاءَ: اصَبُبْ ، فَصَبُ عَلَى رَأْسِهِ . ثمَّ قال لا نِسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ المَاءَ: اصَبُبْ ، فَصَبُ عَلَى رَأْسِهِ . ثمَّ

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ أن النبي 重 وأصحابه كانوا يتحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على من قوائمها ».

حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. ثمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَغْتَسِلُ ١٠.

وفي رواية « فَقَالَ المِسْوَرُ لابن ِ عَبَّاسٍ : لاَ أُمَارِيكَ أَبَداً »<sup>(١</sup>٠٠.

« القَرْنَانِ » العَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدُّ فِيهِمَا الْخَشَبَةُ الَّتِي تُعَلِّقُ عَلَيْهَا البَكَرَةُ.

الأبواء ، بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد: موضع معين بين مكة والمدينة.

وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد، والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علماً فيما اختلف فيه.

وفيه دليل على قبول خبر الواحد، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة . لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة، ومن ضرورته: قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه. و « القرنان » فسرهما المصنف.

وفيه دليل على التستر عند الغسل، وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة. لقول أبي أيوب واصبب، وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة.

وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته، بخلاف من هو على المحدث. وفيه دليل على على المحدث. وفيه دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،

يخاف منه نتف الشعر.

وفيه دليل على جواز غسل المحرم، وقد أجمع عليه إذا كان جنباً، أو كانت السرأة حائضاً، فطهرت. وبالجملة الأغسال الواجبة. وأما إذا كان تبرداً من غير وجوب، فقد اختلفوا فيه. فالشافعي يجيزه. وزاد أصحابه، فقالوا: له أن يغسل رأسه بالسَّدر والخَطْمِي . ولا فدية عليه. وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الفدية . أعني غسل رأسه بالخَطْمي وما في معناه . فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى . لأن المذكور حكاية حال ، لا عموم لفظ. وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها. وتحتمل أن لا . ومع الاحتمال لا تقوم حجة .

## باب فسخ الحج إلى العمرة

قَالَ وَ أَهَلُ النّبِي عِنْهُ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجُ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُم هَدْيٌ غَيْرَ النبي عِنْهُ النّبي عِنْهُ وَقَدَمَ عَلَيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَن . فَقَالَ: أَهْلَلْتُ النبي عِنْهُ وَطَلْحَة ، وَقَدَمَ عَلَيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَن . فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النبي عِنْهُ ، فَأَمَر النّبي عِنْهُ أَصْحَابَهُ: أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَة ، فَيَطُوفُوا نَمْ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا ، إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ . فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إلَى مِنْ وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي عِنْهِ . فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِن مَنْ وَخَاضَتُ مِنْ وَذَكُر أَحَدِنَا يَقْطُر ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي عِنْهِ . فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِن مَنْ وَخَاضَتُ مَنْ وَخَاضَتُ مَنْ وَخَاضَتُ مُنْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا طَهُرَتُ مَعْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا طَهُرَتُ مَعْ الْهَدِي الْبَيْتِ . فَلَمَّا طَهُرَتُ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا اللهُ مَنْ أَنْهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا طَهُرَتُ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَالْمَا لَهُ وَلَا أَنْ مَعِي الْهَدِي لِأَبْيِتِ . فَلَمَّا طَهُرَتُ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا اللهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا إِلَى التَنْعِيمِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَلْمَا المَقَالِقُ مِن بِنَ أَبِي بَكُو: أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَنْعِيمِ فَا عُمْرَتْ بَعْدَ الْحَجُ هُنَ اللّهِ ، يَنْطَلِقُونَ بِحَجٌ وَعُمْرَة ، وَالْطَلِقُ أَلَى التَنْعِيمِ فَعَمَا إلَى التَنْعِيمِ فَا أَمْ مَا الْحَدَى اللّهُ الْحَدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ مَا الْحَدُلُ الْحَدُى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود.

قوله « أهل النبي ﷺ ، الإهلال: أصله رفع الصوت. ثم استعمل في التلبية استعمالاً شائعاً. ويعبر به عن الإحرام.

وقوله ﴿ بِالحجِ ﴾ ظاهرة يدل على الإفراد. وهو رواية جابر.

وقوله و وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة ، كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة، إذا لم يكن هدي.

وقوله و أهللت بما أهمل به النبي في وقبل: فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وانعقاد إحرام المعلّق بما أحرم به الغير، ومن الناس من عَدَّى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق، ومنعه غيره، ومن أبى ذلك يقول: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل النص منها.

وقوله و فأمر النبي الله أصحابه أن يجعلوها عمرة ، فيه عموم وهنو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وقد بين ذلك في حديث آخر. وفسخ الحج إلى العمرة: كان جائزاً بهذا الحديث. وقيل: إن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة، كما في هذه الواقعة أم لا؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه. وذهب أكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه(١) وقيل: إن هذا كان مخصوصاً بالصحابة. وفي هذا حديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضاً. أعني في كونه مخصوصاً.

وقوله و فيطوفوا ثم يقصروا ، يحتمل قوله و فيطوفوا ، وجهين احدهما: أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور. ويكون في الكلام حذف، آي يطوفوا ويسعوا. فإن العمرة لا بد فيها من السعي . ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطوف بالبيت، وفي السعي أيضاً. فإنه قد يسمى طوافاً، قال الله تعالى ﴿ ٢ : ١٥٨ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح

<sup>(</sup>١) قد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه، وتلميذه الإمام ابن القيم في زاد المعدد من بضعة وعشرين دليلاً: أن الفسخ هو السنة الثانية، وأنه للأبد وأبد الأبد، كما جاء مصرحاً به في الحديث. وأن من ورد مكة محرماً بالحج يفسخه إلى العمرة.

عليه أن يطوف بهما ﴾.

وقوله و فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ، فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام. فإنهم إذا حلّوا من العمرة وواقعوا النساء، كان إحرامهم للحج قريباً من زمن المواقعة، والإنزال. فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل و وذكر أحدنا يقطر ، وكانه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج. وهو الشّعث وعدم الترفّه. فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود. وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل: ضعف هذا المقصود، أو عدم. وكانهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه، لقرب إحرامهم من تحللهم.

وقوله الله واستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت و فيه أمران. أحدهما: جواز استعمال لفظة و لو و في بعض المواضع، وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك. وهو قوله و في الله و لو و تفتح عمل الشيطان و وقد قيل في الجمع بينهما: إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا، إما طلباً كما يقال: لو فعلت كذا حصل لي كذا. وإما هَرَباً كقوله: لو كان كذا لما وقع لي كذا وكذا. لما في ذلك من صورة عدم التركل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر. وأما إذا ستعملت في تمني القربات \_ كما جاء في هذا الحديث \_ فلا كراهة هذا أو ما يقرب منه.

الثاني: استدل به على أن التمتع أفضل. ووجه الدليل: أن النبي الله تمنى ما يكون به متمتعاً لو وقع. وإنما يتمنى الأفضل مما حصل. ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته، بالنسبة إلى شيء آخر، وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر. ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه. ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو هو. وههنا كذلك. فإن هذا التلهق اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة، لمّا شق عليهم ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد التمتع. وقد يكون التمتع مع هذه الزيادة أفضل. ولا يلزم من ذلك: أن يكون التمتع بمجرده أفضل.

وقوله الله وقوله و ولولا أن معي الهدي الأحللت ، معلل بقوله تعالى ﴿ ولا تحلقوا رؤ وسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ وفسخ الحج إلى العمرة: يقتضي التحلل

بالحلق عند الفراغ من العمرة. ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة: لحصل الحلق قبل بلوغ الهدى محله.

وقد يؤخذ من هذا \_ والله أعلم \_ التمسك بالقياس. فإنه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محله، مع أن النص لم يرد إلا في الحلق. فلو وجب الاقتصار على النص، لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة. فإنه حينشذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير. ويبقى النص معمولاً به في منع الحلق، حتى يبلغ الهدي محله. فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة، وعلل بهذه العلة: دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محله، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه، وإنما ألحق به بالمعنى.

وقوله و وحاضت عائشة \_ إلى آخره » يدل على امتناع الطواف على الحائض إما لنفسه، وإما لملازمته لدخول المسجد. ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك. وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال.

وقوله «غير أنها لم تطف بالبيت » فيه حذف، تقديره: ولم تَسْعَ. ويبين ذلك رواية أخرى صحيحة، ذكر فيها « أنها بعد أن طهرت طافت وسعت ». ويؤ خذ من هذا: أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. فإنه لو صع لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك، وزاد المالكية قولاً أخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب. وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول ـ لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم.

وقولها و ينطلقون بحج وعمرة » تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها، والحج الذي أنشئوه من مكة. وقولها و وأنطلق بحج؟ » يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة، وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة. وهذا ظاهر، إلا أنهم لما نظروا إلى زوايات أخرى اقتضت: أن عائشة اعتمرت. لأنه عليه السلام أمرها بترك عمرتها، ونقض رأسها، وامتشاطها، والإهلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض، ومزاحمته وقت الحج وحملوا أمره عليه السلام

بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها. لا على رفضها بالخروج منها. وأهلت بالحج، مع بقاء العمرة. فكانت قارنة \_ اقتضى ذلك: أن تكون قد حصل لها عمرة. فأشكل حينئذ قولها و ينطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج » إذ هي أيضاً قد حصل لها حج وعمرة، لما تقرر من كونها صارت قارنة. فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ. فأولوا قولها و ينطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج » على أن المراد: ينطلقون بحج مفرد عن عمرة، وعمرة منفردة عن حج . وأنطلق بحج غير مفرد عن عمرة. فأمرها النبي العمرة، ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حج، وحج مفرد عن عمرة. هذا حاصل ما قيل في هذا. مع أن الظاهر خلافه، بالنسبة إلى هذا الحديث، لكن الجمع بين الروايات الجاهم إلى مثل هذا.

وقوله و فامر عبد الرحمن \_ إلى آخره ) يدل على جواز الخلوة بالمحارم. ولا خلاف فيه. وقوله و أن يخرج معها إلى التنعيم ) يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها. بل عليه الخروج إلى الحل. فإن و التنعيم ) أدني الحل. وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة ، كما وقع ذلك في الحج. فإنه جمع فيه بين الحل والحرم. فإن و عرفة ) من أركان الحج. وهي من الحل.

واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ، ولم يخرج إلى الحل: هل يكون الطواف والسعي صحيحاً ويلزمه دم ، أو يكون باطلاً ؟ وفي مذهب الشافعي خلاف . ومذهب مالك: أنه لا يصح . وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه . ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل . ومن علل بما ذكرناه ، وفهم المعنى \_ وهو الجمع بين الحل والحرم \_ اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل .

٧٤١ ـ الحديث الثاني: عن جابر رضي الله عنه قالَ ( قُلِمْنَا مَعَ رسول الله ﷺ ، وَتَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالحَجِّ. فَأَمَرَنَـا رسول الله ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ، (١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بلفظ و قدمنا مع رسول الله 概 ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك ه البغ وروي مطولاً أيضاً وأخرجه مسلم.

حديث جابر على أنهم أحرموا بالحج. وردوه إلى العمرة. وقد ذكرنا أن مذهب الظاهرية جوازه مطلقاً. وهو المحكي أيضاً عن أحمد.

وقوله فيه « ونحن نقول لبيت بالحج » يدل على أنهم أحرموا بالحج مفرداً. لكنه محمول على بعضهم، لما ورد في حديث آخر عن جابر « فمنا من أهل بحج. ومنا من أهل بعمرة ».

الله عنهما عنه عنهما المثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « قَدِمَ رسول الله ﷺ وأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعةٍ . فأَمَرَهُمْ : أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمرَةً . فقالوا: يا رسول الله ، أَيُّ الحِلُّ؟ قال: الحِلُّ كلهُ »(١) .

وحديث ابن عباس يدل أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة. وفيه زيادة: أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام. لقوله المصحابة لما قالوا وأي الحل؟ قال والحل كله وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل. وهو الجماع المفسد للإحرام. فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق. والذي يدل على هذا: قولهم في الحديث الاحر وينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع.

٢٤٣ ـ الحديث الرابع: عن عروة بن الزبير قال « سُئيل أَسَامَةُ ابنُ زَيْدٍ ـ وَأَنَا جَالِسٌ ـ كَيْفَ كَانَ رسول الله ﷺ يَسِيرُ جِينَ دَفَعَ؟ قال:
 كانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (٣).

و الغَنَقَ » انْبِسَاطُ السَّيْرِ. وَ « النَّصُ » فَوْقَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، وبزيادة في أوله وآخره، ومسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة. وقد أدخله المصنف في بابه. و « العنق » بفتح المهملة والنون. و « النص » بفتح النون وتشديد الصاد المهملة \_ ضربان من السير. والنص: أرفعهما.

وفيه دليل على أنه عند الازدحام: كان يستعمل السير الأخف. وعند وجود الفجوة \_ وهو المكان المنفسح \_ يستعمل السير الأشد. وذلك باقتصاد، لما جاء في الحديث الآخر « عليكم السكينة ».

٧٤٤ ـ الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ رسول الله ﷺ وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَجْعَلُوا يَسْأَلُونَهُ. فقال: رَجُلُ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قال. اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. وجاء آخر، فقال: لم أَشْعُرْ، فنحرتُ قبل أَنْ أَرْمِي؟ قال: ارْمِ ولا حرج. فما سُئِلُ يَوْمَئذِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِرَ إِلاَ قال: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ » (١٠).

و الشعور » العلم . وأصله: من المشاعر . وهي الحواس . فكأنه يستند إلى الحواس . و و النحر » ما يكون في اللبة . و و الذبح » ما يكون في الحلق . والوظائف يوم النحر أربعة: الرمي . ثم نحر الهدي أو ذبحه . ثم الحلق أو التقصير . ثم طواف الإفاضة . هذا هو الترتيب المشروع فيها . ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب ، وجوازه على هذا الوجه ، إلا أن ابن الجهم - من المالكية - يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف . وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا . فالعمرة قائمة في حقه . والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف . وقل يشهد لهذا : قوله عليه السلام في القارن و حتى يحل منهما جميعاً » فإنه يقتضي يشهد لهذا : قوله عليه السلام في القارن و حتى يحل منهما جميعاً » فإنه يقتضي

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وراوي هذا الحديث: هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لا عبد الله بن عمر بن الخطاب. كما وقع ذلك في بعض نسخ الشرح. وقبال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٠٩٠٣) هو عبد الله بن عمرو بن العاص، كما في الطريق الثانية \_ يعني التي أخرجها البخاري \_ بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة. وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه، على أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب اه.

أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد. فإذا حلق قبل الطواف: فالعمرة قائمة بهذا الحديث. فيقع الحلق فيهما قبل الطواف، وفي هذا الاستشهاد نظر. ورد عليه بعض المتأخرين(۱) بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه. وكأنه يريد بنصوص الأحاديث: ما ثبت عنده و أن النبي كان قارناً في آخر الأمر » وأنه حلق قبل الطواف. وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي، لا نصى عند الجمهور، أو كثير، أعنى: كونه عليه السلام قارناً. وابن الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي، ومن قال بأن النبي كان مفرداً وأما الإجماع: فبعيد الثبوت، إن أراد به الإجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي: ففيه نظر. وقد ينازع فيه أيضاً.

وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم، فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض. فاختار الشافعي جواز التقديم: وجعل الترتيب مستحباً، ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحق على الرمي. لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين. وللشافعي قول مثله. وقد بني القولان له على أن الحلق نسك، أو استباحة محظور. فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي. لأنه يكون من أسباب التحلل. وإن قلنا: إنه استباحة محظور: لم يجز، لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين. وفي هذا البناء نظر. لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل. ومالك يرى أن الحلق نسك. ويرى مع ذلك \_ أنه لا يقدم على الرمي. إذ معنى كون الشيء نسكاً: أنه مطلوب، مثاب عليه. ولا يلزم من ذلك: أن يكون سبباً للتحلل ونقل عن أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض، الني يكون سبباً للتحلل ونقل عن أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض، فلا شيء عليه، إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً: ففي وجوب الدم روايتان. وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي؛ دون العامد: قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول في في الحج، بقوله و خلوا عني مناسككم المنائل و لم أشعر ، فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل السائل و لم أشعر ، فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل السائل و لم أشعر ، فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل

 <sup>(</sup>١) هو أبو زكريا يحيى النووي صرح بذلك الحافظ في الفتح بعدما أورد كلام ابن الجهم. ونقل تنظير الشارح هذا.

وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان، عند تقدم الحلق على الرمي: فإنه يحمل قوله عليه السلام « لا حرج ، على نفي الإثم في التقديم مع النسيان. ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم.

وادعى بعض الشارحين: أن قوله عليه السلام و لاحرج و ظاهر في أنه لا شيء عليه. وعنى بذلك نفي الإثم والدم معاً. وفيما ادعاه من الظهور نظر. وقد ينازعه خصومه فيه، بالنسبة إلى الاستعمال العرفي. فإنه قد استعمل و لاحرج المثيراً في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال الله تعالى ﴿ ٢٧: ٧٨ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾.

وهذا البحث كله إنما يُحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي. وأما على الرواية التي ذكرها المصنف: فلا تعم من أوجب الدم، وحمل نفي الحرج على نفي الإثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم. فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه.

ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر.

وأما من أسقط الدم، وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور: فإنه يحمل و لا حرج ، على نفي الإثم والدم معاً. فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويبنى أيضاً على القاعدة: في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤ اخلة. والحكم علق بة. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به. إذ لا يساويه. فإن تمسك بقول الراوي و فما سئل عن شيء قُدّم ولا اخر إلا قال: افعل، ولا حرج ، فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعي في الوجوب. فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً عن الرسول على يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقاً. وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام و لا حرج ، بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئل. وهذا الإخبار من الراوي: إنما تعلق بما وقع السؤ ال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤ ال، وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه. فلا يبقى حجة في

حال العمد. والله أعلم.

عن عبد الرحمن بن يزيد النجعي المَّدُودِ. فَرَآهُ رَمَى الجَمرةَ الْكُبْرَى بِسبْع حصياتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسِينِهِ. ثمَّ قال: هذا مَقَامُ الذِي أُنْزِلتُ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَى البَعْرَةِ عَلَى الْبَيْدِ. ثمَّ قال: هذا مَقَامُ الذِي أُنْزِلتُ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَى اللّهِ عَنْ يَمِينِهِ. ثمَّ قال: هذا مَقَامُ الذِي أُنْزِلتُ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَى اللّهِ عَنْ يَمِينِهِ اللّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ يَمِينِهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها، ودليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها، ودليل على أن هذه الحمرة ترمى من بطن الوادي، ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول و ميثان الحج التي وقعت من الرسول و على ميثان الإعلام قال ابن مسعود و هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » قاصداً بذلك الإعلام به، ليُفعَل. وفيه دليل على جواز قولنا و سورة البقرة » وقد نقل عن الحجاج بن يوسف: أنه نهى عن ذلك. وأمر أن يقال و السورة التي تذكر فيها البقرة » فرد عليه بهذا الحديث.

٢٤٦ ـ الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله على قال (اللهمَّ ارْحَم المُحَلَّقِينَ. قالوا: وَالمُقَصِّرِينَ يا رسول الله. قال: اللهمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ. قالوا وَالمُقَصِّرِينَ يا رسول الله. قال: وَالمُقَصِّرِينَ »(١).

الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معاً. وعلى أن الحلق أفضل. لأن النبي على الدعاء للمقصرين على مرة. وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية، أو في حجة الوداع. وقد ورد في بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من عدة طرق بالفاظ مختلفة ، هذا أحدها ، ومسلم وأبو داود والسائي والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه والإمام أحمد

الروايات ما يدل على أنه في الحديبية. ولعله وقع فيهما معاً. وهو الأقرب ('). وقد كان في كلا الوقتين توقّف من الصحابة في الحلق. أما في الحديبية: فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم، من الدحول إلى مكة وكمال نسكهم. وأما في الحج. فلأنهم شق عليهم فسج الحج إلى العمرة. وكان من قصر منهم شعره اعتقد: أنه أخف من الحلق. إذ هو يدل على الكراهة للشيء. فكرر النبي في الدعاء للمحلقين. لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر، وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق. وقد ورد التصريح بهذه العالة في بعض الروايات. فقيل « لأنهم لم يشكوا ه().

٧٤٧ ـ الحديث الثامن: عن عائشة رضي الله عنها قالت « حججْنا مَعَ النبي عَلَيْهُ . فأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ . فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ . فأَرَادَ النبي عَلَيْهُ مِنْهَا ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ . فقلت : يا رسول الله ، إنَّهَا حائِض . قال : أحابِسَتُنَا هِيَ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْر . قال : اخْرُجُوا » .

وفي لفظ: قال النبيُّ ﷺ « عَقْرَى، حَلْقَى. أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قال: فَانِفْرِي » (٣).

فيه دليل على أمور. أحدها: أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأن المرأة إذا حاضت لا تنفُر حتى تطوف. لقول هي «أحابستنا هي؟ » فقيل: « إنها قد أفاضت \_ إلى آخره » فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس.

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٣١٥:٣) ـ بعد قول ابن دقيق العيد. إنه الأقرب ـ: لتضافر الروايات بذلك في الموضعين، إلا أن السبب في الموضعين مختلف. وانظر تفصيل السببين هناك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والنسائي

وثانيهما: أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. ولا تقعد لأجله. لقوله و فانفرى ه.

وثالثها: قوله و عقرى ، مفتوح العين، ساكن القاف. و و حلقى ، مفتوح النجاء، ساكن اللام. والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه. منها: ضبطهما. فالمشهور عن المحدثين \_حتى لا يكاديعرف غيره \_ أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وقال بعضهم و عقراً حلقاً ، بالتنوين. لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء. فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بالفاظ المصادر. فإنها منونة. كقولهم و سَفْياً ورَعْياً، وجدعاً، وكياً ، ورأى أن و عقرى ، بالف التأنيث نعت لا دعاء. والذي ذكره المحدثون صحيح أيضاً.

ومنها: ما تقتضيه هاتان اللفظتان. فقيل « عقرى » بمعنى: عقرهـا الله. وقيل: عَفَر قومُها. وقيل: جعلها عاقراً، لا تلد. وأما « حلقى » فإما بمعنى حَلَق شهرَها، أو بمعنى تَحْلِق قومَها بشؤ مها.

ومنها: أن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب، حتى لا يراد به أصل موضوعه. كقولهم: تَرِبَتْ يداك. وما أشعره قاتله الله. وأفلح وأبيه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استعمالها.

٢٤٨ ـ الحديث التاسع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « أُمِرَ النَّاسُ أَنَّ يُكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفَفَ عَنِ المَوْأَةِ الحائِض »(١).
 المواق الحائِض »(١).

فيه دليل على أن طواف الوداع وأجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي. ويجب الدم بتركه. وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابى عن صيغة الأمر كحكايته لها. ولا دم فيه عند مالك. ولا وجوب له عنده.

وفيه دليل على سقوطه عن الحائض. وفيه خلاف عن بعض السلف، أعني ابن عمر، أو ما يقرب \_ أي من الخلاف \_ منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والإمام أحمد.

٢٤٩ ـ الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « آسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رسول الله ﷺ : أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّ أَجْلِ سِفَاتَيِهِ . فَأَذَنَ لَهُ »(١).

أخذ منه أمران. أحدهما: حكم المبيت بمنى، وأنه من مناسب الحج وواجباته: وهذا من حيث قوله و أذن للعباس من أجل سقايته ، فإنه يفتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة، وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن.

الثاني: أنه يجوز المبيت لأجل السقاية. ومدلول الحديث: تعليق هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس: فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم. فأما غير العباس: فلا يختص به الحكم اتفاقاً، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك: فمنهم من قال: يختص هذا الحكم بآل العباس. ومنهم من عم وقال: كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك. وأما تعليقه بسقاية العباس: فمنهم من خصصه بها، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها. والأقرب: ابتاع المعنى، وأن العلة: الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين.

٢٥٠ ـ الحديث الحادي عشر: وعنه ـ أي عن ابن عمر ـ قال الحجمع النبي على الله المغرب والعشاء بجمع الكل واحدة منهما إقامة .
 وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إثْرِ وَاحِدة مِنْهُمَا » (١).

فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة. وهي و جَمْع ، لأن النبي كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد اخر المغرب. وهذا الجمع لا خلاف فيه. وإنما اختلفوا: هل هو بعذر النسك، أو بعذر السفر؟ وفائدة الخلاف: أن من ليس بمسافر سفراً يُجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي.

لا؟ والمنقول عن مذهب أبي حيفة: أن الجمع بعدر النسك. وظاهر مذهب الشافعي: أنه بعدر السفر. ولبعض أصحابه وجه: أنه بعدر السفر. ولبعض أصحابه وجه: أنه بعدر السفر. ولبعض أصحابه وجه: أنه بعدر النسك، ولم ينقل أن النبي على كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم يجمع في نفس الأمر، فيقوى أن يكون للنسك. لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر. وإن كان قد جمع: إما بأن يرد في ذلك نقل خاص، أو يؤخذ من قول ابن عمر و إن النبي كان إذا جَد به السير جمع بين المغرب والعشاء » فقد تعارض في هذا الجمع سببان: السفر، والنسك. فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما، الجمع سببان: السفر، والنسك. فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما، على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظراً. من حيث إن السير لم يكن مجداً في ابتداء هذه الحركة. لأن النبي على كان نازلاً عند دخول وقت صلاة المغرب، وأنشأ الحركة بعد ذلك، فالجد إنما يكون بعد الحركة. أما في الابتداء: فلا، وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة. ولا يحصل جد السير وقتها. فهذا أمر محتمل.

واختلف الفقهاء أيضاً: فيما لو أراد الجمع بغير جمع، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم، هل يجمع أم لا؟ والذين عللوا الجمع بالسفر: يجيزون الجمع مطلقاً. والذين يعللونه بالنسك: نقل عن بعضهم: أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جَمّع فيه رسول الله على . وهو المزدلفة، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول على .

ومما يتعلق بالحديث: الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع. وقد ذكر فيه: أنه جمع بإقامة لكل واحدة. ولم يذكر الأذان!!

وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله: أن الجمع إما أن يكون على وجــه

<sup>(</sup>١) ورد في صحيح مسلم في رواية جابر ؛ أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان واحد وإقامتين » وهذه الرواية مقدمة على رواية الكتاب. وعلى رواية ، صلاهما بإقامة واحدة ، لأنها معها زيادة علم. فهي مقدمة على غيرها. وجابر رضي الله عنه اعتنى بنقل حج النبي على وضبطه أكثر من غير. فكان أولى بالاعتماد والقبول.

التقديم، أو على وجه التأخير. فإن كان على وجه التقديم: أذَّن للأولى. لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة، ولم يؤذن للثانية، إلا على وجه غريب لبعض أصحابه. وإن كان على وجه التأخير \_ كما في هذا الجمع \_ صلاهما بإقامتين، كما في ظاهر هذا الحديث. وأجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة. ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت، أعني الحديث الذي ذكره المصنف.

ويتعلق بالحديث أيضاً: عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله « ولم يسبح بينهما » و و السبحة صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها: بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع. والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك: أن له الموالاة بين للجامع بين الصلاتين. ومذهب الشافعي: أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم. وفيها في جمع التأخير خلاف. لأن الوقت للصلاة الثانية. فجاز تأخيرها. وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة، ولا قدر التيمم لمن يتيمم، ولا قدر الإذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع. وقد حكيناه وجها لبعض الشافعية. وهو قول في مذهب مالك أيضاً فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع؟ فلمخالفه أن يقول: هو فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه. ومما يؤ كده - أعني كلام المخالف - أن النبي الله لم يتنقل بعدهما، كما في الحديث، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك. فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة. وقد ورد بعض الروايات و أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال » وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت، ويدل على جواز الناخير. وقد تكرر من المصنف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته.

## باب المحرم يأكل من صيد الحلال

٢٥١ ـ الحديث الأول: عن أبي قتادة الأنصاري « أنَّ رسول الله ﷺ خَرَجَ حَاجًا. فَخَرَجُوا مَعَهُ. فَصَرَفَ طَاثِفَةٌ مِنْهِـمْ - فِيهِـمْ أَبُـو قَتَادَةٌ \_ وقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حتى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ.

فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُهُمْ، إِلاَّ أَبَا قَتَادَةً عَلَى الْحُمْرِ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فنزَلْنَا إِذْ رَأُوا حُمْرَ وَحْس . فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمْرِ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فنزَلْنَا فَأَكُلُنَا مِنْ لَحْمِهَا. ثُمَّ قُلْنَا: أَنْأَكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا فَأَكُلُنَا مِنْ لَحْمِهَا. فَأَدْرَكْنَا رسول الله وَالله . فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِك؟ فقال: مَن مَن مَحْم أَحَدُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قالوا: لاَ. قال: فَكُلُوا مَا مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قالوا: لاَ. قال: فَكُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا» وفي رواية ﴿قال: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فقلت: نَعَمْ. فَنَا وَلَيْهُمْ الْعَصْدُ: نَعَمْ . فَنَا وَلَيْهُمْ اللهَ سَعْمُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فقلت: نَعَمْ. فَنَا وَلَيْهُ الْعَصْدُ، فَأَكُلُ مِنها ﴾ (١)

تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرماً، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات. ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات. وأجيب بوجوه: منها: ما دل عليه أول هذا الحديث، من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها. وكان الالتقاء بعد مضى مكان الميقات. ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت.

و « الأتان » الأنثى من الحمر، وقولهم « ناكل من لحم صيد ونحن محرمون » ورجوعهم إلى النبي على في ذلك: دليل على أمرين أحدهما: جواز الاجتهاد في زمن النبي على ، فإنهم أكلوه باجتهاد. والثاني: وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات.

وقوله ﷺ و منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ، فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سبباً للمنع.

وقوله عليه السلام « فكلوا ما بقي من لحمها دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد، إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة. وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. أحدها: أنه ممنوع مطلقاً، صيد لأجله أو لا وهذا مذكور عن يعض السلف() ودليله: حديث الصعب، على ما سنذكره. والثاني: أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم ورواه بنحوه وأبو داود والترمذي والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) هو محكي عن على وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال طاوس.

والشافعي. والثالث: أنه إن كان باصطياده، أو بإذنه، أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك: لم يحرم.

وحديث أبي قتادة . هذا . يدل على جواز أكله في الجملة . وهو على خلاف مذهب الأول . ويدل ظاهره : على أنه إذا لم يشر المحرم إليه ، ولا دل عليه : يجوز أكله . فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله . والظاهر : أنه لو كان غيرها مانعاً لذُكر . وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقاً ، وإن لم يكن بدلالته وإذنه : بأمور أخرى . منها : حديث جابر عن النبي على الحم الصيد لكم حلال ، ما لم تصيدوه ، أو يُصد لكم حلال ، ما لم تصيدوه ، أو يُصد لكم ه (١٠) .

والذي في الرواية الأخرى: من قوله عليه السلام « هل معكم منه شيء؟» فيه أمران. أحدهما: تَبسُّط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا. والثاني: زيادة تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل. وقد تقدم لنا قوله عليه السلام « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي » والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق. فإنه كان أطيب لقلوبهم.

۲۵۲ ـ الحديث الثاني: عن الصَّعْب بن جَثَّامة الليثي رضي الله عنه « أنه أَهْدَى إِلى النبي عَلَيْ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُو بِالأَبْوَاءِ .. أَوْ بودًانَ ـ فَرَدَّهُ عليه. فلما رأى ما في وَجْهِي، قال: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عليكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ » وفي لفظ « شيقٌ حِمَارٍ » وفي لفظ « عَجُزَ حِمَارٍ » وفي لفظ « عَجُزَ حِمَارٍ » وفي لفظ « عَجُزَ حِمَارٍ » وفي الفظ « عَجُزَ

وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.

« الصعب » بالصاد المهملة والعين المهملة أيضاً و« جثامة » بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ، ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أس حسل.

وقوله « أهدى لرسول الله ﷺ ، الأصل: أن يتعدى « أهدى ، بإلى، وقد يتعدى باللام، ويكون بمعناه. وقد يحتمل أن تكون اللام بمعنى « أَجْلُ ، وهو ضعيف .

وقوله و حماراً وحشياً » ظاهره: أنه أهداه بجملته وحمل على أنه كان حياً.
وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله. وقيل: إنه تأويل مالك رحمه الله. وعلى
مقتضاه: يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك
بالهدية، ويقاس عليها: ما في معناها من البيع والهبة، إلا أنه رد هذا التأويل
بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم، من قوله و عجز حمار، أو شق حمار،
أو رجل حمار » فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضاً وغير حي. فيحتمل
قوله و حماراً وحشياً » المجاز. وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف،
ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير.

وقوله الله وقاله و إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ». • إنا ، الأولى مكسورة الهمزة. لأنها ابتدائية. والثانية مفتوحة: لأنها حذف منها اللام التي للتعليل. وأصله: إلا لأنا.

وقوله « لم نرده ه المشهور عند المحدثين: فيه فتح الدال. وهو خلاف مذهب المحققين من النحاة، ومقتضى مذهب سيبيويه. وهم ضم الدال. وذلك في كل مضاعف مجزوم، أو موقوف، اتصل به هاء ضمير المذكر. وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف حفي، فكأن الواو تالية للدال، لعدم الاعتداد بالهاء، وما قبل الواو: يضم. وعبروا عن ضمتها بالاتباع لما بعدها. وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد. فإنه يفتح باتفاق. وحكي في مشل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان. إحداهما: الفتح، كما يقول المحدثون.

والثانية: الكسر. وأنشد فيه:

قال أبو ليلى لحُبْلَى: مُدَّه حتى إذا مَــدَدْتِه فَشُــدُّه الله لله نسيجُ وحدِه

وقوله عليه السلام و إلا أنا حرم ، يتمسك به في منع أكل المحرم لحمم الصيد مطلقاً. فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام. والذين أباحوا أكله: لا يكون مجرد

الإحرام عندهم علة وقد قيل: إن النبي ﷺ إنما رده. لأنه صيد لأجله، جمعاً بينه وبين حديث أبي قتادة. و « الحرم » جمع حرام.

و « الأبواء » بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد. و« ودّان » بفتح الواو وتشديد الدال، أخره نون: موضعان معروفان فيما بين مكة والمدينة.

ولمسألة أكل المحرم الصيد، تعلق بقوله تعالى: ﴿ ٥: ٩٦ وحُرُّم عليكم صيد البرُّ ما دمتم حرماً ﴾ وهـل المراد بالصيد: نفس الاصطياد، أو المصيد؟ وللاستقصاء فيه موضع غير هذا. ولكن تعليل النبي على بأنهم حُرم قد يكون إشارة الله.

وفي اعتذار النبي ﷺ للصعب: تطييب لقلبه، لما عَرَض له من الكراهة في رد هديته. ويؤخذ منه: استحباب مثل ذلك من الاعتذار.

وقوله ﴿ فَلَمَا رَأَى مَا فَي وَجَهِي ﴾ يَرَيدُ مَنَ الكراهة بسبب الرد.

## كتاب البيوع

٢٥٣ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله على أنه قال « إذا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا. وَكَانَا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فتبايعا على ذلك. فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ »(١).

وما في معناه من حديث حكيم بن حِزام وهو:

٢٥٤ - الحديث الثاني: قال: قال رسول الله على « البَيْعَانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقًا - أو قال: حتى يَتَفَرَّقًا - فإنَّ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » (٣).

الحديث: يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع. وهـو يدل عليه. وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث(٣). ونفاه مالك وأبو حنيفة. ووافق ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام احمد.

<sup>(</sup>٣) فممن قال به من الصحابة \_على ما حكاه البخاري \_على بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم. ومن التابعين: شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وأبن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. قال الحافظ في الفتح (٤: ٢٢٦) وبالغ ابن حزم عليه المحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم.

حبيب \_ من أصحاب مالك \_ من أثبته، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه. والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه:

أحدها: أنه حديث خالفه راويه . وكل ما كان كذلك : لم يعمل به .

أما الأول: فلأن مالكاً رواه، ولم يقل به. وأما الثاني: فلأن الـراوي إذا خالف، فإما أن يكون مع علمه بالصحة، فيكون فاسقاً، فلا تقبل روايته. وإما أن يكون لامع علمه بالصحة. فهو أعلم بعلل ما روى. فيتبع في ذلك.

وأجيب عن ذلك بوجهين. أحدهما: منع المقدمة الثانية. وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته. وقوله و إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقاً ، ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة، ويخالف لمعارض راجح عنده. ولا يلزم تقليده فيه. وقوله و إن كان لامع علمه بالصحة، وهو أعلم بروايته، فيتبع في ذلك ، ممنوع أيضاً. لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النَقَلَة وجب العمل به ظاهراً. فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث مروي من طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك، لم يتعذر من جهة أخرى. وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ \_ أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها وإنه على هذا التقدير: يتوقف العمل برواية مالك. ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر.

الوجه الثاني من الاعتذارات: أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى فير مقبول. فهذا غير مقبول. أما الأول: فلأن البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى. ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه. وأما الثاني: فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة. فانفراد الواحد به: على خلاف العادة، فيرد.

وأجيب عنه: بمنع المقدمتين معاً. أما الأولى ـ وهو أن البيع بما تعم به

فقال: لا نعلم لهم مخالفاً من التابعين، إلا النخعي وحده، ورواية مكذوبة عن شريح. والصحيح
 عنه القول به. وقد حقق الحافظ وغيره من الأثمة: أن العبرة برواية مالك، لا برأيه، وأن الحديث
 على رأى مالك وغيره، ولا العكس.

البلوى \_ فالبيع كذلك. ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ. وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات. فإن الظاهر من الإقدام على البيع: الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه. فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة.

وأما الثانية: فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية. وقد وجد ذلك. وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً، لجواز عدم سماعه للحكم. فإن الرسول على كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. وعلى تقدير السماع: فجائز أن يعرض مانع من النقل، أعني نقل غير هذا الراوي. فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل التواتر، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل.

الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجليّ. والأصول القياسية المقطوع بها. وما كان كذلك لا يعمل به. أما الأول: فنعني بمخالف الأصول القياسية: ما ثبت الحكم في أصله قطعاً. وثبت كون الفرع في معنى المنصوص، لم يُخَالَف إلا فيما يعلم عُرُوه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. وههنا كذلك. فإن منع الغيرمن إبطال حق الغير: ثابت بعد التفرق قطعاً. وما قبل التفرق في معناه، لم ينترقا إلا فيما يُقطع بتعريه عن المصلحة. وأما الثاني: فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة. وخبر الواحد مظنون.

وأجيب عنه: بمنع المقدمتين معاً.

أما الأولى: فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح. وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير تروّ. وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه. فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين، دفعاً لضرر الندم، فيما لعله يتكرر وقوعه. ولم يمكن إثباته مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله. فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف، فجعل مجلس العقد حريماً لاعتبار هذه المصلحة. وهذا معنى معتبر. لا يستوى فيه ما قبل التفرق مع ما بعده.

وأما الثانية: فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يردُّ. فإن الأصل يشت بالنصوص. والنصوص ثابتة في الفروع المعينة. وغاية ما في الباب: أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها، أو تعبداً فيجب اتباعه.

الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم. وما كان كذلك يقدم عليه العمل. فهذا يقدم عليه العمل. أما الأول: فلأن مالكاً قال عقيب روايته « وليس لهذا عندنا حد معلوم. ولا أمر معمول به فيه » وأما الثاني: فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفأة الرسول بين أظهرهم، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فمخالفتهم لبعض الأحبار تقتضي علمهم بما أوجب تبرك العمل به من ناسخ أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم، فيتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم.

وجوابه من وجهين. أحدهما: منع المقدمة الأولى. وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة. وبيانه من ثلاثة أوجه. منها: أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحاً بأن المسألة إجماع أهل المدينة. ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظة، ومنها: أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق. والأول باطل. لأن ابن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته. وقد كان يرى إثبات خيار المجلس. والثاني: أيضاً باطل. فإن ابن أبي ذئب \_ من أقران مالك ومعاصريه \_ وقد أغلظ على مالك لما يلغه مخالفته للحديث.

وثانيهما: منع المقدمة الثانية. وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقاً. فإن الحق الذي لا شك فيه: أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر. لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم. ولا مستند للعصمة سواه. وكيف يمكن أن يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيماً بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه؟ فإن هذا محال. فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل. فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من الصحابة، بعد استقرار الوحي وموت الرسول في . فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلاً لهذا الصحابي، ولم يزُل عنه بخر وجه. وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك

الوقت بالإجماع من أهل السنة. وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أقوالاً بالعراق. فكيف يمكن إهدارها إذا حالفها أهل المدينة؟ وهو كان رأسهم. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ومحله من العلم معلوم. وغيرهما قد حرجوا، وقالوا أقوالاً. على أن بعض الناس يقول: إن المسائل المختلف فيها حارج المدينة. مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك.

الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات للحديث « ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة، ولا طلب الفرار من الاستقالة.

وأجيب عنه: بأن المراد بالاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيار. وغاية ما في الباب: استعمال المجاز في لفظ و الاستقالة ، لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه. وقد دل من وجهين.

أحدهما: أنه علق ذلك على التفرق. فإذا حملناه على حيار الفسخ، صع تعليقه على التفرق. لأن الخيار يرتفع بالتفرق. وإذا حملناه على الاستقالة. فالاستقالة لا تتوقف على التفرق. ولا اختصاص لها بالمجلس.

الثاني: أنا إذا حملناه على حيار الفسخ، فالتفرق مبطل له قهراً. فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه. أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقة: فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه حوف الاستقالة. ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم.

الوجه السادس: تأويل الحديث بحمل « المتبايعين » على « المتساومين » لمصير حالهما إلى البيع، وحمل « الخيار» على « خيار القبول ». وأجيب عنه: بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز.

واعترض على هذا الجواب: بأن تسميتهما « متبايعين » بعد الفراغ من البيع مجاز أيضاً. فلم قلتم: إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ فقيل عليه: إنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة. فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حيقيته أصلاً عند إطلاقه. وهو الحمل على المتساومين.

الوجه السابع: حمل « التفرق » على التفرق بالأقبوال. وقيد عهيد ذلك

شرعاً. قال الله تعالى ﴿ ٤: ١٣٠ وإن يتفرقا) أي عن النكاح.

وأجيب عنه: بأنه خلاف الظاهر. فإن السابق إلى الفهم: التضرق عن المكان. وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات « ما لم يتفرقا عن مكانهما وذلك صريح في المقصود.

وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق: لا تختص بالمكان. بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه. وإذا كان الاجتماع في الأقوال: كان التفرق فيها. وإن كان في غيرها: كان التفرق عنه.

وأجيب عنه: بأن حمله على غير المكان بقرينة: يكون مجازاً.

الوجه الثامن: قال بعضهم: تعذر العمل بظاهر الحديث. فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه. فالحال لا تخلو: إما أن يتفقا في الاختيار، أو يختلفا. فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار. وإن اختلفا ـ بأن احتار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء \_ فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار. إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل. فيلزم تأويل الحديث. ولا نحتاج إليه. ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر.

وأجيب عنه بأن قيل: لم يثبت على مطلق الخيار، بل أثبت الخيار، وسكت عما فيه الخيار. فنحن نحمله على خيار الفسخ. فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه. وإن أبى صاحبه ذلك.

الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ. إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس. وذلك يدل على النسخ، وإما لحديث احتلاف المتبايعين (۱) فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمينين. وذلك يستلزم لزوم العقد. فإنه لو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف. وهو ضعيف جداً.

أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة: فقد تكلمنا عليه. والنسخ لا يثبت بالاحتمال. ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ. لجواز أن يكون التقديم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود مرفوعاً و إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة . فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان ، وأخرجه المحاكم وأبو داود والبيهقي والترمذي بلفظ . و فالقول قول البائع . والمبتاع بالخيار ،

لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم.

وأما حديث « اختلاف المتبايعين » فالاستدلال به ضعيف جدا. لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس. فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ. والنسخ ولا يصار إليه إلا عند الضرورة.

الوجه العاشر: حمل « الخيار » على خيار الشراء، أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن، أو المثمن. وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه.

وأجيب عنه: بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين. أحدهما: أن لفظة « الخيار » قد عهد استعمالها من رسول الله على خيار الفسخ، كما في حديث حبان بن منقذ « ولك الخيار » فالمراد منه خيار الفسخ. وحديث المصراة « فهو بالخيار ثلاثاً» والمراد خيار الفسخ. فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه. لأنه لما كان معهوداً من النبي على كان أظهر في الإرادة.

الثاني: قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين. أما خيار الشراء: فلأن المراد من اسم « المتبايعين » المتعاقدان. والمتعاقدان: من صدر منهما العقد وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء فضلاً عن أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق.

وأما حيار إلحاق الزيادة بالثمن أو بالمثمن: فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقاً، أو عدمه مطلقاً. لأن ذلك الخيار: إن لم يكن لهما. فلا يكون لهما إلى أوان التفرق، وإن كان: فيبقى بعد التفرق عن المجلس. فكيفما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتاً، مُغَيًّا إلى غاية التفرق. والخيار المثبت بالنص ههنا: هو حيار مُغَيًّا إلى غاية التفرق. ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا، ومن المتبايعين ما ذكر: أن مالكاً نسب إلى مخالفة الحديث. وذلك لا يصح إلا إذا حمل « الخيار » و « المتبايعان » و « الافتراق » على ما ذكر. هكذا قال بعض النظار، إلا إنه ضعيف. فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم.

## باب ما نهى عنه في البيوع

٧٥٥ ـ الحديث الأول: عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه:

أَن رَسُولُ الله ﷺ ﴿ نَهَى عَنِ المُنَابَلَةِ مِنْ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلُ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةَ . والملامسة : لَمْسُ التَّوْبِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ »(").

اتفق الناس على منع هذين البيعين. واختلفوا في تفسير « الملامسة » فقيل: هي أن يجعل اللمس بيعاً، بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا. وهذا باطل للتعليق في الصيغة، وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. وقد قيل: هذا من صور المعاطاة. وقيل: تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار. وهو أبضاً فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي رحمه الله: بأن يأتي بثوب مطوي وفي ظلمة، فيلمسه الراغب، ويقول صاحب الثوب: بعتك هذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. وهذا فاسد ويقول صاحب الثوب. وكذا إن صححناه، لإقامة اللمس مقام النظر. وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار.

وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف. فإنه يقتضي أن جهة الفساد: عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة، عملاً بالعلة. ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه. لأنه ههنا لم يذكر وصفاً.

وأما و المنابذة ، فقد ذكر في الحديث و أنها طرح الرجل ثوب لا ينظر إليه ، والكلام في هذا التعليل كما تقدم.

واعلم أن في كلا الموضعين يُحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين. فإذا عُلل بعدم الرؤية المشروطة: فالفرق ظاهر. وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك: احتيج حينتذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها.

٢٥٦ ـ الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه لا تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ . وَلاَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد

تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِعْ حَاضِرُ لِبَادٍ. وَلاَ تَصِرُّ وا الغَنَمِ. وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصِاعاً مِنْ تَمْرِ ».

وَفِي لَفَظُ« هُوَ بِالْخِيَارِ ثُلَاَثَاً »<sup>(١)</sup>.

 قلقى الركبان » من البيوع المنهى عنها. لما يتعلق به من الضرر. وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً، فيشتريه منهم قبل أن يَقْدَموا البلد، فيعرفوا الأسعار.
 والكلام فيه: في ثلاثة مواضع.

أحدها: التحريم، فإن كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي: فهـوحرام. وإن خرج لشغـل آحـر، فرآهـم مقبلين، فاشترى: ففـي إثمـه وجهـان للشـافعية. أظهرهما: التأثيم.

الموضع الثاني: صحة البيع أو فساده. وهو عند الشافعي: صحيح. وإن كان آثماً. وعند غيره من العلماء: يبطل (٢٠). ومستنده: أن النهي للفساد. ومستند الشافعي: أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد. ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه. وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان. وذلك لا يقدح في نفس البيع.

الموضع الثالث: إثبات الخيار. فحيث لا غرور للركبان، بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار. وإن لم يكونوا كذلك، فإن اشترى منهم بارخص من السعر فلهم الخيار. وما في لفظ بعض المصنفين (٢) من و أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ، ليس بشرط في إثبات الخيار. وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر، ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية. منهم من نظر إلى انتفاء المعنى. وهو الغرر والضرر. فلم يثبت الخيار. ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم. فجرى على ظاهره. ولم يلتفت إلى المعنى: وإذا أثبتنا الخيار: فهل الخيار لهم. فجرى على ظاهره. ولم يلتفت إلى المعنى: وإذا أثبتنا الخيار: فهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي.

 <sup>(</sup>۲) وممن قال بفساد البيع البخاري في صحيحه. فإنه قال و فإن بيعه مردود و وبه قال بعض الحنابلة وبعض المالكية.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: هو الغزالي.

يكون على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. والأظهر: الأول.

وأما قوله و ولا يبع بعضكم على بيع بعض » فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري شيئاً فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بارخص. وفي معناه الشراء على الشراء. وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر. وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز، وقبل اللزوم. وتصرّف بعض الفقهاء في هذا النهي. وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش فإن كان المشتري معبوناً فيدعوه إلى الفسخ. ويشتريه منه بأكثر.

ومن الفقهاء من فسر البيع على البائع بالسّوم على السوم، وهو أن يأخذ شيئاً ليشتريه. فيقول له إنسان رده، لأبيع منك خيراً منه وأرخص، أو يقول لصاحبه: استرده لأشتريه منك بأكثر. وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان أحدهما: استقرار الثمن. فأما ما يباع فيمن يزيد: فللطالب أن يزيد على الطالب. ويدخل عليه (۱). والثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً. فإن وجد ما يدل على الرضا، من غير تصريح: فوجهان. وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم.

وأما قوله و ولا تناجشوا ، فهو من المنهيات لأجل الضرر. وهو أن يزيد في سلعة تباع ليغر غيره. وهو راغب فيها. واختلف في اشتقاق اللفظة. فقيل: إنها مأخوذة من معنى الإثارة. كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة. وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. وقيل: أصل اللفظة: مدح الشيء وإطراؤه. ولا شك أن هذا الفعل حرام، لما فيه من الخديعة. وقال بعض الفقهاء: بأن البيع باطل. ومذهب الشافعي: أن البيع صحيح. وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غرًّ

<sup>(</sup>١) ورد في البيع فيمن يزيد ما أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد مطولاً ومختصراً، ولفظ الترمذي عن أنس و أنه على باع حلساً وقدحاً، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه ، قال البخاري في صحيحه: وقال عطاه: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد، وعن إبراهيم النخعي: أنه كره بيع من يزيد، وقد خص الأوزاعي وإسحاق الجواز ببيع المغانم والمواريث، والله أعلم.

بالنَّجْش: فإن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع. فلا حيار عند أصحاب الشافعي.

وأما « بيع الحاضر للبادي » فمن البيوع المنهى عنها لأجل الضرر أيضاً. وصورته: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع . فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر. وذلك إضرار بأهل البلد، وحرام إن علم بالنهي. وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك . فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد. فإن لم يظهر - لكثرته في البلد، أو لقلة الطعام المجلوب -: ففي التحريم وجهان. ينظر في أحدهما: إلى ظاهر اللفظ. وفي الأخر: إلى المعنى . وعدم الإضرار، وتفويت الربح ، أو الرزق على الناس. وهذا المعنى منتف . وقالوا أيضاً: يشترطأن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه ، دون ما لا يحتاج إليه إلا نادراً. وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك. فإن التمسه البدوي منه فلا بأس ولو استشاره البدوي، فهل يرشده إلى الادحار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي فهل يرشده إلى الادحار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي فهل يرشده إلى الادحار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي

واعلم أن أكثر هذه الأحكام: قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ. ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء. فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه، وتخصيص النص به، أو تعميمه على قواعد القياسين. وحيث يخفى، ولا يظهر ظهوراً قوياً. فاتباع اللفظ أولى. فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك: فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه. فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤ ال البدوي وعدمه ظهوراً. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدبحو الحاجة إليه: فمتوسط في الظهور وعدمه. لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل، من قوله على « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض « (۱) وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد، فكذلك أيضاً، أي إنه متوسط في الظهور، لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي خيشمة عن أبي الزبير بلفظ، لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، وأخرجه الإمام أحمد والبيهفي بالفاظ قريبة من هذا.

على أهل البلد.

وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه، كشرطنا العلم بالنهي. ولا إشكال فيه. ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى. فيخرَّج على قاعدة أصولية. وهي أن النهل إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص. هل يصح أو لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط.

وقوله و ولا تصروا الغنم ، فيه مسائل. الأولى: الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم الناء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن و تُزكوا ، ماخوذ من صرَّى بُصرِّي، ومعنى اللفظة: يرجع إلى الجمع. تقول: صرَّيت الماء في الحوض، وصرَيته بالتخفيف والتشديد بإذا جمعته. و و الغنم ، منصوبة الميم على هذا. ومنهم من رواه و لا تَصرُ وا ، بفتح الناء وضم الصاد من صرَّ يَصرُ؛ إذا ربط. و و المصراة ، هي التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن و و الغنم ، على هذا: منصوبة الميم أيضاً وأما ما حكاه بعضهم من ضم الناء وفتح الصاد وضم ميم و الغنم على ما لم يسم فاعله فهذا لا يصلح مع اتصال ضمير الفاعل. وإنما يصح مع إفراد الفعل؛ ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير.

المسالة الثانية: لاخلاف أن التصرية حرام. لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري. والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعاً من الشرع.

المسألة الثالثة: النهي ورد عن فعل المكلف، وهو ما يصدر باختياره وتعمده فرتب عليه حكم مذكور في الحديث. فلو تَحَفَّلَت الشاة بنفسها، أو نسيها المالك بعد أن صرَّاها، لا لأجل الخديعة، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين أصحاب الشافعي. فمن نظر إلى المعنى أثبته. لأن العيب مثبت للخيار، ولا يشترط فيه تدليس البائع. ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده. وهو حالة العمد، فإن النهي إنما يتناول حالة العمد.

المسألة الرابعة: ذكر المصنف و لاتصروا الغنم ، وفي الصحيح و الإبل والغنم ، وهذا هو محل التصرية. والفقهاء تصرفوا، وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان. ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم (١٠)

 <sup>(</sup>١) ضم البخاري إليهما في الترجمة و البقر و قال في القتح (٢٤٧:٤) ذكر البقر في الترجمة - وإن لم =

المذكورين في الحديث. ثم اختلفوا بعد ذلك. فمنهم من عداه إلى النّعم خاصة. ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم. وهذا نظر إلى المعنى. فإن المأكول اللحم يقصد لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. فلو حَفَّل أتانا، ففي ثبوت الخيار وجهان لهم، من حيث إنه غير مقصود لشرب الأدمي، إلا أنه مقصود لتربية الجحش. وإذا اعتبر المعنى. فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه. لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود. ولا يتخصص ذلك بامر معين. أعني الشرب مثلاً. وكذلك اختلفوا في الجارية من الأدميات لو حَفَّلها. وإذا أثبت الخيار في الأتان، فالظاهر: أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاً. ومن هذا يتبين وإذا أثبت الخيار في الأتان، فالظاهر: أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاً. ومن هذا يتبين لك: أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، أعني الإبل والعنم. لأن شرط القياس: اتحاد الحكم. فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعده أخرى. وفي رد شيء لأجل لبن الأدمية خلاف أيضاً.

المسألة الخامسة: قوله عليه السلام « بعد أن يحلبها » مطلق في الحلبات، لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار « بثلاثة أيام »(۱) واتفق أصحاب مالك على أنه إذا حلبها ثانية، وأراد الرد: أن له ذلك. واحتلفوا إذا حلبها الثالثة، هل يكون رضي بمنع الرد. ورجحوا أن لا يمنع لوجهين. أحدهما: الحديث. والثاني: أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات. فإن الحلبة الثانية إذا نقصت من الأولى: جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية. فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية. وإذا كانت لفظة « حلبها » مطلقة. فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة. وإنها يؤ خذ ذلك من حديث آخر.

المسألة السادسة: قوله « وإن سخطها ردها » يقتضي إثبات الخيار بعيب التصرية. واختلف أصحاب الشافعي: هل يكون على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فقيل يمتد، للحديث. وقيل: يكون على الفور، طرداً لقياس حيار الرد بالعيب. ويُتَوُول الحديث. والصواب: اتباع النص لوجهين. احدهما: تقديم

يذكر في الحديث \_ إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم، خلافاً لدواد. وإنما اقتصر في الحديث عليهما لغلبتهما عندهم. والتحفيل: التجميع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بلفظ، وهو بالخيار ثلاثة أيام ..

النص على القياس. والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم، لأجل النص. فيطرد ذلك، ويتبع في جميع موارده.

المسألة السابعة: يقتضي الحديث: ردشيء معها عندما يختار ردها. وفي كلام بعض المالكية: ما يدل على خلافه، من حيث إن الخراج « بالضمان » ومعناه: أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته، تكون له بضمانه. فاللبن المحلوب إذا فات غَلّة. فلتكن للمشتري. ولا يرد لها بدلاً. والصواب: الرد، للحديث على ما قر رناه.

المسألة الثامنة: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه. ويلزم منه عدم رد اللبن. والشافعية قالوا: إن كان اللبن باقياً فاراد رده على البائع، فهل يلزمه قبوله؟ وجهان. أحدهما: نعم. لأنه أقرب إلى مستحقه. والثاني: لا. لأن طراوته ذهبت. فلا يلزمه قبوله. واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه.

أما المالكية: فقد زادواً على هذا. وقالوا: لو رضي به البائع، فهل يجوز ذلك أم لا قولان. ووجهوا المنع: بأنه بيع الطعام قبل قبضه. لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث. فباعه قبل قبضه باللبن. ووجهوا الجواز: بأنه يكون بناء على عادتهم في اتباع المعاني، دون اعتبار الألفاظ.

المسألة التاسعة: الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر. فمنهم من ذهب إلى ذلك. وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات. ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد. وقد ثبت أن النبي على قال و صاعاً من تمر، لا سمراء و وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات. وإن كانت السمراء غالب قوت البلد \_ أعنى المدينة \_ فهو رد على قائله أيضاً.

المسألة العاشرة: الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقاً. وفي مذهب الشافعي وجهان: أحدهما: ذلك، وأن الواجب الصاع، قلّ اللبن أو كثر، لظاهر الحديث. والثاني: أنه يتقدر اللبن، اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف.

المسألة الحادية عشرة: قوله عليه السلام و فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها و قد يقال ههنا سؤ ال. وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب. والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية.

وجوابه: أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين، أعني الإمساك والرد مع الصاع. وهذا إنما يكون بعد الحلب، لتوقف هذين المعنيين على الحلب. لأن الصاع عوض عن اللبن. ومن ضرورة ذلك: الحلب.

المسألة الثانية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث. وروي عن مالك قول أيضاً بعدم القول به. والذي أوجب ذلك: أنه قيل حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لا يلزم العمل به.

أما الأول - وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة - فمن وجوه. أحدها: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان المثليات بالمثل. وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن مثلياً كان ينبغي ضمانه بمثله لبناً. وإن كان متقوماً ضمن بمثله من النقدين. وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر. فهو خارج عن الأصلين جميعاً.

الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف. وذلك مختلف، فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ههنا بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقاً. فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها.

الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب. فإنه يمنع الرد. وإن كان هذا اللبن حادثاً بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري. فلا يضمنه. وإن كان مختلطاً فما كان منه موجوداً عند العقد منع الرد. وما كان حادثاً لم يجب ضمانه.

الرابع: إثبات الخيار ثلاثاً من غير شُرط: مخالف للأصول. فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط: لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب، وخيار الرؤية عند من يشته، وخيار المجلس عند من يقول به.

الخامس: يلزم من القول بظاهره: الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور. وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر. فإنها ترجيع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور. وهو ما إذا اشترى شاة بصاع. فإن استرد معها صاعاً من تمر، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن. فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع. وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم. فإنكم تمنعون مثل ذلك.

السابع: إذا كان اللبن باقياً لم يكلف رده عندكم. فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف. فيرد الصاع. وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها. والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، كالغصوب وسائر المضمونات.

الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. لأن نقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تصرية. ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط.

وأما المقام الثاني \_ وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة: لم يجب العمل به \_ فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع. وخبر الواحد مظنون. والمظنون لا يعارض المعلوم.

أجاب القائلون بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جميعاً. أعني أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به.

أما المقام الأول \_ وهو أنه مخالف للأصول \_ فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول، ومخالفة قياس الأصول. وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول، لا بمخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول<sup>(1)</sup> وفي هذا نظر.

وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات. والجواب عنها.

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن حجر ( ٢٥١:٤) بعد ما ذكر هذا \_ بدليل أن الأصول: الكتاب والسنة والأجماع والقياس. والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل. والاحران مردودان إليهما. فالسنة أصل والقياس فرع. فكيف يرد الأصل والفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ إلى أن قال \_ وقال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك. وإن حالفه فلا يجوز رد أحدهما. لأنه رد للخبر بالقياس. وهو مردود باتفاق. فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف.

أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه. فإن الحر يضمن بالإبل. وليست بمثل له ولا قيمة. والجنين يضمن بالغُرة. وليست بمثل له ولا قيمة. وأيضاً فقد يضمن المثلى بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. وههنا تعذرت. أما الأولى: قمن أتلف شأة لبوناً كان عليه قيمتها مع اللبن. ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر، لتعذر المماثلة. وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة ههنا فلأن ما يرده من اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار. ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل.

وأما الاعتراض الثاني: فقيل في جوابه: إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه، كالموضحة، فإن أرْشها مقدر، مع اختلافها بالكبر والصغر. والجنين مقدر أرشه. ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات. والحرُّ ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين. وتُقدَّم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.

وأما الاعتراض الثالث: فجوابه، أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص: إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو إذا لم يكن؟ الأول: ممنوع. والثاني: مسلم. وهذا النقص لاستعلام العيب. فلا يمنع الرد.

وأما الاعتراض الرابع: فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً له وخولف في حكمه. وههنا هذه الصورة انفردت عن غيرها. لأن الغالب: أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الْخِلْقَة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن المجتمع بالتدليس. فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالباً. بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما. وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب.

وأما الاعتبراض الخامس: فقد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة. والعادة: أن لا تُبَاعَ شاة بصاع. وفي هذا ضعف. وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة. فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.

وأما الاعتراض السادس: فقد قيل في الجواب عنه: إن الربا إنما يعتبر في

العقود لا في الفسوخ. بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة، لم يجز أن يفترقا قبل القبض. ولو تقاتلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض.

وأما الاعتراض السابع: فجوابه فيما قيل: إن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده، لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد. وأحدهما للبائع، والآخر للمشتري. وتعذر الرد لا يمنع من الضمان، مع بقاء العين، كما لو غصب عبداً فابق، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه، لتعذر الرد.

وأما الاعتراض الثامن: فقيل فيه: إن الخيار يثبت بالتدليس، كما لو باع رحاً دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به

وأما المقام الثاني \_ وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد \_ فقيل فيه: إن خبر الواحد أصل بنفسه، يجب اعتباره. لأن الذي أوجب اعتبار الأصول: نص صاحب الشرع عليها. وهو موجود في خبر الواحد. فيجب اعتباره، وأما تقديم القياس على الأصول، باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنوناً: فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به، لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل.

وعندي؛ أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول.

ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث. وهي ادعاء النسخ، وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمنال جائزة. وهو ضعيف، فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير. وهو غير سائغ. ومنهم من قال: يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلّب خمسة أرطال مثلا وشرط الخيار، فالشرط باطل فاسد. فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. وأما رد الصاع: فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت.

وأجيب عنه: بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط، سواء أُحدَثَ التصرية أم لا.

٢٥٧ ـ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ و نهى عن بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وكان بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ

الجاهِلِيةِ. وكان الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ التي في بَطْنِها. قيل: إِنَّهُ كان يَبِيع الشَّارِفَ - وهي الكبيرة المسنِّة - بِنَتَـاجِ الْجَنِيْنِ الذي في بَطْنِ نَاقَتِهِ ،(١).

في تفسير ه حبل الحبلة ، وجهان أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم يحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل الأنه يبيع إلى أجل مجهول والثاني: أن يبيع نتاج النتاج ، وهو باطل أيضاً ، لأنه بيع معدوم . وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه . فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به . وهو ما بيناه من أحد الوجهين . وكان السر فيه: أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل ، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية .

٢٥٨ ـ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على ( نهى البائع الثَّمَرَةِ حتى يَبْدُو صَلاَحهَا. نهى البَائع والمُشْتَرِيَ ( ).

أكثر الأمة على أن هذا النهي: نهى تحريم، والفقهاء أخرجوا من هذا العموم: بيعها بشرط القطع. واختلفوا في بيعها مطلقاً من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث. فإنه إذا حرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي. ومن جملة صور البيع: بيع الإطلاق. وممن قال بالمنع فيه: مالك والشافعي.

وقوله و نهى البائع والمشتري ، تأكيد لما فيه من بيان أن البيع - وإن كان لمصلحة الإنسان - فليس له أن يرتكب النهي فيه ، قائلاً: أسقطت حقي من اعتبار

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم، وأصل الحديث بدون التفسير رواه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل. واختلف في التفسير: هل هو من كلام نافع أم من كلام أبن عمر؟ فظاهر الرواية هذه: أنه من تفسير عبد الله بن عمر. وبهذا جزم ابن عبد البر. وذهب الاسماعيلي إلى أن التفسير مدرج من كلام نافع. وهكذا ذكره المخطيب في المدرج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

المصلحة، ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات. فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا: فقد منعه الشرع. ونهى المشتري كما نهى البائع، وكأنه قطع النزاع والتخاصم. ومثل هذا في المعنى: حديث أنس الذي بعده.

۲۰۹ \_ الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله عَلَيْ الله عنه: أن رسول الله عَلَيْ الله عنه: أن عن أنها ومَا تُزْهَى؟ قال: حتى تَحْمَرُ. قال: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَة، بِم يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مال أَخِيه؟ ٣(١).

و و الإزهاء » تغير لون الثمرة في حالة الطّيب. والعلة ـ والله أعلم ـ ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء ، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله و أرأيت إن منع الله الثمرة ، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ » والحديث يدل على أنه يكتفي بمسمى الإزهاء وابتدائه ، من غير اشتراط تكامله . لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي ، وبأوله يحصل المسمى . ويحتمل أن يستدل به على العكس . لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء \_ أعنى ما لم يُزه من الحائط \_ إذا دخل تحت اسم الثمرة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء ، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك .

وفيه دليل على أن زُهُو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، ، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالباً. ولولا وجود المعنى كان تسميتها و مزهية ، بإزهاء بعضها: قد لا يكتفي به لكونه مجازاً. وقد يستدل بقوله عليه السلام و أرأيت إن منع الله الثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ، على وضع الجواثح، كما جاء في حديث آخر(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم. وصدره خرجه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن جابر بلفظ « أن النبي ﷺ وضع الجوائع » وفي لفظ لمسلم « أمر بوضع الجوائع » وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه « إن بعت من أخيك تمرأ فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ » والجوائح جمع جائحة وهي الأفة التي تصيب الثمار فتهلكها.

٢٦٠ ـ الحديث السادس: عن عبد الله على بن عباس رضي الله عنهما قال و نهى رسول الله على أن تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبادٍ .
 قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ لَهُ سِمْسَاراً ، (١) .

وقد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي وتفسيرهما. والذي زاد هذا الحديث: تفسير بيع الحاضر للبادي، وفُسِّر بان يكون له سمساراً.

قال ﴿ نَهِى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنَ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثُمَرَ حَاثِطِهِ، إِنْ كَانَ نَخْلاً: بِتَمْرِ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً: نَخْلاً: بِتَمْرِ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً: أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً: أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً: أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْل طَعَامٍ . نهى عن ذَلِكَ كله "٢٥.

و المزابنة ، ماخوذة من الزّبن. وهو الدفع. وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه. وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر. ومن بيع الكرم بالزبيب. ومن بيع الزرع بكيل الطعام. وإنما سميت و مزابنة ، من معنى الزبن، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين. فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه.

عنهما الله عنهما عنهما المخابِرة وَالمحاقَلَة ، وَعَن المُزَابَنَة وَعَنْ بَيْع الله عنهما الله عنهما قال ( نهى النبي على عن المخابِرة وَالمحاقَلَة ، وَعَن المُزَابَنَة وَعَنْ بَيْع النَّمَرة حتى يَبْدُو صَلاَحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّينَارِ وَالدَّرْهَم، إِلاَّ النَّمَرة حتى يَبْدُو صَلاَحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّينَارِ وَالدَّرْهَم، إِلاَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخره البخاري بهذا اللفظ في غير موضع: ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

الْعَرَايَا \*''.

« المحاقَلَةُ » بَيْع الحنطة في سنبلها بحنطة .

٣٦٣ \_ الحديث التاسع: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الله عنه أن رسول الله عنه نهى عن ثَمَنَ الكُلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيُّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ »(١).

اختلفوا في بيع الكلب المعلم، فمن يرى نجاسة الكلب \_ وهو الشافعي \_ يمنع من بيعه مطلقاً. لأن علة المنع قائمة في العلم وغيره. ومن يرى بطهارته: اختلفوا في بيع المعلم منه. لأن علة المنع غير عامة عند هؤ لاء. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث، يحال على علم الحديث.

واما و مهر البغي ، فهو ما يعطاها على الزنا. وسمى مهراً على سبيل المجاز. أو استعمالاً للوضع اللغوي. ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه، إن لم يكن و المهر ، في الوضع: ما يقابل به النكاح.

و و حلوان الكاهن ، هو ما يعطاه على كهانته. والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. أما الزنا: فظاهر. وأما الكهانة: فبطلانها وأخذ العوض عنها: من باب أكل المال بالباطل. وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب.

٢٦٤ ــ الحديث العاشر: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال و ثَمَنُ الكلبِ خَبِيثٌ. وَمَهْرُ الْبَغِيُّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مختصراً واللفظ لمسلم. وهذا الحديث موجود في نسخ المئن، ولم نجده مذكوراً في نسخ الشرح الخطية. وهو موجود في نسخ المئن. وقد اثبته علاء الدين العطار تلميذ العلامة ابن «دقيق العيد في نسخته وشرحه إتماماً للفائدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.

## الْحَجام خَبيثُ هُ(١).

إطلاق و الخبيث ، على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب. فإن ثبت تخصيص شيء منه ، وإلا وجب إجراق ، على ظاهره . والخبيث من حيث هو: لا يدل على الحرمة صريحاً . ولذلك جاء في كسب الحجام و أنه حبيث ، ولم يحمل على التحريم ، غير أن ذلك بدليل خارج . وهو أن النبي على « احتجم ، وأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه ، فإن ثبت أن لفظة و الخبيث ، فأهرة في الحرام ، فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل : لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل .

وأما ( الكلب ) فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد: كان ذلك دليلاً على طهارته. وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته. لأن علم منع البيع: متعددة لا تنحصر في النجاسة.

### باب العرابا وغير ذلك

٢٦٥ ـ الحديث الأول: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ رَخُص لِصاحب العَربيَّة: أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا » وَلِمسلم « بِخَرْصِهَا تمراً ، يأكلونها رُطباً » (١).

اختلفوا في تفسير و العَرِيَّة ، المسرخص فيها. فعند الشافعني: هو بيع الرطب على رؤ وس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً، فيما دون خمسة أوسق. وعند مالك صورته: أن يُعْرِي الرجل ـ أي يهب ـ ثمرة نخلة أو نخلات. ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخرصها تمراً. ولا يجوز ذلك لغير رب البستان، ويشهد لهذا التاويل: أمران. أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ ليس من المتفق عليه. ولم ينبه عليه الشراح. وهذا لفظ مسلم. ورواه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بالفاظ مختلفة.

المدينة، متداولة فيما بينهم. وقد نقلها مالك هكذا. والثاني: قول « لصاحب العرية ، فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره. وهمي الهبة المواقعة. وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر:

وليست بسنَّهاء ولا دُجْبِيَّة ولكن عَرايا في السنين الجواثح(١)

وقوله في الحديث و بخرصها ه في هذه الرواية تقيد بغيرها، وهو بيعها بخرصها تمراً. وقد يستدل باطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل على النخل على النخل على النخل على وجه الأرض كيلا. وهو وجه بلعض أصحاب الشافعي. والأصح: المنع. لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. وفيه وجه ثالث: أنه إن اختلف النوعان جاز. لأنه قد يزيد ذلك النوع، وإلا فلا. ولو باع رطباً على وجه الأرض برطب على وجه الأرض: لم يجز وجها واحداً؛ لأن أحد المعاني في الرخصة. أن ياكل الرطب على التدريج طرياً، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض. وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس. وفي مذهب الشافعي وجه: أنه يختص بهم، لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه و أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول زيد بن ثابت فيه و أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول قوتهم من التمر. فرخص لهم أن يتاعوا العرايا بخرصها من التمر ه.

٢٦٦ ـ الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول

أدين، وما ديني عليكم بمغرم ولكن على الشم الجلاد القراوح

الله ﷺ ﴿ رَحُّصَ فِي بِيعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أُوْسُتَ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُتَ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُتَ ، (١) .

أما تجويز بيع العرايا: فقد تقدم. وأما حديث أبي هريرة: فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة. وهو ما دون الخمسة أوسق. ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، وأنه يجوز فيما دونها. وفي خمسة الأوسق قولان. والقدر الجائز: إنما يعتبر بالصفقة، إن كانت واحدة: اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا. وما دونها فأجزنا. أما لو كانت صفقات متعددة: فلا منع، ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهمنا القدر الجائز: جاز. ولو باع رجلان من واحد: فكذلك الحكم في أصح الوجهين. لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع، أظهر من تعددها بتعدد المشتري.

وفيه وجه آخر. أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة، نظراً الى مشتري الرطب. لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات. فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوَّز دَفْعة واحدة.

واعلم أن الظاهر من الحديث: أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر، جرياً على العادة والغالب.

المُ الله على الله على المُ الله على الله عنه الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال « من باعَ نَخْلاً قَدْ أَبُرتْ فَتَمَرُها للبَائِعِ ، إلا أَنْ يَشْتُرِطَ المُبْتَاعُ ، ولمسلم « وَمَن ِ ابْتَاعَ عَبْداً فمالهُ للّذِي باعَهُ ، إلا أَنْ يَشْتُرطَ المُبْتَاعُ ، ولمسلم « وَمَن ِ ابْتَاعَ عَبْداً فمالهُ للّذِي باعَهُ ، إلا أَنْ يَشْتُرطَ المُبْتَاعُ ، (7).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ـ وصححه ـ ومالك والشافعي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وقول المصنف و ولمسلم ، يوهم أن هذه الزيادة انفرد بها مسلم ، وليست في صحيح البخاري. وليس كذلك بل هي مما اتفق عليها الصحيحان. وقد نبه على ذلك صاحب العمدة. قال كذا فعل في عمدته الكبرى، وهو صويح في أنها من أفراد مسلم. وليس كذلك بل قد أخرجها البخاري أيضاً في

يقال: أبرت النخلة آبرها. وقد يقال بالتشديد. و « التأبير » هو التلقيح. وهو أن يُشقِّق أَكِمَة إناث النخل، ويَذُرَّ طلَّع الذكر فيها. ولا يُلَقَّح جميع النخيل، بل يُؤبَّر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع. وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق. وقيل: إن بعضهم خالف في هذا، وقال تبقى الثمار للبائع، أبررت أو لم تؤ بر. وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري: فالشرط متبع.

وقوله « من باع نخلا قد أبرت » حقيقته: اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه. وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد، واتحد النوع، وباعها صفقة واحدة. وجُعل ذلك كالنخلة الواحدة. وإن اختلف النوع ففيه وجهان الأصحاب الشافعي. وقيل: إن الأصح أن الكل يبقى للبائع، كما لو اتحد النوع، دفعاً لضرر احتلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وقد يؤخذ من الحديث: أنه إذا باع ما لم يؤ بر مفرداً بالعقد بعد تأبير غيره في البستان: أنه يكون للمشتري. لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث: أنها ليست للبائع. وهذا أصح وجهي الشافعية. وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر. فيجعل تبعاً. وفي هذه الصورة. ليس ههنا في المبيع شيء مؤبر. فيجعل غيره تبعاً له.

وأدخل من هذه الصورة في الحديث: ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين. والأصح ههنا: أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه. أما أولا: فلظاهر الحديث. وأما ثانياً: فلأن لاختلاف البقاع تأثيراً في التأبير. ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وقوله « من ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع » يستدل به المالكية على أن العبد يملك. لإضافة المال إليه باللام. وهي ظاهرة في الملك.

٣٦٨ \_ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

ع باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ع انظر الفتح (٣٢:٥) والذي أوقع المصنف في ذلك: عدم ذكر البخاري له في باب البيع، واقتصاره على القطعة الأولى. فقد أخرجه في غير مظنته. ولذا نسبه الحافظ المنذري في مختصر السنن والضياء في أحكامه إلى البخاري.

أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ « مَن ِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ » وَفَيَ لَفظ « حَتَى يَقْبَضَهُ »(١).

۲۹۹ ـ وعن ابن عباس مثله.

هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يُستوفى. ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث. ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام. بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كانت عقاراً أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض. ويمنع غيره.

وهذا الحديث يقتضي أمرين. أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكاً بجهة البيع. والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض. أما الأول: فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكاً بجهة الهبة أو الصدقة مثلاً.

وأما الثاني: فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع. منها: العتق قبل القبض. والأصح: أنه ينفذ، إذا لم يكن للبائع حق الحبس، بأن أدى المشتري الثمن، أو كان مؤجلاً. فإن كان له حق الحبس، فقيل: هو كعتق الراهن، وقيل: لا. والصحيح: أنه لا فزق.

وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. والأصبح عند أصحاب الشافعي: المنع. وكذلك في التزويج خلاف. والأصبح عند أصحاب الشافعي: خلاف. ولا يجوز عندهم التولية والشركة. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع. فيدخلان تحت الحديث. وفي كون الإقالة بيعاً: خلاف فمن لا يراها بيعاً لا يدرجها تحت الحديث. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً يقتضي الرخصة. والله أعلم.

٢٧٠ ـ الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله على يقول عام الفتح و إن الله ورسوله حَرَّمَ بَيْعَ

اخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأخرجه بعض أصحاب السنن بأسانيد مختلفة والفاظ متبايئة.

الْخَمْرِ والمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فقيل: يا رسول الله ، أَرَأَيْتَ شُكُومَ الميتَةِ؟ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بها الْجُلُودُ . ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ . فقال: لا . هو حَرَامُ . ثم قال رسول الله على عند ذلك: قاتل الله النَّهُودَ . إِنَّ الله لمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَها . جَمَلُوه ثمَّ بَاعُوهُ . فَأَكلُوا ثمنَهُ »(١) .

قال « جَمَلُوهُ » أَذَابُوهُ.

أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة: نجاستهما. لأن الانتفاع بهما لم يعدم. فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور، وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح(٢).

وأما بيع الأصنام: فلعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع. وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها.

<sup>(1)</sup> أخره البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجمه والإمام أحمد. وقوله 1 إن الله ورسوله حرم 2 هكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إلى خبر الواحد. وقد وقع في بعض الكتب» إن الله ورسوله حرما » بالتثنية. وهو القياس. وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره والمشهور الأول، ووجهه: أنه لما كان أمر الله هو أمر رسوله. كان كأن الأمر واحد. وقبل: إنه ﷺ تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين. لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال « ومن يعصهما فقد غوى » فقال « بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله ». (٢) قال الأمير الضعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: والأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة. فمن جعل العلة النجاسة: عدى الحكم إلى تحريم بيع كل نجس. وقال جماعة: يجوز بيع الازبال النجسة. وقيل: يجوز ذلك للمشتري دون الباثع. لاحنياج المشتري دونه، وهي عـلة عـليلة. وهـذا كله عند مـن جعـل العلة النجاسة. والأظهر : أنه لا ينهض دليـل على التعليل بذلك. بل العلة: التحريم ولنا قوله ﷺ و لما حرمت عليهم الشحوم ۽ فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكر علة هذا: أهـ وأعلم أن الأصل في الأعيان: الطهارة. والتحريم لا يلازم النجاسة. فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة. وكل المخدرات والمواد السامة القاتلة لا دليل على نجاستها: بل بالعكس، فإن كل نجس محرم. وذلك لأن الحكم في النجاسة: هو المنع عن ملامستها على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب. وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً. فتحريم الخمر والميتة اللَّي دلت عليه النصوص: لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه نصا. و إلا بقيا على الأصول المتقلِّ عليها من الطهارة. فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. والأمر باجتباب الخمر هو الأمر باجتساب الميسر وألاته، والأزلام والأنصاب.

وأما قولهم و أرأيت شحوم الميتة »الخ فقد استدل به على منع الاستصباح بها، وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك؟ قال و لا. هو حرام » وفي هذا الاستدلال احتمال لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح. فإنه يحتمل أن النبي على لما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له و أرأيت شحوم الميتة. فإنه تطلى بها السفن » الخ قصداً منهم لأن هذه المنافع تقتضي جواز البيع. فقال النبي الدي هو حرام » ويعود الضمير في قوله و هو » على البيع . كأنه أعاد تحريم البيع بعدما بين له أن فيه منفعة ، إهداراً لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت.

وقوله عليه السلام و قاتل الله اليهود و الخ تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء، فإن العلة تحريمها. فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. استدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن، من جهة تحريم أكل الأصل. وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه. لكنه لما كان تسبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به.

# باب الشَّلُم

الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة ، وَهُمْ يَسْلِفُونَ في الثَّمار: السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ. فقال: مَنْ أُسَلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيل مَعْلُوم ، وَوَزْنِ مَعْلُوم ، إلَى أَجَل مَعْلُوم ، (۱).

فيه دليل على جواز السّلم في الجملة. وهو متفق عليه. لا خلاف فيه بين الأمة. وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين. واستدل به على جواز السلم في الشمرة فيما ينقطع في أثناء المدة، إذا كان موجوداً عند المحِلّ، فإنه إذا أسلم في الشمرة

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة من عدة طرق ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد

السنة والسنتين. فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على « الرُّطب ».

وقوله عليه السلام « من أسلف فليسلف في كيل معلوم » أي إذا كان المسلم فيه مكيلاً. وقوله « ووزن معلوم » أي إذا كان موزوناً. والواو ههنا بمعنى « أو » فإنا لو أخذناها على ظاهرها ـ من معنى الجمع ـ لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلاً ووزناً. وذلك يفضي إلى عزة الوجود. وهو مانع من صحة السلم. فتعين أن تحمل على ما ذكرناه من التفصيل، وأن المعنى: السلم بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون.

وأما قوله عليه السلام « إلى أجل معلوم » فقد استدل به من منع السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهذا يوجّه الأمر في قوله « فليسلف » إلى الأجل والعلم معاً. والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى العلم فقط. ويكون التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن. والله أعلم.

### باب الشروط في البيع

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحتني بَرِيرَةُ: فقالت: كاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاق ، في كلِّ عَام أُوقِيةً . فأعِينيني . فقلت: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ ، وَوَلاَؤُكِ لِي أَعْلَتُ . فَلَمْتُ بَرِيرة إِلَى أَهْلِهَا، فقالت: لَهُمْ . فأبَوْا عَلَيْهَا . فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ ورسول الله ﷺ جَالِسٌ . فقالت: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى مِنْ عِنْدِهِمْ ورسول الله ﷺ جَالِسٌ . فقالت: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى الله المُهلِي الله عَلَيْ . فقال: أَهْلَى الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . فقعلت عائشة . خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَء . فإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . فقعلت عائشة . ثم قام رسول الله ﷺ في النَّاس ، فَحمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ . ثم قال: أما بعد . فما بال رجال يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كتابُ الله؟ كلُّ شَرْطِ

لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهُ فَهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مَاثَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ الله أَحَقُّ. وَأَشَرْطُ الله أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »(١).

قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث. وأفردوا التصنيف في الكلام عليه، وما يتعلق بفوائده: وبلغوا بها عدداً كثيراً. ونذكر من ذلك عيوناً إن شاء الله تعالى. والكلام عليه من وجوه.

أحدها: « كاتبت » فاعلت من الكتابة. وهو العقد المشهور بين السيد وعبده. فإما أن يكون ماخوذاً من كتابة الخط، لما أنه يصحب هذا العقد الكتابة له، فيما بين السيد وعبده، وإما أن يكون ماخوذاً من معنى الإلزام. كما في قوله تعالى ﴿ ٤ :٣٠ ﴾ كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ كأن السيد ألزم نفسه عتى العبد عند الأداء. والعبد ألزم نفسه الأداء للمال الذي تكاتبا عليه.

الثاني: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثـة مذاهـب: المنـع. والجـواز والفرق بين أن يشترى للعتق، فيجوز، أو للاستخدم فلا.

فأما من أجاز بيعه: فاستدل بهذا الحديث. فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة. وأما من منع: فيحتاج إلى العذر عنه، فمن العذر عنه ما قيل. إنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء، أو الضعف عن الكسب فقد يحمل الحديث على ذلك.

ومن الاعتذرات: أن تكون عائشة اشترت الكتابة، لا الرقبة. وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات ( فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ) فإنه يشعر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواضع متعددة بالفاظ مختلفة مطولاً ومختصراً. هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي وأبن ماجه: و في بريرة ، هي بنت صفوان، كانت لقوم من الانصار. أومولاة لابي أحمد بن جحش. وقيل: مولاة لبعض بني هلال. وكانت قبطية فكاتبوها. ثم باعوها من عائشة. وعتقت تحت زوج لها أسمه مغيث، فخيرها النبي على فاختارت فراقه. فكان سنة. واختلف في زوجها: هل كان حراً أوعبداً والصحيح: أنه عبد. ولها قصة مع عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمر. فكانت تقول: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالاً. وإنك لخلي أن تلي هذا الأمر. فإن وليته فاحذر اللماء. فإني سمعت رسول الله على يقول: و إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق ، ذكرها غير واحد.

بأن المشترى: هو الكتابة. لا الرقبة. ومن فرق بين شرائـه للعتـق وغيره: فلا· إشكال عنده. لأنه يقول: أنا أجيز بيعه للعتق. والبحديث موافق لما أقول.

الثائث: بيع العبد بشرط العتق. اختلفوا فيه. وللشافعي قولان. أحدهما: أنه باطل، كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه. وهو باطل. والثاني - وهو الصحيح - أن العقد صحيح لهذا الحديث. ومن منع من بيع العبد بشرط العتق، فقد قيل: إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة. ويحمل على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة خاصة. والأول: ضعيف، مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات. وهو قوله عليه السلام و ابتاعي » وأما الثاني: فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق، مع جواز بيع الكتابة. ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين. وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثائي.

الرابع: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟ فيه قولان للشافعي. أصحهما: أن الشرط يصح. لأن النبي على الم ينكر إلا اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين: اشتراط العتق، واشتراط الولاء. ولم يقع الإنكار إلا للثاني. فيبقى الأول مُقرراً عليه. ويؤخذ من لفظ الحديث. فإن قوله و اشترطي لهم الولاء » من ضرورة اشتراط العتق. فيكون من لوازم اللفظ، لا من مجرد التقرير. ومعنى صحة الشرط: أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري. فإن امتنع، فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي. وإذا قلنا لا يجبر، أثبتنا الخيار للبائع.

الخامس: اشتراط الولاء للبائم ، هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث: أنه لا يفسده لما قال فيه « واشترطي لهم الولاء » ولا يأذن النبي على في عقد باطل. وإذا قلنا: إنه صحيح. فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي. والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه ، وموافق للقياس أيضاً من وجه. وهو أن القياس يقتضي: أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب. والولاء من آثار العتق. فيختص بمن صدر منه العتق. وهو المعتق. وهذا التمسك والتوجيه في حصة البيع والشرط: يتعلق بالكلام على معنى قوله « واشترطي لهم الولاء » وسيأتي.

السادس: الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث، وهو أن يقال: كيف يأذن النبي على البيع على شرط فاسد؟

وكيف يأذن، حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل الباثع عليه. ثم يبطل اشتراطه؟

قاحتلف الناس في الكلام على هذا الإشكال. فمنهم من صعب عليه، فأنكر هذه اللفظة. أعني قوله و واشترطي لهم الولاء » وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم. وبلغني عن الشافعي قريب منه. وأنه قال و اشتراط الولاء » رواه هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث. وغيره من رواته: أثبت من هشام. والأكثرون على إثبات اللفظة، للثقة براويها. واختلفوا في التأويل والتخريج، وذُكر فيه وجوه.

أحدها: أن « لهم » بمعنى عليهم، واستشهدوا لذلك بقوله تعالى ﴿ ١٣: ٥ وَلِهُمُ اللَّهِنَةُ ﴾ بمعنى « عليهم » ﴿ ١٧: ٧ وَإِنْ أَسَاتُم فَلَهَا ﴾ بمعنى « عليهم » ﴿ ١٧: ٧ وَإِنْ أَسَاتُم فَلَهَا ﴾ بمعنى « عليها » وفي هذا ضعف. أما أولاً: فلأن سياق الحديث، وكثيراً من ألفاظه: ينفيه. وأما ثانياً: فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاحتصاص النافع، بل تدل على مطلق الاحتصاص النافع، وقد لا يكون.

وثانيهما ما فهمته من كلام بعض المتأخرين، وتلخيصه: أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه الباثعون، وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل. ألا ترى أنه قد اطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وهذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون، كما في قوله تعالى: ﴿ ٢: ٢٠١ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ وليس المراد بالإذن ههنا: إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر. ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار: أطلق عليه لفظة ، الإذن ، مجازاً، وهذا \_ وإن كان محتملاً \_ إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ.

وثالثهما: أن لفظة « الاشتراط » و « الشرط » وما تصرف منهما تدل على

الإعلام والإظهار. ومنه: أشراط الساعة، والشرط اللغوي والشرعي. ومنه قول أويس بن حُجر \_ بفتح الحاء والجيم \_ \* فأشرط فيها نفسه \*(1) أي أعلمها وأظهرها، وإذا كان كذلك فيحمل « اشترطي » على معنى: أظهري حكم الولاء وبينيه واعلمي: أنه لمن أعتق، على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث.

ورابعها: ما قيل: إن النبي على قد كان أخبرهم و أن الولاء لمن أعتق اثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل، لمخالفتهم الحكم الشرعي، وغاية ما في الباب: إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها، وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها، كقوله تعالى: ﴿٤٠٤: ٤٠ اعملوا ما شئتم ﴾ ﴿١٨: ٢٩ فمن شاء فليكفر وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر: لا يبقى غرور.

وخامسها: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة ، لمخالفتهم حكم الشرع ، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية ، المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال ، كحرمان القاتل الميراث.

وسادسها: أن يكون ذلك خاصاً بهذه القضية ، لا عاماً في سائر الصور ، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط: المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط الممخالف للشرع ، كما أن فسخ الحمج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة ، مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج ، وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي ؛ وجعله بعض المتأخرين منهم : الأصح في تأويل الحديث (٢).

الوجه السابع من الكلام على الحديث: يدل على أن كلمة « إنما » للحصر، لأنها لولم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم

<sup>(</sup>١) هو بعض شطر بيت وأصله:

ر ) مو بيس سير بيت و ... فأشرط فيها نفسه وهمو معصم وألقسى بأسباب له وتوكلا (٢) هو الإمام النووي في شرح مسلم.

يعتق. لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر.

الوجه الثامن: لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتبق عن نفسه، بالحديث المذكور. واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له. وهو المسمى بالسائبة. ومذهب الشافعي: بطلان هذا الشرط، وثبوت الولاء للمعتق، والحديث يتمسك به في ذلك.

الوجه التاسع: قالوا: يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق، كالكتابة والتعليق بالصفة وغير ذلك.

الوجه العاشر: يقتضي حصر الولاء للمعتنى، ويستلزم حصر السببة في العتنى. في في في ذلك: أن لا ولاء بالحلف، ولا بالموالاة، ولا بإسلام الرجل على يد الرجل، ولا بالتقاطه للقيط، وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء: ومذهب الشافعي: أن لا ولاء في شيء منها للحديث.

الحادي عشر: الحديث دليل على جواز الكتابة، وجواز كتابة الأسة المروجة.

الثاني عشر: فيه دليل على تنجيم الكتابة، لقولها « كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية » وليس فيه تعرض للكتابة الحالة، فيتكلم عليه.

الثالث عشر: قوله عليه السلام و ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ » يحتمل أن يريد بكتاب الله: حكم الله، أو يراد بذلك: نفي كونها في كتاب الله، بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله: إما بغير واسطة، كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وإما بواسطة قوله تعالى: ﴿ ٩٥: ٧ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ و ﴿٤: ٥٩ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول .

وقوله على الله أحق ، أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. و و شرط الله أوثق ، أي باتباع حدوده. وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع الغير المتكلف.

الله عنهما عنهما بالله عنهما بالله عنهما بالله عنهما بالله عنهما بالله عنهما بالله كانَ يَسَيِّبُه. فَلَحِقَنِي

النبي ﷺ ، فَدَعَا لِي ، وَضَرَبَهُ . فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ . ثمَّ قَالَ : بِعْنِيهِ ، بَوَقِيَّة . وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَىٰ بِعَنِيهِ . فَيِعْتُهُ بِأُوقِيَّة . وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَىٰ أَهْلِي . فَلَمَّا بَلَغْتُ : أَتَيْتَهُ بِالْجَمَل . فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ . ثمَّ رَجَعْتُ . فأَرْسَلَ في إثْرِي . فقسالَ : أَتُرانِي مَاكَسْتُكَ لآخُ نَ جَمَلَك؟ خُذْ جَمَلَك وَدُرُاهِمَك . فَهُولَك هُ (۱) .

في الحديث علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول 難. وأما ببعه واستثناء حملانه إلى المدينة: فقد أجاز مالك مثله في المدة البسيرة، وظاهر مذهب الشافعي: المنع. وقيل: بالجواز، تفريعاً على جواز بيع الدار المستأجرة، فإن المنفعة تكون مستثناه. ومذهب الشافعي: الأول. والدي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب: أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد، بل على سبيل تبرع الرسول 難 بالجمل عليه، أو يكون الشرط سابقاً على العقد. والشروط المفسدة: ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي، وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في الفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط، وبعضها لا. فيقول: إذا اختلفت الروايات، وكانت الحجة ببعضها دون بعض: توقف الاحتجاج.

فنقول: هذا صحيح، لكن بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربها. أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها \_ إما لأن رواته أكثر، أو أحفظ \_ فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة. منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب، ويجمعون الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. والواجب: أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة بالفاظ مختلفة مطولاً ومختصراً، ومسلم وأبو داود والنسائي
 والترمذي ـ وصححه ـ وابن ماجه والإمام أحمد.

ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار. ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي. ولتمام هذا موضع آخر. ومذهب مالك \_ وإن قال بظاهر الحديث \_ فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير. وربما قيل: إنه ورد ما يقتضى ذلك.

وقد يؤخذ من الحديث: جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً. ويجعل بيع الدار المستأجرة مساوياً له في المعنى. فيثبت الحكم، إلا أن في كون مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظراً.

٧٧٤ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله عنه أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبعْ الرَّجُلُ عَلَى جَطْبَتِهِ. وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا عَلَى خِطْبَتِهِ. وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لَتَكُفِىء مَا في صَحْفَتِهَا »(١).

أما النهي عن بيع الحاضر للبادي، والنَّجْش، وبيع الرجل على بيع أخيه: فقد مر الكلام عليه.

وأما النهي عن الْخِطبة: فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين.

أحدهما: أنهم خصوه بحالة التراكن، والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة. وذكر وا أموراً لا تستنبط من الحديث، وأما الخطبة قبل التراكن: فلا تمتنع. نظراً إلى المعنى الذي لاجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العدواة والبغضاء، وإيحاش النفوس.

الوجه الثاني \_ وهو للمالكية \_ أن ذلك في المتقارِبَين أما إذا كان الخاطب الأول فاسقاً، والآخر صالحاً. فلا يندرج تحت النهي. ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه إذا ارتكب النهي، وخطب على خطبة أخيه: لم يفسد العقد، ولم يفسخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه إلا أن البعض منهم ذكر قطعة من أوله في باب وقطعة من آخره.

لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء. وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال. ومثل هذا لا يقتضى فساد العقد.

وأما تهي المرأة عن سؤ ال طلاق أختها: فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية . فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلاثها. وفيه معنى آخر. وهو الإشارة إلى الرزق، لما يوجبه النكاح من النفقة فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق، وكفاؤها قلبها.

#### باب الربا والصرف

٢٧٥ ـ الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « الذَّهَبُ بالْوَرِق رِباً، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرُّ بالبُرُّ بالبُرُّ بالبُرُّ عَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ رِباً، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ » (١٠).

الحديث: يدخل على وجوب الحلول. وتحريم النَّساء في بيع الذهب بالورِق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، إلا هاء وهاء. واللفظة موضوعة للتقابض. وهي ممدودة مفتوحة. وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك:

لمارات في قامتي انحناء والمشي بعد قَعَس أجناء (٢) اجْلَت. وكان حبها إجلاء وجعلت نصف غَبوقسي ماء تمنزج لي من بُغضها السقاء ثم تقلول من بَعِيلا: هاء دحرجة ، إن ششت ، أو إلقاء ثم تَمَثّى أن يكون داء لا يجعل الله له شفاء \*

ثم اختلف العلماء بعد ذلك. فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس. فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره. ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد خالاً. وشدد مالك أكثر من هذا، ولم يسامح بالطول في المجلس. وإن وقع

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي وابن ماجه والإمام أحمد.
 (٢) بهامش الأصل 1 القمس 2 حروج الصدر ودحول الظهر وهو ضد الحدب

القبض فيه. وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه. والأول أدخل في المجاز. وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة \_ كالنقدية في الذهب والفضة، والطُعم في الأشياء الأربعة، أو غيره مما قيل به \_: اقتضى ذلك تحريم النساء. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معاً، حيث منع ذلك بين الذهب بالورق، وبين البر بالبر والشعير بالشعير. فإن هذين في الجنس الواحد. والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة.

٢٧٦ ـ الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسولُ الله ﷺ قال: « لاَ تَبِيعُوا الدَّهَبَ بالدَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمثل . وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقَ اللَّ مِثْلاً بِمثل . وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقَ إلاَّ مِثْلاً بِمثل . وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقَ إلاَّ مِثلاً بِمثل . وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثِباً بِنَاجِزٍ ». وفي لفظ ولاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثِباً بِنَاجِزٍ ». وفي لفظ « إلاَّ يَدًا بِيَدٍ ».
 « إلاَّ يَدًا بِيَدٍ ».

وفي لفظ ﴿ إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنَ ، مِثْلًا بِمثْل مِسُواءً بِسَوَاءٍ ۗ (١٠).

في الحديث أمران. أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، ونصفه في الذهب بالذهب من قوله « إلا مثلاً بمثل. ولا تُشفوا بعضها على بعض ».

الثاني: تحريم النساء من قوله و ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ، وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصاً عليه في غير هذا الحديث: أخذ فيه بالنص وما لا، قاسه القائسون.

وقوله ﴿ إِلَّا يَدَأُ بَيْدً ﴾ في الرواية الأخرى: يقتضي منع النُّساء.

وقوله و وزناً بوزن ، يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزوناً فبالوزن، وماكان مكيلاً فبالكيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد و والشف ، بالكسر الزيادة . ويطلق على النقص. والمراد هنا لا تفضلوا.

هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة على ذلك، وكان ابن عباس يخالف ربا الفضل، وكُلِّم في ذلك فقيل: إنه رجع عنه، وأخذ قوم من الحديث: تجويز الذرائع، من حيث قوله و بع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به ، فإنه أجاز بيعه، والشراء على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أو لا:

والمانعون من الذرائع: يجيبون بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها. فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة. وفي هذا الجواب نظر، لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلاً، كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدحول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق، حملاً على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد. وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

قوله و ببيع آخر ، يحتمل أن يريد به: بمبيع آخر، ويراد به: التمر، ويحتمل أن يراد: بيعٌ على صفة أخرى، على معنى زيادة الباء كأنه قال: بعه بيعاً آخر، ويقوي الأول: قوله و ثم اشتر به ».

۲۷۸ - الحدیث الرابع: عن أبي المنهال قال و سألت البراء بن

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري يهذا اللفظ، ومسلم والنسائي، و « البربي » صرب من التمر أصفر مدور، وهنو أخود التمور - واحدته « بربية » قاله صاحب المحكم

عازب، وزيد بن أرقم، عن الصَّرْف؟ فكلُّ واحد يقول: هذا خيْرٌ مِنِّي . وَكَلَّ مُا عَنْ بَيْع الذَّهَـبِ بِالْـوَرِقِ وَكَلَّ هُمَا يَقُول: « نهى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْع الذَّهَـبِ بِالْـوَرِقِ دَيْناً ﴾(١).

في الحديث دليل على التواضع، والاعتراف بحقوق الأكابر، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه \_ وهو الذهب بالورق \_ لاجتماعهما في علمة واحدة، وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة \_ أعني البر، وما ذكر معه باجتماعها في علمة واحدة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران. أحدهما: التناجز في البيع، أعني ألا يكون مؤجلاً. والثاني: التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله « يداً بيد ».

٧٧٩ ـ الحديث الخامس: عن أبي بَكْرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رسول الله عَنْ أَلْفُضَةِ بِالفَضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إلاَّ سَوَاءَ بِسَوَاءَ ، وَأَمَرَنَا : أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا ، ونَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا ، ونَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا ، ونَشْتَرِيَ الْفِضَّة بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا ، ونَشْتَرِيَ الْفِضَة بِالذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا ، قال : فَسَأَلَهُ رَجُلُ فقال : يَداً بِيدٍ؟ فقال : هَكَذَا سَمِعْتُ ، (٢) .

قوله « نشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا » يعني بالنسبة إلى النفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد ورد ذلك مبيناً في حديث آخر، حيث قيل « فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد »(").

#### باب الرهن وغيره

٢٨٠ ـ الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها « أنَّ رسول

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع بدون زيادة وأخرجه مسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً و الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. يداً بيداً، فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.

الله ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ ٣(١).

اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة، رهن بالمكان: إذا أقام به.

والحديث دليل على جواز الرهن، مع ما نطق به الكتاب العزيز (۱) ودليل على جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ووقع في غير هذه الرواية ما استُدِل به على جواز الرهن في الحضر.

وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يُحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالباً، وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه.

فيه دليل على تحريم المطل بالحق. ولا خلاف فيه، مع الفندرة بعد الطلب. واختلفوا في مذهب الشافعي: هل يجب الأداء مع القدرة من غير ظلب صاحب الحق؟ وذكر فيه وجهان. ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث. لأن لفظة «المطل» تشعر بتقديم الطلب. فيكون مأخذ الوجوب ذليلاً آخر، وقوله « الغني » يخرج العاجز عن الأداء.

و فإذا أتبع و مضموم الهمزة ساكن الناء مكسور الباء. وقوله و فليتبع » مفتوح الباء ساكن الناء، مفتوح الباء الموحدة. ماخوذ من قولنا: أتبعت فلاناً: جعلته تابعاً للغير. والمراد ههنا تبعيته في طلب الحق بالحِوالة. وقد قال الظاهرية

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ، هذا أحدها ومسلم. ورواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس بنحوه . وهذا اليهودي : هو أبو الشحم ، كما بينه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى ﴿ ٢٨٣ : ٢٨٣ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام احمد والبزار.

بوجوب قبول الحوالة على المليء، لظاهر الأمر. وجمهور الفقهاء: على أنه أمر ندب، لما فيه من تحويل الحق عنه، وترك تكليفه التحصيل بالطلب.

وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلماً، ولعل السبب فيه: أنه إذا تعين كونه ظلماً والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه ويكون ذلك سبباً للأمر بقبول الحوالة عليه، لحصول المقصود من غير ضرر المطل. ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعلز استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهراً ويوفيه. ففي قبول الحوالة عليه: تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق. والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلماً. وعلى هذا المعنى الثاني: تكون العلة عدم تواء الحق الحق الحق الحق المعنى الثاني: تكون العلة عدم تواء الحق الحق الحق المعنى الثاني.

٢٨٢ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ـ أَوْقال: سَمِعْتُ النبي ﷺ يقول ـ « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل مِ الله ﷺ .
 عِنْدَ رَجُل مِ الله ﷺ .

فيه مسائل. الأولى: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفَلَس، أو الموت. فيه ثلاثة مذاهب. الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس. وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أنه لا يرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلس. وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموت. ويكون في الموت أسوة الغرماء. وهو مذهب مالك.

وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس. ودلالته قوية جداً، حتى قيل: إنه لا تأويل له. وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نُقض حكمه.

<sup>(</sup>١) ﴿ النَّوَى ﴾ مقصوراً، وممدوداً: هلاك المال هلاكاً لا يرجى عوده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

ورايت في تاويله وجهين ضعيفين: احدهما: أن يحمل على الغصب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية. وهو ضعيف جداً. لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس. الثاني: أن يحمل على ما قبل القبض. وقد اسْتُضعِف بقوله على أدرك ماله، أو وجد متاعه وفإن ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده.

المسألة الثانية: الذي يسبق إلى الفهم من الحديث: أن الرجل المدرك ههنا: هو البائع، وأن الحكم يتناول البيع. لكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع. فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالا، وأفلس المستقرض، والمال باق، فإن المقرض يرجع فيه. وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع، بعد التفريع على أنه يُملك بالقبض. وقيل في القياس: مملوك ببدل تعذر تحصيله. فأشبه المبيع، وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع، فلا حاجة إلى القياس فيه.

المسألة الثالثة: لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها، وإن لم تذكر لفظاً. مثل: كون الثمن غير مقبوض. ومثل: كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره. ومثل: كون المال لا يفي بالديون، احترازاً عما إذا كان مساوياً، وقلنا: يحجر على المفلس في هذه الصورة.

المسألة الرابعة: إذا أجَّر داراً أو دابة. فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومُضيَّ المدة. فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي. وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع: هل ينطلق عليها اسم « المتاع » أو « المال »؟ وانطلاق اسم « المال » عليها أقوى.

وقد عُلل منع الرجوع: بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة. إذ ليس لها وجود مستقر. فإذا ثبت انطلاق اسم « المال » أو « المتاع » عليها فقد اندرجت تحت اللفظ. وإن نوزع في ذلك، فالطريق أن يقال: إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين. ومن لوازم ذلك: الرجوع في المنافع. فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة. وإنما قلنا: إنه يتوقف عن كون اسم « المنافع » ينطلق عليها اسم « المال » أو « المتاع » لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث.

وَلَقُولَ أَيْضاً: الرَّجُوعَ إِنْما هُو فِي المَنَافَعَ. فَإِنْهَا الْمُعَقُودِ عَلَيْهُ، والرَّجُوع إنَّما يكون فيما يتناوله العقد. والعين لم يتناولها عقد الإجارة.

المسألة الخامسة: إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان. ثم أفلس، والأجرة بيده قائمة: ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة. واندراجه تحت الحديث ظاهر، إن أخذنا باللفظ. ولم تخصصه بالبائع. فإن حُصَّ به فالحكم ثابت بالقياس، لا بالحديث.

المسألة السادسة: قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تَحِلُ بالحجُر. ووجهه: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله. فيكون أحق به. ومن لوازم ذلك: أن يحل، إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول.

المسالة السابعة! يمكن أن يُستدل به على أن الغرماء إذا قَدَّموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع. لاندراجه تحت اللفظ. والفقهاء عللوه بالمِنَّة.

المسألة الثامنة: قيل: إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع. وقيل: لا بد من الحاكم. والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال. وأما كيفية الأحد: فهو غير متعرض له. وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد، إلا أن فيه ما ذكرنا.

المسألة التاسعة: الحكم في الحديث معلق بالفلس، ولا يتناول غيره. ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم، مع اليسار، أو هربه، أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته \_ فإنما يثبته بالقياس على الفلس، ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا: فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث.

المسألة العاشرة: شرط رجوع البائع: بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلكت لم يرجع، لقوله عليه الصلاة والسلام « فوجد متاعه، أو أدرك ماله » فشرط في الأحقية: إدراك المال بعينه، وبعد الهلاك: فات الشرط، وهذا ظاهر في الهلاك الحسي. والفقهاء نزّلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي، كالبيع والهبة، والعتى، والوقف، ولم ينقضوا هذه التصرفات. بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها. فإذا تبين أنها كالهالكة شرعاً: دخلت تحت اللفظ. فإن البائع حينئذ لا يكون مدركاً لماله.

واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري، بعد أن حرج عنه، ثم رجع إليه

بغير عوض. فقيل: يرجع فيه. لأنه وجد ماله بعينه، فيدخل تحت اللفظ. وقيل: لا يرجع. لأن هذا الملك متلَقى من غيره. لأنه لو تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر، لما رجع، فيستصحب حكمها. وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص، بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين، لتعذر العوض من تلك الجهة، كما يفهم منه ما قدمنا ذكره. أو تخصيص بالمعنى، وإن سلم باقتضاء اللفظ له.

المسألة الحادية عشرة: إذا باع عبدين ـ مثلاً ـ فتلف أحدهما، ووجد الثاني بعينه. رجع فيه عند الشافعي. والمذهب: أنه يرجع بحصته من الثمن، ويضارب بحصة ثمن التلف. وقيل: يرجع في الباقي بكل الثمن. فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله ( فوجد متاعه، أو ماله ) فإن الباقي متاعه أو ماله، وأما كيفية الرجوع: فلا تعلق للفظ به.

المسألة الثانية عشرة: إذا تغير المبيع في صفته، بحدوث عيب. فأثبت الشافعي الرجوع، إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه، وإن شاء ضارب بالثمن. وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ. فإنه وجده بعبه، والتغير حادث في الصفة لا في العين.

المسألة الثالثة عشرة: إطلاق الحديث يقتضي: الرجوع في العين، وإن كان قد قبض بعض الثمن. وللشافعي قول قدم: أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن. لحديث ورد فيه<sup>(۱)</sup>.

المسألة الرابعة عشرة: الحديث يقتضي الرجوع في متاعه، ومفهومه: أنه للا يرجع في غير متاعه. فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث ملك المشتري، فليست بمتاع للبائع. فلا رجوع له فيها.

المسألة الخامسة عشرة: لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على المفلس بصيغة المفلس بصيغة

<sup>(</sup>١) هو حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن النبي على قال و أيما رجل باع مناعاً فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجده بعينه، فهو أحق به ٤ وفي رواية بلفظ و وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء ٤ أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي مرسلاً.

الشرط، فإن المشروط مع الشرط، أو عقيبه. ومن ضرورة ذلك: تقدم سبب اللزوم على الفلس.

٢٨٣ ـ الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
 قال « جَعَلَ ـ وفي لفظ: قَضَى ـ النبي ﷺ بِالشَّفْعَةِ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ.
 فإذًا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلاَ شُفْعَةَ »(١).

استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين. أحدهما: المفهوم، فإن قوله و جعل الشفعة فيما لم يقسم » يقتضي: أن لا شفعة فيما قسم. وقد ورد في بعض الروايات و إنما الشفعة »(٢) وهو أقوى في الدلالة. لا سيما إذا جعلنا و إنما » دالة على الحصر بالوضع، دون المفهوم.

والوجه الثاني: قوله و فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا اللفظ الثاني: يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود. وصرف الطرق. وقد يقول قائل. ممن يثبت الشفعة للجار: إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله و إنما الشفعة فيما لم يقسم وفمن قال بعدم ثبوت الشفعة: تمسك بها، ومن حالفه: يحتاج إلى إضمار قيد آخر، يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلاً، وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معاً: وقوع الحدود، وصرف الطرق.

وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لم يقبل القسمة أم لا؟ فقد يستدل به من يقول: لا تثبت الشفعة فيه. لأن هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع: أما الرواية الأولى: فأخرجها في باب بيع الشريك من شريكه بلفظ و جعل رضول الله على الشفعة في كل مال لم يقسم » الخ وهو تفسير لكلمة و ما » الواقعة في الرواية الثانية. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه مسلم بلفظ « قضى رسول الله على بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط » الحديث. وبهذا: تعلم أنه لم يتفق البخاري ومسلم على تخريجه باللفظ الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية أخرجها البخاري وأبو داود والإمام أحمد.

الصيغة في النفي تشعر بالقبول، فيقال للبصير: لم يبصر كذا. ويقال للأكمه: لا يبصر كذا، وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال. فعلى هذا: يكون في قوله « فيما لم يقسم » إشعار بأنه قابل للقسمة. فإذا دخلت « إنما » المعطية للحصر: اقتضت الحصار الشفعة في القابل.

وقد ذهب شذاذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات(١) واستدل بصدر الحديث من يقول بذلك، إلا أن آخره وسياقه: يشعر بأن المراد به العقار، وما فيه المحدود وصرف الطرق.

قال « أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ. فأتَى النبي وَ الله بن عمر رضي الله عنهما قال « أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَر، لَمْ أَصِبْ مالاً قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي رسول الله ، إنّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَر، لَمْ أَصِبْ مالاً قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فما تأمّرُنِي بِهِ ؟ فقال : إِنْ شِيْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَقْتَ بِهَا . قال : فَتَصَدَّق بِها . فَيْرَ أَنّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُها ، وَلاَ يوهَبُ ، ولاَ يُورَثُ . قال : فَتَصَدَّق بِها . غَيْرَ أَنّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُها ، وَلاَ يوهَبُ ، ولاَ يُورَثُ . قال : فَتَصَدَّق بِها . غَيْرَ أَنّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُها ، وَلاَ يوهَبُ ، ولاَ يُورَثُ . قال : فَتَصَدَّق بِها . فَي الْفُقرَاء ، وفي الْقُرْبَى ، وفي الرِّقاب ، وفي سبيل الله ، وَابْنِ السَّبِيل ، وَالضَيْفِ . لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا : أَنْ يَأْكُلَ مِنْها وَابْنِ السَّبِيل ، وَالضَيْفِ . لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا : أَنْ يَأْكُلَ مِنْها فَيْرَ مُتَمَوِّلِ فيه » . وفي لفظ « غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيه » . وفي لفظ « غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فيه » . وفي لفظ « غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فيه » . وفي لفظ « غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فيه » . وفي لفظ « غَيْرَ مُتَمَوّلُ إِنْ مُتَمَوّلُ إِنْ مِنْ فَلِيَهُ هُ » . وفي لفظ « عَيْرَ مُتَمَوّلٍ فيه » . وفي لفظ « عَيْرَ مُتَمَوّلُ إِنْ مِنْ فَلِيْ عَلَى مَنْ فَلِهُ اللهِ اللهُ عَلَمْ هُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى مَنْ فَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ في اللهُ ال

الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات. وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز، خلفاً عن سلف. أعني الأوقاف. وفيه دليل

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض: وشد بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي رواية عن عطاء، قال: تثبت في كل شيء حتى في الثوب، وحكي ذلك عن ابن المنذر أيضاً. وعن الإمام أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان والبناء المفرد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ بختلفة، ومسلم وأو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وهذه الأرض: أصابها عمر من يهود بني حارثة، واسمها ه ثمغ له يفتح » يفتح المثلثة
 والميم، وقبل: بسكون الميم بعدها غيل معجمة، وهذه القصة كانت في سنة سبع من الهجرة.

على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه، من إخراج أنفَس الأموال عندهم لله تعالى. وانظر إلى تعليل عمر رضي الله عنه لمقصوده، بكونه ( لم يصب مالا أنفس عنده منه ».

وقوله « تصدقت بها » يحتمل أن يكون راجعاً إلى الأصل المحبس. وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس، التي منها « الصدقة » ومن قال منهم: بأنه لا بد من لفظ يقترن بها، يدل على معنى الوقف والتحبيس، كالتحبيس المذكور في الحديث، وكقولنا « مؤبدة » « محرمة » أو « لا تباع ولا توهب » ويحتمل أن يكون قوله « وتصدقت بها » راجعاً إلى الثمرة، على خذف المضاف ويبقى لفظ « الصدقة » على إطلاقه.

وقوله و فتصدق بها، غير أنه لا يباع الخ » محمول عند جماعة ـ منهم الشافعي ـ على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف، من حيث هو وقف، ويحتمل من حيث اللفظ: أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف. فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع. والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه: مصارف حيرات، وهي جهة الأوقاف. فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.

و « القربى » يراد بها ههنا: قربى عمر ظاهراً ، و « الرقاب » قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة . ولا بد أن يكون معناها معلوماً عند إطلاق هذا اللفظ، وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليها . و « في سبيل الله » الجهاد عند الأكثرين ، ومنهم من عده إلى الحج . و « ابن السبيل » المسافر ، والقرينة تقتضي الشيراط حاجته . و « الضيف » من نزل بقوم ، والمراد : قراه ، ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالفقر .

وفي الحديث: دليل على جواز الشروط في الوقف، واتباعها. وفيه دليل على المسامحة في بعضها، حيث علق الأكل على المعروف، وهو غير منضبط. وقوله « غير متأثل ، أي: متخذ أصل مال، يقال: تأثلت المال: اتخذته أصلا.

٢٨٥ ـ الحديث السادس: عن عمر رضي الله عنه قال « حَمَلْتُ عَلَى وَرَسٍ في سَبِيلِ الله ، فأضاعَهُ الذي كانَ عِنْدَهُ ، فأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ،

فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ النبي ﷺ ؟ فقال: لاَ تَشْتَرِهِ. وَلاَ تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَـمٍ. فإن العَاثِـد في هِبَتِـهِ كالعَائِـدِ في قَيْئِهِ ».

وفي لفظ « فإنَّ الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ» (١٠).

هذا « الحمل » تمليك لمن أعطى الفرس، ويكون معنى كونه « في سبيل الله » أن الرجل كان غازياً. فآل الأمر بتمليكه: إلى أنه في سبيل الله ، فسمي بذلك باعتبار المقصود. فإن المقصود بتمليكه: أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه ، وإنما اخترنا ذلك: لأن الذي حمل عليه أراد بيعه. ولم ينكر ذلك. ولوكان الحمل عليه: حمل تحبيس، لم يبع ، إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه. لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به ، ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق لمسألة وقف الحيوان ، ومما يدل على أنه حمل تمليك: قوله عليه الصلاة والسلام « ولا تعد في صدقتك » وقوله « فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ».

وفي الحديث دليل: على منع شراء الصدقة للمتصدق، أو كراهته. وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن، بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه، فيكون راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح به.

وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة، لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه. وذلك يدل على غاية التنفير. والحنفية اعتذروا عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة، لأنه غير مكلف. فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة، لتثبت به الكراهة في الشريعة.

وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين. أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء. وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأخرج ابن سعد عن المواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسميته خيل النبي في قال و وأهدى تميم الداري له فرساً يقال له: الورد. فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله. فوجده يباع ، القصة.

ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده، عكس مدّهب الشافعي. والحديث: يدل على منع رجوع الواهب مطلقاً. وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص.

وَفِي لَفَظَ ﴿ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ﴾ وفي لفظ ﴿ فَأَشْهِدْ عَلَى جُوْرٍ ﴾

الحديث: يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، والحكمة فيه: أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده. أعني الولد المفضل عليه. واختلفوا في هذه التسوية: هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الانثى، أم لا؟ فظاهر الحديث: يقتضي التسوية مطلقاً. واختلف الفقهاء في التفضيل: هل هو محرم، أو مكروه؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم، لتسميته على إياه و جورا ، وأمره بالرجوع فيه، ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث: أنه كان صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها. فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي، حتى نقضت بعد لزومها. ومذهب الشافعي ومالك: أن هذا التفضيل مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها و أشهد على هذا غيري ، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز. ويكون امتناع النبي المنها والنها النبي المنهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز. ويكون امتناع النبي المنه من

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري بالفاظ مختلفة في غير موضع ومسلم ورواه بالفاظ مختلفة ايضاً ابو داود والنسائي. والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

الشهادة على وجه التنزه.

وليس هذا بالقوي عندي. لأن الصيغة \_ وإن كان ظاهرها الإذن \_ إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول على من المباشرة لهذه الشهادة، معللاً بأنها جور. فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن. وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير.

ومما يستدل به على المنع أيضاً: قوله « اتقوا الله » فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى، وأن التسوية تقوى.

٢٨٧ ـ الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 النبي ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ هِ\(\).

اختلفوا في هذه المعاملة. فذهب بعضهم: إلى جوازها على ظاهر الحديث. وذهب كثيرون إلى المنع من كِراء الأرض بجزء مما يخرج منها. وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل، والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيراً، فتقع المزارعة تبعاً للمساقاة. وذهب غيره إلى أن صورة هذه: صورة المعاملة، وليست لها حقيقتها، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام. والقوم صاروا عبيداً فالأموال كلها للنبي على ، والذي جُعل لهم منها بعض ماله، لينتفعوا به، لا على أنه حقيقة المعاملة. وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقاق للبالغين.

٢٨٨ ـ الحديث التاسع: عن رافع بن حديج قال ( كنَّا أَكْثِرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً. وَكُنَّا نُكْرِي الأرضَ، عَلَى أَنْ لَنَا هٰذِهِ، وَلَهُمْ هٰذِهِ. فَزُبَّما أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَهُمْ هٰذِهِ. فَزُبَّما أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فأمًّا بِالْوَرِقِ: فَلَـمْ يَنْهَنَا ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابس ماجه والإمام أحمد.

٢٨٩ ـ ولمسلم عَنْ حَنْظَلَة بن قَيْس قال « سَأَلْتُ رَافِعَ بِنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ ؟ فقال: لاَ بأسَ بِهِ. إنَّما كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ بِمَا عَلَى المَاذِيانات، وَأَقْبَالِ الله ﷺ بِمَا عَلَى المَاذِيانات، وَأَقْبَالِ الله اللهِ اللهِ اللهُ ال

« الماذِيانَات » الْأَنْهَارُ الكَبَارُ « وَالْجَدُولُ » النَّهَرُ الصَّغِيرُ.

فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والمورق. وقد جاءت أحماديث مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا مفسر لذلك الإطلاق.

وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئاً غير معلوم المقدار عند العقد، لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث، من منع الكراء بما على الماذيانات \_ إلى آخره، فإنه قد دل سلى أن الجهالة لم تغتفر.

وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون، لقوله و فاما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به وجواز هذه الإجارة \_ أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة \_: هو مذهب الشافعي، ومذهب مالك: المنع من ذلك. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة: ما يشعر بذلك، وهو قوله و نهى عن كراء الأرض بكذا \_ إلى قوله \_ أو بطعام مسمى .

٢٩٠ ـ الحديث العاشر: عن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما
 قال « قَضَى رسول الله ﷺ بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ ».

وفي لفظ « مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ. فإنَّها للذي أَعْطِيَهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الذي أَعْطَاهَا. لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ »

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة في غير موضع مختصراً ومطولاً ومسلم.

وقال جابِرٌ ﴿ إِنَّمَا الْعُمْرَى التي أَجَازَهَا رَسُولَ الله ﷺ ، أَنْ يَقُولَ: هِي لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِي لَكَ مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَـا تَرْجِعُ إِلَـٰى صَاحِبِها ﴾.

٢٩١ ـ وفي لفظ لمسلم ( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلاَ تُفْسِدُوها فإنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي للذي أُعْمِرَها: حَياً ، وَمَيْتاً ، وَلِعَقِبهِ (١٠) .

«العمرى ۽ لفظ مشتق من العمس. وهمي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر، وهي على وجوه.

أحدها: أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده، فهذه هبة محققة، يأخذها الوارث بعد موته.

وثانيها: أن يعمرها، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمَر. وفي صحـة هذه العمرى خلاف، لما فيها من تغيير وضع الهبة.

وثالثها؛ أن يعمرها مدة حياته، ولا يشترط الرجوع إليه، ولا التأبيد، بل يطلق. وفي صحتها: خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه، وأولى ههنا بأن تصح؛ لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد.

والذي ذكر في الحديث، من قوله و قضى رسول الله على بالعمرى ، يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق، وهو أقرب. إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية. وهو مبين بالكلام بعد، في الرواية الأخرى. ويحتمل أن يحمل على جميع الصور، إذا قلنا: إن مثل هذه الصيغة من الراوي: تقتضى العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول.

وقوله و لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، يريد: أنها التي شُرط فيها له ولعقبه . ويحتمل أن يكون المراد: صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه

<sup>(</sup>١) الرواية الأولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام. أحمد. والرواية الثانية: رواها أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وصححها. والرواية الثالثة: رواها أيضاً الإمام أحمد.

المواريث من دليل آخر، وهذا الذي قاله جابر: تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه.

وقوله و إنما العمرى التي أجازها رسول الله هي ، أي أمضاها، وجعلها للعقب لا تعود. وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى: أنها لا ترجع. وهو تأويل منه، ويجوز من حيث اللفظ: أن يكون رواه، أعني قوله و إنما العمرى التي أجازها رسول الله هي أن يقول: هي لك ولعقبك » فإن كان مروياً، فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مروياً، فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، فهل يكون مقدماً، من حيث إنه قد ثقع له قرائن تورثه العلم بالمراد، ولا يتفق تعبيره عنها؟

۲۹۲ ـ الحديث الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال « لا يَمْنَعَنَّ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جداره. ثمَّ يقسول أبسو هريرة: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَالله لأَرْمِينَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (۱).

إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة، ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي. أحدهما: تجب الإجابة، لظاهر الحديث. والثاني \_وهو الجديد \_ أنها لا تجب، ويحمل الحديث \_ إذا كان بصيغة النهي \_ على الكراهة. وعلى الاستحباب، إذا كان بصيغة الأمر.

وفي قوله «ما لي أراكم عنها معرضين؟ إلى آخره » ما يشعر بالوجوب، لقوله « والله لأرمين بها بين أكتافكم » وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم.

٢٩٣ ـ الحديث الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهَ مَنْ سَبْعَ ِ رَسُولَ الله عِنْهِ مَنْ سَبْعَ ِ الْأَرْضِ ِ: طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعَ ِ أَرْضِينَ ﴾(٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. لكن بدون نون التوكيد في د يمنعن ، ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد.
 (٢) أخرجه البخاري في غير موضع. ومسلم والإمام أحمد.

في الحديث دليل على تحريم الغصب. و والفيد ، بمعنى القدد. وقبّده بالشبر. للمبالغة ، ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه. و و طوقه ، أي جعل طوقاً له واستدل به على أن العقار يصح غصبه ، واستدل به على الأرض متعددة بسبع أرضين ، للفظ المذكور فيه . وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل و سبع أرضين ، على سبعة الأقاليم . والله أعلم .

#### باب اللقطة

الله عنه الله عنه الأول: عن زيد بن خالد الْجُهني رضي الله عنه قال و سُئِلَ رسول الله عنه قال و سُئِلَ رسول الله عنه عَنْ لُقْطَةِ الذَّهَب، أو الْوَرِق ؟ فقال: اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثمُّ عَرَّفْهَا سنة. فإنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَة عِنْدَكَ. فإنْ جَاءَ طَالِبُها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ: فأدَّهَا إليهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَة عِنْدَكَ. فإنْ جَاءَ طَالِبُها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ: فأدّها إليهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَة الإبل ؟ فقال: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا. فإنَّ مَعَها حِذَاءَهَا وَسِقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَجِدَهَا رَبُّها. وَسَأَلَهُ عَن الشَّاةِ؟ فقال: خُذْهَا. فإنَّما هِي لَك، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلْذُنْب هُ اللهُ عَن الشَّاةِ؟ فقال: خُذْهَا. فإنَّما هِي لَك، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلْذُنْب هُ اللهُ عَن الشَّاةِ؟

و اللقطة على المال الملتقط. وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف. وقياس هذا: أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط، كالهنزأة والضّحكة وأمثاله و « الوكاء » ما يربط به الشيء و « العفاص » الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه. والأمر بمعرفة ذلك: ليكون وسيلة إلى معرفة المال، تذكرة لما عَرَّفه الملتقط.

وفي الحديث: دليل على وجوب التعريف سنة . وإطلاقه: يدخل فيه القليل والكثير . وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم بهذا اللفظ والنسائي والترمدي وابن ماجه والإمام

وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس الأمر فيه على الوجوب. وإنما هو للإباحة.

وقوله و ولتكن وديعة عندك ، يحتمل أن يراد بذلك: بعد الاستنفاق. ويكون قوله و ولتكن وديعة عندك ، فيه مجاز في لفظ و الوديعة ، فإنها تدل على الاعيان. وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناً. فتجوّز بلفظ و الوديعة ، عن كون الشيء بحيث يُردُ إذا جاء ربه. ويحتمل أن يكون قوله و ولتكن ، الواو فيه بمعنى و أو ، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع. فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة. فهي كالوديعة.

وقوله و فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها إليه ، فيه ذليل على وجوب الرد على المالك ، إذا بين كونه صاحبها. واختلف الفقهاء: هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة ، أم يكتفى بوصفه بأماراتها التي عرَّفها الملتقط أولاً؟

وقوله و وسأله عن ضالة الإبل الخ » فيه دليل على امتناع التقاطها. وقد نبه على العلة فيه. وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقد. و و الحداء والسقاء » ههنا مجازان. كأنه لما استغنت بقوتها وما رُكِّب في طبعها من الجلادة عن الماء: كأنها أعطيت الحذاء والسقاء.

وقوله « وسأله عن الشاة \_ إلى آخر الحديث » يريد الشاة الضالة. والحديث يدل على التقاطها. وقد نبه فيه على العلة. وهي خوف الضياع عليها، إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها. والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها، فإن هذا التساوي تقتضي الألفاظ: بأنه لا بد منه: إما لهذا الواجد، وإما لغيره من الناس. والله أعلم.

#### باب الوصايا

٢٩٥ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
 أنَّ رسول الله ﷺ قال ( مَا حَقُّ الْمُرِىءِ مُسْلِم ، لَهُ شَيْءً يُوصِي فِيهِ ،
 يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيتَّهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ ، زاد مسلم قال ابن عمر ( ما

مَرَّتُ عَلَيَّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول ذَلِكَ، إلاَّ وعِنْدِي وَصِيتِي عَ<sup>(١)</sup>.

و الوصية وعلى وجهين. أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان. وذلك واجب، وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب: هل تجب الوصية به على التضييق والفور؟ وكأنه روعي في ذلك المشقة.

والوجه الثاني: الوصية بالتطوعات في القربات، وذلك مستحب، وكان الحديث إنما يحمل على النوع الأول.

والترخيص في و الليلتين ﴾ أو و الثلاث ﴾ دفع للحرج والعسر، وربما استدل به قوم على العمل بالخطوالكتابة، لقوله و وصيته مكتوبة ﴾ ولم يذكر أمراً زائداً ، ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة والمخالفون يقولون : المراد وصيته مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج.

والحديث دليل على فضل ابن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك.

الله عنه الله عنه قال و جَاءَنِي رسول الله على يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الله عنه قال و جَاءَنِي رسول الله على يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ السَّلَّ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً. أَفَأَتُصَدَّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قال: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةً. أَفَأَتُصَدَّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قال: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رسول الله؟ قال: لاَ. قَلْتُ كَثِيرُ. إِنَّكَ رسول الله؟ قال: لاَ. قلت: فَالنَّلُثُ، قال: النَّلُثُ، وَالنَّلُثُ كَثِيرُ. إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ بِهِمَا، حتى مَا تَجْعَلُ في لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ بِهِمَا، حتى مَا تَجْعَلُ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقوله و ما حق امرىء مسلم و الخ و فما و نافية. و و له شيء و صفة بعد صفة و و يوصي فيه و صفة للشيء. و و يبيت ليلتين و صفة ثالثة. والمستثنى قوله و وصيته و خبر و وليلتين و تأكيد لا تجديد. ومعمول ببيت محذوف، تقديره: أمناء أو ذاكرا.

امرَأَتِكَ. قال قلت: يا رسول الله أُحَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قال: إنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامُ، وَيُضَرَّ بِكَ آخِرُونَ. اللهُمَّ أَمْضِ لَنْ تُخَلَّفَ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامُ، وَيُضَرَّ بِكَ آخِرُونَ. اللهُمَّ أَمْضِ لَأُصْحَابِي هِجْرَتَهُمُ ، وَلاَ تَرُدَّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمَ . لَكِنْ البَائسُ سَعْدُ بْنُ خَولَةً يَرْثِي لَهُ رسول الله ﷺ : أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً هِ٥٠٠.

فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه، ودليل على ذكر شدة المرض. لا في معرض الشكوى. وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال. وفيه دليل على مبادرة الصحابة، وشدة رغبتهم في الخيرات، لطلب سعد التصدق بالأكثر. وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية.

وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة، ففي بعضها جُعِلَ في حد الكثرة. جُعِلَ في حد الكثرة. وفي بعضها جُعل في حد القلة، فإذا جعل في حد الكثرة. استدل بقوله على و والثلث كثير » إلا أن هذا بحتاج إلى أمرين أحدهما: أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية، بل يؤخذ لفظاً عاماً. والثاني: أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ يحصل المقصود، بأن يقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم، والثلث كثير، فالثلث معتبر، ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين: لم يحصل المقصود.

مثالً من ذلك: ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء: أجزأه. لأنه كثير، للحديث. فيقال له: لم قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته قبل له: لم قلت إن مطلق الثلث كثير، وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل، فيطلب فيها تصحيح كل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع متعددة بألفاظ مختلفة هذا أحدها: ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

واحدة من المقدمتين.

وفيه دليل على أن طلب الغنى للورئة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس. ومن هذا: أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث، وقالوا أيضاً: ينظر إلى قدر المال في القلة والكثرة، فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعاً للمعنى المذكور في الحديث، من ترك الورثة أغنياء.

وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق: مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله. وهذا دقيق عسر، إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب، حتى يبتغي به وجه الله. ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة.

وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد الواجب وابتغاء وجه الله: أثيب عليها. فإن قوله و حتى ما تجعل في في امرأتك الا تخصيص له بغير الواجب، ولفظة و حتى الهنا القتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المُغيّ، كما يقال: جاء المحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء. فيمكن أن يقال: سبب هذا: ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره، وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة، ويحتمل أن يكون ذلك دفعاً لما عساه يتوهم، من أن إنفاق الزوج على الزوجة، وإطعامه إياها، واجباً أو غير واجب: لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله. كما جاء في حديث زينب الثقفية، لما أرادت الإنفاق من عندها، وقالت و لست بتاركتهم و وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، فرفع ذلك عنها، وأزيل الوهم. نعم في مثل هذا يُحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الوهم. نعم في مثل هذا يُحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في البحزئيات، أم تكفي نية عامة؟ وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في البا الجهاد، حيث قال و لو مر بنهر، ولا يريد أن يسقى به، فشربت: كان له أجر الن أو كما قال: فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء. فيكتفى بنية مجملة أو عامة. ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك.

وقوله عليه السلام و ولعلك أن تخلف الغ ، تسلية لسعد على كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له. وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى، حيث تقع

بالإنسان المكاره، حتى تمنعه مقاصد له، ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى.

وقوله عليه السلام « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » لعله يراد به: إتمام العمل على وجه لا يدخله نقض، ولا نقض لما ابتدىء به.

وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله و ولا تردهم على أعقابهم ».

قول ابن عباس: قد مرت الإشارة إلى سببه. وقد استنبطه ابن عباس من لفظ « كثير » وإن كان القول الذي أقر على عليه، وأشار لفظه إلى الأسر به \_ وهـ و الثلث \_ يقتضي الوصية به . ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله « لو أن الناس » فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث. والله أعلم .

### باب الفرائض

٢٩٨ - الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال و أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُو لَأَوْلَى رَجُل ذَكَرٍ ، وفي رواية و اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله . فَمَا تَرَكَتُ: فَلا وْلَى رَجُل ذَكَرٍ ، (٢).

الفرائض ، جمع فريضة. وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والامام أحمد.

<sup>(</sup>٣) الرواية الأولى: أخرجها البخاري بهذا اللفظومسلم والترمذي والإمام أحمد والرواية الثانية: أخرجها مسلم أيضاً وأبو داود بهذا اللفظ وابن ماجه

النصف، ونصفه، وهو الربع، ونصف نصفه. وهو الثمن. والثلثان، ونصفهما. وهو الثلث. ونصف نصفهما. وهو الثلث. ونصف خلى أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض. وبعد ذلك: ما بقي للعصبة.

وقوله ( فما يقي فلأولى رجل ذكر ) أو ( عصبة ذكر ) قد يورد ههنا إشكال. وهو أن ( الأخوات ) عصبات البنات. والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في ( العصبة ) المستحق للباقي. وجوابه: أنه من طريق المفهوم. وأقصى درجاته: أن يكون له عموم. فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم (١). اعني: أن ( الأخوات ) عصبات البنات.

٢٩٩ ـ الحديث الثاني: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:
 قلت « يا رسول الله ، أتنز لُ غَداً فِي دَارِكَ بِمكَّة؟ قال: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ
 مِنْ رِبَاع ؟ ثم قال: لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلِمَ. وَلاَ المسلمُ الكافِرَ » (١٠).

الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. ومن المتقدمين من قال: يرث المسلم الكافر, والكافر لا يرث المسلم. وكأن ذلك تشبيه بالنكاح. حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية، بخلاف العكس. والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور.

وقوله ﷺ ( وهل ترك لنا عقيل من دار؟ » سببه: أن أبا طالب لما مات: لم يرثه عليًّ ولا جعفر. وورثه عقيل وطالب. لأن علياً وجعفراً كانا مسلمين حينئذ. فلم يرثا أبا طالب: وقد تُعُلِّق بهذا الحديث في مسألة دور مكة. وهل يجوز بيعها أم لا؟

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري عن ابن مسعود وفيه و أقضي فيها بما قضى النبي 難. للابنة: النصف. ولابنة الابن:
 السدس، تكملة الثلثين. وما بقى فللاحت ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً ومسلم. وخرج عجزه، وهو قوله و لا يرث الكافر المسلم ، الخ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وكان بنو أبي طالب أربعة: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي، مات طالب كافراً. وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سين. وكان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها. شهد بدراً مع المشركين مكرهاً، وأسر يومئذ. ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، ومات بعدما عمي في خلافة معاوية.

٣٠٠ ـ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 أنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْع ِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَيْهِ ، ١٠٠ ـ

و الولاء ، حق ثبت بوصف، وهو الاعتاق. فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه. لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه. ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. وقد شبه و الولاء ، بالنسب. قال عليه السلام و الولاء لحمة كلحمة النسب »(۱) فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة، فكذلك الولاء.

ا ٣٠٠ الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت و كانت في بَرِيرَة ثَلَاثُ سُنَن : خُيِّرَت عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأَهْدِي لَها لَحْمٌ، فَلَاخَلَ عَلَى رسول الله على والبُرْمَة عَلَى النّار، فَدَعَا بِطَعَام . فأتي بِخْبْزِ وَأَدْم مِن أَدْم الْبَيْت . فقال: أَلَمْ أَرَ البُرمَة على النّارِ فِيها لَحْمُ ؟ بِخْبْزِ وَأَدْم مِن أَدْم الْبَيْت . فقال: أَلَمْ أَرَ البُرمَة على النّارِ فِيها لَحْمُ ؟ قالوا: بَلَى، يا رسول الله . ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدُّقُ بِهِ على بَريرَة . فَكَرهْنَا أَنْ قَالُوا: بَلَى، يا رسول الله . ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدُّقُ بِهِ على بَريرَة . فَكَرهْنَا أَنْ نَطْعِمَكُ مِنْهُ . فقال: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة . وقال النبي على فيها: إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، " .

حديث بريرة: قد استنبط منه أحكام كثيرة. وجمع في ذلك غير ما تصنيف وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى. وقد صرح ههنا بثبوت الخيار لها. وهي أمة عتقت تحت عبد. فيثبت ذلك لكل من هو في حالها.

وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئاً على وجه الصدقة: لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله، إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٢) تمامه و لا يباع ولا يوهب و قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه الحاكم من طريق الشافعي عن
 محمد بن الحسن عن أبي يوسف. وصححه ابن حبان. وأعله البيهقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤ ال عن أحوال منزله، وما عهده فيه، لطلبه من أهله مثل ذلك. و الولاء ، للمعتق. وقد تكلمنا على حصر « الولاء ، للمعتق. وقد تكلمنا عليه فيما مضى.

## كتاب النكاح

٣٠٢ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله على ويا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فإنَّهُ أَغَضُ للْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فإنَّهُ لَهُ وَجَاءُ \*(١).

الباءة ، النكاح ، مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول ،
 الباءة ، المنزل . فلما كان الزوج ينزل بزوجته : سمى النكاح ، باءة ، لمجاز الملازمة . واستطاعة النكاح : القدرة على مؤنة المهر والنفقة .

وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك. وقد قالوا: من لم يقدر عليه، فالنكاح مكروه في حقه، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب.

وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب: والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، إلا أنه لا يتعين واجباً، بل إما هو، وإما التسري. فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب، لا لأصل الشرعية.

وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلى لنوافل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مختصراً ومطولاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابس ماجه والإمام أحمد.

العبادات. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وقوله عليه السلام « فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » يحتمل أمرين. أحدهما: أن تكون « أفعل » فيه مما استعمل لغير المبالغة.

والثاني: أن تكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر، وتحصين الفرج. وفي معارضتها: الشهوة، والداعي إلى النكاح. وبعد النكاح: يضعف هذا المعارض. فيكون أغض للبصر، وأحصن للفرج مما إذا لم يكن. فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه ما ندر من وقوعه مع وجود الداعي. والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة. فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها، وتضعف بضعفها.

وقد قيل في قوله و فعليه بالصوم » بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. و « الوجاء »(١) الخصاء. وجعل وجاء: نظراً إلى المعنى. فإن الوجاء قاطع للفعل. وعدم الشهوة قاطع له أيضاً، وهو من مجاز المشابهة.

و إخراج الحديث لمخاطبة الشباب: بناء على الغالب. لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً.

٣٠٣ ـ الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحابِ النبي ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النبي ﴿ لَا عَنْ عَمِلِهِ فِي السَّرَّ؟ فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لاَ آكَلُ اللحْمَ. وقال فقال بَعْضُهُمْ: لاَ آكَلُ اللحْمَ. وقال بَعْضُهُمْ: لاَ آكَلُ اللحْمَ . وقال بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ على فِرَاشِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي ﷺ . فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ . وقال: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كذَا؟ لَكِنِي أُصلِي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأَقْطِرُ، وَأَتَامُ. وَأَصُومُ وَأَقْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » (").

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في الصحاح و الوجاء و بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا، فيكون شبيهاً بالخصاء. وكذا قال ابن فارس في المجمل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ليس هذا أحدها. ومسلم بهذا اللفظ والإمام أحمد.

يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات. فإن هؤ لاء القوم قصدوا هذا القصد، والنبي على رده عليهم، وأكد ذلك بأن خلافه: رغبة عن السنة. ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع، والغلو في الدين وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد. فإن من ترك اللحم مشلاً ميختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كل من باب الغلو والتنطع، والدخول في الرهبانية: فهو ممنوع، مخالف للشرع. وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة، كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم، أو عجزاً، أو لمقصود صحيح غير ما تقدم: لم يكن معنوعاً(١).

وظاهر الحديث: ما ذكرناه من تقديم النكاح، كما يقوله أبوحنيفة. ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح، ومقاديرها مختلفة. وصاحب الشرع أعلم بتلك المقلدير. فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح، ولم يستحضر أعدادها: فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع.

عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال « رَدَّ رسول الله على عُثْمانَ بْن ِ مَظْعُونِ التَّبَتُّـلَ. وَلَـوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَنَّنَا ﴾ (٢).

<sup>(1)</sup> خير الهدى هدى رسول الله على وإنما هلك من قبلنا بالفلو والتنظع في محاربة سنن الله الكونية بحرمان أنفسهم مما تفضل الله به عليها من طبيات النعم، ظناً منهم - بما أوحى إليهم شيطان الجهل والمنفلة والهوى - أنهم أعرف بما يصلحهم من الله ربهم، رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم، ولا أحبها لهم. لأنه سبحانه - وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - قد فطرهم على الحاجة إلى ما سخر لهم في السموات والأرض، وما أنهم عليهم. بهذه الفطرة لا يقدرون أن يرضوا ما ابتدعوه من هذه الرهبانية الممقونة. والمعافى من عافاه الله وأتم عليه نعمة هدى الفطرة، وهدى الدين الحق الذي ارتضاه وجعل الأسوة الحسنة فيه برسوله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة . مادة بتل \_ الباء والتاء: أصل واحد، يدل على إبانة الشيء عن غيره. يقال: بتلت الشيء، إذا أبنته عن غيره. ومنه قبل لمريم و البتول والنها انفردت فلم يكن لها زوج. ويقال نخلة مبتل: إذا أنفردت عنها الصغيرة النابئة منها. والتبتل: إخلاص النية فه تعالى والانقطاع اليه. قال تعالى ﴿ ٧٣ ؛ ٨ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾ أي انقطع له انقطاعاً.

والتبتل والتبتل والنكاح: ومنه قبل لمريم عليها السلام والبتول وحديث سعد أيضاً من هذا الباب. لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية، إلا أن ظاهر الحديث: يقتضي تعليق الحكم بمسمى و التبتل وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز في الا مردود وتبتل إليه تبتيلاً في فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث. ليحصل الجمع. وكان ذلك: إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته، للالة السياق عليه، من الأمر بقيام الليل، وترتيل القرآن والذكر. فهذه إشارة إلى كثرة العبادات. ولم يقصد معها ترك النكاح. ولا أمر به. يل كان النكاح موجوداً مع هذا الأمر. ويكون ذلك و التبتل والمردود: ما انضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين، وتجنب النكاح وغيره، مما يدخل في باب التشديد على النفس بالإجحاف بها. ويؤخذ من هذا: منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه، مما قد يفعله جماعة من المتزهدين.

٥٠٥ ـ الحديث الرابع: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنّها قالت ( يا رسول الله ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. قال: أَوَتحبينَ ذَلِكَ؟ فقلت: نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْرٍ أُخْتِي: فقال رسول الله ﷺ: إنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي . قالت: إنَّا نُحَدُّثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . قال: بِنْتُ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قالت: قُلْتُ: نَعْمْ . قال: إنْهَا لَوْلَمْ تَكُنْ رَبيبتي في حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لي. إنَّهَا لابْنَةُ أَنِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبًا سَلَمَة تُويْبَةً . فَلاَ تَعْرِضَنَ عَلَيْ بَنَاتِكُنْ ، وَلاَ أَخَوَاتِكُنْ .

قَالَ عُرْوَةُ ﴿ وَتُويْبَةُ: مَوْلَاةٌ لابِي لَهَبٍ. أَعْتَفَهَا، فَأَرْضَعَتْ النبي ﷺ . فَلَمَّا مَاتَ أَبُولَهِ بِ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرَّ خِيْبَةٍ. فقال لَهُ: ماذَا لقيت؟ قال له أبو لَهَبِ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمُ خَيْراً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ في هٰذِهِ

بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةَ ﴾ (١) الْخِيبَة: الْحَالَةُ، بِكَسْرِ الْخَاءِ.

الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة: منصوص عليه في كتاب الله تعالى. ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها: لم يبلغها أمر هذا الحكم. وهو أقرب من نكاح الربيبة. فإن لفظ الرسول على يشعر بتقدم نزول الآية، حيث قال و لولم تكن ربيبتي في حجري وتحريم الجمع بين الأختين في النكاح متفق عليه. فأما بملك اليمين: فكذلك عند علماء الأمصار. وعن بعض الناس: فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن الجمع في ملك اليمين: إنما هو في استباحة وطنها. إذ الجمع في ملك اليمين: غير ممتنع اتفاقاً. وقال الفقهاء: إذا وطيء أحدى الاختين لم يطا الاخرى، حتى يحرم الأولى بيع أو عتى، أو كتابة، أو تزويج، لئلا يكون مستبيحاً لفرجيهما معاً.

وقولها و لست لك بمخلية ، مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام. معناه: لست أُخْلَى بغير ضرة.

وقولها ( وأحب من شاركني ، وفي رواية ( شركني ، بفتح الشين وكسر الراء. وأرادت بالخير ههنا: ما يتعلق بصحبة الرسول ﷺ من مصالح الـدنيا والآخرة. وأختها: اسمها ( عزة ، بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة.

وقولها ( إنا كنا نحدث: أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ، هذه يقال لها د درة ، بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضاً. ومن قال فيه ( ذرة ، بفتح الذال المعجمة. فقد صحف.

وقد يقع من هذه المحاورة في النفس: أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول في بإباحة هذا النكاح، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية. وذلك: أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل: اعتقادها خصوصية الرسول في ناسب ذلك: أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة. فكأنها تقول: كما جاز نكاح درة -مع تناول الآية لها - جاز الجمع بين الأختين، للاجتماع في الخصوصية. أما

<sup>(1)</sup> أخرجه المخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، إلا أن لفظة و خيراً ، غير موجودة. وسيأتي الكلام عليها ومسلم والنسائي وابن ماجه .

إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية: فلا يلزم من كون الرسول الشخط أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوماً ظاهراً. لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية: فيكون اشتراكهما في أمر حاص. وهو التحريم العام. واعتقاد التحليل الخاص.

وقوله عليه السلام « بنت أم سلمة؟ » يحتمل أن يكون للإستثبات ونفي الاشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها، أو على من قال ذلك.

وقوله عليه السلام « لو لم تكن ربيبتي في حجري » و « الربيبة » بنت الزوجة ، مشتقة من « الرب » وهو الإصلاح . لأنه يَربُها ، ويقوم بأمورها وإصلاح حالها . ومن ظن من الفقها » : أنه مشتق من التربية ، فقد غلط لأن شرط الاشتقاق : الاتفاق في الحروف الأصلية . والاشتراك مفقود . فإن آخر « رب » باء موحدة . وآخر « ربي » ياء مثناة من تحت . و « الحجر » بالفتح أفصح . ويجوز بالكسر .

وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقاً، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب: لا مفهوم له. وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه \_ أنه خرج مخرج الغالب: هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟

وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد: وعلى صفة الترتيب.

٣٠٦ ـ الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسيولُ الله ﷺ الأيجمَع بَيْنَ المَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَوْأَةِ وَخَالَتِها ١٠٠٠.

جمهور الامة على تحريم هذا الجمع أيضاً. وهو مما أخذ من السنة، وإنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد

كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة، لقوله تعالى ﴿ ٤:٤٢ وأحل لكم ما وراء ذلكم \_ الآية ﴾ إلا أن الأثمة من علماء الأمصار حصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية، والجمع على صفة الترتيب. وإذا كان النهي وارداً على مسمى الجمع \_ وهو محمول على الفساد \_ فيقتضي ذلك: أنه إذا نكحهما معاً، فنكاحهما باطل. لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهى عنه فيفسد. وإن حصل الترتيب في العقدين، فالثاني: هو الباطل. لأن مسمى الجمع في بعض الروايات لهذا الحديث ■ لا تنكع الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى على الحبوب بتحريم جمع الترتيب.

والعلة في هذا النهي: ما يقع بسبب المضارة، من التباغض والتنافر. فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم. وقد ورد الإشعار بهذا التعليل.

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، والزموا الوفاء بالشروط، وإن لم تكن من مقتضى العقد كان لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث. وذهب غيرهم: إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد. فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح، والشرطباطل، والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد. مثل: أن يُقسم لها، وأن ينفق عليها ويوفيها حقها، أو يحسن عشرتها. ومثل: أن لا تخرج من بيته

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً و نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها. ولا تنكح الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى ، قال الترمذي: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة .. هذا أحدها .. لكنه بحذف و إن و من أوله، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

إلا بإذنه، ونحو ذلك، مما هو من مقتضيات العقد.

وفي هذا الحمل ضعف. لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها. فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها.

ومقتضى الحديث: أن لفظة و أحق الشروط ، تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي هي مقتضى العقود: مستوية في وجوب الوفاء، ويترجع على ما عدا النكاح: الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. والله أعلم.

٣٠٨ ـ الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﷺ ﴿ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ؟ (١٠).

هذا اللفظ الذي فسر به و الشغار ، تبين في بعض الروايات: أنه من كلام نافع. و و الشغار ، بكسر الشين وبالغين المعجمة: اختلفوا في أصله في اللغة. فقيل: هو من شغر الكلبُ: إذا رفع رجله ليبول، كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وقيل: هو مأخوذ من شغر البلدُ: إذا خلا، كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق.

والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار. واتفق العلماء على المنع منه. واختلفوا \_ إذا وقع \_ فساد العقد. فقال بعضهم: العقد صحيح، والواجب مهر المثل. وقال الشافعي: العقد باطل. وعند مالك فيه تقسيم. ففي بعض الصور: العقد باطل عنده. وفي بعض الصور: يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده. وهو ما إذا سمي الصداق في العقد، بأن يقول: زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا، فاستخف مالك هذا، لذكر الصداق. وصورة الشغار الكاملة: أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبعض كل منهما صداق الأخرى، ومهما انعقد لى نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتى. ففي هذه الصورة:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

وجوه من الفساد. منها تعليق العقد. ومنها: التشريك في البُضْع. ومنها: اشتراط هَدُم الصداق، وهو مفسد عند مالك، ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث، وهو و الابنة ، بل يتعدى الى سائر الموليات.

وتفسير نافع وقوله و ولا صداق بينهما ، يشعر بأن جهة الفساد: ذلك. وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد.

وعلى الجملة: ففيه إشعار بان عدم الصداق له مدخل في النهي.

٣٠٩ ـ الحديث الثامن: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه: أَنَّ النبي ﷺ « نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ اللهُ عَلَيَّةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيَّةِ اللهُ اللهُ

« نكاح المتعة » هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل. وقد كان ذلك مباحاً ثم نسخ. والروايات تدل على أنه: أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن على رضي الله عنه: يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحته عام الفتح، ثم النهي عنها. وذلك بعد يوم خيبر.

وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها، بعدما كان يقول به، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وماحكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعاً. وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت. وعدًاه مالك بالمعنى إلى توقيت الحلّ، وإن لم يكن عقد فقال: إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه: وقع عليها الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة.

وأما و لحوم الحمر الأهلية ، فإن ظاهر النهي: التحريم، وهو قول الجمهور وفي طريقة للمالكية: أنه مكروه، مغلط الكراهة، ولم يُنْهُوه إلى التحريم، والتقييد بالأهلية: يخرج الحمر الوحشية. ولا خلاف في إباحتها.

٣١٠ ـ الحديث التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

الله ﷺ قال ﴿ لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ. قالوا: يا رسول الله، فَكَيْفَ إِذْنُهَا قال: أَنْ تَسْكُتَ » (١٠).

كأنه أطلقت « الايم » ههنا بإزاء الثيب، و « الاستئمار » طلب الأسر، و « الاستئذان » طلب الإذن.

وقوله و فكيف إذنها و راجع إلى البكر، وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ و البكر ولفظ النهي في قوله و لا تنكح وإما أن يحمل على التحريم، أو على الكراهة. فإن حمل على التحريم: تعين أحد الأمرين: إما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة. فعلى هذا: لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي. لأنه أقرب إلى العموم في لفظ والبكر وربما يزاد على ذلك، بأن يقال: إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ. فيكون أقرب إلى التناول. وإما أن يكون المراد: اليتيمة، وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة: هل يكتفى فيها بالسكوت، أم لا؟ والحديث يقتضي الاكتفاء به. وقد ورد مصرحاً به في حديث آخر (٢) ومال إلى ترجيح هذا القول مَنْ يميل إلى الحديث من أصحابه. وغيرهم من أهل الفقه: يرجح الآخر.

٣١١ ـ الحديث العاشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: « جاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إلى النبي ﷺ . فقالت: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إلى النبي ﷺ . فقالت: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ . فَطَلَقَنِي ، فَبَتَ طَلاَقِي . فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ القُرْظِيِّ . فَطَلَقْنِي ، فَبَتَ طَلاَقِي . فَتَبَسَّمَ رسول الله ﷺ ، وقال: الزَّبِيرِ . وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ . فَتَبَسَّمَ رسول الله ﷺ ، وقال: أثر يدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلَى رِفَاعَة؟ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتُهُ ، وَيَذُوقَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>۲) روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس و ليس للولني مع الثيب أمر واليتمية تستأمر وصحتها إقرارها » وروى أحمد عن أبي موسى مرفوعاً و تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره » وثبت في رواية و والبكر يستأذنها أبوها »

عُسَيْلَتَكِ، قالت: وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُسَعِيدٍ بِالبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ: أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هٰذِهِ: مَا تَجُهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولَ اللهَ ﷺ ؟ هٰ(ا).

تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ: يحتمل: أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تُحمل على البينونة، عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار باحد هذه المعاني. وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر، تبين المراد ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث: فلم يصب. لأنه إنما دل على مطلق البت والدال على المطلق لا يدل على أحد قَيديه بعينه.

وقولها ﴿ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ﴾ هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف، وثالثه ياء آخر الحروف.

وقولها و إنما معه مثل هدبة الثوب ، فيه وجهان. أحدهما: أن تكون شبهته بدلك نصغره. والثاني: أن تكون شبهته به لاسترحائه، وعدم انتشاره.

وقوله عليه السلام و لا ، حتى تذوقي عسيلته ، يدل على أن الاحلال للزوج الثاني يتوقف على الوطء ، وقد يستدل به من يرى الانتشار في الإحلال شرطاً من حيث إنه يرجح حمل قولها و إنما معه مثل هدبة ، على الاسترخاء وعدم انتشاره ، لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة ، أو مقدارها الذي بحصل به التحليل .

وفوله عليه السلام و أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ و كأنه بسبب: أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وإرادة أن يكون فراقه سبباً للرجوع إلى رفاعة. وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل إلا بالدخول. ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسبب فيما نعلمه. واستعمال لفظ و العسيلة و مجازعن اللذة، ثم

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع مطولا ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابس ماجه والإمام أحمد: وقوله و امرأة رفاعة و اسمها تميمة بالتصغير: وقبل بفتح المثناة فوق وكسر الميم بنت وهب.

عن مظنتها، وهو الإيلاج. فهو مجاز على مذهب جمهـور الفقهـاء الـذين يكتفون بتغييب الحشفة.

٣١٢ \_ الحديث الحادي عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال و مِنَ السَّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً. ثمَّ قَسَمَ. وإذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً. ثُمَّ قَسَمَ » قال أبو قِلاَبَةَ « وَلَوْ شَيْتُ لَقَلْتُ: إِنَّ أَنْساً رَفَعَهُ إلى النبي ﷺ »(١٠).

الذي اختاره أكثر الأصوليين: أن قول الراوي «من السنة كذا ، في حكم المرفوع. لأن الظاهر: أنه ينصرف إلى سنة النبي ﷺ. وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه. ولكن الأظهر خلافه.

وقول أبي قلابة ولوشئت لقلت: إن أنساً رفعه النخ ، يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس و من السنة ، في حكم المرفوع، فلوشاء لعبر عنه بأنه مرفوع، على حسب ما اعتقده: من أنه في حكم المرفوع. والأول: أقرب، لأن قوله و من السنة ، يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل. وقوله و إنه رفعه ، نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.

والحديث يقتضي: أن هذا الحق للبكر أو الثيب: إنما هو فيه إذا كانشا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها. وقد استمر عمل الناس على هذا، وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح. والحديث لا يقتضيه.

وتكلموا في علة هذا، فقيل: إنه حق للمرأة على الزوج، لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لتجددها، أو يقال: إنه حق للزوج على المرأة.

وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مُقامه عندها علراً في إسقاط الجمعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

إذا جاءت في أثناء المدة. وهذا ساقط، مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الأداب أو السنن، لا يترك له الواجب. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذراً: توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جداً، لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذراً، أو أخطأ في ذلك. وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة، من وجوب الجمعة على الأعيان.

٣١٣ ـ الحديث الثاني عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله عنهما أَخَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قال: بِسْم الله اللهُمُّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبداً عن .

فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع. وقوله عليه السلام ولم يضره الشيطان ويحتمل أن يؤخذ عاماً يدخل تحته الضرر الديني. ويحتمل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني. بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه. وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل. لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك: أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، أو يعز وجوده. ولا بد من وقوع ما أخبر عنه على أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن: فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه. والله أعلم.

٣١٤ ـ الحديث الثالث عشر: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال ﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النَّسَاءِ. فقال رَجُلُ مِنَ النَّسَاءِ. فقال رَجُلُ مِنَ النَّصَار: يا رسول الله ، أرأيت الْحَمْو؟ قال: الحموُ الموْتُ ، (").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وبان ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد.

ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابْن وَهْبِ قال: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولَ « الْحَمُو » أَخُو الزَّوْجِ ، وما أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ النَّوْجِ ، ابْنُ العَمَّ، وَنَحْوُهُمْ .

لفظ د الحمو ، يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج ، وهـو مَحْرَمُ من المرأة لا يمتنع دخوله عليهما . فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال ، وحمله على من ليس بمحرم ، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة .

والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب.

وقوله 1 إياكم والدخول على النساء » مخصوص بغير المحارم، وعمام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهمو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع.

وأما قوله عليه السلام و الحمو الموت » فتأويله بختلف بحسب اختلاف الحمو. فإن حُمل على محرم المرأة ـ كأبي زوجها ـ فيحتمل أن يكون قوله و الحمو الموت » بمعنى: أنه لا بد من إباحة دخوله ، كما أنه لا بد من الموت وإن حُمل على من ليس بمحرم ، فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء ، لأنه فهم من قائله : طلب الترخيص بدخول مثل هؤ لاء الذين ليسوا بمحارم . فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم ، بأن دخول الموت عوضاً من ليسوا بمحارم . فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم ، بأن دخول الموت عوضاً من دخوله ، زجراً عن هذا الترخيص ، على سبيل التفاؤ ل ، والدعاء ، كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصد دخوله . ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت ، باعتبار كراهته لدخوله ، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت .

#### باب الصداق

٣١٥ ـ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن

### رسول الله ﷺ ﴿ أُعْتَقَ صَفِيَّةً ، وجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا ﴾''.

قوله و وجعل عتقها صداقها ع يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون تزوجها بغير صداق، على سبيل الخصوصية برسول الله ﷺ، فلما كان عتقها قائماً مقام الصداق، إذ لم يكن ثم عوض: سمى صداقاً.

والوجه الثاني: قول بعض الفقهاء: أنه أعتقها فتزوجها على قيمتها، وكانت مجهولة، وذلك من خصائص النبي ﷺ. وقال بعض أصحاب الشافعي: معناه: أنه شرط عليها: أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت، فلزمها الوفاء به.

وقد اختلف الفقهاء فيمن اعتى أمته على أن يتزوجها، ويكون عتقها صداقها. فقال جماعة: لا يلزمها أن تتزوج به، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو إبطال للشرط. قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط، فقبلت: عتقت، ولا يلزمها الوفاء بتزوجه، بل عليها قيمتها. لأنه لم يرض بعتقها مجاناً. وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة، أو كسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرض بالمجان. فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه: كان لها ذلك المسمى، وعليها قيمتها للسيد. فإن تزوجها على قيمتها: فإن كانت القيمة معلومة لها وله: صح الصداق، ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة. فالأصح من وجهى الشافعية: أنه لا يصح الصداق، ويجب مهر المثل. والنكاح صحيح.

ومنهم منصحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان، وأن المقد فيه ضرب من المسامحة. والتخفيف. وذهب جماعة منهم الشوري والزهري، وقول عن أحمد وإسحاق ..: أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصمح الصداق على ظاهر لفظ الحديث.

والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جمل عتقها قائماً مقام الصداق، فسماه باسمه، والظاهر مع الفريق الثاني، إلا أن القياس مع الأول. فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس، وظن ينشأ من ظاهر الحديث، مع احتمال الواقعة للخصوصية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود، و و صفية و هي بنت حيى بن أخطب، من سبط هارون بن عمران. كانت تحت ابن أبي الحقيق \_ بضم الحاء \_ وقتل يوم خيبر. ووقعت صفية في السبي. فاصطفاها رسول الله . وماتت سنة خمسين.

وهي ـ وإن كانت على خلاف الأصل ـ إلا أنه يُتأنَّس في ذلك بكشرة خصائص الرسول ﷺ في النكاح. لا سيما هذه الخصوصية. لقوله تعالى ﴿ ٣٣.٠٥ وامرأةً مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ ولعله يؤخذ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوجها، كما جاء مصرحاً به في حديث آخر(۱).

عنه أنَّ رسول الله على الثاني: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنَّ رسول الله على الجاءَتُهُ الْمَرَأَةُ. فقالت: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلاً. فقال رَجُلُ يارسول الله، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فقال: هلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء تُصْدِقُهَا؟ فقال: مَا عِنْدي إلاَّ إِزَارِي حَاجَةٌ. فقال: سول الله على : إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ. هَذَا فَقَال رسول الله على : إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَك. فَالْتَمِسْ شَيْمًا. قال: ما أُجِدُ. قال: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَديد. فَالْتَمِسْ مَنْ الْقُرْآنِ؟ قال: مَا أُجِدُ. قال: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَما مِنْ مَديد. فَالْتُمَسْ، فَلَد عَبْد شَيْسًا. فقال رسول الله على : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ؟ قال: نَعَمْ. فقال رسول الله على : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قال: نَعَمْ. فقال رسول الله على : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قال: نَعَمْ. فقال رسول الله على : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قال: نَعَمْ. فقال رسول الله على : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته (٢٠). وقولها و وهبت نفسي لك ع مع سكوت النبي ﷺ: دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له ﷺ؛ كما جاء في الآية. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عن أبي موسى يرفعه و من كانت له جارية فعالها \_ أي أنفق عليها \_ وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها: كان له أجران. وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد و و المرأة ع قبل: إنها خولة بنت حكيم. وقبل: أم شريك وقبل: ميمونة.

<sup>(</sup>٣) أو لمرابا الرجولة، وكرم الأخلاق وحسن العشرة التي بها تستوفي الزوجية معانيها، ويكون بها تمام السون والمودة والرحمة، وقد كان ﷺ أكمل الرجال في ذلك.

صداق، لا في الحال ولا في المآل، ولا بالدخول ولا بالوفاة. وهذا هو موضع الخصوصية، فإن غيره ليس كذلك، فلا بد من المهر في النكاح، إما مسمى أو مهر المثل.

واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه على الفظ « الهبة » ومنهم من منعه إلا بلفظ « الإنكاح » أو « التزويج » كغيره.

وقوله على عندك من شيء تصدقها؟ » فيه دلبل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه .

وقوله ﷺ ﴿ إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك ، دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم، والرفق برعيته.

وقوله « فالتمس ولو خاتماً من حديد » دليل على الاستحباب، لِنَلاً يُخْلَى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول: وجب لها نصف المسمى. واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره. ومذهب مالك: أن أقله ربع دينار، أو ثلاثة دراهم أو قيمتها. ومذهب أبي خيفة: أن أقله عشرة دراهم، ومذهب بعضهم: أن أقله خمسة دراهم. واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قبل: عن بعض الشافعية كراهته.

وقوله على وراها و مُلكنتها و اختلف في هذه اللفظة . فمنهم من رواها كما ذكر . ومنهم من رواها و مُلكنتكها ومنهم من رواها و مُلكنتكها ويستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك ، إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها . والظاهر القوي : أن الواقع أحد الألفاظ، لاكلها . فالصواب في مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه . ونقل عن الدارقطني . أن الصواب رواية من روى و روجتكها وأنه قال : وهم أكثر وأحفظ . وقال بعض المتأخرين ؛ ويحتمل صحة اللقظين . ويكون أرجى لفظ التزويج أولا ، فملكها . ثم قال له و اذهب فقد مُلكتها والا بالتزويج السابق .

 <sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم (٩: ٢١٤) و اذهب فقد ملكتها بما معك ع هكذا في بعض النسخ.
 وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الاكثرين و ملكتها ع بضم العيم وكسر اللام المشددة على ما لم =

قلت: هذا أولا بعيد. فإن سياق الحديث يقضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختُلِف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح. وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح. واختلاف موضع كل واحد من اللفظين. وهو بعيد جداً.

وأيضاً. فلخصمه أن يعكس الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله عليه السلام « زوجتكها » إخباراً عما مضى بمعناه. فإن ذلك التمليك: هو تمليك نكاح.

وأيضاً: فإن رواية من روى « مُلِّكْتَهَا » التي لم يتعرض لتأويلها: يبعد فيها ما قال، إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه. ولخصمه أن يعكسه. وإنما الصواب في مثل هذا: أن ينظر إلى الترجيح. والله أعلم.

وفي لفظ الحديث: متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضاً \_ أعني قوله و بما معك والناس متازعون أيضاً في تأويله، فمنهم من يرى أن و الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك: بعتك كذا بكذا، وزوجتك بكذا. ومنهم من يراها باء السبية، أي بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يُخلَى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم. بهذه الواقعة، وإما بأن يخلى عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق.

٣١٧ ـ الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ﷺ ﴿ رَأَى عَبْـدَ الرَّحْمَٰنِ بِسْنَ عَوْفٍ، وعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَـرَانِ . وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَـرَانِ . فقال النبي ﷺ : مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول الله تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فقال: مَا

ي يسم فاعله. وفي بعض النسخ « ملكتكها » بكافين. وكذا رواه البخاري. وفي الرواية الأخرى « زوجتكها » قال القاضي: قال الدارقطني: رواية من روى « ملكتها » وهم. قالت: والصواب رواية من روى « زوجتكها » قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين. ويكون قد أجرى لفظ « التزويج » أولا. فملكها، ثم قال « انهب فقد ملكتها » بالتنزويج السابق. والله أعلم، وفي الحديث: دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز ألاستتجار على تعليم القرآن. وبه عطاه والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم.

أَصْدَقْتُها؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قال: فَبَارَكَ الله لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ »(١).

« ردع الزعفران » بالعين المهملة: أثر لونه.

وقوله عليه السلام « مهيم » أي ما أمرك؟ وما خبرك؟ قيل: إنها لغة يمانية . قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة .

وفي قوله عليه السلام و ما أصدقتها؟ » تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح، وذلك: أنه سأله بـ و ما » والسؤ ال بـ و ما » بعد السؤ ال بـ وسهل ، فاقتضى ذلك: أن يكون أصل الإصداق: متقرراً لا يحتاج إلى السؤ ال عنه.

وفي قوله « وزن نواة » قولان. أحدهما: أن المراد: نواة من نوى التمر. وهو قول مرجوح. ولا يتحدد الوزن به، لاختلاف نوى التمر في المقدار: والثاني: أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم، وهو وزن خمسة دراهم.

ثم في المعنى وجهان. أحدهما: أن يكون المصدق ذهباً وزنه حمسة دراهم، والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب. وعلى الأول: يتعلق قوله « من ذهب » بلفظ « وزن » وعلى الثاني يتعلق « بنواة » وقوله « بارك الله لك » دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ.

و ( الوليمة ) الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعاً . ولعل من جملة فوائده: أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح .

وقوله ( أولم » صيغة أمر، محمولة عند الجمهور على الاستحباب. واجراها بعضهم على ظاهرها، فأوجب ذلك.

وقوله و ولو بشاة ، يفيد معنى التقليل. وليست و لو ، هذه هي ألتي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره. وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

# كتاب الطلاق

٣١٨ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهَي حَاثِضٌ. فَذَكَر ذَلِك عُمَرُ لرسول الله ﷺ . فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رسول الله ﷺ . ثمَّ قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثمَّ يُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحِيضَ. فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا. فَتِلْكَ تَحِيضَ. فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا. فَتِلْكَ الْعِدَةُ، كما أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ ».

وفي لفظ « حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً ، سِوَى حَيْضَتِها التي طَلَّقَهَا فِيَها ».

وَفِي لَفَظَ ﴿ فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كما أَمَـرَهُ رَسُولُ الله ﷺ ﴾''.

الطلاق في الحيض محرم للحديث. وذكر عمر ذلك للنبي ﷺ لعله ليعرُفه الحكم. و « تغيظ النبي ﷺ » إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً، وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله ﷺ في مثل ذلك إذا عزم عليه.

وقوله عليه السلام « ليراجعها » صيغة أمر، محمولة عنــد الشافعـي علــى

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

الاستحباب. وعند مالك على الوجوب. ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية. لأن صيغة وحتى وللغاية. وقد عُلل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الظهر من الحيضة الأولى، لكانت الرجعة لأجل الطلاق. وليس ذلك موضوعها. إنما هي موضوعة للاستباحة. فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر: استمرت الإباحة فيه. وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سبباً للوطء. فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر، لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه. فقد يكون سبباً لدوام العشرة.

ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة. فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة. فيطول زمان التربص. ومنهم من لم يعلل بذلك، ورأى الحكم معلقاً بوجود الحيض وصورته. وينبني على هذا ما إذا قلنا: إن الحامل تحيض، فطلقها في الحيض الواقع في الحمل. فمن علل بتطويل العدة: لم يحرم. لأن العدة ههذا بوضع الحمل. ومن أدار الحكم على صورة الحيض، منع.

وقد يؤخذ من الحديث: ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن النبي النبي النبي المراجعة من غير استفصال، ولا سؤ ال عن حال المرأة; هل هي حامل، أو حائل؟ وترك الاستفصال في مثل هذا: ينزل منزلة عموم المقال عند جمع من أرباب الأصول، إلا أنه قد يضعف ههنا هذا الماخذ، لاحتمال أن يكون ترك الاستفصال لندرة الحيض في الحمل.

وينبني أيضاً على هذين الماحذين: ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض: هل يحرم طلاقها فيه؟ فمن مال إلى التعليل بطول المدة، لما فيه من الإضرار بالمرأة: لم يقتض ذلك التحريم، لأنها رضيت بذلك الضرر. ومن أدار الحكم على صورة الحيض: منع. والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى. وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال. وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على الأصل، فإن الأصل عدم سؤ ال الطلاق. وعدم الحمل.

ويتعلق بالحديث مسألة أصولية. وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر

بذلك الشيء أم لا؟ فإن النبي على قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث و مره فامره بامره وعلى كل حال: فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب. وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر، بمعنى أنهما: هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد، أم لا؟.

وفي قوله و قبل أن يمسها و دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها. فيه، فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها. والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه. وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق بدعياً. وهو الطلاق في طهر مسها فيه. وهو معلل بخوف الندم. فإن المسيس سبب الحمل وحدوث الولد. وذلك سبب للندامة الطلاق.

وقوله « فحسبت من طلاقها » هو مذهب الجمهور من الأمة . أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به(١).

٣١٩ - الحديث الثاني: عن فاطمة بنت قيس « أَنَّ أَبَاعَمْرِ وَ بن حَفْصِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيِلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَنَهُ. فقال: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ: فَجَاءَتْ رَسُول الله ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فقال: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وفي لفظ: وَلاَ سكْنَى - فأَمَرَهَا أَنْ تعْتَدٌ في بَيْتِ أُمَّ شَرِيكِ، ثمَّ قال: تِلْكَ الْمَرَأَةُ وَلاَ سكْنَى - فأَمَرَهَا أَنْ تعْتَدٌ في بَيْتِ أُمَّ شَرِيكِ، ثمَّ قال: تِلْكَ الْمَرَأَةُ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ . فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ . فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ فَيْ الله عَلَيْهِ فَقَال رسول الله ﷺ : أَمَّا أَبُو مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فقال رسول الله ﷺ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ : فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَهِ . وَأَمًّا مُعَاوِيَة : فَصُعُلُوكُ، لاَ مَالَ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) قد حقق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر سنن أبي داود (٣: ٩٥ - ١١١) القول في حديث ابن عمر تحقيقاً لعله لم يسبق إليه. واستظهر عدم احتساب هذه الطلقة. وأن الصحيح: أنه أمره أن يرجعها، لا أن يراجعها.

آنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَرِهْتُه. ثم قال: انكحي أسامة بـن زيد، فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بهِ »(١).

قوله « طلقها ألبتة » يحتمل أن يكون حكاية للفظ أوقع به الطلاق. وقوله « طلقها ثلاثاً » تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ « ألبتة » وهذا على مذهب من يجعل لفظ « ألبتة » للثلاث. ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث، كما جاء في الرواية الأخرى. ويكون قوله « طلقها ألبتة » تعبيراً عما وقع من الطلاق بلفظ « الطلاق ثلاثاً » وهذا يتمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة، لعدم الإنكار من النبي ﷺ . إلا أنه يحتمل أن يكون قوله « طلقها ثلاثاً » أي أوقع طلقة تتم بها الشلاث. وقد جاء في بعض الروايات « ثلاث تطليقات » (\*).

وقوله و وهو غائب و فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو مجمع عليه. وقوله و فأرسل إليها وكيله بشعير و يحتمل أن يكون مرفوعاً ويكون الوكيل هو المرسل ويحتمل أن يكون منصوباً. ويكون الوكيل هو المرسل وقد عين بعضهم للرواية: الاحتمال الأول، والضمير في قوله و وكيله و يعود على أبي عمرو بن حفص. وقيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الحميد. وقيل اسمه أحمد. وقال بعضهم: أبو حفص بن عمرو، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، ومن قال و أبو عمرو بن حفص و أكثر.

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه هكذا، بل ترجم له أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق الإشارة إليها. وخرجه مسلم من عدة طرق بالفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم في رواية و أنه طلقها ثلاثاً ، وفي رواية و أنه طلقها ألبتة ، وفي رواية و طلقها آلبتة ، وفي رواية و طلقها آلبته ، وفي رواية و طلقها آلبته عن طلاقها ، وفي رواية و طلقها ، ولم يذكر عدداً ولا غيره . فالجمع بين هذه الروايات . أنه كان طلقها قبل هذا اثنتين . ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى و أنه طلقها ، مطلقاً أو و طلقها واحدة ، أو و طلقها أخر ثلاث نطليقات ، فهو ظاهر . ومن روى و ألبتة ، فمراده ، طلقها طلاقاً صارت مبتوتة بالثلاث . ومن روى و ثلاثاً ، أراد تمام الثلاث . والله أعلم .

وقوله عليه السلام و ليس لك عليه نفقة ، هذا مذهب الأكثرين، إذا كانت البائن حائلًا. وأوجبها أبو حنيفة.

وقوله دولا سكني، هو مذهب أحمد، وأوجب الشافعي ومالك السكني. لقوله تعالى: ﴿ ٦٥: ٦ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ وأما سقوط النفقة: فأخذوه من مفهوم قوله تعالى ﴿٦٥: ٦ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فمفهومه: إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وقد نوزعوا في تناول الآية للبائن. أعني قوله أسكنوهن ﴾ (١) ومن قال: لها السكني فهو محتاج إلى الاعتندار عن حديث فاطمة. فقيل في العذر: ما حكوه عن سعيد بن المسيب و أنها كانت امرأة لسنة. استطالت على أحمائها، فأمرها بالانتقال ، وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل. وقد جاء في كتاب مسلم و أخاف أن يُقْتَحَم علي هـ.

واعلم أن سياق الحديث: على خلاف هذه التأويلات. فإنه يقتضي أن سبب الحكم: أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير، وأن الوكيل ذكر: أن لا نفقة لها. وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله في ، فأجابها بما أجاب. وذلك يقتضي: أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت. فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به.

وقوله و فامرها أن تعتبد في بيت أم شريك ، قيل: اسمهما غَزِيّة. وقيل: غُزَيلة. وهي قرشية عامرية. وقيل: إنها أنصارية.

وقوله عليه السلام و تلك امرأة يغشاها أصحابي ، قيل: : كانوا يزورونها ، ويكثرون من التردد إليها لصلاحها. ففي الاعتداد عندها حرج، ومشقة في التحفظ من الرؤية : إما رؤيتهم لها، أو رؤيتها لهم، على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي، أو لهما معاً.

وقوله و اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى ، قد يحتج به من يروي جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، فإنه علل بالعمى. وهو مقتض لعدم رؤيته، لالعدم رؤيتها. فيدل على أن جواز الاعتداد عنده: معلل بالعمى المنافي لرؤيته.

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل: الآية متناولة للمطلقة باثناً ورجعياً. إذ الضمير في قوله تعالى ﴿ أسكنوهن ﴾ وقوله
 ﴿ لا تخرجوهن ﴾ يعود على النساء وهو عام شامل للجميع.

واختار بعض المتأخرين "تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي، مستدلاً بقوله تعالى ﴿ ٢٤ : ٣٩ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ ﴿ ٢٤ : ٣٩ وقبل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ وفيه نظر لأن لفظة « من » للتبعيض. ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر. فإذا هذه حالة يجب فيها الغض. فيمكن حمل الآية عليها. ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقاً، أو في غير هذه الحالة وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ: فهو محتمل له احتمالاً جيداً، يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف.

وقال هذا المتاخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس، مع ابن أم مكتوم: فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه: أنها تأمن عنده من نظر غيره. وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك.

وهذا الذي قاله: إعراض عن التعليل بعماه. وما ذكره من المشقة: موجود في نظرها إليه، مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن يقال: إنما علل بالعمى لكونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها. فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده.

وقوله عليه السلام و فإذا حللت فآذنيني ، ممدود الهمز، أي أعلميني. واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعية.

قوله عليه السلام « أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه » فيه تاويلان. أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني بما جاء في بعض روايات مسلم « أنه ضرّاب للنساء ».

وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة. ولا يكون

<sup>(</sup>۱) هو النووي. إذ قال في شرح مسلم (۱۰: ۲۹۳) بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة: أنه يحرم على المرأة النظر إلى الاجنبي، كما يحرم عليه النظر إليها. لقوله تعالى ﴿ وقل للمؤ منات ﴾ الآية. ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة: حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة ، أنها كانت هي وميمونة عند النبي ﷺ. فدخل ابن أم مكتوم. فقال رسول الله، احتجبا منه. فقالتا: إنه أعمى لا يبصر. فقال ﷺ. أفعميلوان أنتما اليس تبصرانه؟ ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: حديث حسن. ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.

من الغيبة المحرمة. وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة و « العاتق » ما بين العنق والمنكب.

وفي الحديث: دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم: لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله. وكذلك معاوية لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاً، لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قبل في أبي جهم: أظهر منه فيما قبل في معاوية. لأن لنا أن نقول: إن لفظة «المال» انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جداً، بخلاف ما قبل في أبي جهم.

وقوله « انكحي أسامة بن زيد » فيه جواز نكاح القرشية للمولى. وكراهتها له: إما لكونه مولى، أو لسواده. و « اغتبطت » مفتوح التاء والباء.

وأبو جهم المذكور في الحديث: مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم.

#### باب العدة

 قال ابن شهاب: وَلاَ أَرَى بأُساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ في دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتى تَطْهُرَ (١٠).

في الحديث: دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان. وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعضهم من المتقدمين: إن عدتها أقصى الأجلين. فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر:انتظرت تمامها. وإن تقدمت الأربعة الأشهر والعشر على وضع الحمل: انتظرت وضع الحمل وقيل: إن بعض المتأخرين من المالكية: اختار هذا المذهب، وهو سُحنون.

وسبب الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى ﴿ ٢٠ ٤ ٢٣ والله يتوفون منكم ـ الآية ﴾ مع قوله تعالى ( ٦٥: ٤ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه، وخاص من وجه. فالآية الأولى: عامة في المتوفّى عنهن أزواجهن، سواء. كُنَّ حوامل أم لا. والثانية: عامة في أولات الأحمال، سواء كُنَّ مُتَوفّى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين. لعدم ترجيح احدهما على الآخر. وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحِلّ. وذلك بأقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث. فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾ مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل.

« وأبو السنابل بن بعك » بفتح السين. و «بعك» بفتح الباء وسكون العين ، وفتح الكاف ـ وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا نسب. وقيل في نسبه غير ذلك قيل: اسمه عمرو. وقيل: حبة ـ بالباء ـ وقيل: حَنَّة ـ بالنون.

وقولها « فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي » يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل، وإن لم تطهر من النفاس. كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك. وهو مذهب فقهاء الأمصار.

الوقال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس! ولعل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله و فلما تعلَّت من نفاسها و أي طهرت. و قال لها: قد حللت. فانكحي من شئت و رتب الحل على التعلّي. فيكون علة له وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل. وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور. يعني ترتيب الحِلّ على التعلّي.

وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة ، استبان فيه الخلق أم لا من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال . وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال . وهذا ههنا ضعيف . لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ، ووضع المضغة والعلقة نادر . وحمل الجواب على الغالب ظاهر . وإنما تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض . ويختلف الحكم باختلافها . وقول ابن شهاب : قد قدمنا أنه قول فقهاء الأمصار . والمنقول عنه خلاف ذلك : وهو الشعبي والنخعي وحماد .

٣٢١ ـ الحديث الثاني: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت « تُوفِّي حَمِيمٌ لأُمُّ حَبِيبَةَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةِ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا ، فقالت : إِنَّمَا أَصْنَعُ هٰذَا: لأَنِّي سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً »(١).

الحميمُ: القرابةُ.

له الإحداد » ترك الطيب والزينة. وهو الواجب على المتوفّى عنها زوجها ولا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل.

وقوله و إلا على زوج ۽ يقتضي الإحداد على كل زوج، سواء كان بعد الدخول أو قبله.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً ومسلم. وزينب همله هي بنت أم سلمة، ربيبة النبي .

وقوله و الامرأة و عام في النساء. تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة. وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر. فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. وأما الكتابية: فلا تدخل تحت اللفظ. لقوله عليه الصلاة والسلام و الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر و فمن ههنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية. وأجاب غيره - ممن أوجب عليها الإحداد -: بأن هذا التخصيص له سبب. والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب - غير اختلاف الحكم - لم يدل على اختلاف الحكم. قال بعض المتأخرين، في السبب في ذلك: إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع، وتنتفع به، وتنقاد له. فلهذا قيد به. وغير هذا أقوى منه. وهو أن يكون ذَكر هذا الوصف لتأكيد التحريم، لما يقتضيه سياقه ومفهومه، من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر. كما قال تعالى ﴿ و : ٣٣ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منهن ﴾ فإنه يقتضى تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان. وكما يقال: إن كنت ولدى فافعل كذا.

وأصل لفظة « الإحداد » من معنى المنع . ويقال : حَدَّت تُتَجِدُّ إحداداً . وحَدَّت تَحدُ ـ بفتح الحَّاء في الماضي من غير همز ـ وعن الأصمَعي : أنه لم يجز إلا « أحدت » رباعياً . والله أعلم .

وقد يؤخذ من هذا الحديث: أنه لا إحداد على الأمة المستولدة، لتعليق الحكم بالزوجية، وتخصيص منع الإحداد بمن تُوفي عنها زوجها: واقتضى مفهومه: أن لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها. والله أعلم.

٣٢٢ ـ الحديث الثالث: عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله عنها: أن رسول الله عنها: أن رسول الله على قَلْتُ ، إلا عَلَى زَوْجٍ: الله عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلا عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْباً مَصْبُوعًا إلا أَنُوبَ عَصْب. وَلاَ تَكْتَحِلْ. وَلاَ تَكْتَحِلْ. وَلاَ تَكْتَحِلْ. وَلاَ تَمْسَ طِيباً ، إلا إذا طَهَرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ، (١٠).

« العَصْب ، ثباب من اليمن فيها بياض وسواد.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه و و نبذة و منصوب على
 الاستثناء.

فيه دليل على منع المبرأة المحِدِّ من الكحل. ومذهب الشافعي: أنها لا تكتحل إلا ليلاً عند الحاجة، بما لا طيب فيه. وجوزه بعضهم عند الحاجة، وإن كان فيه طيب. وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. والذين أجازوه: حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة. والجواز على حالة الحاجة.

وفي الحديث: المنع من الثياب المصبّغة للزينة، إلا ثوب العصب. واستنثى بعضهم من المصبوغ: الأسود. فرخص فيه. ونقل عن بعضهم: كراهة العصب. وعن بعضهم المنع. والحديث حجة عليهم. وقد يؤخذ من مفهوم الحديث: جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض. ومنه بعض المالكية المرتفع منها الذي يُتزّين به. وكذلك جيد السواد.

والنبذة ، بضم النون: القطعة والشيء اليسير. و « القسط » بضم القاف. و « الأظفار » نوعان من البخور. وقد رحص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل، وإزالة كراهته.

" ٣٢٣ ـ الحديث الرابع: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت « جاءت امْرَأَةُ إِلَى رسول اللهِ عَيْنَهَا. أَفَنَكْحُلُهَا؟ فقال رسول اللهِ عَيْنَهَا. أَفَنكْحُلُهَا؟ فقال رسول الله عَيْهُ : لاَ مَرَّتَيْن ، أَوْ ثَلاَثاً ـ ثمَّ قال: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَعَشْر. وَقَدْ كَانت مَرَّتَيْن ، أَوْ ثَلاَثاً ـ ثمَّ قال: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَعَشْر. وَقَدْ كَانت إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. فقالت زينب : إَحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. فقالت زينب : كانت المَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا: دَخَلتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلاَ شَيْئاً حتى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثمَّ تُوثَى بِدَابَّةٍ ـ حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَمْ تَمَسَ طِيباً وَلاَ شَيْئاً حتى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثمَّ تُوثَى بِدَابَّةٍ ـ حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَمْ تَمَسَ طِيباً وَلاَ شَيْئاً حتى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثمَّ تُوثَى بِدَابَّةٍ ـ حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَمْ تَمَسَ طِيباً وَلاَ شَيْئاً حتى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثمَّ تُوثَى بِدَابَةٍ ـ حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَمْ تَكُوبُ وَلَا شَيْئاً حتى تَمُرُّ بِهَا سَنَةً، ثمَّ تُوثَى بِدَابَةٍ ـ حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَمْ تَلْقَ لَمْ تَمْ فَا فَتَمْ مُ هِمْ عَمْ فَا فَاتَ . ثمَّ تَخْرُجُ فَتُطَى بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أَوْ غَيْرِهِ ﴾ (١٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي وابس ماجه.

ر و الْحِفش ، البيت الصغير الحقير. و و تفتض ، تدلك به جسدها.

يجوز في قولها و اشتكت عينها ، وجهان احدهما: ضم النون على الفاعلية ، على أن تكون العين هي المشتكية والثاني: فتحها ويكون المشتكي من و اشتكت ، ضمير الفاعل وهي المرأة وقد رجح هذا ووقع في بعض الروايات و عيناها ،

وقولها و افتكحلها ، بضم الحاء. وقوله عليه السلام و لا ، يقتضي المنع من الكحل للحادة، وإطلاقه يقتضي: أن لا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنهم استثنوا حالة الحاجة. وقد جاء في حديث آخر و تجعله بالليل. وتمسحه بالنهار ه<sup>(1)</sup>. فحمل على حالة الحاجة. وقيل: في قوله عليه السلام و لا ، وجهان. أحدهما: أنه نهي تنزيه. والثاني: أنه مؤول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.

وقوله عليه السلام ( إنما هي أربعة أشهر وعشر ) تقليل للمدة، وتهنوين للصبر على ما منعت منه.

وقوله عليه السلام و وقد كانت إحداكن ترمي بالبصرة عند رأس الحول ، قد فسر في الحديث. واختلفوا في وجه الإشارة. فقيل: إنها رمت بالعدة وخرجت منها، كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. وقيل: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه، من الاعتداد سَنة، ولبُسها شر ثيابها، ولزومها بيتاً صغيراً: هين بالنسبة إلى حق الزوج، وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة (٢).

وقولها و دخلت خفشاً ، بكسر الخاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة: أي بيتاً صغيراً حقيراً قريب السمُّك.

وقولها ﴿ ثُمُّ تَوْ تَى بِدَابَةً : حَمَارً ، أو طير أو شاة ﴾ هو بدل من ﴿ دَابَة ﴾ وقولها

<sup>(</sup>١) وهو في الموطأ من حديث أم سلمة قال ( اجعليه في الليل وامسحيه في النهار ٥.

 <sup>(</sup>٣) أو إشارة لتهوين أمر الزوج الأول، بعد انقضاء عدتها منه، وأنها قد قطعت كل علاقة به، وقد تجملت وتهيأت، حتى يرغب فيها الأزواج.

« فتفتض به » بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء ، وآخره ضاد معجمة . قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا : أن المعتدة كانت لا تغتسل ، ولا تمس ماء ، ولا تقلم ظفراً . ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر . ثم تفتض ، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر ، تمسح به قُبُلها وتنبذه . فلا يكاد يعيش ما تفتض به . وقال مالك : معناه تمسح به جلدها . وقال ابن وهب : تمسح بيدها عليه أو علسى ظهره . وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض ، أي تغتسل . و « الافتضاض » الاغتسال بالماء العذب للانقاء ، وإزالة الوسخ ، حتى تصير بيضاء نقية ، كالفضة في نقائها وبياضها . وقال الأخفش : معناه تتنظف وتنقى من الدرن ، تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها " . وقيل : إن الشافعي روى هذه الله فالما والصاد المهملة والباء ثاني الحروف . والمعروف : هو الأول .

 <sup>(</sup>١) أي تكسر ما هي فيه من العدة، وتفارق ما كان يحبسها من شؤون العدة، كأن هذه الشؤون كانت تحيط بها، وتحول بينها وبين ما تريد من التزوج والاستمتاع بزوجية جديدة.

# كتاب اللعان

٣٧٤ \_ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنِ قَالَ إِنَا رَسُولَ اللهِ ،أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكلُّمَ تَكلُّمَ بأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلَ ذَٰلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النبي عَلَيْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَتَاهُ. فقال: إِنَّ الذي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ هُؤُلاً ءِ الآياتِ فِي سُبُورَةِ النُّورِ ﴿ ٢٤ : ٦ \_ ٩ وَالذِّينَ يَرْمُونَ أَزُّ وَاجَهُمْ ﴾ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ. وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالِ: لا ، وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فقالت: لا ، والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لِكَاذِبٌ. فَبَدَأُ بِالرَّجُلِ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ. فَشَهِدَتْ أَرَبَعَ شَهَادَاتِ بالله: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْحَامِسَةَ : أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثم قال: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟ - ثَلَاثًا ﴾. وفي لفظ « لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قال: يا رسول الله، مالِي؟ قال:

لاَ مالَ لَكَ. إِنْ كُنْت صَدَقْت عليها فَهُو بِما اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِها وإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعُدُ لَكَ مِنْها »(١).

« اللعان » لفظة مشقة من « اللعن » سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة (" وقوله « أرأيت لو أن أحدنا » يحتمل أن يكون سؤ الأعن أمر لم يقع ، فيؤ خذ منه : جواز مثل ذلك ، والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع . وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه ، وقرروه من النازل قبل وقوعها . وقد كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ، ويراه من ناحية التكلف (")

وقول الراوي « فلما كان بعد ذلك: أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون السؤ ال عما لم يقع، ثم وقع. والثاني: أن يكون السؤ ال أولا عما وقع، وتأخر الأمر في جوابه، فبيَّن ضرورته إلى معرفة الحكم.

والحديث يدل على أن سؤ اله سبب نزول الآية ( وتلاوة النبي الله لها عليه التعريف الحكم والعمل بمقتضاها. وموعظة النبي الله الحكم والعمل بمقتضاها. وموعظة النبي الله المرأة أن تلفظ بالغضب.

وظاهر هذه الرواية: أنه لا يختص بالمرأة. فإنه ذكره فيها وفي الرجل. فلعل هذه موعظة عامة. ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب. وهو حد القذف، كما أن المرأة متعرضة للعذاب، الذي هو الرجم، إلا أن عذابها أشد.

وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز : يقتضي تعيين لفظ: الشهادة » وذلك يقتضى أن لا تُبَدَّل بغيرها.

<sup>(</sup>١) أخرَجه البخاري في غير موضع ليس هذا أحدها. وأخرجه مسلم بهذا اللفظ والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال النووي (١٠ : ١١٩) سمي لعاناً من اللعن . وهو الطرد والابعاد . لأن كلا متهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأييد .

 <sup>(</sup>٣) وذلك هو الحق المعقول. فإن الله قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير. وقد اشتبد غضب
 الرسول ﷺ على هذا السائل.

 <sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح مسلم (١٠: ١١٩) اختلف العلماء في نزول آية اللعان: هل هي بسبب عويمر
 العجلاني، أم بسبب هلال بن أمية؟ وقد فصل النووي الأقوال وأدلتها، فارجع إليه.

والحديث يقتضي أيضاً: البداءة بالرجل. وكذلك لفظ الكتاب العزيز. لقوله تعالى ﴿ ويدرا عنها العذاب ﴾ فإن « الدرء » يقتضي وجوب سبب العذاب عليها. وذلك بلعان الزوج. واختصت المرأة بلفظ « الغضب » لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. وذلك أمر عظيم، يترتب عليه مفاسد كثيرة، كانتشار المحرمية، وثبوت الولاية على الإناث، واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جَرَم خصّت بلفظة و الغضب » التي هي أشد من « اللعنة »(۱) ولذلك قالوا: لو أبدلت المرأة الغضب باللعنة: لم يكتف به. أما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب: فقد اختلفوا فيه. والأولى اتباع النص.

وفي الحديث: دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، وعرض التوبة على المذنبين. وقد يؤخذ منه: أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه: كان توبة. ويجوز أن يكون النبي على أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله

وقوله عليه السلام « لا سبيل لك عليها » يمكن أن يؤخذ منه: وقوع التفريق بينهما باللعان. لعموم قوله « لا سبيل لك عليها » ويحتمل أن يكون « لا سبيل لك عليها » راجعاً إلى المال.

وقوله و إن كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجها ، دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى استقرار مهر الملاعنة. أما هذا: فبالنص، وأما الأول: فبتعليله على أنه لا يستقر ولو أكذبت نفسها، لوجود العلة المذكورة، والله أعلم.

٣٢٥ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ رَجُلاً رَمَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يقال: إن و اللمنة ، في مقابل الدعوى التي قد تخالف العلم الصحيح . و و الغضب ، في مقابل الفاحشة . فإن الله قابل الضلال في الطريق باللمنة . وقابل العمل بخلاف ما أمر الله به بالغضب والله أعلم .

لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ ،١٠٠.

هذه الرواية الثانية: فيها زيادة نفي الولد، وأنه يلتحن بالمرأة، ويرثها بإرث البنوة منها. وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها. مفهومه: يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقاً. وقد ترددوا فيما لو كانت بنتاً: هل يحل للملاعن تزوجها؟

وقوله « فتلاعنا كما قال الله تعالى » ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه، إلا بطريق الدلالة. فإن كتاب الله يقتضي: أن « يشهد أنه لمن الصادقين » وذلك راجع إلى ما ادعاه. ودعواه قد اشتملت على نفي الولد.

وقوله ﴿ وَفَرَقَ بِينَ الْمُتَلَاعَنِينَ ﴾ يقتضي: أنَّ اللَّعَانُ سُوجِبُ لِلْفُرْقَةُ ظَاهُراً.

٣٢٦ ـ الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النبي عِلَيْ . فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدتْ عُلاَماً أَسْوَدَ. فقال النبي عَلَيْ : هَلْ لَكَ إِبِلُ؟ قال: نعم. قال: فَما ألوانها؟ قال: خُمْرٌ. قال: فهل يكونُ فيها مِنْ أَوْرَقَ؟ قال: إِنَّ فيها لَوُرْقَا. قال: فأنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قال: عَسَى أَنْ يكون نَزَعَهُ عِرْقُ. قال: وهذا عَسَى أَنْ يكون نَزَعَهُ عِرْقُ.

فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حداً كما قبل. وفيه نظر. لأنه جاء على سبيل الاستفتاء. والضرورة داعية إلى ذكره، وإلى عدم ترتب الحد أو التعزير على المستفتين.

وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن ـ بالبياض والسواد ـ لا تبيح الانتفاء. وقد ذكر النبي على الحكم والتعليل. وأجاز بعضهم في السواد الشديد مع البياض الشديد. و « الوُرْقَة ، لون يعيل إلى الغُسْرة، كلون الرماد يسمى أورق. والجمع « وُرْق ، بضم الواو وسكون الراء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام احمد.

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس. فإن النبي على حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها. وذكر العلة الجامعة. وهي نزع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي. والذي خصلت المنازعة فيه: هو التشبيه في الأحكام الشرعية.

٣٢٧ - الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت الختصم سَعْدُ بن أبي وقاص وَعَبْدُ بن زَمَعْةَ في غُلام فقال سَعْدُ: يا رسول الله هٰذَا ابْنُ أُجِي عُتْبَةَ بن أبي وقاص ، عَهِدَ إلي الله ابنه الله ، انظر إلى شَبَهِهِ . وقال عَبْدُ بن زَمْعَة : هٰذَا أَجِي يا رسول الله ، ولِلدَ عَلَى فَراش أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنظَر رسول الله ﷺ إلى شَبَهِهِ ، فَرأى شَبَها بَيّنا فَراش أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنظَر رسول الله ﷺ إلى شَبَهِهِ ، فَرأى شَبَها بَيّنا فِراش وَلِلعَاهِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةً فلم ير سودة قَطَ »(١)

يقال ﴿ زُمُعة ، بإسكان الميم . وهو الأكثر . ويقال ﴿ زُمُعة ، بفتح الميم

والحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطه مجرم. وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، وأصل من أصول المذهب. وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة. فيعطى أحكاماً مختلفة. ولا يُمحّض لأحد الأصول، وبيانه من الحديث: أن الفراش مقتض لإلحاقه برَّمعة، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعبة فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق برَمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. فأعطى الفرع حكما بين حكمين، فلم يمحض أمر الفراش. فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقاً فيلتحق بعبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .

قالوا: وهذا أولى التقديرات. فإن الفرع إذا دار بين أصلين، فألحق بأحدهما مطلقاً، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني، ومُحّض إلحاقه به: كان إبطالا لحكم شبهه بالأول. فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه: كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.

ويعترض على هذا بأن صورة النزاع: ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه. وههنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش. والشبه ههنا غير مقتض للإلحاق شرعاً. فيحمل قوله و واحتجبي منه يا سودة ، على سبيل الاحتياط، والإرشاد إلى مصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده: أنا لو وجدنا شبهاً في ولد لغير صاحب الفراش. لم يثبت لذلك حكماً. وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح، على تقدير ثبوت المحرمية. وهو قريب.

وقوله عليه السلام « هو لك » أي أخ. وقوله عليه السلام « الولد للفراش » أي تابع للفراش. أو محكوم به للفراش، أو يقارب هذا.

وقوله عليه السلام و وللعاهر الحجر » قيل: إن معناه: أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه، كما يقال: لفلان التراب. وكما جاء في الحديث الصحيح و وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه تراباً » تعبيراً بذلك عن خيبته: وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره ويجعلوا الحجر » ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني: لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم. وإنما يستحقه المحصن. فلا يُجرى لفظ و العاهر » على ظاهره في العموم؛ أما إذا حملناه على المحصن. فلا يُجرى لفظ و العاهر » على ظاهره في العموم؛ أما إذا حملناه على ما ذكرناه من الخيبة: كان ذلك عاماً في حق كل زان. والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته.

 إِنَّ بَعْضَ هَذَهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضَ ٣٤٠. وفي لفظ «كَانَ مُجَزَّزٌ قَائِفًا ».

أسارير وجهه » تُعنى الخطوط التي في الجبهة . واحدها سَرَر وسِرَرَ وسِرَرَ وسِرَرَ وسِرَرَ وسِرَرَ وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها السَّرر - بفتح السين والراء - والسَّرر - بكسر السين .

استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم. وهو العمل بالقيافة ، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها.

ووجه الاستدلال: أن النبي الله سرٌ بذلك. وقال الشافعي رحمه الله: ولا يسر بباطل. وخالف أبو حنيفة واصحابه، واعتذارهم عن الحديث: أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع. فإن أسامة كان لاحقاً بفراش زيد، من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غَطِّيا رؤ سهما وبدت اقدامهما، والحق مجزز أسامة بزيد: كان ذلك إبطالا لطعن الكفار! بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم حق. فلم يسر النبي الله بحق.

والأولون يجيبون: بأنه وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصة وإلا أن له جهة عامة. وهي دلالة الأشباه على الانساب. فناخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها.

واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة: هل تختص ببني مُدُّلج، أم ٢٧ من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال: إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم. ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره. لم يمكن إلغاؤه، لاحتمال أن يكون مقصوداً للشارع.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. قال أبو داود في سننه. سمعت أحمد بن صالح بق ل و كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار. وكان زيد أبيض مثل القطن ، وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله سوداء حبشية.

و « مجزز » بضم الميم وفتح الجيم، وكسر الزاي المشددة المعجمة. وبعدها زاي معجمة.

واختلف مذهب الشافعي أيضاً في أنه هل يعتبر العدد في القائف، أم يكفي القائف الراحد؟ فإن مجززاً انفرد بهذه القيافة، ولا يرد على هذا. لأنه ليس من محال الخلاف، وإذا أخذ من هذا الحديث: الاكتفاء بالقائف الواحد، فليس من محال الخلاف، كما قدمنا.

وقوله و آنفاً » أي في الزمن القريب من القول، وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤ سهما وظهور أقدامهما ( الله وهي زيادة مفيدة جداً لما فيها من الدلالة على صدق القيافة. وكان يقال: إن من علوم العرب ثلاثة: السيافة، والميافة، والقيافة. فأما السيافة: فهي شمَّ تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق، أو الخروج منها. قال المعري:

أودي، فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف و و المستاف عمو هذا القاص، وأما العيافة: فهي زجر الطير، والطيرة، والتفاؤل بهما، وما قارب ذلك. وأما السانح والبارح: ففي الوحش، وفي الحديث و العيافة والطرق: من الحبت عوهو الرمي بالحصا، وأما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهو اعتبار الأشباء لإلحاق الأنساب.

٣٢٩ ـ الحديث السادس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ﴿ ذُكِرَ الْعَزْلُ لرسول الله ﷺ . فقال: وَلِمَ يَفْعَلُ ذُلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ ـ وَلَمْ يَفُعَلُ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلا الله خَالِقُهَا ﴿ (\*\*) . يَقُلُ: فَلاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلا الله خَالِقُهَا ﴿ (\*\*) .

اختلف الفقهاء في حكم العزل. فأباحه بعضهم مطلقاً. وقيل: فيه: إذا جاز ترك أصل الوطه جاز ترك الإنزال. ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي، ومن

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داؤد والنسائي والترمذي بلفظ، الم ترى أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة، وقد.
 غطيا رؤ سهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسلم والإمام أحمد

الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد، لحقهما في الولد. ولم يكرهه في السراري. لما في ذلك ـ أعني الإنزال ـ من التعرض لاتلاف المالية، وهذا مذهب المالكية.

وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد، وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء.

٣٣٠ ـ الحديث السابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ﴿ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنِ يَنْزِلُ ، لَوْ كَانَ شَيْشًا يُنْهَى عَنْـهُ لَنَهَانَـا عنه الْقُرآنِ »(١).

يستدل به من يجيز العزل مطلقاً، واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك. وهو استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول ﷺ. لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى.

كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه.

يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة، لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد نبهنا على بعضها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والإمام أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بالفاظ قريبة من هذا كما قاله. وذكره في غير موضع بزيادة ونقص عن هذا.

فيما مضى، وشرطَ الرسولُ ﷺ العلم. لأن الأنساب قد تتراخى فيها مُدَد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء، ولا يُشعَر به. فشرط العلم لذلك.

وقوله و إلا كفر ، متروك الظاهر عند الجمهور. فيحتاجون إلى تأويله، وقد يُؤُوّل بكفر النعمة، أو بأنه أطلق عليه و كفر ، لأنه قارب الكفر، لعظم الذنب فيه، تسمية للشيء باسم ما قاربه. أو يقال: بتأويله على فاعل ذلك مستحلاله.

وقوله عليه السلام « من ادعى ما ليس له » يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها ومنها: دعوى المال بغير حق. وقد جعل الوعيد عليه بالنار. لأنه لما قال « فليتبوأ مقعده من النار » اقتضى ذلك تعيين دخوله النار. لأن التخيير في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل.

وأقول: إن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى، من نصب مسخّر يدعى في بعض الصور، حفظاً لرسم الدعوى والجواب، وهذا المسخر يدعى ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاً. وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع، حتى يخص بها هذا العموم، والمقصود الأكبر في القضاء: إيصال الحق إلى مستحقه. فانخرام هذه المراسم الحكمية، مع تحصيل مقصود القضاء، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها: أولى من مخالفة هذا الحديث. والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. وهذه طريقة أصحاب مالك. أعنى عدم التشديد في هذه المراسيم.

وقوله عليه السلام و فليس منا ، أخف مما مضى فيمن ادَّعَى إلى غير أبيه . لأنه أخف في المفسدة من الأولى ، إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال، وليس في اللفظما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلاً ، وقد يدخل تحت هذا اللفظ: الدعاوى الباطلة في العلوم. إذا ترتبت عليها مفاسد.

وقوله و فليس منا » قد تأوله بعض المتقدمين في غير هذا الموضع ، بأن قال: ليس مثلنا، فراراً من القول بكفره، وهذا كما يقول الأب لولده \_ إذا أنكر منه أخلاقاً أو أعمالاً \_ لست مني، وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته. فإن المطلوب أن يكون الابن مساوياً للأب فيما يريده من الأخلاق الجميلة. فلما

انتفت هذه الثمرة نفيت البنوة مبالغة. وأما من وصف غيره بالكفر: فقد رتب عليه الرسول على قوله و حار عليه ، بالحاء المهملة: أي رجع. قال الله تعالى فو ١٨٤ الرسول الله قوله و حار عليه ، بالحاء المهملة: أي رجع عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين، وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد. فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيسة في ذلك جماعة من الحشوية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك.

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه مفرداً. والذي يرجع إليه النظر في هذا: أن مآل المذهب: هل هو مذهب أو لا ؟ فمن أكفر المبتدعة قال: إن مآل المذهب مذهب. فيقول: المجسمة كفار. لأنهم عبدوا جسماً، وهو غير الله تعالى. فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غير الله كفر. ويقول: المعتزلة كفار. لأنهم - وإن اعترفوا بأحكام الصفات - فقد أنكروا الصفات. ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل.

والحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها. فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة.

وعبر بعض اصحاب الأصول عن هذا بما معناه: إن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر، كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر. لأنه مكذب. وقد نقل عن بعض المتيكلمين (۱) أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني، وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس، وحمله على غير محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه: أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلاً بالكفر - وليس كذلك - رجع عليه الكفر، وكذلك قال عليه السلام ومن قال لأخيه: كافر: فقد باء بها أحدهما ه وكأن هذا المتكلم يقول: الحديث

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: هو أبو إسحاق الاسفرائيني.

دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين: إما المكفّر، أو المكفّر. فإذا أكفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا. وأنا قاطع بأني لست بكافر. فالكفر راجع إليه(١).

<sup>(</sup>۱) ليس دعوى القطع بكاف. فإن أكثر الناس يزعم اليوم: أنه قاطع بأن ما يدين به من البدع والمغرافات والعقائد الوثنية \_ من دعاء الموتى، وإقامة الأعياد لهم والتحاكم إلى الطاغوت معرضاً عما أنزل الله، ونحو ذلك مما هو وصف لله بما يكرهون لانفسهم مما ولدته الصوفية القديمة من الرسوم والطقوس الوثنية، واتباع كل شيطان مريد في القول في الله وعلى الله بغير علم \_ يزعمون أنهم قاطعون بأن ذلك ليس كفراً ولا شكراً، بل هو صميم الإسلام الذي جاء به رسول الله على من عند الله، فهل يقلم لزعم هؤ لاء وزن؟ كلا، ثم كلا. فالحق أبلج. والهدى هدى الله.

### كتاب الرضاع

٣٣٢ \_ الحديث الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما أبنت حَمْزَة « لا تَحِلُ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب، وَهِيَ ابْنَةً أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » (١).

صريحه: يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام، وقوله عليه السلام ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، الحرام من النسب سبع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. فأمك كل من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل. وكل امرأة أرضعت بلبنك، أو أرضعتها اصرأة ولدتها، أو أرضعت بلبن من ولدته، فهي بنتك. وكذلك بناتها من النسب والرضاع. وكل امرأة أرضعتها أمك، أو أرضعتها أملة ولدتها ولائها أو المرضعة أو الفحل، فاحوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدتهما من النسب والرضاع: عماتك وخالاتك، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعتها بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع وبنات أولاد المرضعة، والفحل في الرضاع والنسب: بنات أحيك وأختك. وكذلك كل أنشى أرضعتها والفحل في الرضاع والنسب: بنات أحيك وأختك. وكذلك كل أنشى أرضعتها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد واختلف في اسم ابنة حمزة ابن عبد المطلب، على أقوال: أمامة، وسلمي، وفاطمة وعائشة، وأنة الله، وعمارة.

أختك أو أرضعت بلبن أختك، وبناتها، وبنات أولادها من الرضاع والنسب: بنات اختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمنك أو أرضع بلبن أحيك، أو أختك، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب: بنات أخيك. وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع: أو أختك.

وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم \_ أعني قوله عليه السلام و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ع \_ أربع نسوة يحرمن من النسب. ولا يحرمن من الرضاع. الأولى: أم أخيك، وأم أختك من النسب: هي أمك، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام. ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم. الثانية: أم نافلتك: إما بنتك، أو زوجة ابنك. وهما حرام، وفي الرضاع: قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن، بأن تُرضع أجنبية نافلتك. الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاعة قد لا تكون أماً ولا أم زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك. فأمها: جدة ولدك، وليست بأمك، ولا أم زوجتك، الرابعة: أخت ولدك من النسب: حرام. لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك من النسب: حرام. لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ولو أرضعت من عموم قولنا و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ع والأربع مستثنيات من عموم قولنا و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ع (۱۰).

وأما أخت الأخ: فلا تحرم من النسب، ولا من الرضاع، وصورته: أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم، وهي أخت أخيه. وصورته من الرضاع: امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك.

وفي معنى هذا الحديث: حديث عائشة الذي بعده، وهو قوله عليه السلام « إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ، وهو:

٣٣٣ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال

 <sup>(</sup>١) قال الفاكهاني في الشرح: بل هن سبع. والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج أخا ابنها من الرضاع،
 بخلاف النسب. والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أم جمه وعمته من الرضاع بخلاف النسب.
 والسابعة: يجوز أن يتزوج أم خاله وخالته من الرضاع. ببخلاف النسب.

رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلاَدَةِ ﴾ (١).

٣٣٤ ـ وعنها قالت « إِنْ أَفْلَحَ ـ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ ـ اسْتَأَذَنَ عَلَيَّ ، عَدَّى أَسْتَأَذِنَ النبي عَلَيْ ، عَدْمَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ؟ فقلت: وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ ، حَتَّى أَسْتَأَذِنَ النبي عَلَيْ ، فإنَّ أَخَا أَبِي الْفَعَيْسِ : لَيْسَ هُوَ أَرْضَعني ، ولكن أَرْضَعَتْنِي امْ رَأَةً أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيْ رسول الله عَلَيْ فقلت: يا رسول اللهِ : إِنَّ الرَّجُلَ اللهِ عَلَيْ رسول الله عَلَيْ أَمْرَأَتُهُ . فقال: اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ ، لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي آمْرَأَتُهُ . فقال: اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ ، لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي آمْرَأَتُهُ . فقال: اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ ، لَيْسَ مُو أَرْضَعَنِي ، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي آمْرَأَتُهُ . فقال: اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ ، لَيْسَ مُو أَرْضَعَنِي ، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي آمْرَأَتُهُ . فقال: اثْذَنِي لَهُ ، فإنَّهُ عَمْكِ ، لَوْبَاتُ مَعْنِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ ، ١٠٠ .

قَالَ عَرَوَةَ ﴿ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةً تَقُولُ: حَرِّمُ وَا مِنَ الرَّضَاعَةُ مَا يَخْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾.

٣٣٥ ـ وفي لفظ ( اسْتَأَذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ، فَلَمْ آذَنَ لَهُ . فقال: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّكِ؟ فقلت: كَيْفَ ذَلِك؟ قال: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَن مِنِّي، قالت: فَسَأَلْتُ رسول الله عَلَى ؟ فقال: صَدَقَ أَفْلَحُ ، أَخِي بِلَبَن أَخِي، قالت: فَسَأَلْتُ رسول الله عَلَى ؟ فقال: صَدَقَ أَفْلَحُ ، أَنْ بَتْ يَمْينُكِ ؟ (").

أي افْتَقَرَتْ، وَالْغَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ، وَلاَ تُرِيدُ وُبُوعَ الأمرِ

٣٣٦ ـ وعنها رضي الله عنها قالت ﴿ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائشَة، مَنْ هَذَا؟ قلت: أُخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ.

 <sup>(</sup>١ ، ٢) أخرجهما البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابس ماجه والإسام أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

فقال: يا عائشة: انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجاعةِ »(').

و انظرن من إخوانك » نوع من التعريض، لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر. وفيه دليل على أن كلمة « إنما » للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعه.

٣٣٧ ـ الحديث الثالث: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه « أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فقالت: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ للنَّبِيِّ عَلَىٰ ، قال: فَأَعْرَضَ عَنْسِ. قال: فَتَدَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ للنَّبِيِّ عَلَىٰ ، قال: كَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُما » (أَنْ فَدُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

من الناس من قال: إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع، أحمداً بظاهر هذا الحديث، ولا بد فيه، مع ذلك أيضاً \_ إذا أجريناه على ظاهره \_: من قبول شهادة الأمة، ومنهم من لم يقبل ذلك، وحمل هذا الحديث على الورع. ويشعر به قوله عليه السلام وكيف وقد قيل؟ والورع في مثل هذا متأكد.

وعقبة بن الحرث ، هو أبو سير وعة \_ بكسر السين المهملة وسكون الراء
 وفتح الواو والعين المهملة . والله أعلم .

٣٣٨ ـ الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال « خرج رسول الله ﷺ ـ يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ ـ فَتَبِعَتْهُمُ اللهُ حَمْزَةَ ، تُنَادِي: يَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. وباقي أصحاب السنن إلا ابن ماجه بألفاظ قريبة من هذا، و د أم
 يحيى ، اسمها غنية .. بفتح الغين المعجمة وتحتية مشددة .. وقيل: زينب.

عَمْ، فَتَنَاولَهَا عَلِيٌ. فأَخَذَ بِيدِهَا، وَقَال لِفَاطِمَةُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمَّكِ، فَاحْتَمَلَتْهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ فقال عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وقال زَيْدٌ: ابنة وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وقال زَيْدٌ: ابنة أُخِي. فَقَضَى بِهَا رسول الله ﷺ لِخَالَتِهَا، وقال: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمَّ. وقال لِعِلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ. وقال لجعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْفِي وَخُلْفِي. وقال لِوَيْدِ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا ».

الحديث أصل في باب الحضائة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم، عند عدم الأم. وقوله عليه السلام و الخالة بمنزلة الأم » سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضائة. وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى. فإن السياق طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه. ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها. وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم. وهي قاعدة متعينة على الناظر. وإن كانت ذات شغب على المناظر.

والذي قاله النبي ﷺ لهؤ لاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوبهم: من حسن أخلاقه ﷺ

ولعلك تقول: أما ما ذكره لعلي وزيد: فقد ظهرت مناسبته. لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهم. وأما جعفر: فإنه حصل له مراده من أخذ الصبية، فكيف ناسب ذلك كجبره بما قيل له؟

فيجاب عن ذلك: بأن الصبية استحقتها الخالة. والحكم بها لجعفر بسبب الخالة. لا بسبب نفسه. فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته. فناسب ذلك جبره بما قيل له.

## كتاب القصاص

٣٣٩ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءِ مُسْلِم ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رسول الله ، إلاَّ بإحْدَى ثَلاَث: الثَّيْبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّادِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ »(١).

وهؤ لاء الثلاثة مباحو الدم بالنص. وقوله عليه السلام « يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » كالتفسير لقوله « مسلم » وكذلك « المفارق للجماعة » كالتفسير لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين. وإنما فراقهم بالردة عن الدين. وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل، واختلف الفقهاء في المرأة: هل تقتل بالردة، أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة: لا تقتل. ومذهب غيره: تقتل.

وقد يؤحذ من قوله « المفارق للجماعة » بمعنى المخالف لأهل الإجماع ، فيكون متمسَّكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس ذلك بالهين ، وقد قدمنا الطريق في التكفير .

فالمسائل الإجماعية: تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلاً. وتارة لا يصحبها التواتر. فالقسم الأول: يكفَّر جاحده،

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

لمخالفته المتواتر، لا لمخالفته الإجماع. والقسم الثاني: لا يكفَّر به. وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحِذْق في المعقولات، ويميل إلى القلسفة. فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع. وأحذ من قوله من قال « إنه لا يكفر مخالف الإجماع »: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة، أو تعام. لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة. فيكفَّر المخالف بسبب مخالفته الإجماع.

وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب \_ أعني: زنا المحصن، وقتل النفس، والردة \_ وقد حصر النبي على إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام، والاستثناء منه لهذه الثلاثة (۱) وبذلك استدل شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة. أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديماً. قال أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه:

حسر الدي ترك الصلاة وحابا إن كان يجحدها، فحسك أنه أو كان يتركها لنوع تكاسل فالشافعي ومالك رأيا له وأبو حنيفة قال: يترك مرة والظاهر المشهور من أقواله

وأبى معاداً صالحاً ومآبا أمسى بربك كافراً مرتابا غطًى على وجه الصواب حجابا إن لم يتب: حَدَّ الحسام عقابا هَمَلاً، ويحبس مرة إيجابا بريزه زجراً له وعقابا

<sup>(</sup>١) لا شك عند المتدبر الفاهم لآيات الله ولسنة رسول الله: أن تارك الصلاة. تارك للإسلام لما صحعن رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند من ترك الصلاة فقد كفر » وأمثاله كثير، ولقول الله تعالى: ﴿ ٣٠: ٣١ أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴾ وأمثالها في القرآن كثير، وهو أيضاً محاد لله ولرسوله. فإن آية الحب: إجابة دعاء المحبوب والتشرف بمناجاته. وهو غير مؤ من بوعد الله بالفلاح. وغير مؤ من بلقاء الله ولا، بالقرآن، فإن الله يقول ﴿ ٣: ٩٢ والذين يؤ منون بالاخرة يؤ منون به. وهم على صلاتهم يجافظون ﴾ وهو أيضاً مفارق للجماعة، والله الموفق للصواب.

#### إلى أن قال:

والرأي عندي: أن يؤ دب الإما ويكف عنه القتمل طول حياته فالأصمل عصمته إلى أن يمتطي الكفر، أو قتمل المكافي عامداً

م بكل تأديب يراه صوابا حسابا حسابا إحدى الشلاث إلى الهلاك ركابا أو محصن طلب الزنا فأصابا

فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك، اختار خلاف مذهبه في ترك قتله. وإمام الحرمين \_ أبو المعالي الجويني \_ استشكل قتله في مذهب الشافعي أيضاً. وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه (١) فأراد أن يزيل الإشكال. فاستدل بقوله عليه السلام و أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ووجه الدلالة منه: أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها. وينتفي بانتفاء بعضها.

وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق \_ وهو قوله عليه السلام « أمرت أن أقاتل الناس حتى الخ » فإنه يقتضي بمنطوقه: الأمر بالقتال إلى هـ ذه الغاية. فقد وهَل وسها. لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. فإن « المقاتلة » مفاعلة ، تقتضي الحصول من الجانبين. ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة \_ إذا قوتل عليها \_ إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل ، ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها: أنهم يقاتلون. إنما النظر والخلاف: فيما إذا تركوا إنسان من غير نصب قتال: هل يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها.

وإن كان أخذُ هذا من لفظ آخر الحديث. وهو ترتيب العصمة على فرل. ذلك: فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه: هان الخطب لأنها دلال مفهوم. والخلاف فيها معروف مشهور. وبعض من ينازعه في هده المسألة لا يقول

<sup>(1)</sup> قال الدماميني في المصابيح، أظنه الشيخ قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير.

بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد رُجِّح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث.

٣٤٠ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « أوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدِّماءِ » (١).

هذا تعظيم لأمر الدماء. فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهني حقيقة بلالك، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. ثم يحتمل من حيث اللفظ: أن تكون هذه الأولية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس، ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يُقضَى فيه مطلقاً. ومما يقوي الأول: ما جاء في الحديث وإن أول ما يحاسب به العبد صلاته و(1).

الله عنه عنه الله عنه الثالث. عن سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه قال و انْطَلَقَ عبد الله بْنُ سَهْل وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حَيْبَر، وَهِي يَوْمِئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فأتَى مُحَيْصة إِلَى عبد الله بْنِ سَهْل - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلاً - فَدَفَنَهُ، ثمَّ قَدِمَ المدِينَة، فَانْطَلَقَ عبْدُ الله بْنِ سَهْل وَمُحَيْصَةُ وَحُويْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النبي عَلَيْ، الرَّحْمُن بْنُ سَهْل وَمُحَيْصَةُ وَحُويْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النبي عَلَيْ، فَلَاهَبَ عبد الرَّحْمُن يَتَكَلَم، فقال النبي على : كَبَّر، كَبَرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ. فَتَكَلَّمُ، فقال النبي على : كَبَرْ، كَبَرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ. فَتَكَلَّمَ، فقال النبي عَلَيْ وَتُسْتَحِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ وَتُسْتَحِقُونَ وَلَيْكُمْ، أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ( ٢١: ٢١٠) ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه و إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ، أخرجه اصحاب السنن. لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته لحديث أبن مسعود بين الخبرين. ولفظه و أول ما يحاسب العبد عليه صلاته. وأول ما يقضي بين الناس في المعاء ، . :

صَاحِبَكُمْ؟ قالوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَـمْ نَرَ؟ قال: فَتُسْرِئُكُمْ يَهُودُ بخمْسِينَ يَميناً. قالوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كَفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النبي ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ﴾(١).

وفي حديث حماد بن زيد « فقال رسول الله ﷺ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَيُدفَعُ بِرُمَّتِهِ ، قالـوا: أَمْـرٌ لَمْ نَشْهَـدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قالوا: فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ بأَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قالوا: يا رسول الله ، قَوْمُ كَفَّارٌ ».

وفي حديث سعيد بن عبيد « فَكَرِهَ رسول الله ﷺ أَنَّ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَادَهُ بِمَائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ » (\*).

فيه مسائل، الأولى: « حَثَمة » بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة. و « حويصة » بضم الحاء المهملة وسكون الياء، وقد تشدد مكسورة، و « محيصة » بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد.

الثانية: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، و « القسامة » بفتح القاف: هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث (")، وقيل: إنها في

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة \_ هذا أحدها \_ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه و يتشحط و أي يتخبط ويضطرب ويتمرغ.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في الفتح ( ۱۸۹:۱۲ ) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله و من عنده و وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده ، أو المراد بقوله و من عنده ، أي بيت المال المرصد للمصالح . وأطلق عليه و صدقة ، باعتبار الانتفاع به مجاناً ، لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين . وقد حمله بعضهم على ظاهره . فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء : جواز صرف الزكاة في المصالح العامة . واستدل بهذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) في النهاية: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني. ويشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو على تهديد منه له، أو نحو ذلك. وهو من و التلوث ، التلطخ. يقال: الله في التراب يلوثه.

اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم. وموضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ، ولا تقوم عليه بينه . ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة ، ويفترن بالحال: ما يشعر بصدق الولي ، على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم ، ويقال له « اللوث » فيحلف على ما يدعيه .

الثالثة: قد ذكرنا « اللوث » ومعناه. وفرع الفقهاء له صوراً. منها: وجدان القتيل في محلة، أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة. ووصف بعضهم القرية ههنا: بأن تكون صغيرة. واشترط: أن لا يكون معهم ساكن من غيرهم، لاجتمال أن القتل من غيرهم حينئل.

الرابعة: في الحديث وهو يتشحط في دمه قتيلا ، وذلك يقتضي وجود الدم صريحاً، والجراحة ظاهرة. ولم يشترط الشافعية في اللوث ، لا جراحة ولا دماً. وعن أبي حنيفة: أنه إن لم تكن جراحة ولا دم: فلا قسامة. وإن وجدت الجراحة ثبتت القسامة: وإن وجد الدم دون الجراحة، فإن خرج من أنفه: فلا قسامة: وإن خرج من الفم، أو الأذن: ثبتت القسامة. هكذا حُكي واستدل الشافعية بأن القتل خرج من الفم، أو الأذن: ثبتت القسامة. هكذا حُكي واستدل الشافعية بأن القتل قد يحصل بالخنق وعَصر الخصية، والقبض على مجرى النفس. فيقوم أثرهما مقام الجراحة.

الخامسة و عبد الرحمن بن سهل » هو أخو القتيل ، و و محيصة وحويصة » ابنه مسعود: ابنا عمه . وأمر النبي على بالكبر بقوله و كبر كبر » فيقال في هذا: إن الحق لعبد الرحمن لقربه . والدعوى له ، فكيف عدل عنه ؟ وقد يجاب عن هذا: بأن الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التي يترتب عليها الحكم ، بل هو كلام لشرح الواقعة ، وتبيين حالها . أو يقال: إن عبد الرحمن يُفَوض الكلام والدعوى إلى من هو أكبر منه .

السادسة: مذهب أهل الحجاز، أن المدعي في محل القسامة: يُبدأ به في اليمين، كما اقتضاه الحديث. ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وكأنه قُدم المدعي ههنا \_ على خلاف قياس الخصومات \_ بما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث، مع عظم قدر الدماء. ولينه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة. بل ينبغي أن يجعل كل واحد جزء علة.

السابعة: اليمين المستحقة في القسامة: خمسون يميناً. وتكلم الفقهاء في علمة تعدد اليمين في جانب المدعي. فقيل: لأن تصديقه على خلاف الظاهر، فأكد بالعدد، وقيل: سببه تعظيم شأن الدم. وبُني على العلتين: ما إذا كانت الدعوى في غير محل اللوث، وتوجهت اليمين على المدعى عليه. ففي تعددها خمسين: قولان للشافعي.

الثامنة: قوله عليه السلام و فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ، فيه دليل على ان المدعي في محل القسامة إذا نكل. أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه. وفي هذه المسألة طريقان. إحداهما: إجراء قولين. فإن نكوله يبطل اللوث، فكانه لا لوث. والثانية \_ وهي الأصح \_: القطع بالتعدد للحديث فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.

التاسعة: قوله و وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم و وفي رواية و دم صاحبكم و يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك. وللشافعي قولان، إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى، والمكافأة في القتل. أحدهما: كمذهب مالك، وهو قديم قوليه، تشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة. والثاني وهو جديد قوليه - أن لا يتعلق بها قصاص. واستدل له من الجديث بقوله عليه السلام و إما أن يَدُوا صاحبكم، وإما أن تُؤذَنوا بحرب والاستدلال بالرواية التي فيها المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص. والاستدلال بالرواية التي فيها المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص. والاستدلال بالرواية التي فيها و فيدفع برمته و أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام و فتستحقون دم صاحبكم ولان قولنا و يدفع برمته و يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل ولو أن الواجب الدية لتبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر. والاستدلال بقوله و فتستحقون أظهر. والاستدلال بقوله و فتستحقون أظهر، والاستدلال بقوله و فتستحقون أناتكم، أو صاحبكم و لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيجتمل أن يضمر و دية صاحبكم و احتمالا ظاهراً. وأما بعد التصريح بالدم: فتحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) قال في شرح مسلم (۱۱ ۱۹۳) قوله و إما أن بدوا الح به معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، فإما أن يدوا صاحبكم، أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا. فينتقض عهدهم. ويصيرون حربا لنا. وفيه دليل لمن يقول. الواجب الدية دون القصاص.

تأويل اللفظ بإضمار « بدل صاحبكم » والإضمار على خلاف الأصل. ولو احتيج إلى إضمار: لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب، والمسألة مستشنعة عند: المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم. فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون و دم صاحبكم » هو القتيل، لا القاتل، ويردده قوله « دم صاحبكم أو قاتلكم ».

العاشرة: لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد، خلافاً للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه، وقد يستدل لمالك بقوله عليه السلام ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته ) فإنه لو قتل أكثر من واحد، لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.

الحادية عشرة: قوله و برمته ، مضموم الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة . وهو مفسر بإسلامه للقتل ، وفي أصله في اللغة قولان . أحدهم: أن و الرَّمة ، حبل يكون في عنق البعير ، فإذا قِيد أعطي به . والثاني: أنه حبل يكون في عنق الأسير ، فإذا أسلم للقتل سلم به .

الثانية عشرة: إذا تعدد المدعون في محل القسامة، ففي كيفية أيمانهم قولان للشافعي. أحدهما: أن كل واحد يحلف خمسين يميناً. الثاني: أن الجميع يحلفون خمسين يميناً، وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع كسر تمم. فلوكان الوارث اثنين مثلاً، حلف كل واحد خمسة وعشرين يميناً. وإن اقتضى التوزيع كسراً في صورة أحرى \_ كما إذا كانوا ثلاثة \_ كملنا الكسر، فحلف سبعة عشسر يميناً.

الثالثة عشرة: قوله عليه السلام و يحلف خمسون منكم ، قد يؤخذ منه مسألة ما إذا كانوا أكثر من خمسين(١٠).

الرابعة عشرة: الحديث ورد بالقسامة في قتيل حر، وهل تجرى القسامة في بدل العبد؟ فيه قولان للشافعي. وكان منشأ الخلاف: أن هذا الوصف - أعني الحرية \_ هل له مدخل في الباب، أو اعتبار، أم لا؟ فمن اعتبره. يجعله جزءاً من العلة، إظهاراً لشرف الحرية، ومن لم يعتبره، قال: إن السبب في القسامة: إظهار الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في الأصل عهنا بياض مقدار سطر.

وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد، وألغي وصف « الحرية » بالنسبة إلى هذا المقصود، وهو جيد.

الخامسة عشرة: الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراه ما دونها من الأطراف والجراح؟ مذهب مالك: لا، وفي مذهب الشافعي قولان، ومنشأ الخلاف فيها أيضاً: ما ذكرناه من أن هذا الوصف \_ أعني كونه نفساً \_ هل له أثر أو لا؟ وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده.

السادسة عشرة: قبل فيه: إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه. ومن نقل من الناس عن مالك: أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين، كشهادتهم: فقد أخطأ قطعاً في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره لأن في الخصومات: إذا اقتضت توجه اليمين على المدعى عليه حلف، وإن كان كافراً. والله أعلم.

٣٤٢ ـ الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هذا بِكِ: فُلاَنَّ، فُلاَنَّ؟ حتى ذُكرَ يَهُ وِديًّ، فأَوْمَـأَتْ بِرَأْسِهَا، فأخِـذَ الْيَهُــودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فأَمَرَ النبي ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرِيْنِ ﴾ (١٠٠.

٣٤٣ ـ ولمسلم والنسائي عن أنس ﴿ أَنَّ يَهُودِياً قَتَلَ جَارِيَةً على أَوْضَاحٍ ، فَأَقَادَهُ رسول الله ﷺ .

الحديث: دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف.

الأولى: أن القتل بالمثقل موجب للقصاص. وهو ظاهر من الحديث، وقوي في المعنى أيضاً. فإن صيانة الدماء من الإهدار: أمر ضروري. والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح. فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع، ورواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد.

ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وعذر الحنفية عن هذا الحديث، ضعيف. وهو أنهم قالوا: هو بطريق الساسة (١).

وادعي صاحب المطول: أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق. قال: أو نقول: يحتمل أن يكون جُرحها برضخ. وبه نقول، يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأصح عندهم أنه يجب به.

المسألة الثانية: اعبتار المماثلة في طريق القتل: هو مذهب الشافعي ومالك. وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك. وأبوحنيفة بخالف في هذه المسألة فلا قود عنده إلا بالسيف، والحديث دليل لمالك والشافعي، فإن النبي وض رأس اليهودي بين حجرين، كما فعل هو بالمرأة. ويستثنى من هذا: ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرماً، كالسحر، فإنه لا يمكن فعله.

واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر. فمنهم من قال: يسقط اعتبار المماثلة للتحريم، كما قلنا في السحر، ومنهم من قال: تدس فيه خشبة، ويُوجر خَلاً بدل الخمر.

واما قولنا: إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار: فقد استثنى بعضهم منه: ما إذا قتله بالخنق، قال: لا يعدل إلى السيف، وادعى أنه عدول الى أشد فإن الخنق يغيب الحس، فيكون أشهل.

و « الأوضاح » حلى من الفضة يتحلى بها، سميت بها لبياضها، واحدها « وضح » وفي قوله في هذه الرواية « فأقاده » ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنف

٣٤٤ ـ الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

<sup>(</sup>١) واستدل لهم أيضاً بما أخرجه البيهقي من حديث النعمان بن بشير مرفوعا « كل شيء خطاً إلا السيف: ولكل خطاً أرش » وأجيب: بأن مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع، ولا يحتبج بهما. فلا يقاوم حليث أنس.

فيه مسائل، سوى ما تقدم في باب الحج.

الأولى: قوله عليه السلام وإن الله حبس عن مكة الفيل» هذه الرواية الصحيحة في الحديث. ووا الفيل بالفاء والياء آخر الحروف. وشذ بعض الرواة فقال والفيل، أو القتل والصحيح: الأول. وحبسه: حبس أهله الذين جاءوا للقتال في الحرم.

الثانية: قوله عليه السلام « وسلط عليها رسوله والمؤمنين » يستدل به من رأى أن فتح مكة كان عنوة. فإن التسليط الذي وقع للرسول: مقابل للحبس الذي وقع للفيل. وهو الحبس عن القتال. وقد مر ما يتعلق بالقتال بمكة.

الثالثة: التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات، تتضمن تعظيم المكان. منها: تحريم القتل، وتحريم القتل: هو ما ذكر في الحديث.

الرابعة: اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين. أحدهما أن

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابر ماجه والإمام أحمد.

الموجب هو القصاص عيناً. والثاني: أن الموجب أحد الأمرين: إما القصاص أو الدية. والقولان للشافعي. ومن فوائد هذا الخلاف: أن من قال: الموجب هو القصاص قال: ليس للولي حتى أخذ الدية بغير رضى القاتل. وقيل على هذا القول: للولي حتى إسقاط القصاص، وأخذ الدية بغير رضى القاتل. وثمرة هذا القول على هذا: تظهر في عفو الولي، وموت القاتل. فعلى قول التخيير: يأخذ المال في الموت، لا في العفو. وعلى قول التعيين: يأخذ المال بالعفو عن الدية، لا في الموت. ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين. وهو ظاهر الدلالة. ومن يخالف، قال في معناه وتأويله: إن شاء أخذ الدية برضى القاتل، إلا أنه لم يذكر الرضى، لثبوته عادة. وقيل: إنه كقوله عليه السلام فيما ذكر « خذ السلم بأبخس الأثمان. فالظاهر: أنه يرضى المسلم إليه، لثبوته عادة. لأن السلم بأبخس الأثمان. فالظاهر: أنه يرضى بأخذ رأس المسال وهذا الحديث المستشهد به: يحتاج إلى إثباته.

الخامسة: كان قد وقع اختلاف في الصدر الأول في كتابة غير القرآن وورد فيه نهي. ثم استقر الأمر بين الناس: على الكتابة، لتقييد العلم بها. وهذا الحديث: يدل على ذلك. لأن النبي على قد أذن في الكتابة لأبي شاه. والذي أراد أبو شاه كتابته: هو خطبة النبي على .

٣٤٥ ـ الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسُ في إمْلاَصِ المَرْأَةِ. فقال المغيرةُ بن شعبةً: شَهِدْتُ النبي ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ، أَوْ أُمَةٍ \_ فقال: لتَأْتِينَ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهدٌ مَعَدُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً »(١).

المرأة ، أن تلقى جنينها ميتاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والإمام أحمد.

الحديث: أصل في إثبات غرة الجنين. وكون الواجب فيه غرة: عبد أو أمة. وذلك إذا ألفته ميتاً بسبب الجناية. وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد. وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره.

واستشارة عمر في ذلك: أصل في الاستشارة في الأحكام، إذا لم تكن معلومة للإمام.

وفي ذلك دليل أيضاً على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، ويعلمه من هو دونهم. وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استُدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً. فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، وجاز عليهم: فهو على غيرهم أجوز.

وقول و عمر لتأتين بمن يشهد معك » يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية. وليس هو بمذهب صحيح. فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد. وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد في حديث جزئي. فلا يدل على اعتباره كلياً، لجواز أن يحال ذلك على مانع حاص بتلك الصورة، أو قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار. لاسيما إذا قامت قرينة، مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم. وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان. ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم العلم به. وهو في باب الاستئذان أقوى. وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يستثبت (۱).

« اقْتَلَتْ امْرَأْتَانَ مِنْ هُذَيْل . فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطنها. فَاخْتَصَمُّوا إِلَّى النبي عَلَيْ ، فَقَضَى رسول الله عَلَيْ : أَنَّ دِينَةَ وَمَا فِي بَطنها غُرَّةً \_ عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةً \_ وَقَضَى بِدِيةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلِتَها ، وَوَرَّنُهَا جَنِينِهَا غُرَّةً \_ عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةً \_ وَقَضَى بِدِيةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلِتَها ، وَوَرَّنُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَقَام حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيّ ، فقال : يا رسول الله ، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعْهُمْ ، فَقَام حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيّ ، فقال : يا رسول الله ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ . فَمِثْلُ ذَلِكَ يَعْلُ رُسُول الله عَلْمَ مِنْ لاَ شَرِبُ ، وَلاَ أَكُل ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ . فَمِثْلُ ذَلِكَ يَطُلُ ؟ فقال رسول الله عَلَى الله عَلْمَ مِنْ إِخْوانِ الْكَهَّانِ » مِنْ أَجْل يَظُلُ ؟ فقال رسول الله عَلَى الله عَلْمَ مِنْ إِخْوانِ الْكَهَانِ » مِنْ أَجْل يَظُلُ ؟ فقال رسول الله عَلَى الله عَلَى مَا أَمْل الله عَلَى الله عَلْمُ مَنْ لاَ شَرِبُ ، وَلاَ أَمَا هُو مِنْ إِخْوانِ الْكَهَانِ » مِنْ أَجْل مَنْ يَعْلُمُ مَنْ لاَ سَرِبُ ، وَلاَ أَمَا هُو مِنْ إِخْوانِ الْكَهَانِ » مِنْ أَجْل مَنْ يَعْلُمُ مَنْ لاَ سَرِبُ عَلَى الله الله عَلْمُ مَنْ لاَ سَرَبُعِهِ اللّذِي سَجَعَ (اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله « فقتلتها وجنينها » ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين. ولعله لا يفهم منه ، بخلاف حديث عمر الماضي. فإنه صرح بالانفصال والشافعية شرطوا في وجوب الغرة: الانفصال ميتاً ، بسبب الجناية . فلوماتت الأم ولم ينفصل جنين: لم يجد شيء قالوا: لأنا لا نتيقن وجود الجنين. فلا نوجب شيئاً بالشك وعلى هذا: هل المعتبر نفس الانفصال ، أو أن ينكشف ، ويتحقق حصول الجنين؟ فيه وجيد أصحهما: الثاني . وينبني على هذا: ما إذا قُدّت بنصفين ، وشوهد الدين يطنها ولم ينفصل . وما إذا خرج رأس الجنين ، بعد ما ضرب وماتت الأم لذ بن يلم ينفصل . وبمقتضى هذا : يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية ، وحملها لذ بن يلم ينفصل . وبمقتضى هذا : يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية ، وحملها

ذلك خكر عليه حتى يأتي بالمخرج، ويتكوي هذا ما جاء في بعض طرقه كما قاله ابن بطال: عمر قال الأبي موسى « أما إني لا أتهمك . ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الخديث عن له يتلجر " قال أب لطال: فيؤ خذ منه النبت في خبر الواحد لما يجوز عليه السهو وغيره. وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة في دية زوجها. وأخذ الجزية من المجوسي، قبل عمر خبر ذلك لكنه كان يتثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك.

مهر و المعاري بالفاظ مختلفة وسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد والترمذي، إلا أنه لم بذكر الاعتراض وجوابه، كما قاله صاحب المنتقى. و و المرأتان ، كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن الاعتراض وجوابه، كما قاله صاحب المنتقى. و و المرأتان ، كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن الاعتراض وجوابه، كما قاله صاحب المنتقى. و المرأتان ، كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن المناوية أم عفيف. الناب الهذلي ، ذكره أبو داود موصولاً . واخرجه الشافعي أيضاً. وكان اسم الضاربة أم عفيف . المصروبة مليكة .

على أنه انفصل، وإنَّ لم يكن في اللَّفظ ما يدل عليه.

مسألة أحرى: الحديث علق الحكم بلفظ « الجنين » والشافعية: نسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي، من يد أو إصبع أو غيرهما، ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت البينة: بأن الصورة خفية، يختص أهل الخبرة بمعرفتها: وجبت الغرة أيضاً. وإن قالت البينة: ليست فيه صورة خفية، ولكنه أصل الآدمي: ففي ذلك احتلاف. والظاهر عند الشافعية: أنه لا تجب الغرة. وإن شكت البينة في ذلك احتلاف. والظاهر عند الشافعية: أنه لا تجب الغرة. وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي: لم تجب بلا خلاف. وحظ الحديث: أن الحكم مرتب على اسم « الجنين » فما تخلق فهو داخل فيه. وما كان دون ذلك: فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي. فإنه ماخوذ من الاجتنان " وهو الاحتفاء. فإن خالفه العرف العام. فهو أولى منه. وإلا اعتبر الوضع.

وفي الحديث: دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى. ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان. وتعتبر فيه السلامة من العيوب المشتة للرد في البيع. واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ « الغرة » قال: وهي الخيار. وليس المعيب من الخيار.

وفيه أيضاً من الإطلاق في العبد والأمة: أنه لا يتقدر للغرة قيمة. وهو وجه للشافعية. والأظهر عندهم: أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها. نصف عشر الدية. وهـي خمس من الإبل. وقيل: إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت.

وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة: أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها، لتعيين حقه في ذلك في الحديث. وأما إذا عدمت: فليس في الحديث ما يشعر بحكمه. وقد اختلفوا فيه. فقيل: الواجب خمس من الإبل. وقيل: يعدل إلى القيمة عند الفقد.

وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن. والشافعية قالوا: لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعاً، لحاجته إلى التعهد، وعدم استقلاله. وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة، ولا الجارية بعد عشرين سنة. وجعل بعضهم الحد: عشرين. والأظهر: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين، ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالهرم.

لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه: فقد أتى بما وجب. فلزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه. وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث.

مسألة أخرى: الحديث ورد في جنين حرة. وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة. بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام وأما حديث عمر السابق \_ وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم، لقوله في إملاص المرأة » لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا: ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر، وعند الشافعي: الواجب في جنين الرقيق: عُشر قيمة الأم، ذكراً كان أو أنثى، وكذلك نقول: إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه. ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعاً، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً، وهذا ماخوذ من القياس، لا من الحديث

وقوله ( قضى بدية المرأة على عاقلتها ) إجراء لهذا القتل محرى غير العمد.

و « حمل » بفتح الحاء المهملة والميم معاً. و « طلل » دم القبيل: إذا اهدر، ولم يؤخذ فيه شيء.

وقوله عليه السلام وإنما هو من إخوان الكهان النع » فيه إشارة إلى ذم السجع وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق، أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي . وفي كلام غيره من السلف. ويدل على ما ذكرناه: أنه شبهه بمجع الكهان. لانهم كانوا يرجون أقاويلهم الباطلة باسجاع تروق السامعين. فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الإسماع. قال بعضهم: فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه.

٣٤٧ \_ الحديث الثامن: عن عمران بن حصين رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُل مَ وَ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَاخْتَصَاماً إلى

النبي على ، فقال: يَعضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَما يَعَضُ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ ، وَلَا يَعَضُ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ ، اللهَ ، (١).

أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث. فلم يوجب ضماناً لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر، فانتزعها. فسقط سنّه. وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فَكّ لحييه. أو الضرب في شدّقيه ليرسلها. فحينئذ إذا سلّ أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه. وخالف غير الشافعي في ذلك، وأوجب ضمان السن. والحديث صريح لمذهب الشافعي. وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق: فعله مأخوذ من القواعد الكلية. وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر، كبعج البطن، وعصر الانثيين، فقد اختلف فيه. فقيل: له ذلك. وقيل: ليس له قصد غير الفم، وإذا كان القياس وجوب الضمان، فقد يقال: إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد. فلا نقيس عليه غيره لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في ألضمان، وعدم الإمكان في غير الضمان، وفرضنا القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان، وعدم الإمكان في غير الضمان، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم: قوي بعد هذه القاعدة: أن يُسوَّى بين الفم وغيره.

٣٤٨ ـ الحديث التاسع: عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جُنْدَب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثاً، وما نخشى أن يكونَ جندب كَذَبَ على رسول الله على \_ قال: قال وسول الله على ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقًا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَال الله عز وجل: عَبْدِي بَاذَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. ولفظه عند مسلم ( قاتل يعلى بن منية ، أو ابن أمية ، رجلاً . فعض أحدهما الخ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة معلقاً وموصولاً هذا أحدها: ومسلم.

« الحسن » بن أبي الحسن : يكنى أبا سعيد من أكابر التابعين . وسادات المسلمين . ومن مشاهير العلماء . والزهاد المذكورين . وفضائله كثيرة . و جندب » بضم الدال وفتحها : ابن عبد الله بن سفيان البَجلي العلقي د بفتح العين واللام - والعلق : بطن من بَجيلة ، ومنهم من ينسبه إلى جده . فيقول : جندب بن سفيان . كنيته : أبو عبد الله . كان بالكوفة ، ثم صار إلى البصرة : و « حَزَّ يده » قطعها ، أو بعضها . و « رقاً الدم » بفتح الراء والقاف والهمز : ارتفع وانقطع .

وفي الحديث إشكالان. أحدهما: قوله « بادرني عبدي بنفسه » وهي مسألة تتعلق بالآجال. وأجل كل شيء: وقته. يقال: بلغ أجله، أي تَمَّ أمده، وجاء حِينه، وليس كل وقت أجلاً، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله. وقد علم الله بأنه يموت بالسبب المذكور، وما علمه فلا يتغير. فعلى هذا: يبقى قوله « بادرني عبدي بنفسه » يحتاج إلى التأويل. فإنه قد يوهم: أن الأجل كان متأخراً عن ذلك الوقت. فقدم عليه (۱).

الثاني قوله و حرمت عليه الجنة » فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد. وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة، كالتخصيص بزمن، كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على فعل ذلك مستجلاً. فيكفر به، ويكون مخلداً بكفره، لا بقتله نفسه.

والحديث: أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غيره. لأن نفسه ليست ملكه أيضاً، فيتصرف فيها على حسب ما يراه.

<sup>(1)</sup> ليس في هذا إشكال كما يظهر - فإن هذا الرجل. إنما بادر. لأنه يشس من رحمة الله في شفائه فهو جان على نفسه، كما لوجني على غيره بالقتل لمريض عمداً.

### كتاب الحدود

٣٤٩ ـ الحديث الأول: عن أس بن مالك رضي الله عنه قال و قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكُل ل الْوعِينَة و فَاجْتَوَوْا المدينَة ، فأمر لَهُمْ النبي عِلَيْ لِلْفَاحِ ، وَأَمرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا . فَلَمَّا صَحُوا بِلِفَاحِ ، وَأَمرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا . فَلَمَّا صَحُوا تَتُلُوا رَاعِي النبي عِلَيْ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ . فَجَاءَ الحَبَرُ فِي أُولِ النَّهَارِ ، فَتَلُوا رَاعِي النبي عِلَيْ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ . فَجَاءَ الحَبَرُ فِي أُولِ النَّهَارِ ، فَعَثَ في آثارِهِمْ . فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمْرَ بِهِمْ : فَقُطَّعَتُ الْبُولِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ ، وَسُمِرَتْ أَعْيَنُهُمْ ، وَتُركُوا فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ ، فَلاَ يُسْقَوْنَ » .

قال أبو قِلاَبَة « فَهُوَّلاً عِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُ وا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَ بُوا الله ورَسُولَهُ » أخرجه الجماعة.

« اجتویت البلاد » إذا كرهتها، وإن كانت موافقة « واستو بأنها » إذا لم توافقك

استُدِل بالحديث على طهارة أبوال الإبنل، للإذن في شربها. والقائلون بنجاستها، اعتذروا عن هذا: بأنه للتداوي. وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر.

واعترص عليهم الأولون يأنها لوكانت محزمة الشرب: لما جاز التــداوي

بها. لأن الله لم يجعل شفاع هذه الأمة فيما حرم عليها. وقد وقع في هذا الحديثُ : التمثيل بهم . واختلف الناس في ذلك . فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود . فعن قتادة: أنه قال: فحدثني محمد بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنرل الحدود. وقال ابن شهاب ـ بعد أن ذكر قصتهم ـ وذكروا أن رسول الله ﷺ ﴿ نَهَى بَعَدَ ذَلَكَ عَنَ ا المثلة بالآية التي في سورة المائدة ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولـه ﴾ الآية والتي بعدها ، وروى محمد بن الفضل ـ بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين ـ قال و كان شأن العُرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من شَانَ المحاربين: أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلِّبوا: فكان شأن العرنيين منسوحاً بالآية التي يصف فيها إقامةٍ حدودهم ، وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم - وسُثل عن أبوال الإبل؟ \_ فقـال: حـدثني سعيد بن جبير عن المحاربين \_ فذكر الحديث ـ وَفَيْ آخَرُهُ ﴿ فَمَا مَثَّلَ النَّبِي ﷺ قَبْلُ وَلَا بَعَدُ، وَنَهَى عَنَ الْمِثْلَةَ. وَقَالَ: لَا تُمَثُّلُوا بشيء ، وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عُبيدة الرَّ بَذي \_ بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصتهم - وفي آخره و فكره رسول الله ﷺ سَمْل الأعين. فأنزل الله عز وجبل فيهم هذه الآية ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية ﴿ وروى ابن الجوزي في كتابه حديثاً من رواية صالح بن رُستم عن كثير بن شينظير عن الحسن عن عمران بن حصين قال « ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً إلا أمرنـا بالصدقـة. ونهانـا عن المثلة ، وقال قال ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مُثّلة كانت في الإسلام. قال ابن الجوزي: وإدعاء النسخ محتاج إلى تاريخ. وقد قال بعض العلماء: إنسا سَمَلَ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة \_ فاقتص منهم بمثل ما فعلوا. والحكم: ٹاہنت ۔

قلت: هنا تقصير. لأن الحديث ورد فيه المثلة من جهات عديدة، وبأشياء كثيرة. فهب أنه ثبت القصاص في سمّل الأعين. فماذا يصنع بباقي ما جرى من المثلة؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا، وقد رأيت عن الزهري في قصة العُرنيين: أنه ذكر و أنهم قتلوا يساراً مولى رسول الله على أنه مثلوا به » فلو ذكر ابن الجوزي هذا: كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين فقط، على أنه أيضاً بعد

ذلك: يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة.

و و عكل ، بضم العين المهملة وسكون الكاف وآخره لام. و و عريسة ، بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الاحروف بعدها نون. وقال بعضهم: هم ناس من بني سليم. وناس من بني مجيلة، وبنسي عريسة. و و اللقاح ، النوق ذوات اللبن.

العَسِيف: الأجير.

قوله وإلا قضيت بيننا بكتاب الله » تنطلق هذه اللفظة على القرآن حاصة.

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والإمام أحمد.

وقد ينطلق «كتاب الله » على حكم الله مطلقاً. والأولى: حمل هذه اللفظة على هذا لأنه ذكر فيه التغريب، وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول وأتباعه.

وفي قوله ﴿ وَائْذُنْ لَي ﴾ حسن الأدب في المخاطبة للأكابر.

وقوله « كان عسيفاً » أي أجيراً. وقوله « فافتديت منه » أي من الرجم. وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد، والحنفية يخالفون فيه، بناء على أن التغريب ليس مذكوراً في القرآن، وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة. وهي أن الزيادة على النص نسخ. والمسالة مقررة في علم الأصول.

وفي قوله « فسألت أهل العلم » دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها، ودليل على الفتوى في زمن الرسول ﷺ . ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي ﷺ بالنسخ.

وقوله و رد عليك ، أي مردود. أطلق المصدر على اسم المفعول. وفيه دليل على أن ما أحذ بالمعارضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة عنده: بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآحر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سبباً لجواز التصرف. فإن ذلك الإذن ليس مطلقاً، وإنما هو مبنى على المعارضة الفاسدة.

وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير. فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا، ولسم يتعسرض النبي الله لأمر حَدَّه بالقذف. وأعرض عن ذلك ابتداء وفيه تصريح بحكم الرجم. وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود. ولعله يؤ خد منه: أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد. فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد، وقد يستدل به على عدم الحمع بين الجلد والرجم. فإنه لم يُعرَّفه أنيساً، ولا أمره به.

٣٥١ ـ الحديث الثالث: عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن

أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا « سُئِل النبي ﷺ عَنْ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنُ؟ قال: إِنْ زَنتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرً ١٠٠٠.

قال ابن شهاب: ولا أدري: أبعد الثالثة أو الرابعة؟ والضغير: الحبل.

يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، ودلالته على إقامة الحد على عبده محتملة. وليست بالقوية

وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت. وجمهور العلماء: أنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة. أنه قال و إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما. وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد. وهو خمسون والله تعضهم: وبه قال طاوس، وأبو عبيد. وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز. وهو قوله تعالى ﴿ ٤ : ٢٥ فإذا أحصين فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ إلا أن مذهب الجمهور راجح. لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم مذهب الجمهور راجح. أنه الحديث أو أخذ من السياق: فهو مقدم على المفهوم.

و ١ الضفير ٥ الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول.

وذكر بعضهم: أن قوله « فليبعها ولو بضفير » دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به. ولذلك حطمن القيمة. قال: وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس.

وفيما قاله في الأول نظر. لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها، وإن انحطت قيمتها إلى الضفير. فيكون ذلك إحباراً متعلقاً بحال وجودي، لا إخباراً عن حكم شرعي. ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده.

<sup>(</sup>١) أخرجه البافاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ومسلم والسبائي والإمام احمد.

وفيما قاله في الثاني نظر أيضاً، لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس. فيكون بيعها بالنقصان بيعاً بثمن المثل، لا بيعاً بما لا يتغابن الناس به.

وفي الحديث دليل على أن المأمور به: هو الحد المنوط بها، دون ضرب التعزير والتأديب. ونقل عن أبي نُور: أن هذا الحديث إيجاب الحد، وإيجاب البيع أيضاً، وأن لا يمسكها إذا زنت أربعاً.

وقد يقال: إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة . فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها . ولو لم يعلم لم تنقص . وفيه نظر .

وقد يقال أيضاً: إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، فإن كانت واجبة كالحد، فلترك الشرط في وجوبها على السيد. وهو الملك. لأن أحد الأمرين لازم: إما ترك الحد. ولا سبيل إليه لوجوبه. وإما إزالة شرط الوجوب. وهو الملك، فتعين. ولم يقل: اتركوها، أو حدوها كلما تكرر. لأجل ما ذكرناه، والله أعلم.

فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد. لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها.

٣٥٧ ـ الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال « أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رسول الله ﷺ ـ وهُو في المَسْجِدِ - فَنَادَاهُ: يا رسول الله ، إِنِّي زَنْيْتُ ، فأَعْرَضَ عَنْهُ . فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فقال: يا رسول الله ، إنِّي زَنَيْتُ ، فأَعْرَضَ عَنْهُ ، حتى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْه أَرْبَعَ مَرَّاتِ . فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ : دَعَاهُ رسول الله ، فقال : أبِكَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ : دَعَاهُ رسول الله ، فقال : أبِكَ جُنُونٌ ؟ قال : لاَ قال : فَهَلْ أَحْصِنْتَ ؟ قال : نَعَمْ . فقال رسول الله ﷺ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » .

قَالَ ابنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُـو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُـنِ. سَمِعُ جَابِرَ بِسَ عَبِدَ الله يقول و كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ. فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلِّى. فلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ ١٠٠٠.

الرجل » هو ماعز بن مالك. روى قصته جابر بن سمرة، وعبد الله بن
 عباس، وأبو سعيد الخدرى، وبريدة بن الحصيب الأسلمى.

ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعاً: شرط لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن النبي على في هذا الحديث \_ إنما أخر الحد إلى تمام الأربع. لأنه لم يجب قبل ذلك. وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة: لما أخر الرسول الله الواجب. وفي قول الراوي و فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله اللخ إشعار بأن الشهادة أربعاً هي العلة في الحكم.

ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما: أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد، قياساً على سائر الجقوق. فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعاً لما ذكره الحنفية. وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب. لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات.

وفي الحديث: دليل على سؤ ال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم وذلك من الواجبات، كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجم. ولم يكن بُدُّ من ذلك. فإن الحد متردد بين الجلد والرجم: ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه.

وقوله عليه السلام ، أبك جنون؟ ، ويمكن أن يسأل عنه ، فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر. فلو كان مجنوناً لم يفد قوله: إنه ليس به جنون. فعا وجه الحكمة في سؤ اله عن ذلك؟ بل سؤ ال غيره ممن يعرفه هو المؤثر.

وجوابه: أنه قد ورد أنه سال غيره عن ذلك (١). وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤ ال غيره، فيمكن أن يكون سؤ اله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله، فيبنى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والإمام أحمد. و و المصلى ، هنا مصلى الجنائز. وَلهذا قال مسلم في رواية أخرى ه في بقيع الغرقد ، وهو مصلى الجنائز بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) جاء في رواية بريدة عند مسلم فسأل و أبه جنون؟ فاخبر بأنه ليس بمجنون و وفي لفظ و فأرسل إلى قومه . فقالوا: ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحينا و وحديث أبي سعيد و ما نعلم به بأسا و وقد جمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولا ثم سأله عنه احتياطاً.

الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون.

وفي الحديث: دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره. ولفظه يشعر بأن النبي على لم يحضره. فيؤ خذ منه: عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار. ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. وكان الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له: ابدأ، ليكون ذلك زاجراً عن التساهل في الحكم بالحدود، وداعياً إلى غاية التثبت. وأما في الشهود: فظاهر. لأن قتله بقولهم.

وقوله « فلما أذلقته الحجارة » أي بلغت منه الجهيد، وقيل: عَضَّته، وأوجعته، وأوهنته. وقوله « هرب » فيه دليل على عدم الحفر له.

قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرحم: هو عبد الله ابن صُوريا.

اختلف الفقهاء في أن الإسلام: هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فذهب

١١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والإمام أحمد.

الشافعي أنه ليس بشرط. فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان. واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي على اليهوديين، واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة، وأنه سألهم عن ذلك، وأن ذلك عندما قدم النبي المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك. فكان ذلك الحديث منسوخاً. وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ. أعنى ادعاء النسخ.

وقوله « فرأيت الرجل يجْنَأ على المرأة » الجيد في الرواية « يَجْنَأ » بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة: أي يميل. ومنه الَجنَى. قال الشاعر:

وبدلتني بالشُّطاط الجنِّي وكنت كالصُّعْدة تحت السنان

وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء، يقال: حنا الرجل يحنو. إذا أكب على الشيء. قال الشاعر:

## \* حُنُوً العابدات على وسادي \*

٢٥٤ ـ الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ـ أو قال: امْرَأَ ـ اطَّلْعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنَكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: ما كانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ »(١١).

أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث. وأباه المالكية، وقالوا: لا يقصد عينَه ولا غيرها. وقيل: يجب القود إن فعل. وهذا مخالف للحديث.

ومما قيل في تعليل المنع: أن المعصية لا تدفع بالمعصية. وهذا ضعيف جداً. لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة. ويلحق ذلك بدفع الصائل. وإن أريد بكونها معصية: النظر إلى ذاتها، مع قطع النظر عن هذا السبب. فهو صحيح، لكنه لا يفيد.

وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد.

منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً في الشارع، أو في خالص ملك المنظور إليه، أو في سكة مُسْدَة الأسفل. اختلفوا فيه. والأشهر: أن لا فوق ولا يجوز مَدُّ العين إلى حُرَم الناس بحال. وفي وجه للشافعية: أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه.

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإندار؟ فيه وجهان للشافعية . أحدهما: لا. على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون. والثاني: نعم . وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معاً، أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر، وأنه لا يحتاج إلى الإندار. وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق، وهو « أن النبي على كان يَخْتِل الناظر بالهدري ».

ومنها: أنه لو تسمع إنسان، فهل يُلحق السمع بالنظر؟ اختلفوا فيه.

وفي الحديث إشعار: أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف، كمدى، وبُنْدُقة، وحصاة. لقوله و فخذفته وقال الفقهاء: أما إذا زَرَقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقتله. فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية.

ومما تصرف فيه الفقهاء: في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار، أو زوجة، أو متاع. لم يجز قصد عينه. لأن له في النظر شبهة. وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم. إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه.

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها. فله الرمي، إن كان مكشوف العورة. ولا ضمان. وإلا فوجهان. أظهرهما: أنه لا يجوز رميه.

ومنها: أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات، أو في بيت. ففي وجه: لا يجوز قصد عينه. لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء: الأظهر الجواز، لإطلاق الأخبار. ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف، فالاحتياط حُسم الباب.

ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار. فإن كان بابه مفتوحاً أو ثم كوَّة واسعة، أو ثُلُمَة مفتوحة، فنظر: فإن كان مجتازاً لم يجز قصده.

وإن وقف وتعمد، فقيل: لا يجوز قصده، لتفريط صاحب الدار بفتح الباب، وتوسيع الكُوة. وقيل: يجوز، لتعديه بالنظر. وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه، أو نظر المؤذن من المأذنة. لكن الأظهر عندهم ههنا: جواز

الرمى. لأنه لا تقصير من صاحب الدار.

واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الأحبار. فإنه قد يؤخذ منها. وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث. وبعضه مأخوذ بالقياس. وهو قليل فيما ذكرناه.

#### باب حد السرقة

اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة، أصلاً وقدراً. أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ الظاهرية فلم يعتبـروه، ولـم يفرقـوا بين القليل والكثير. وقالوا بالقطع فيهما. ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي.

والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف. فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً: عدم القطع فيما دونه نُطْقاً.

وأما المقدار: فإن الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار. لحديث عائشة الآتي. يُقَوِّمُ ما عدا الذهب بالذهب. وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة دراهم، ويُقوِّم ما عدا الفضة بالفضة. ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم، وكلاهما أصل، ويُقوَّم ما عداهما بالدرهم. وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبى حنيفة.

وأما هذا الحديث: فإن الشافعي بين أنه لا يخالف حديث عائشة. وأن الدينار كان اثني عشر درهماً. وربعه ثلاثة دراهم. أعني صرفه. ولهذا قُوَّمَت الدية باثني عشر ألفاً من الورق، وألف دينار من الذهب.

وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم. فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة، وقُوَّم بالفضة دون الذهب: دل على أنها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

أصل في التقويم. وإلا كان الرجوع الى الذهب - الذي هو الأصل - أولى وأوجب، عند من يرى التقويم به. والحنفية في مثل هذا الحديث وفيمن روى في حديث عائشة « القطع في ربع دينار فصاعداً » يقولون - أو من قال منهم - في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر ظني تخميني. فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار. أو ثلاثة دراهم. ويكون عند غيرها أكثر. وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم، بما معناه: إن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه، إلا عن تحقيق، لعظم أمر القطع.

و « المجن » بكسر الميم وفتح الجيم: التُّرْس. مِفْعَل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، وما يقارب ذلك. ومنه « الجنُّ » وكسرت ميمه لأنه آلة في الاجتنان، كان صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر(١٠):

فكان مِجَنُّسي دون مَا كنــتُ أَتَقِّي ﴿ ثَلَاثَ شَخَــوصَ: كَاعَبِــان، ومُعْصِيرُ

والقيمة والثمن: مختلفان في الحقيقة. وتعتبر القيمة، وما ورد في بعض الروايات من ذكر و الثمن ، فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت، أو في ظن الراوي. أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة.

٣٥٦ \_ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله على يقول « تقطَعُ الْيَدُ في رُبْع ِ دِينَارٍ فَصَاعِداً » (١٠).

هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب. وقد روي عن عائشة عن النبي على فعلاً وقولاً. وهذه الرواية قول. وهو أقوى في الاستدلال من الفعل. لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين ـ اتَّفَقَ أن السارق الذي قُطع سرقه ـ أن لا يقطع من سرق ما دونه. وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في

<sup>(</sup>۱) هُوعمر بن أبي ربيعةً.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام
 أحمد.

القطع: فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع. فإنه لو اعتبر في ك لم يجز القطع فيما دونه. وأيضاً: فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من النأو المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره.

واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة. فإنه يقتضي صريحة: القطع به. وأما يقتضي صريحة: القطع به. وأما دلالته على الظاهر: فليس من حيث النطق، بل من حيث المفهوم. وهو داخل في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب.

٣٥٧ - الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها « أَنْ أُرَيْدًا أَهَمُّهُمْ شَأَنُ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رسوا الله ﷺ ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبَ رسول الله ﷺ . فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ بن حَدُّودِ اللهِ؟ ثمَّ قَامِ الله ﷺ . فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ . فقال: أتشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثمَّ قام فاخْتَطَب، فقال: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ اللهِ : الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيف: أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَآيْمُ اللهِ : لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدها ».

وفي لفظ « كانتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعِ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَيُقَامِ مِنْ النَّبِيُّ ﷺ

قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ والسرقة ولا إشكال فيه وإنما الإشكال في الرواية الثانية. وهو إطلاق جحد العارية على المرأة ، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك. فإنه جعل الذي ذكره ثانياً رواية. وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي: أنهما حديث واحد، اختلف فيه: هل كانت هذه المرأة المذكورة سارقة ، أو جاحدة؟ وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية ، عملاً بتلك الرواية ، فإذا احد بطريو صاعى - عمى في صعة الحديث - ضعفت الدلالة على الرواية ، فإذا احد بطريو صاعى - عمى في صعة الحديث - ضعفت الدلالة على

مسألة الجحود قليلاً. فإنه يكون اختلافاً في واقعة واحدة. فلا يشب الحكم المرتب على الجحود، حتى يتبين ترجيح رواية من روى في هذا الحديث « أنها كانت جاحدة » على رواية من روى « أنها كانت سارقة ».

وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار \_ الذي روي فعلاً \_ بان اعتمد على رواية من رواه قولاً . فإنه كان مخرج الحديث مختلفاً، فالأمر كما قال . فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلاً في هذا المقدار . والثاني : يدل عليه قولاً . ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم ، وإن كان مخرج الحديث واحداً ، ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن ، إلا أنه ههنا قوي . لأنه لا يجوز للراوي ، إذا كان سمعه لرواية الفعل : أن يغيره إلى رواية القول . فيظهر من هذا : أنهما حديثان مختلفا اللفظ ، وإن كان مخرجهما واحداً .

وفي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في الحدّ، بعد بلوغه السلطان. وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى.

ولفظة وإنما ه ههنا دالة على الحصر. والظاهر: أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك. فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص. وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله. فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص.

وقد يستدل بقوله عليه السلام ( وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » على أن ما حرج هذا المخرج، من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر أحر: لا يمنع. وقد شدد جماعة في مثل هذا. ومراتبه في القبح مختلفة.

#### باب حد الخمر

٣٥٨ \_ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى الله عنه ١ أن

النبي ﷺ أَتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ (١٠)، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقال عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ: أَخَفُ الْحُدُودِ ثمانُونَ، فأَمَرَ بِهِ عُمَرُ » (١٠).

لا خلاف في الحد على شرب الخمر. واختلفوا في مقداره. فمذهب الشافعي: أنه أربعون. واتفق أصحابه: أنه لا يزيد على الثمانين. وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين: خلاف. والأظهر: الجواز. ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب، كما فعله النبي على جاز ومنهم من منع ذلك، تعليلاً بعسر الضبط، وظاهر قوله و فجلده بجريدة نحو أربعين » أن هذا العدد: هو القدر الذي ضرب به. وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي على قال وأصربوه. فضربوه بالأبدي والنعال، وأطراف الثياب ». وفي الحديث و قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب؟ فقومه أربعين. فضرب أبو بكر في الخمر أربعين » ففسره بعض الناس، وقال: أي قُدَّر الضرب، الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب: فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها عدداً أربعون بالأياب والنعال والأيدي، إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب. فكان: مقدار أربعين عصاً. فلذلك قال و فقومه » أي جمل قيمته أربعين. وهذا عندي خلاف الظاهر. ويبعده: قوله و إن النبي على جلد في الخمر أربعين » فإنه لا ينطلق إلا الظاهر. ويبعده: قوله و إن النبي على جلد في الخمر أربعين » فإنه لا ينطلق إلا

<sup>(</sup>۱) اسم لكل ما خامر العقل وستره وغيه. قال الراغب: كل شيء يستر العقل يسمى خمراً. سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له. وكذا قال جماعة من أهل اللغة. منهم الجوهري، وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري وصاحب القاموس. ويؤ يد ذلك. أنها حرمت بالمدينة. وما كان شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر، كما في صحيح مسلم. ويؤ يده أيضاً: أن الخمر في الأصل « الستر » ومنه حمار المرأة. لأنه يستر وجهها. و « التغطية » ومنه و خمروا آنيتكم » أي غطوها و « المخالطة » ومنه الحجين، أي بلغ وقت و « المخالطة » ومنه: خامره داه أي خالطه. و « الادراك » ومنه اختمر العجين، أي بلغ وقت إدراكه. قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر. لأنها تركت حتى أدركت. وسكنت: فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. وروى ابن عبد البر عن أهمل المدينة وسائر الحجازين وأهل الحديث كلهم « أن كل مسكر خمر ».

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ مسلم، وأخرجه البخاري بلفظ قريب من هذا. وأبو داود والترمذي وصححه، والإسام أحمد. وعند مسلم و فجلده بجريدتين نحو أربعين ٤.

على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال. وتسليط التاويل على لفظة قومه ، أنها بمعنى « قدَّر ما وقع » فكان أربعين: أقرب من تسليط هذا صدق قولنا « جلد أربعين » حقيقة.

وقوله «فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون ، ويروى بالنصب « أَخَفُّ الحدود ثمانين ، أي اجعله، وما يقارب ذلك.

وفيه دليل على المشاورة في الأحكام، والقول فيها بالاجتهاد. وقيل: إن الذي أشار بالثمانين: هو على بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان.

وقوله « فلما كان عمر »يجوز أن يكون على حذف مضاف. أي فلما كان زمن ولاية عمر، وما يقارب ذلك. ومذهب مالك: أن حد الخمر: ثمانون، على ما وقع في زمن عمر.

٣٥٩ ـ الحديث الثاني: عن أبي بُرْدة ـ هانى، بن نيار ـ البَّلُوي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله على يقول « لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَسَرَةِ أَسُواطِ إلاَّ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ هُ\\\ أَسُواطِ إلاَّ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ه\\\\

فيه مسألتان. إحداهما: إثبات التعزير في المعاصي التي لا خَدَّ فيها، لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها.

المسالة الثانية: اختلفوا في مقدار التعزير. والمنقول عن مالك: أنه لا يتقدر بهذا القدر. ويجيز في العقوبات فوق هذا. وفوق الحدود، على قدر الجريمة وصاحبها، وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدود. وعلى هذا: ففي المعتبر وجهان. أحدهما: أدنى الحدود في حق المعزر. فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة. ليكون دون حد الشرب. ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطاً. والثاني: أنه يعتبر ادنى الحدود على الإطلاق. فلا يزاد في تعزير الحر أيضاً على تسعة عشر سوطاً

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

أيضاً وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين.

وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث. وهنو أننه لا يزاد في التعنزير على عشرة. وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب (١)وذكر بعض المصنفين منهم: أن الأظهر: أنه يجوز الزيادة على العشر.

واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه. فقال بعض مصنفي الشافعية (۱): إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه. وهذا ضعيف جداً لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه. وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ. والمنقول في ذلك: فعل عمر رضي الله عنه « أنه ضرب صَبِيعاً أكثر من الحد، أو من مائة » وصبيغ هذا \_ بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره غين معجمة. وقال بعض المالكية (۱): وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي على لا له كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وهذا في غاية الضعف أيضاً. لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص. وما ذكره مناسبة ضعيفة. لا تستقل بإثبات التخصيص.

قال هذا المالكي: وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله « في حد من حدود الله » أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصبي المقدرة حدودها. لأن المحرمات كلها من حدود الله.

وبلغني عن بعض أهل العصر(٤): أنه قرر هذا المعنى بأن يخصيص الحد

<sup>(</sup>۱) لعله القاسم بن القفال الشاشي، أو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي. فكلاهما من أصحاب الشافعي. ولكل واحد منهما مؤلف يسمى التقريب. ذكر ذلك ابن خلكان في ترجمة سليم المذكور.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: هو الرافعي.(٣) بهامش الأصل: هو القاضي عياض.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: هو ابن رزين. وقد قال الحافظ في الفتح (١٤: ١٤٤) هذا العصر المشار إليه: اظنه ابن تيمية. وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة. فقال: الصواب في النجواب أن المزاد بالحدود هنا: الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه. وهي المراد بقوله تعالى ﴿ ٢: ٢٢٩ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ وفي أخرى ﴿ ٣: ٢٣٠ فقد ظلم نفسه ﴾ وقال (٢: ١٨٧ تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ وقال (٤: ١٤ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً ﴾ قال: فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية. كتأديب الأب ولده الصغير.

بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام: لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك \_ هذا أو كما قال \_ فلا يخرج عنه إلا التاديبات التي ليست عن مُحرَّم شرعي.

وهذا \_ أولاً \_ خروج في لفظة « الحد » عن العرف فيها. وما ذكره هذا العصرى: يوجب النقل. والأصل عدمه.

وثانياً: أنا إذا حملناه على ذلك، وأجزنا في كل حق من حقوق الله: أن يزاد. لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ما عدا المحرمات كلها، التي لا تجوز فيها الزيادة: ليس إلا ما ليس بمحرم. وأصل التعزير فيه ممنوع. فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله. وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه، من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم. ومع هذا فيحتاج إلى إحراجها عن كونها من حقوق الله.

وثالثاً \_ على أصل الكلام وما قاله العصري، فيما نقل عنه \_ ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن و أخف الحدود ثمانون و فإنه يقطع دابر هذا الوهم ويدل على أن مصطلحهم في الحدود: إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم و الحد و فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين، فهو ثمانون. وإنما المنتهى إليه: هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث. كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية. والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة. ويبقى ما دونها لا نعرض للمنع فيه. وليس التخيير فيه، ولا في شيء مما يُفتوض إلى الولاة: تخيير تَشَوّ، بل لا بد عليهم من الاجتهاد.

وعن بعض المالكية (١٠): أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة. فإن زاد اقتص منه. وهذا تحديد يبعد إقامة البدليل المتين عليه. ولعلم يأخذه من أن الثلاث: اعتبرت في مواضع، وهو أول حد الكثرة. وفي ذلك ضعف.

والذي ذكره المصنف ـ من أن أبا بردة: هو هانيء بن نيار ـ مختلف فيه، فقد قيل: إنه رجل من الأنصار.

<sup>(</sup>١) بُهامش الأصل: هو ابن القايسي.

# كتاب الأيمان والنذور

فيه مسائل. الأولى: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقاً، والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. فمن كان متعيناً للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض. لأنه فرض كفاية، لا يتأدى إلا به. فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين، وكان أفضل من غيره، ومنعنا ولاية الفضول مع وجد الأفضل. وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل: فههنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسالها. وحَرَّم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه انعقدت ولايته، وقد استُخطِيء فيما قال. ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء، لأحاديث وردت فيه.

المسألة الثانية: لما كان خطر الولاية عظيماً، بسبب أمور في الوالمي، وبسبب أمور خارجة عنه: كان طلبها تكلفاً، ودخولاً في غرر عظيم، فهو جدير

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة. لم يكن فيها هذا التكلف: كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها.

وفي الحديث: إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله، تفضلاً زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النَّجدين، هي مسألة أصولية، كثر فيها الكلام في فنها، والذي يحتاج إليه في الحديث: ما أشرنا إليه الآن.

المسألة الثالثة: للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة، بقوله عليه السلام و فكفر عن يمينك، واثب الذي هو خير » وهذا ضعيف، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة. وليس بجيد طريقة من يقول في مشل هذا: إن الفاء تقضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك: أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الخير في الحنث، فإذا استعقبه التكفير: تأخر الحنث ضرورة وإنما قلنا « إنه ليس بجيد » لما بيناه من حكم الواو. فلا فرق بين قولنا و فكفر ، وائب الذي هو خير » وبين قولنا و فافعل هذين » ولو قال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تقديماً، فكذلك إذا أتى بالواو.

وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء. وقال: إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه، بسبب الفاء. وإذا وجب تقديم غسل الوجه. وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً. وهو ضعيف، لما بيناه.

المسألة الرابعة أيقتضي الحديث: تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيراً بنصه أواما مفهومه: فقد يشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب أوقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى ﴿ ٧ : ٢٧ ولا تجعلوا الله عُرْضة لأيمانكم: أن تَبَرُوا ﴾ وحمله بعضهم على ما دل عليه الحديث ويكون معنى و عُرْضة 1 أي مانعاً ، و و أن تبروا ، بتقدير: ما أن تبروا .

رسول الله ﷺ ﴿ إِنِّي وَاللهِ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينَ ، فَأَرَّى

غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا ﴾.

في هذا الحديث: تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة، إن كان معنى قوله عليه السلام و وتحللتها و التكفير عنها. ويحتمل أن يكون معناه: إتيان ما يقتضي الحنث. فإن التحلل نقيض العقد. والعقد: هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها. فيكون التحلل: الاتيان بخلاف مقتضاها.

فإن قلت: فيكفي عن هذا قوله و أتيت الذي هو خير ، فإنه بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها. فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ و وتحللت ، فائدة زائدة على ما في قوله و أتيت الذي هو خير ،

قلت: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللاً. والإتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحاً. فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام.

وقد أكد النبي ﷺ في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى. وهو يقتضى المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة.

وهذا و الخير ، الذي أشار إليه النبي ﷺ : أمر يرجع إلى مصالح الحنث، المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلاً.

وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع. وهو « أن النبي ﷺ حلف أن لا يحملهم ، ثم حملهم ، ''.

٣٦٢ ـ الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بآبائكم ».
٣٦٣ ـ ولمسلم ﴿ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَصَّمَّتْ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومسلم والإمام أحمد في قصة غزوة تبوك، وطلب أبي موسى وإخوانه من الرسول: أن يحملهم، وكرروا عليه القول، والنحوا. فحلف أن لا يحملهم، لأنه لم يكن عنده ما يحملهم عليه. فلما جاءت إبل الصدقة. طلبهم وحملهم. فقالوا: لقد حلفت أن لا تحملنا. فقال الحديث.

وفي رواية قال عمر ﴿ فوالله مَا حَلْفْتُ بِهَا مُنْـذُ سَمِعْـتُ رَسُـولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِراً وَلاَ آثِراً »(١).

يعني: حاكياً عَنْ غَيْرِي: أَنَّه حَلَفَ بِهَا.

الحديث: دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى. واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية. وأما اليمين بغير ذلك: فهو ممنوع. واختلفوا في هذا المنع. هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟ والخلاف موجود عند المالكية. فالاقسام ثلاثة. الأول: مايباح به اليمين. وهو ما ذكرنا من أسماء الذات والصفات. والثاني: ما تحرم اليمين به بالاتفاق، كالأنصاب والأزلام، واللات والعنزى (()) فإن قصد تعظيمها فهو كفر. كذا قال بعض المالكية (()). معلقا للقول فيه، حيث يقول و فإن قصد تعظيمها فكفر، وإلا فحرام ، القسم بالشيء تعظيم له. وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشبهه. ويمكن إجراؤه على ظاهره، لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له.

الثالث: ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة. وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفراً.

وفي قول عمر رضي الله عنه و ذاكراً ولا آثراً ، مبالغة في الاحتياط. وأن لا يجرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٧) روى البخاري عن ابن عباس: أن وداً وسواعا وغيرهما من آلهة المشركين كانوا عباداً صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم عبدوهم من دون الله اهد. وهذا ينطبق على اللات والعزى. فإن اللات: كان رجلا صالحاً فيهم ، ويتطبق أيضاً على كل من اتخذه المشركون في كل عصر إلها من البشر. فالحلف به شرك ، من نبي أو غيره . كما روى أبو داود وغيره ، من حلف بغير الله فقد أشرك ، وفي رواية و فقد كفر ، فإن حقيقة الحلف: إقامة الدليل على الصدق بالقسم بمن يعتقد أنه يقدر على الانتقام منه ، والبطش به إن كان كاذباً ، وهو اعتقاد أكثر الناس اليوم في مؤلهيهم . فإنهم يقسمون بالله كاذبين ، ويتحرجون أشد الحرج من الحلف بهم إلا صادقين .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: هو ابن الحاجب.

٣٦٤ ـ الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبِي عَلَيْ قال الله الله عنه عن النّبِي عَلَيْ قال الله الله الله الله الله الله على سَبْعِينَ امْرَأَة ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَة مِنْهُنَّ عُلَاماً. يُقَاتِلُ في سَبِيلَ الله فقيل له: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله. فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَة وَاحِدَة : نِصْفَ إِنْسَان. قال: فقال رسول الله عَلَيْ : لَوْ قال إِنْ شَاء الله: لَمْ يَحْنَتْ، وَكَانَ دَرَكاً لِحاجَتِهِ هُنْ .

قوله ﴿ قيل له: قل إن شاء الله ﴾ يعني قال له الملك.

فيه دليل: على أن إتباع اليمين بالله بالمشيئة: يرفع حكم اليمين. لقوله عليه السلام ( لم يحنث » وفيه نظر. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه.

أحدها: أن تُرد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه، كقوله مثلا و لأدخلن الدار إن شاء الله ، وأراد: رد المشيئة إلى الدحول. أي إن شاء الله دخولَها. وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة، ولا يحنث إن لم يفعل.

الثاني: أن يردّ الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين. فلا ينفعه الرجوع، لوقوع اليمين، وتيقن مشيئة الله.

والثالث: أن يُذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة الله، وامتئالا لقوله تعالى ﴿ ٢٤:١٨ وَلا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداً، إلا أن يشاء الله ﴾ لا على قصد معنى التعليق. وهذا لا يرفع حكم اليمين.

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة، والفقهاء مختلفون فيه. ومالك يفرق بين الطلاق واليمين بالله. ويوقع الطلاق، وإن عُلَق بالمشيئة، بخلاف اليمين بالله. لأن الطلاق حكم قد شاءه الله. وهو مشكل جداً. تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث.

وقد يؤ خد من الحديث: أن الكناية في اليمين مع النية ، كالصريح في حكم

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة، معلمًا ومسلمًا، ومسلم والنسائي.

اليمين، من حيث إن لفظ الرسول على ، الذي حكاه عن سليمان عليه السلام. وهو قوله « لأطوفن » ليس فيه التصريح باسم الله تعالى، لكنه مقدر، لأجل اللام التي دخلت على قوله « لاطوفن » فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا. فالحديث حجة لمن قاله. وإن لم يكن، فيحتاج إلى تأويله، وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحاً في المحكى. وإن كان ساقطاً في الحكاية وهذا ليس بممتنع في الحكاية . فإن من قال « والله لاطوفن » فقد قال « لاطوفن » فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد.

وقوله و وكان دركاً لحاجته ، يراد به: أنه كان يحصل ما أراد.

وقد يؤحد من الحديث: جواز الإحبار عن وقوع الشيء المستقبل، بناء على الظن. فإن هذا الإحبار - أعني قول سليمان عليه السلام، تلد كل امرأة منهن غلاماً » - لا يجوز أن يكون عن وحي. وإلا لوجب وقوع مَخبَره. وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي. وقالوا: يجوز أن يحلف على خط أبيه. وذكر بعضهم (١) أضعف من هذا. وأجاز الحلف في صورة، بناء على قرينة ضعيفة.

وأما بعض المالكية (1): فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجوار وتردد، أو على نقل خلاف \_ اعني اليمين على الظن \_ لأنه قال: والظاهر أن الظن كذلك. وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين.

وقد يؤخذ من الحديث: أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ: أنه يثبت حكمه، وإن لم ينومن أول اللفظ. وذلك: أن الملك قال وقل إن شاء الله تعالى عند فراغه من اليمين. فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. ويمكن أن يجعل ذلك تأدباً، لا لوفع حكم اليمين. فلا يكون فيه حجة.

وأقوى من ذلك في الدلالة: قوله عليه السلام « لو قال: إن شاء الله، لم يحنث ، مع احتماله للتأويل.

٣٦٥ \_ الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: هو الغزالي . . .

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل: هو ابن الحاجب.

قال: قال رسول الله على الله على يمِين صبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اللهِ وَهُ وَعَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَت اللهِ وَهُ وَعَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَت هُ ﴿ ٣: ٧٧ إِنَ الذَينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَاً قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية ه(١).

« يمين الصبر » هي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين. و « الصبر » الحبس. فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم. وهي اليمين الكاذبة. ويقال لمثل هذه اليمين « الغموس » أيضاً. وفي الحديث: وعيد شديد لفاعل ذلك. وذلك: لما فيها من أكل المال بالباطل ظلماً وعدواناً، والاستخفاف بحرمة اليمين بالله.

وهذا الحديث: يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى. وفي ذلك اختلاف بين المفسرين. ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث. وبيان سبب النزول: طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أسر يحصل للصحابة بقرائن تحف بالقضايا.

قال « كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومةً فِي بِئْرٍ. فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول قال « كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومةً فِي بِئْرٍ. فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله عَلَيْ: شاهِدَاك، أَوْ يَمِينُهُ. قلت: إِذَا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي. فقال رسول الله عَلَيْ: مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءِ مُسْلِم، هو فيها فاجر، لَقِيَ الله عَزَّ وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْنَانُ ».

هذا الحديث: فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول. وفيه شيء آجر يتعلق بمسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئاً، فأنكره وأحلفه. ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف. فله ذلك عند الشافعية. وعند المالكية: ليس له ذلك، إلا أن ياتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. وربما يتمسكون بقوله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

السلام « شاهداك، أو يمينه » وفي حديث آخر « ليس لك إلا ذلك » ووجه الدليل منه: أن « أو » تقتضي أحد الشيئين، فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف: لكان له الأمران معاً \_ أعني اليمين، وإقامة البينة \_ مع أن الحديث يقتضي: أن ليس له إلا أحدهما.

وقد يقال في هذا: إن المقصود من الكلام: نفي طريق أخرى لائبات الحق. فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين \_أعنى البينة واليمين \_ إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة. وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر. وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث. ولم ينبه على هذا حق التنبيه أعنى اعتبار مقاصد الكلام \_ وبسط القول فيه: إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب(۱). وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في أمل المغرب(۱). وهو عندي قاعدة صحيحة ، نافعة للناظر في نقيم ، غير أن المناظر الجدّلي : قد ينازع في المفهوم . ويعسر تقريره عليه .

وقد استدل الحنفية بقوله عليه السلام و شاهداك أو يمينه ، على ترك العمل بالشاهد واليمين.

٣٦٧ - الحديث السابع: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه « أَنَّهُ بَايَعَ رسول الله عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رسول الله عَلَيْ قَالَ: مَنْ حَلَفَ على يَمِين بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلام ، كاذِباً مُتَعمَّداً ، فَهُو كما قال: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ولَيْسَ على رَجُل نَذْرُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ».

وفي رواية ﴿ وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ﴾ ـ

وفي رواية « مَن ِ ادَّعَىَ دَعْوَى كاذبة لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، ۖ لَمْ يَزِٰدُهُ الله عز وجل إلاَّ قِلَّةً ﴾(١).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: هو ابن الحصار الأندلسي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

فيه مسائل.

المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة: هو القسم به. وإدخال بعض حروف القسم عليه. كقوله و والله، والرحمن ، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين. كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا. ومرادهم: تعليق الطلاق به. وهذا مجاز. وكأن سببه: مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

إذا ثبت هذا، فنقول: قوله عليه السلام و من حلف على يمين بملة غير الإسلام ، يحتمل أن يراد به: المعنى الثاني. والأقرب: أن المراد الثاني، لأجل قوله و كاذباً متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة، وتارة لا يقع. وأما قولنا و والله » وما أشبهه: فليس الإخبار بها عن أمر خارجي. وهي للإنشاء \_ أعني إنشاء القسم \_ فتكون صورة هذا اليمين على وجهين. أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل. كقوله و إن فعلت كذا فهو يهودي، أو نصراني ، والثاني: أن يتعلق بالماضي، مثل أن يقول و إن كنت فعلت كذا فهو يهودي، أو نصراني ، والثاني .

فأما الأول ـ وهو ما يتعلق بالمستقبل ـ فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية . وأما عند الحنفية : ففيها الكفارة . وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث . فإنه لم يذكر كفارة ، وجعل المرتب على ذلك قوله « هو كما قال » وأما إن تعلق بالماضي : فقد اختلف الحنفية فيه . فقيل : إنه لا يكفر ، اعتباراً بالمستقبل . وقيل : يكفر . لأنه تنجيز معنى ، فصار كما إذا قال « هو يهودي » قال بعضهم : والصحيح أنه لا يكفر فيهما ، إن كان يعلم أنه يمين . وإن كان عنده أنه يكفر بالنحلف : يكفر فيهما . لأنه رضي بالكفر ، حيث أقدم على الفعل .

المسألة الثانية: قوله عليه السلام « ومن قتـل نفسـه بشـيء عذب به يوم القيامة » هذا من باب مجانسة العقوبات الأحروية للجنايات الدنيوية.

ويؤ حد منه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. لأن نفسه ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لله تعالى. فلا يتصرف فيها إلا أذن له فيه. قال القاضي عياض: وفيه دليل لمالك، ومن قال بقوله، على أن القصاص من القاتل بما قَتل به، مُحدَّداً كان أو غير محدد، خلافاً لأبي حنيفة، اقتداءًا بعقاب الله عز وجل لقاتل نفسه في الآخرة. ثم ذكر حديث اليهودي، وحديث العُرَنِين،

وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة: ضعيف جداً. لأن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله. وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا، كالتحريق بالنار، وإلساع الحيات والعقارب، وسَقّي الحميم المقطّع الأمعاء

وبالجملة: فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها، أو قياس على المتصوص عند القياسيين. ومن شرط ذلك: أن يكون الأصل المقيس عليه حكماً. أما ما كان فعلا لله تعالى فلا. وهذا ظاهر جداً. وليس ما نعتقده فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا. فإن لله أن يفعل ما يشاء بعباده، ولا حكم عليه. وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه، بواسطة أو بغير واسطة.

المسالة الثالثة: التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين.

احدهما: تصرفات التنجيز. كما لو اعتق عبد غيره، أو باعه، أو نذر نذراً متعلقاً به. فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً إلا ما حُكي عن بعضهم في العتق خاصة، أنه إذا كان موسراً: يعتق عليه. وقيل: إنه رجع عنه.

الثاني: التصرفات المتعلقة بالملك، كتعلق الطلاق بالنكاح مثلاً. فهذا مختلف فيه فالشافعي يلغيه كالأول. ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه. وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه. ومخالفوه يحملونه على التنجيز، أو يقولون بموجب الحديث. فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك. فالطلاق - مثلاً - لم يقع قبل الملك، فمن هنا يجيء القول بالموجب.

وههنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق \_ أعني تعليقه بالملك \_ وبين النذر في ذلك . فتأمله . واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز ، من حيث إنه أمر ظاهر جلي . لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها . وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية . فإن الأحكام كلها : في الابتداء كانت منتفية ، وفي أثنائها فائدة متجددة ، وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك . وذلك لا ينفي

حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام.

المسألة الرابعة: قوله عليه السلام « ولعن المؤمن كقتله » فيه سبؤ ال، وهو أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا، أو في أحكام الآخرة؟ لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا. لأن قتله يوجب القصاص، ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الأخرة: فإما أن يراد بها التساوي في الإنسم، أو في العقاب؟ وكلاهما مشكل. لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل. وليس إذهاب الـروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة. وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم قال الله تعالى ﴿ فَمِن يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةٌ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمِن يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةً شُرًّا يَرَهُ ﴾ وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب، بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد فإن الخيرات مصالح. والمفاسد شرور. قال القاضي عياض: قال الإمام ـ يعني المازري ـ الظاهر من الحديث: تشبيهه في الإثم. وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة، والموت قطع عن التصرف. قال القاضي، وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين، ومنعهم منافعه، وتكثير عددهم به. كما لو قتله. وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعة الأخروية عنه، وبعده منها بإجابة لعنته. فهوكمن قُتل في الدنيا، وقطعت عنه منافعة فيها. وقيل: الظاهر · من الحديث: تشبيه في الإِثم. وكذلك ما حكاه من أن معناه: استواؤ هما في التحريم.

وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر. أما ما حكاه عن الإمام - من أن معناه: استواز هما في التحريم - فهذا يحتمل أمرين. أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم والثاني: أن يقع في مقدار الإثم.

فأما الأول: فلا ينبغي أن يحمل عليه. لأن كل معصية ـ قَلْت أوعظمت ـ فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم. فلا يبقى في الحـديث كبير فائدة، مع أن المفهوم منه: تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل.

وأما الثاني: فقد بَينًا ما فيه من الإشكال. وهو التضاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها، وبين الأذي باللعنة.

وأما ما حكاه عن الإمام- من قوله: إن اللعنة قطع عن الرحمة. والموت قطع

عن التصرف ـ فالكلام عليه أن نقول: اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل فعل الله تعالى. وهذا الذي يقع فيه التشبيه. والثاني: أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن، وهو طلبه لذلك الإبعاد. بقوله و لعنه الله و مثلاً، أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد. بقوله و فلان ملعون وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه، ما لم تتصل به الإجابة. فيكون حينئذ تسبباً إلى قطع التصرف. ويكون نظيره: التسبب إلى القتل بمباشرة الحزّ وغيره من إلى القتل نفي أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحزّ وغيره من مقدمات القتل: مفض إلى القتل بمطرد العادة. فلو كان مباشرة اللعن مفضياً إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائماً: لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل، أو زاد عليه.

وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي، من أن لعنته له: تقتضي قصده إخراجه عن جماعة المسلمين، كما لو قتله. فإن قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه. كما يستلزم مقدمات القتل، وكذلك أيضاً ما حكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته: إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة، وقد لا تجاب في كثير من الأوقات. فلا يحصل انقطاعه عن منافعه، كما يحصل بقتله. ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة، مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة.

ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره، أو بعضه: أن لا يكون تشبيهاً في حكم دنيوي، ولا أخروي، بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي بأمر وجودي. كالقطع \_ مثلاً في بعض ما حكاه \_ أي قطعه عن الرحمة، أو عن المسلمين بقطع حياته. وفيه بعد ذلك نظر.

والذي يمكن أن يقرر به ظأهر الحديث في استوائهما في الإثم: أنا نقول: لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاه، بل فيها - مع ذلك - تعريضه لإجابة الدعاء فيه؛ بموافقة ساعة لا يُسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه. كما دل عليه الحديث من قوله على \* لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أموالكم. ولا تدعوا على أولادكم. لا توافقوا ساعة - الحديث \* وإذا عرضه باللعنة لذلك: وقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله تعالى: كان ذلك أعظم من قتله. لأن القتل تفويت الحياة

الفائية قطعاً. والإبعاد من رحمة الله تعالى: أعظم ضرراً بما لا يحصى. وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساوياً أو مقارباً لأخفهما على سبيل التحقيق. ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادهما: أمر لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه.

#### باب النذر

٣٦٨ ـ الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « قلت: يا رسول الله ، إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ـ وفي رواية: يَوْماً ـ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قال: فأَوْفِ بِنَذْرِكَ »(١).

فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق. والنذور ثلاثة أقسام. أحدها: ما علق على وجود نعمة، أو دفع نقمة. فوجد ذلك. فيلزم الوفاء به. والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث. كقوله: إن دخلت الدار فلله علي كذا. وقد اختلفوا فيه. وللشافعي قول: أنه مخير بين الوفاء بما نذر، وبين كفارة يمين. وهذا الذي يسمى «نذر اللجاج والغضب» والثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء. كقوله « لله على كذا » فالمشهور: وجوب الوفاء بذلك. وهذا الذي أردناه بقولنا « النذر المطلق » وأما ما لم يذكر مخرجه، كقوله « لله على نذر » هذا هو الذي يقول مالك: إنه يلزم فيه كفارة يمين.

وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر. وقد تصرف الفقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات. وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عندهم. فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر.

وفيه دليل عند بعضهم: على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله « ليلة » وهذا مذهب الشافعي . ومذهب أبي حنيفة ومالك: اشتراط الصوم. وقد أوّل قوله « ليلة » على اليوم. فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم. ولا سيما وقد ورد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

في بعض الروايات « يوماً ».

واستدل به على أن نذر الكافر صحيح. وهو قول في مذهب الشافعي. والمشهور: أنه لا يصح. لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة، ويحتاج - على هذا \_ إلى تأويل الحديث. ولعله أن يقال: إنه أمره بأن يأتي بعبادة تماثل ما التزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم. فأطلق عليها وفاء بالنذر، لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل. وهو الإتيان بهذه العبادة.

٣٦٩ ـ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ و أنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وقال: إِنَّ النَّذْرِ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ مِنْ النَّهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

مذهب المالكية: العمل بظاهر الحديث. وهو أن نذر الطاعة مكروه، وإن كان لازماً، إلا أن سياق بعض الأحاديث: يقتضي أحد أقسام النذر التي ذكرناها. وهو ما يقصد به تحصيل غرض، أو دفع مكروه. وذلك لقوله « وإنما يستخرج به من البخيل ».

وفي كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة: تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة. ووسيلة المعصية معصية. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة. وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه. وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر حكما دل عليه سياق الحديث ـ فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم: ليس بموجود في النذر المطلق. فإن ذلك خرج مخرج طلب العوض، وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وليس هذا المعنى موجوداً في التزام العبادة والنذر بها مطلقاً.

وقد يقال: إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب. فيكون النذر: هو الذي أوجب له فعل الطاعة، لتعلق الوجوب به. ولو لم يتعلق به

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

الوجوب لتركه البخيل. فيكون النذر المطلق أيضاً: مما يستخرج به من البخيل، إلا أن لفظة « البخيل » هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال. وعلى كل تقدير: فاتباع النصوص أولى.

وقوله عليه السلام و إنما يستخرج به من البخيل ، الأظهر في معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض، ومقابل يحصل له. فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة:

وقوله عليه السلام « لا يأتي بخير » يحتمل أن تكون « البناء » باء السببية كأنه يقول: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له. وإن كان يترتب عليه خير. وهو فعل الطاعة التي نذرها. ولكن سبب ذلك الخير: حصول غرضه (۱).

٣٧٠ ـ الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
 الخُتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً. فأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً. فأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رسول الله على . فاسْتَفْتَيْتُهُ. فقال: لِتَمش وَلْتَرْكَبْ "(٢).

نذر المشي إلى بيت الله الحرام: لازم عند مالك مطلقاً وتعليقاً. فيحتاج إلى تأويل قوله « ولتركب «فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي. فإنها تركب وفيما يلزم عن ذلك الركوب: تفصيل مذهبي عندهم.

٣٧١ ـ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال و اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رسولَ الله ﷺ في نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمَّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قال رسول الله ﷺ: فَاقْضِهِ عَنْهَا » (٣).

 <sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم (١١: ٩٩) معناه: أنه لا يرد شيئاً من الفـدر، كبـا بينتـه الـروايات الأحرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري في غير موضع ومسلم وأبو داؤد والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو دأود والنسائي. واسم أمه عمرة بنت مسعود. وهي صحابية بايعت رسول الله علله . وتوفيت سنة خمس من الهجرة.

فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت، وقوله « عن نذر » هو نكرة في الإثبات! ولم يبين في هذه الرواية: ما كان النذرين

وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية: والمالية: لا إشكال في دخول النيابة فيها، والقضاء على الميت. وإنما الإشكال: في العبادة البدنية، كالصوم.

٣٧٢ ـ الحديث الخامس: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال « قلتُ: يا رسول الله ، إِن مِنْ تَوْبَتِي: أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي ، صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . فقال رسول الله ﷺ : أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُ وَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ "".

فيه دليل على أن إمساك ما يُحتاج إليه من المال أولى من إخراج كلمه في الصدقة. وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان. فإن كان لا يضبر على الإضافة كره له أن يتصدق بكل ماله. وإن كان ممن يصبر: لم يكره.

وفيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب. ولأجـل هذا شرعـت الكفارات المالية. وفيها مصلحتان، كل واحدة منهما تصلح للمحو.

إحداهما: التواب الحاصل بسبها وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثر

والثانية: دعاء من يتصدق عليه. فقد يكون سبباً لمحو الذنوب. وقد ورد في بعض الروايات « يكفيك من ذلك الثلث ».

<sup>(</sup>۱) وقد بين ذلك علاء الدين العطار في شرحه. قاله: واختلفوا في نفر أم يبعد هذا. فقيل: كان نذوا مطلقاً. وقيل: كان صوفاً. وقيل: كان عتقاً. وقيل: كان صدقة. واستدل كل واحد باحاديث جاءت في قصة سعد. قالوا: والأظهر أنه كان نذراً في المال، أو نذراً مبهماً. وبعضهم ما رواه الدارقطني من حديث مالك. فقال له - يعني النبي ﷺ - ه اعتق عنها ، وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه. وذلك يوجب ضعفه. ومن روى و افاعتق عنها؟ ، موافق أيضاً. لأن العتق من الاموال. وليس فيه قطع بانه كان عليها عتق.

 <sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري في غير موضع مختصراً ومطولاً، وفيه قصة، ومسلم والإمام أحمد بن حسل.
 و كعب بن مالك ، هو أحد المخلفين الذين نزل فيهم قوله تعالى ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضافت عليهم الأرض بما رحبت \_ إلى قوله \_ فتاب عليهم ﴾.

واستدل بع بعض المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله: اكتفى منه بالثلث. وهو ضعيف. لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة، حتى يقع في محل الخلاف. وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها. ولم يقع بعد. فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك، وأن يمسك بعض ماله. وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. هذا ظاهر اللفظ. أو هو محتمل له. وكيفما كان: فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف. وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذراً مطلقاً، أو معلقاً.

### باب القضاء

٣٧٣ ـ الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال
 رسول الله ﷺ « مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدًّ ».

وفي لفظ ﴿ مَنْ عَملَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ﴾ (١).

هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة، لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام.

وقوله و فهو رد ، أي مردود. أطلق المصدر على اسم المفعول. ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتها.

واستدل به في أصول الفقه على أن النهي: يقتضي الفساد. نعم قد بقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران. فينتقل من أحدهما إلى الآخر. ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافياً ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع. فللخصم أن يمنع دلالته عليه. فتنه لذلك.

٣٧٤ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دَخَلَتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ـ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ ـ عَلَى رسولُ الله ﷺ فقالت: يا رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيٌّ فِي ذَٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فقال رسول الله ﷺ: خُذِي مِنْ مالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ »().

استدل به بعضهم على القضاء على الغائب. وفيه ضعف، من حيث إنه يحتمل الفتوى، بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى. لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير. ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى. وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، ولا يُقضى على الغائب الحاضر في البلد، مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه، في المشهور من مذاهب الفقهاء. فإن ثبت أنه كان حاضراً فهو وجه يُبعد الاستدلال عنه الاكثرين من الفقهاء. وهذا يبعد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره.

نعم فيه دليل على مسألة للظفر بالحق، وأحذه من غير مراجعة من هو عليه.

ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس، أو من غير الجنس. ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا: يجعله حجة في الجميع.

واستدل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم. وهو وجه للشافعية. لأن هنداً كان يمكنها الرفع إلى رسول الله ﷺ ، وأخذ الحق بحكمه.

وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين. بل بالكفاية ، لقوله «ما يكفيك وبنيك ».

وفيه دليل على تصرف المرأة في نققة ولدها في الجملة.

وقد يستدل به من يرى: أن للمرأة ولاية على ولدها، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه، أو تمليكه له: يحتاج إلى ولاية. وفيه نظر. لوجود الأب. فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور. فقد يقال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب أوغيره، مع تكرر الحاجة دائماً يجعله كالمعدوم. وفيه نظر أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبوّ داود والنسائي وأبن ماجه. والإمام أحمد.

وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة. وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم، إذا تعلق به أذى الغير: لا يوجب تعزيراً.

٣٧٥ ـ الحديث الثالث: عن أم سلمة رضى الله عنها « أنَّ رسول الله عنها « أنَّ رسول الله عنها » أَلَمَ الله عَلَى مَنْ مَخْرَجَ إِلَيْهِمْ. فقال: أَلاَ إِنَّمَا الله عَلَى مَنْ مَعْضٍ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبَلَغَ مِنْ بَعْضٍ . فأَخْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ، فَأَقْضِي لَهُ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ مُسْلِم فإنّما هِي قَطْعَةٌ مِنَ نَار، فَلْيَحْمِلُهَا أَوْ يَذَوْهَا »(١).

فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، وإعلام الناس بأن النبي ﷺ في ذلك كفيره. وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة. وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة. وعلى هذا يدل قوله عليه السلام « إنما أنا بشر » وقد قدمنا في أول الكتاب: أن الحصر في « إنما ، ويكون حاصاً . وهذا من الخاص . وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة.

ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معاً مطلقاً. وأن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن.

واتفق أصحاب الشّافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار: للشافع أخذها في الظاهر. واختلفوا في حِلّ ذلك في الباطن له على وجهين.

والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق. والذي يتفقون عليه ـ أعني أصحاب الشافعي ـ أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر، بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر. وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له، كما قلنا في شفعة الجار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ متقاربة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد

٣٧٦ ـ الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال « كتب أبي ـ أو كتبت له ـ إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتَان: أن لا تَحْكُم بين اثنين وأنت غَضْبانُ. فإني سمعت رسولُ الله ﷺ يقول: لا يَحْكُم أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ ».

وَفِي رَوَايَةً ﴿ لَا يَقْضِيَنَّ حَاكُم بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ﴾ (١).

النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب. وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال المنظر، وعدم استيفائه على الوجه. وعَدَّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر، كالجوع والعطش. وهو قياس مظنة على مظنة. فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر. ولو قضى مع الغضب والجوع: لنفذ إذا صادف الحق. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك (") وكان الغضب إنما خُص لشدة استيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته.

وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. وأما في الرواية: فقد اختلفوا في ذلك. والصواب أن يقال: إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز. كقوله: كتب إلى فلان بكذا وكذا.

٣٧٧ ـ الحديث الخامس: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه ألا أُنَبَّنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ـ ثلاثاً ـ قُلْنَا: بَلَى يا رسول الله ، قال: الإشراكُ بِاللهِ، وَعُقُوقٌ الْوَالِـدَيْنِ . وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير في شراج الحرة التي يسفون بها النخل، وفيه « فتلون رسول الله ، ثم قال للزبير: اسق يا زبير. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، وكان قد غضب لقول الخصم الآخر ، أن كان ابن غمتك؟ ، وقال النبي على في اللقطة ، ما لك ولها؟ ، الحديث. وكان في حال الغضب.

وقال: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حتى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ » (''.

فيه مسائل. الأولى: قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. وعليه أيضاً يدل قوله تعالى ﴿ ٤: ٣١ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر. لأن من قال « كل ذنب كبيرة » فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد. فيصير كانه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب. وعن بعض السلف: أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة. وظاهر القرآن والحديث: على خلافه. ولعله أخذ « الكبيرة » باعتبار الوضع اللغوي ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي. وسمى كل ذنب كبيرة.

الثانية: يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر، لقول عليه السلام « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » وذلك بحسب تفاوت مفاسدها. ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر: استواء رتبها أيضاً في نفسها. فإن الإشراك بالله: أعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر.

الثالثة: اختلف الناس في الكبائر. فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها. وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب. ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد في ذلك في الأحاديث، إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر. ومن هذا قبل: إن بعض السلف قبل له وإنها سبع وقبال وإنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط. فقبل عن بعضهم: إن كل ذنب قُرن به وعيد. أو لعن، أو حد: فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض: كبيرة. لاقتران اللعن به. وكذا قتل المؤمن، لاقتران الوعيد به. والمحاربة، والزناء والسرقة والقذف، كبائر، لاقتران الحدود بها، واللعنة ببعضها. وسلك بعض المتأخرين طريقاً. فقال: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر: فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر، فهي من الكبائر، وعَدَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والترمذي والإمام أحمد.

من الكبائر: شتم الرب تبارك وتعالى، أو الرسول، والاستهانة بالرسل، وتكذيب واحد سهم، وتضميخ الكعبة بالعذرة وإلقاء المصحف في القاذورات. فهذا من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. وهذا الذي قاله داخل عندي فيما نص عليه الشرع بالكفر. إن جعلنا المراد بالإشراك بالله: مطلق الكفر، على ما سننبه عليه. ولا بد مع هذا من أمرين.

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر. فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن: أن مفسدة الخمر: السكر وتشويش العقل، فإن أحذنا هذا بمجرده. لزم منه أن لا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة، لخلائها عن المفسدة المذكورة. لكنها كبيرة. فإنها وإن خلت عن المفسدة المذكورة . إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة. فبهذا الاقتران تصير كبيرة.

والثاني: أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الحبائر مساوياً لبعض الكبائر، أو زائداً عليها. فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو مسلماً معصوماً لمن يقتله. فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا، أو أكل مال اليتيم. وهما منصوص عليهما. وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تُقضي إلى قتلهم، وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم. كان ذلك أعظم من فراره من الرحف. والفرار من الرحف منصوص عليه. دون هذه. وكذلك تفعل \_ على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن، أو الحد، أو الوعيد \_ فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك ، فما ساوى أقلها، فهو كبيرة. وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة.

الرابعة: قوله عليه السيلام و الإشتراك بالله ، يحتمل أن يراد به: مطلق الكفر، فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود، لا سيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره. ويحتمل أن يراد به: خصوصه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال: أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشتراك. وهو كفر التعطيل. فبهذا بترجع الاحتمال الأول.

الخامسة: عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث! ولا

شك في عظم مفسدته، لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما، والمحرم من العقوق لهما: فيه عسر، ورُتَب العقوق مختلفة.

قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابط أعتمد عليه. فإن ما يحرم في حق الأجانب: فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب: فهو واجب لهما. فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حُرَّم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما، لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد الحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكني. انتهى كلامه.

والفقهاء قد ذكروا صوراً جزئية، وتكلموا فيها منثورة، لا يحصل منها ضابط كلي. فليس يبعد أن يُسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.

السادسة: اهتمامه عليه السلام بأمر شهادة الزور، أو قول الزور: يحتمل أن تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس، والتهاون بها أكثر. فمفسدتها أيسر وقوعاً، ألا ترى أن المذكور معها: هو الإشراك بالله؟ ولا يقع فيه مسلم<sup>(1)</sup> وعقوق الوالدين: والطبع صارف عنه. وأما قوله الزور: فإن الحوامل عليه كثيرة، كالمداوة وغيرها. فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها، وهو الإشراك قطعاً و وقول الزور، وشهادة الزور » ينبغي أن يحمل قول الزور على شهادة الزور، فإنا لو حملناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكِذبة الواحدة مطلقاً كبيرة، وليس كذلك. وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما

<sup>(</sup>۱) مبيحان الله! بل قد وقع فيه أكثر من يزعمون أنفسهم، أو يزعمهم الناس من خواص المسلمين. وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغقلة والغرور، بما تركوا من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله رهي وحتى عليهم ما حتى على السابقين. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

يقاربها، لا تسقط العدالة. ولو كانت كبيرة لأسقطت، وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب. فقال: ﴿ ١١٢:٤ وَمَ يَكُسب خطيئة أَو إِثْما ثُمْ يَرُمْ به بريئاً فقد احتمل بُهْتاناً وإِثْماً مبيئاً ﴾ وعِظْمُ الكذب ومراتبه تنفاوت بحسب تفاوت مفاسده. وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة. والغيبة عندي: تختلف بحسب المقول والمغتاب به، فالغيبة بالقذف كبيرة، لإيجابها الحد. ولا تساويها الغيبة بقبح الخِلقة مثلاً، أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلاً.

٣٧٨ - الحديث السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي على قال « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ الأَدَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمَ ، وَلَكِن الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه ، (١).

الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رُبِّب. وإن غلب على الظن صدق المدعي. ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم. خالفهم فيها غيرهم ، منها: اعتبار الخلطة بين المدعى والمدعى عليه في اليمين ، ومنها: أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين ، إلا أن يقيم على ذلك شاهداً. فتجب اليمين . ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً ، لم يجب له عليها اليمين في ذلك . قال سُحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها: أن بعض الأمناء ممن يُجعل القولُ قوله ـ لا يوجبون عليه يميناً . ومنها: دعوى المرأة طلاقاً على الزوج . وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع وفيه قصة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام

# كتاب الأطعمة

٣٧٩ ـ الحديث الأول: عن النعمان بن بَشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنه يقول ـ وَأَهْوَى النَّعمانُ بإصبَعَيْه إِلَى أَذُنَيْهِ ـ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ ، والحَرَامَ بَيِّنٌ . وبينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، لاَ يَعْلَمُهُنُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمِنَ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ : اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّاسِ ، فَمِنَ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ : اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّبُهَاتِ : وَقَع فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَنْ الشَّبُهَاتِ : وَقَع فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَنْ الشَّبُهَاتِ : وَقَع فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَنْ لِكُلِّ مَلِكَ حِمَى . أَلاَ وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ . وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ . وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ . أَلاَ وَهِى الْقَلْبُ " "".

هذا أحد الأحاديث العظام التي عُدَّت من أصول الدين، فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلاً في هذا الباب. وهو أصل كبير في الورع، وترك المتشابهات في الدين.

والشبهات لها مثارات. منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل، أو تعارض الأمارات والحجج. ولعل قوله عليه السلام و لا يعلمهن كثير من الناس ۽ إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحمل أن يراد: لا يعلم عينها، وإن عُلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسالي وللترمذي وابن ماجه.

حكم أصلها في التحليل والتحريم. وهذا أيضاً من مثار الشبهات.

وقوله عليه السلام « من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه « اصل في الورع. وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة ، وصنفوا فيها تصانيف ، وكان بعضهم (١) سلك طريقاً في الورع. فخالفه بعض أهل عصره (١). وقال: إن كان هذا الشيء مباحاً ـ والمباح ما استوى طرفاه .. فلا ورع فيه. لأن الورع ترجيح لجانب الترك. والترجيح لأحمد الجانبين مع التساوي محال ، وجمع بين المتناقضين. وبنى على ذلك تصنيفاً.

والجواب عن هذا عندي من وجهين.

أحدهما: أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله ، وإن لم يتساو طرفاه . وهذا أعم من المناخ المتساوي الطرفين . فهذا الذي ردد فيه القول . وقال : إما أن يكون مباحاً أو لا . فإن كان مباحاً فهو مستوى الطرفين . يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى . فإن المباح قد صار منطلقاً على ما هو أعم من المتساوي الطرفين ، فلا يدل اللفظ على التساوي ، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه .

الثاني: أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجحاً باعتبـار أمـر خارج. ولا يتناقض حيننذ الحكمان.

وعلى الجملة: فلا يخلو هذا الموضع من نظر. فإنه إن لم يكن فعلُ هذا المشتبه موجباً لضرر ما في الأخرة، وإلا فيعسر ترجيح تركه، إلا أن يقال: إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات. وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين. فإنهم يتركون ذلك تحرجاً وتخوفاً. وبه يشعر لفظ الحديث.

وقوله عليه السلام « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل وجهين. أحدهما: أنه إذا عَوَّد نفسه عدم التحرز مما يشتبه: أثر ذلك استهانة في نفسه ، توقعه في الحرام مع العلم به. والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات: وقع في الحرام في نفس الأمر، فمنع من تعاطى الشبهات لذلك.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: هو جد الشيخ الشارح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: هو الابياري.

وقوله عليه السلام « كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فه « من باب التمثيل والتشبيه. و « يوشك » بكسر الشين بمعنى: يقرب. و « الدي » المحمي، أطلق المصدر على اسم المفعول. وتنطلق المحارم على المنهبات قصداً، وعلى ترك المأمورات التزاماً، وإطلاقها على الأول أشهر.

وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه، وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم. ورتب الأمر فيه على المضغة، والمراد المتعلق بها. ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح.

٣٨٠ - الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الفَحْبُنَا أَرْنَبًا بِمَرَ الظَّهْرَانِ. فَسَعَى الْقَـوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذُتُهَا فَأَخَذُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا. وبعَثَ إلى رسول الله ﷺ بِوَرِيَهَا وَفَخِذَيها. فَقَبلَهُ ١٠٠٠.

يقال الغبوا ، إذا أَعَيَوا. و « أنفجت الأرنب » بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم، فنفَج أي: أثرته فثار. كأنه يقـول: أثرنـاه، وذَعَرْنـاه فعدا. و « مَرَّ الظهران » موضع معروف.

والحديث دليل على جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذُبحت بالأكل، وفيه دليل على الهدية وقبولها.

٣٨١ ـ الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت « نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ فَرَساً فأَكَلْنَاهُ » وفي رَواية « وَنَحْنُ بالمَدِينَةِ » (٢٠).

٣٨٢ ـ الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع: ومسلم والنسائي وأبن ماجه. وللإمام أحمد بن حنبل « ذبحنا فرساً على عهد رسول الله فأكلنا نحن وأهل بيته ».

« إِنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُورِ الْأَهْلِيَةِ. وَأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ ».

٣٨٣ ـ ولمسلم وحده قال « أكَـلْنَا زَمَـنَ خَيْبَـرَ الْخَيْلَ وَحُمُـرَ الْخَيْلَ وَحُمُـرَ الْخَيْلَ وَحُمُـرَ الْوَحْشِ . وَنَهَى النبي ﷺ عَن ِ الْحِمارِ الأَهْلِيُّ »(١).

يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل. وهو مذهب الشافعي وغيره. وكرهه مالك وأبو حنيفة. واحتلف أصحاب أبي حنيفة: هل هي كراهة تنزيه، أو كراهة تحريم؟ والصحيح علدهم: أنها كراهة تحريم. واعتذر بعضهم عن هذا الحديث \_ أعني بعض الحنفية \_ بأن قال: فعل الصحابي في زمن النبي على إنما يكون حجة إذا علمه النبي على . وفيه شك، على أنه معارض بقول بعض الصحابة « أن النبي على حرم لحوم الخيل » ثم إن سَلِم عن المعارض، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص. وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة.

فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر. وأما الرواية التي فيها « وأذن في لحوم الخيل » فلا يرد عليها التعلق. وأما الثانبي « وهو المعارضة بحديث التحريم ـ فإنما نعرفه بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم، من حديث حالد بن الوليد. وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم (۱) ، وأما الثالث: فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى ﴿ ١٦ ٢ ٨ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والبيهقي عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال و نهى النبي بخفي على لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع » وفي رواية بزيادة و يوم خيبر ، قال البيهقي: هذا إسناد مضطرب، مخالف لحديث الثقات. وقال البخاري: يروى عن صالح: ثور بن يزيد وسليمان بن سليم، وفيه نظر. وقال موسى بن هارون: لا يعرف صالح ابن يحيى ولا أبوه إلا بجده. وهو ضعيف الخديث أيضاً احمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البروعبد الحق. قال ابن حجر: شهود خالد لخيير خطأ. فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جرم به الأكثر: أن إسلامه كان عام الفتح.

مخرج الامتنان بذكر النعم، على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل. فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل، كما ذكر في الأنعام. ولوكان الأكل ثأبتاً لما ترك الامتنان به. لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة. فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة. ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بادناهما. فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه. ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام. وهذا ـ وإن كان استدلالاً حسناً ـ إلا أنه يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة

الثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم. فإنما يشعر بترك الأكل، وترك الأكل: أعم من كونه متروكاً على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة.

وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية : على جواز النحر للخيل.

وقوله « ونهى النبي ﷺ إلى آخره » يستندل به من يرى تحريم الحمر . الأهلية، لظاهر النهي. وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة، وفيه احتراز عن الحمار الوحشى.

٣٨٤ ـ الحديث الخامس: عن عبد الله بن أبي أوفَى رضي الله عنه قال و أَصَابَتْنا مَجَاعَةً لَيَالِيَ خَيْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ: وَقَعْنَا فِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ: نَادَى مُنَادِي رسول الله عَلَيْ أَن أَكْفُوم الْقُدُورُ، وربما قال: وَلاَ تَأْكِلُوا مِنْ لُحُوم الْحُمُو شَيئًا "(۱).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل: والمنادي: هو أبو طلحة كما رواه أبنو يعلنى
الموصلي في مسنده من حديث أنس، كما ذكره النووي في مبهماته.

هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم (١) وهو أدل من لفظ النهي. وأمره عليه السلام بإكفاء القدور: محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة. وقد ورد فيه علتان أخريان. إحداهما: أنها أخذت قبل المقاسم. والثانية: أنه لأجل كونها من جَوال القرية، ولكن المشهور والسابق إلى الفهم: أنه لأجل التحريم. فإن صحت تلك الرواية عن النبي على تعين الرجوع إليها (١) و « كفأت القدر » قلبته، ففرّغت ما فيه.

٣٨٥ ـ الحديث السادس: عن أبي ثَعْلَبة رضي الله عنه قال
 « حَرَّم رسول الله ﷺ لحوم الْحُمُرِ الأهلية ».

٣٨٦ ـ الحديث السابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « دُخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رسول الله ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَة، فَأْتِي بِضَبُّ مَحْنُوذِ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رسول الله ﷺ بِيَدِهِ. فقالَ بَعْضُ النَّسْوَة

 <sup>(</sup>١) ليس في هذه الرواية لفظ التحريم. وإنما جاء في رواية النسائي التي لفظها كما في جامع الاصول
 د إن رسول الله ﷺ قد حرم لحوم المحمر ».

<sup>(</sup>٧) يشير إلى ما روى أبو داود في سننه عن غالب بن أبجر قال و أصابتنا سنة ، قلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر . وقد كان رسول الله على حرم لحوم الحمر الأهلية . فأتيت النبي على فقلت: يا رسول الله ، أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك . فإنما حرمتها من أجل جوال القرية و والجوال: يقتع الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالة . قال النووي في شرح مسلم: يعني بالجوال التي تأكل الجلة . وهي العذرة . فهذا الحديث مضطرب مختلف الاسناد ، شديد الاختلاف: ولو صبح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار . أه . وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف . والمتن شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة ، فلا اعتماد عليه . وقال المنذري : اختلف في إسناده كثيراً . وقال البيهقي : إسناده مضطرب . قال ابن عبد البر: روى عن النبي على تحريم الخمر الأهلية : على بن أبي طالب ، وعبد لله بن عمر ، وجابر ، والبراء ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأنس ، وذاهر الأسلمي ، بأسائيد صحاح وحسان ، وحديث غالب بن أبحر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه . وأما علة كونها و لم تقسم » فيردها حديث أنس ، حيث جاء فيه « فإنها رجس » وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة . وكلاهما في الصحيحين . ولا مانع في أن يعلل الحكم بأكثر من

اللاَّتي في بَيْتِ مَيْمُونَة: أَخْبِرُوا رِسول الله بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسول الله بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسول الله عَلِي يَدَهُ، فقلت: أُخَرَامُ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: لاَ، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ. وَالنبِيُ عَلِي يَنْظُرُ هِ(١).

قال رضي الله عنه « المحنوذ » المشوي بالرضيف، وهي الحجارة المحماة.

فيه دليل على جواز أكل الضبّ لقوله ﷺ لما سئل و أحرام هوا؟ قال: لا ، ولتقرير النبي ﷺ على أكله، مع العلم بذلك. وهـو أحـد الطـرق الشـرعية في الأحكام \_ أعنى الفعل، والقول، والتقرير مع العلم.

وفيه دليل على الإعلام بما يُشَكُّ في أمره، ليتضح الحال فيه. فإن كان يمكن أن لا يعلم النبي على عين ذلك الحيوان، وأنه ضبُّ. فقصيد الإعلام بذلك، ليكونوا على يقين من إباحته، إن أكله أو أقر عليه.

وفيه دليل على أن ليس مطلق النُّفْرة وعدم الاستطابة دليلاً على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك . إن قيل: إن ذلك من أسبساب التحسريم . أعنسي الاستخباث ، كما يقول الشافعي .

٣٨٧ ـ الحديث الثامن: عن عبد الله بن أبي أوفَى رضي الله عنه قال « غَــزَوْنَا مَعَ رسولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْـجَرَادَ » ﴿ .

فيه دليل على إباحة أكل الجراد. ولم يتعرض في الحديث لكونها ذُكيت بذكاة مثلها، كما يقوله المالكية (٣)، من أنه لا بد من سبب يقتضي موتها، كقطع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ قريبة من هذا، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>٣) لا حاجة إلى تذكيته. لأنه لا نفس له سائلة.

رؤوسها مثلاً. فلا يدل على اشتراط ذلك، ولا على عدم اشتراطه. فإنه لا صيغة للعموم. ولا بيان لكيفية أكلهم.

٣٨٨ ـ الحديث التاسع: عن زَهْدَم بن مُضَرِّبُ الْجَرْمِي قال « كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَدَعَا بِمَائِدَةٍ، وَعَلَيْهَا لَحْمَ دَجَاجٍ ، فَدَعَلَ مِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَدَعَا بِمَائِدَةٍ، وَعَلَيْهَا لَحْمَ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم الله ، أَحْمَرُ ، شَبِيهُ بِالمَوَالِي . فقال: هَلُمَّ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَاكُلُ مِنْهُ » (١) .

« زهدم » بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما. و « مضرب »
 بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة. و « الجرمي »
 بفتح الجيم وسكون الراء المهملة.

وفي الحديث: دليل على إباحة أكل الدّجاج. ودليل على البناء على الأصل. فإنه قد بُيِّن برواية أحرى: أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئاً فقد ره في المناء على الأصل، ويكون أكل الدّجاج الذي يأكل القدر مكروها، أو يكون ذلك دليلاً على أنه لا اعتبار بأكله للنجاسة. وقد جاء النهي عن لبن الجلالة. وقال الفقهاء: إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل.

٣٨٩ ـ الحديث العاشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي ﷺ قال ( إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَـمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، "٠. يُلْعِقَهَا ، "٠.

و يلعقها ﴾ الأول: بفتح الياء متعـدياً إلى مفعـول واحـد. و و يلعقهـا ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير مؤضع مختصراً ومطولاً ومسلم أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الاطعمة ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد

الثاني: بضمها، متعدياً إلى مفعولين. وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات و فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ه(١).

وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك: فيه زيادة تلويث لما مسح به، مع الاستغناء عنه بالريق. ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه.

### باب الصيد

د أبو ثعلبة الخشني ، بضم الخاء وفتح الشين المعجمة: منسوب إلى بني خُشين ، بطن من قضاعة . وهو واثل بن نمر بن وَبْرة بن تَغْلب \_ بالغين المعجمة \_ ابن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة . و د خشين ، تصغير اخشن مرخماً . قيل: اسمه جُرْثوم بن ناشب . اعنى: اسم أبي ثعلبة . وفي الحديث مسائل .

الأولى: أنه بدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل. واختلف الفقهاء في ذلك، بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب. وذكروا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد بن حنبل وأصحاب السنن الأربعة بمعناه. وكان بنو خشين آل أبي ثعلبة يسكنون بارض الشام.

الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك، وإن كان قد فُرق بينهم وبين أولئك. لأنهم يتدينون باستعمال الخمر، أو يكشرون ملابستها. فالنصارى: لا يجتنبون النجاسات. ومنهم من يتدين بملابستها كالرهبان. فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن. فإن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن

الثانية: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معاً. ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط. والفقهاء تكلموا فيه. وجعلوا المعلم: ما ينزجر بالانزجار، وينبعث بالإشلاء. ولهم نظر في غير ذلك من الصفات. والقاعدة: أن ما رتب عليه الشرع حكماً، ولم يَحُدُّ فيه حداً: يُرجع فيه إلى العرف.

الثالثة: فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال. لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية. والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. وفيه ههنا زيادة على كونه مفهوماً مجرداً. وهو أن الأصل: تحريم أكل الميتة. وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه: يبقى على أصل التحريم، داخلاً تحت النص المحرم للميتة.

الرابعة: الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلَّم لا يتوقف على الذكاة. لأنه فَرَّق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة. فإذا قتل الكلب الصيد بظُفْره أو نابه حَلَّ. وإن قتله بِثْقله، ففيه خلاف في مذهب الشافعي. وقد يؤخذ من إطلاق الحديث: جواز أكله. وفيه بعض الضعف. أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ.

الخامسة: شرط عليه السلام في غير المعلم إذا صاد: أن تُذْرَك ذكاة الصيد. وهذا الإدراك يتعلق بأمرين. أحدهما: الزمن الذي يمكن فيه الذبح. فإن أدركه ولم يَذْبِح فهو ميتة. ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به: لم يعذر في ذلك.

الثاني: الحياة المستقرة. كما ذكره الفقهاء. فإن أدركه وقد أخرج حُشُوتُه، أو أصاب نابه مقتلاً، فلا أعتبار بالذكاة حينئذ، هذا على ما قاله الفقهاء...

٣٩١ \_ الحديث الثاني: عن هَمام بن الحارث عن عدي بن حاتم

قال « قلتُ: يا رسول الله ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ المُعَلَّمَةَ ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيٌّ ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ؟ فقال: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قِلتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قال: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا. قلتُ: فإنَّى أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فأصِيبُ؟ فقال: إذا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ، فَكُلُّهُ. وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ ، وحديث الشعبى عن عدى نحـوه، وفيه: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ. فإنْ أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ. فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفَسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ فإنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبَكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ » وفيه « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ فاذْكُر اسْم اللهِ عليه. فإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ. فإنّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ ﴾ وفيه أيضاً ﴿ إِذَا رَمْيتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ وفيه « وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ۚ » وفي رواية « الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَلَـمْ تَجدْ فِيهِ إلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، فإن وَجَدْتُهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرَى: المَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟ ٣٠٠٠.

فيه دليل على اشتراط التسمية، كما ذكرناه في الحديث السابق. وهو أقوى في الدلالة من الأول. لأن هذا مفهوم شرط. والأول مفهوم وصف. ومفهوم الشرط: أقوى من مفهوم الوصف.

وفيه تصريح باكل مصيد الكلب إذا قتل، بخلاف الحديث الماضي. فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم. وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله، بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة، كما قاله المصنف، ومسلم والإمام أحمد.

وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلبَ كلبُ آخر: لم يؤكل. وقد ورد معللاً في حديث آخر « فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك ٥٠٠٠.

و « المعراض » بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة ، وبعد الألف ضاد معجمة: عصاً رأسها محدد. فإن أصاب بحدًه أكل. لأنه كالسهم. وإن أصاب بعرضه لم يؤكل. وقد علل في الحديث بأنه وقيذ. وذلك لأنه ليس في معنى السهم. وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات.

و « الشعبي » يفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: اسمه عامر ابن شراحيل من شعب همدان.

وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي.

أحدهما: لا يؤكل لهذا الحديث. ولما أشار إليه من العلة. فإنَّ أكله دليل ظاهر على اختيار الامساك لنفسه.

والثاني: أنه يؤكل. لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني.

وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه: وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى. وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك. فأخذ له بالرخصة. وهو ضعيف. لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه. وهذه علم لا تناسب إلا التحريم، أعنى تخوف الإمساك على نفسه.

اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بحقيقة الإمساك. فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة. فإذا شككنا في السبب المبيح: رجعنا إلى الأصل. وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يَحِلَّ، كإلوقوع في الماء مثلاً.

بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك. وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتاً، وفيه أثر سهمه. ولم يعلم وجود سبب آخر. فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر. فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقاً. لأنه سبب للهلاك. ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد. وكذلك إذا تَردَّى من جبل لهذه العلة. نعم يسامح في خبط الأرض إذا كان طائراً. لأنه أمر لا بد منه.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنيل.

٣٩٢ ـ الحديث الثالث: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول « مَن اقْتَنَى كَلْباً ـ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ \_ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » قال سالم: وكان أبو هريرة يقول « أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكانَ صَاحِبَ حَرْثٍ » (١).

فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة - أعني: الصيد، والماشية، والزرع - وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع، والعَشْر للمارة. ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها، ومجانبة الملائكة: أمر شديد، لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه.

وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض. واختلف الفقهاء: هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا؟

واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ على طهارتها. فإن ملابستها ـ مع الاحتراز عن مس شيء منها ـ شاق، والإذن في الشيء: إذن في مكملات مقصودة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه.

وقوله و وكان صاحب حرث ع محمول على أنه أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم، حتى عرف منه ما جهل غيره. والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماماً بمعرفة حكمه من غيره.

٣٩٣ ـ الحديث الرابع: عن رافع بن حَديج رضي الله عنه قال « كُنّا مَعَ رسول الله ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فأصابَ النّاسَ جُوعٌ. فأصابُوا إِبِلاً وَعَنَماً. وَكَانَ النبي ﷺ في أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ. فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا. وَنَصَبُوا الْقُدُورَ. فأَمَرَ النّبِي ﷺ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَم. فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيرٌ. فَطَلَبُوهُ. فَأَعْيَاهُمْ. وَكَانَ في فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيرٌ. فَطَلَبُوهُ. فَأَعْيَاهُمْ . وَكَانَ في

<sup>(</sup>أ) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة. ورواه من طريق أبي هريرة مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل.

الْقَوْمِ حَيْلُ يَسِيرَةً. فأَهْوَى رَجُلُ مِنْهُمْ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ الله. فقال: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أُوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْش. فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. قلت: يا رسول الله، إِنَّا لِأَقُوا الْعَدُو غَداً، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى. أَفْنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ آسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ. وَسَأَحَدُثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، أَمَّا السِّنَّ: فَعَظْمُ، وَأَمَّا الظَّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ هِ(۱).

والدرافع: بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة. وبعد آخر
 الحروف جيم.

وفي الحديث: دليل على أن ما توحش من المستأنِس: يكون حكمه حكم الوحش، كما أن ما تأنس من الوحش: يكون حكمه حكم المستأنس.

وهذا القَسْمُ، ومقابَلة كل عشرة من الغنم ببعير: قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة. وليس من طريق التعديل الشرعي، كما جاء في البدنة ( أنها عن سبعة » ومن الناس من حمله على ذلك.

و « ند » بمعنى شرد. و « الأوابد » جمع آبدة. وقد تأبدت: أي نفيرات وتوحشت من الإنس. يقال: أُبدَت \_ بفتح الباء المخففة \_ تأبيد \_ بكسرها وضمها \_ أيضاً، أُبوداً وجاء فلان بآبدة، أي كلمة غريبة، أو خَصْلة للنفوس نَفْرَةً عنها. والكلمة لازمة، إلا أن تجعل فاعلة، بمعنى مفعولة.

ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نِفار كنفار الوحش. وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود، من غير توقف على كون محدداً. يعد أن يكون محدداً.

وقوله « وذكر اسم الله عليه » دليل على اشتراط التسمية أيضاً. فإنه على الإذن بمجموع أمرين. والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. وفيه دليل على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

منع الذبح بالسن والظفر. وهو محمول على المتصلين. وقد ذكرت العلة فيهما في الحديث.

واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً. لقول عليه السلام « أما السن : فعظم » علل منع الذبح بالسن بأنه عظم. والحكم يَعُمُّ بعموم علته.

### باب الأضاحي

٣٩٤ ـ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « ضَحَّى النبيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ . ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ. وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا »(١٠).

« الأملح » الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.

لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين. والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، بخلاف الهدايا. فإن الإبل فيها مقدمة. والشافعي يقدم الإبل فيهما. وقد يستدل المالكية باختيار النبي في في الأضاحي للغنم، وباحتيار الله تعالى في فداء الذبيع. و ( الأملح ) الأبيض. والمُلْحة البياض.

وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية.

وفيه تعداد الأضحية. وكذَّلك القَرْن من المحبوبات فيها.

وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه، إذا قدر على ذلك.

وفيه دليل على التكبير عند الذبح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والرمذي وابن ماجه والامام أحمد.

# كتاب الأشربة

٣٩٥ ـ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ عُمرَ قال ـ على مِنْبَرِ رسول الله على ـ ه أمَّا بَعْدُ، ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ. وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَب، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَل، وَالْعَسَلَةِ وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَالْعَسَل، وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَهْداً نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْعَقْل، وَالْكَلاَلَةُ وَالْعَلاَلَةُ وَلَّالَالَةُ وَلَى اللهُ عَلَى عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْداً نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُ، وَالْكَلاَلَة، وَالْعَلْمَا وَاللَّهُ وَلَا عَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

فيه دليل على أن اسم « الخمر » لا يقتصر على ما اعتصر من العنب، كما قال أهل الحجاز، خلافاً لأهل الكوفة.

وقوله و وهي من كذا وكذا ، جملة في موضع الحال. وقوله و خامر العقل ، مجاز تشبيه. وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس. و و الجد ، يريد به ميراثه. وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير. ومذهب أبي بكر رضي الله عنه: أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب، و و الكلالة ، من لا أب له ولا ولد عند الجمهور.

٣٩٦ ـ الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والتزمذي والإمام أحمد

الله ﷺ « سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فقال: كلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ﴾''. قال رضي الله عنه: البتع: نبيذ العسل.

« البتع » بكسر الباء وسكون التاء. ويقال: بفتحها أيضاً. وفيه دليل على تحريمه، وتحريم كل مسكر. نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس، لا العين. والكوفيون يحملونه على القدر المسكر. وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله ( أسكر » أنه مسكر بالقوة، أي فيه صلاحية ذلك.

٣٩٧ ـ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ فُلاَناً ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رسول الله فَلاَناً ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ ، حُرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟ »(١).

جَمَلُوهَا » أَذَابُوهَا.

وفيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه .

وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأسور، من غير نكير. لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها. وهو قياس من غير شك. وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر فيمن خالفه « قاتل الله فلاناً » وفلان الذي كني عنه: هو سَمُرة بن جُندَب.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والإمام أحمد بن حنيل وفيه: أنه يستحب للمفتي إذا وأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى السؤ ال عنه ونظير هذا جديث و هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وقد سبق في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة، ومسلم والنسائي وابن ماجه.

# كتاب اللباس

٣٩٨ ـ الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « لا تُلْبِسُوا الْحَرِيرَ. فإنَّهُ مِنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخِرةِ »(١).

الحديث: يتناول مطلق الحرير. وهو محمول عند الجمهور: على الخالص منه في حق الرجال. وهو عندهم نهي تحريم. وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلاف كثير. فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن. ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية. واختلفوا في العَتَّابِيَّ من هذا.

ومن يقول بالتحريم: لعله يستدل بالحديث. ويقول: إنه يدل على تحريم. مسمى الحرير. فما خرج منه بالإجماع حل. ويبقى ما عداه على التحريم.

٣٩٩ ـ الحديث الثاني: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول « لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيباجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمِا. فَإِنَّها لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الاَحِرةِ هُنَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ومسلم والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع، ومسلم بلفظ ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. ولا تشربوا =

« ما رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمةٍ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رسول الله ﷺ . لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ . لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالْطُويِلِ » " .

فيه دليل على لبس الأحمر. والحلة عند العرب: ثوبان. وفيه دليل على توفير الشعر. وهذه الأمور الخِلْقية المنقولة عن النبي ﷺ: يستحب الإقتداء به في هيئتها(١٠). وكا كان ضرورياً منها لم يتعلق بأصله استحباب، بل بوصفه.

الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال المَرنَا بعِبَادِةِ المَريض . وَنَهَانَا عَنْ سَبْع : أَمَرنَا بِعِبَادِةِ المَريض . وَاتَبَاع الْجَنَازَةِ . وَتَشْمِيت الْعَاطِس . وَإِبْرَارِ الْقَسَم أَوْ الْمُقْسِم . وَنَصْرِ الْعَلُوم . وَإِجَابَةِ الدَّاعي . وَإِفْشَاءِ السَّلَام . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِهم - أَوْ عَنْ الْمَطُلُوم . وَإِجَابَةِ الدَّاعي . وَإِفْشَاءِ السَّلَام . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِهم - أَوْ عَنْ الْمُسَّي ، وَعَن المَيَاثِر وَعَنْ الْفَسِي ، وَعَنْ الْفَسِي ، وَعَن الْفَسِي ، وَعَن المَيَاثِر وَعَنْ الْفَسِي ،

في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ، وأخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل وفي روايتهم بعض اختلاف في الألفاظ. وهذا الحديث موجود في نسخ المتن ونسخة الأصل. ولكن ابن دقيق العيد لم يشرحه. وقد شرحه تلميذه علاء الدين بن العطار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وفي صحاح اللغة و الوفرة ، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم و الجمة ، ثم و اللمة ، وهي التي ألمت بالمنكبين، وقال في موضع آخر: اللمة ـ بالكسر ـ الشعر يتجاوز شحمة الأذن. فإذا بلغت المنكبين فهي جمة. وقد حقق العلامة ابن القيم في زاد المعاد: أنه على لم يلبس الأحمر الخالص. وإنما كانت حلة مخططة بالأحمر وغيره. لأن النهى عن الأحمر الخالص: صريح.

<sup>(</sup>٢) في هذا الاستحباب نظر. فإنما أمرنا بالتاسي به فيما كان من شأن الرسالة، فأما ما هو من العادة البشرية العربية. فاستحبابه: دين يحتاج إلى نص من الشارع. وتحري ابن عمر لبعض ذلك: لم يوافقه عليه أبو بكر وعمر، ولا غيرهما من كبار الصحابة الذين أمرنا باتباعهم. ولعل أكثر البدع إنما دخلت من هذا الباب. والله أعلم.

وَعَنْ لُبْسَ الْحَريرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ ، وَالدُّيباجِ ، (١).

« عيادة المريض " عندالأكثرين: مستحبة بالإطلاق. وقد تجب، حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يُعَدُّ ضاع. وأُوجبها الظاهرية من غير هذا القيد، لظاهر الأمر.

و « اتباع الجنائز » يحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليها. فإن عبر به عن الصلاة: فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور. ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب. لأنه ليس من الغالب: أن يصلّى على الميت ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته. والمواراة أيضاً: من فروض الكفايات. لا تسقط إلا بمن تتأدّى به.

و « تشميت العاطس » عند جماعة كثيرة: من باب الاستحباب، بخلاف « رد السلام » فإنه من وأجبات الكفايات.

وقوله ( إبرار القسم ، أو المقسم » فيه وجهان . أحدهما: أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين . ويكون بمعنى القسم . وإبراره: هو الوفاء بمقتضاه . وعدم التحنيث فيه . فإن كان ذلك على سبيل اليمين ـ كما إذا قال : والله لتفعلن كذا ـ فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف . كقوله : بالله أفعل كذا . لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف . وفيه تغريم للمال . وذلك إضرار به

و ه نصر المظلوم ، من الفروض اللازمة على من علم بظلمه، وقدر على نصره. وهو من فروض الكفايات، لما فيه من إزالة المنكر، ودفع الضور عن المسلم.

وأما ﴿ إجابة الداغي ﴾ فهي عامة. والاستحباب شامل للعموم، ما لم يقم مانع. وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس: هل تجب أم لا؟ وحصل أيضاً في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي. وجعل بعضها مخصصاً لهذا العموم، بقوله ﴿ لا ينبغي لأهل الفضل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه.

التسرع إلى إجابة الدعوات ، أو كما قال. فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم، وفيه نظر.

و « إفشاء السلام » إظهاره والإعلان به. وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر، من قوله عليه السلام « ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ».

وليتنبه. لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر، وإيجاب بعضها: كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً. إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب. ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الوحد في الحقيقة والمجاز، بأن يقال: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. فلا يكون دالاً على أحد الخاصين - الذي هو الوجوب، أو الندب - فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد.

وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب. وهو راجع إلى الرجال.

ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة. وهو عام في الرجال والنساء.

والجمهور على ذلك. وفي مذهب الشافعي قول ضعيف: أنه مكروه فقط. ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار. والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب. وعَدَّوه إلى غيره. كالوضوء والأكل، لعموم المعنى فيه.

« والمياثر » جمع مِيْشُرة - بكسر الميم - وأصل اللفظة: من الواو. لأنها مأخوذة من الوِثار. فالأصل: مِوْثَرة: قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية، مفسر في غيرها.

وفيه النهي عن المياثر الحمر. وفي بعض الروايات 1 مياثر الأرجوان ١.

و « القسي » بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة - ثياب حرير تنسب إلى القسر . وقيل: إنها بلدة من ديار مصر .

و « الإستبرق » ما غلظ من الديباج. وذكر الديباج بعده: إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص ، ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، ومن ذكر العام: زيادة إثبات الحكم في النوع الأخر، أو يكون ذكر « الديساج » من باب التعبير

بالعام عن الخاص. ويراد به: ما رَقَّ من الديباج ليقابل بما غلظ. وهو الإستبرق ، وقد قيل: إن « الإستبرق ، لغة فارسية . انتقلت إلى اللغة العربية . وذلك الانتقال بضرب من التغيير ، كما هو العادة عند التعريب .

الحديث الخامس: عن ابن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ رَسُول الله عنهما « أَنَّ رَسُول الله عَلَى : اصْطَنَعَ حَاتَماً مِنْ ذَهَب. فكانَ يَجْعَلُ فِصَّهُ في باطِن كَفِّهِ إِذَا لَيسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَٰلِكَ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. كَفِّهِ إِذَا لَيسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَٰلِكَ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. فقال: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فِصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى به. ثم قال: وَالله لاَ أَلْبَسُهُ أَبُداً. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ».

وفي لفظ ﴿ جَعَلَهُ في يدِهِ الْيُمْنَى ۞ (١)

فيه دليل على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولاً، وتجنبه كان متاخراً . وفيه دليل على إطلاق لفظ و اللبس ، على التختم.

واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله على . فإن الناس نبذوا خواتيمهم ، لما رأوه على نبذ خاتمه . وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة . فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين . أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع ، لولا التأسي لقيام المانع منه . فهذا يقوي الاستدلال به في محله . والثاني : ما لا يمنع فعله ، لولا التأسي ، كما نحن فيه . فإن أقصى ما في الباب : أن يكون لبسه حراماً على رسول الله على ، دون الأمة . ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه . فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه ، لولا الثاسي : فلم يفعل جيداً . لما ذكرته من الفرق الواقع .

وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى. ولا يقال: إن هذا فعل منسوخ. لأن المنسوخ منه: جواز اللبس، بخصوص كونه ذهباً، ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف. وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم.

١٠٣ ـ الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 أنَّ رسول الله ﷺ « نهى عَنْ لُبُوس الْحَريرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رسول الله ﷺ إصْبَعَيْهِ: السَّبَابَةَ، وَالْوُسْطَى ».

عَنْ لُبْسِ الْحَريرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبِعَيْن مَ أُوْ ثَلاَث، أَوْ أَرْبع ِ " (١).

هذا الحديث: يدل على استثناء هذا المقدار من المنع، وقد ذكرنا توسع مَنْ توسع في هذا الحديث من توسع في هذا الحديث من الاعتذار عنه: إما بتأويل، أو بتقديم معارض.

 <sup>(1)</sup> اللفظ الأول: أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. واللفظ الثاني: رواه مسلم وأبو داود والنسائي
 والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

### كتاب الجهاد

فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس. وقد ورد فيه حديث أصرح من هذا، أو أثر عن بعض الصحابة. ولما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها: خُشى أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي. فكره تمي لقاء العدو لذلك، ولما فيه \_ إن وقع \_ من احتمال المخالفة لما وَعَدَ الإنسانُ من نفسه. ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة. وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقاً لضئر نزل. وفي حديث « لا تَتَمَنّوا الموت. فإن هَوْل المُطّلع شديد » وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت.

وقوله عليه السلام « واعلموا أن الجنة تحب ظلال السيوف » من باب المبالغة والمجاز الحسن. فإن ظل الشيء لما كان ملازماً له، جعل ثواب الجنة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً، ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد.

واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف: لازماً لذلك، كما يلزم الظل.

وهذا الدعاء: لعله أشار إلى ثلاثة أسباب، تُطلب بها الإجابة. أحدها: طلب النصر بالكتاب المنزل. وعليه يدل قوله عليه السلام « منزل الكتاب » كأنه قال: كما أنزلته، فانصره وأعله. وأشار إلى القدرة بقوله « ومجري السحاب » وأشار إلى أمرين. أحدهما: بقوله « وهازم الأحزاب » إلى التفرد بالفعل، وتجريد التوكل، واطراح الأسباب، واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل. والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم، بعدما أشار إليه كتاب الله تعالى، حكاية عن زكريا عليه السلام في قوله (١٩: ٤ بماستغفر لك ربي، إنه كان ربي حَفِياً ﴾ وقال الشاعر:

كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي وقال الآخر:

لا، والسادي قد مَنَّ بالإِ سلام يثلب في فؤادي ما كان يختم بالإساء ة وهـو بالإحسان بادي

وَمَوْضِعُ سَوْطٌ أَحَدِكُمْ فِي النّاني: عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال « رِبَاطُ يَوْم في سَبِيل الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْها. وَمَوْضِعُ سَوْطٌ أَحَدِكُمْ فِي النَّبْةِ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْها. وَالرَّوْحَةُ يَرُوضِعُ سَوْطٌ أَحَدِكُمْ فِي النَّهِ، وَالْغَدُوةُ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها »(۱).

« الرباط » مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده.

وفي قوله عليه السلام و خير من الدنيا وما عليها ، وجهان.

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيّب منزلة المحسوس، تحقيقاً له وتثبيتاً في النفوس. فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة، مستعظمة في طباع النفوس.

فحُقِّن عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط \_ وهو من المغيبات \_ خير من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد.

المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا.

والثاني: أنه قد استعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الأخرة بالدنيا كلها. فحمل الحديث، أو ما هو معناه: على أن هذا الذي رُتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى. وكانه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين، لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى؛ ولو على سبيل التفضيل.

والأول عندى: أوجه وأظهر.

« والغدوة » يفتح الغين: السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال و « الروحة » من الزوال إلى الليل. واللفظ مشعر بأنها تكون فعلاً واحداً. ولا شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين. ففيه زيادة ترغيب وفضل عظيم.

النبي ﷺ قال « انْتَدَبَ الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال « انْتَدَبَ الله ـ ولمسلم: تَضَمَّنَ الله ـ لَمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِي، وَإِيمانٌ بي، وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي. سَبِيلِي، وَإِيمانٌ بي، وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ: أَنْ أَدْخِلَهُ الجنَّةِ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ مِنْهُ، نائِلاً ما نَالَ مِنْ أَجْر أَو غَنِيمَةٍ ».

٨٠٤ ـ ولمسلم « مَثَلُ المجَاهِدِ في سَبِيل الله ـ والله أَعْلَمُ بِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ إِنْ تَوَقَّاهُ:
 سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ الصَّائِم الْقَائِم. وَتَوكَّلَ الله لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَقَّاهُ:
 أَنْ يُدْخِلَهُ الْجنةَ ، أَوْ يُرْجعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ »(١).

و الضمان، والكفالة ، ههنا: عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى. فإن الضمان والكفالة: مؤكدان لما يضمن ويتكفل به، وتحقيق ذلك من لوازمهما.

<sup>(</sup>١) أخره البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي.

وقوله و لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي ، دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته، وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. فإنه ذُكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر.

وقوله « فهو علي ضامن » قيل: إن فاعلاً ههنا بمعنى مفعول، كما قيل في « ماء دافق » و « عيشة راضية » أي مدفوق، ومرضية، على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك.

وقد يقال إن ( ضامناً ) بمعنى ذا ضمان، كلابِن وتامر، ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسب إليه لتعلقه به. والعرب تضيف لأدنى ملابسة.

وقوله و أرجعه ، مفتوح الهمزة مكسور الجيم من رجعه، ثلاثياً متعدياً ولازمه ومتعديه واحد: قال الله تعالى ﴿ ٩: ٨٣ فَإِنْ رَجَعَـك الله إِلَـى طَائفـة منهم ﴾.

قيل: إن هذا الحديث معارض للحديث الآخر. وهو قوله السلام دما من غازية، أو سَرِيَّة، تغزو فتَغْنَم وَتُسْلَم، إلا كانوا قد تَعجَّلوا ثلثي أجرهم: وما من غازية أو سرية تغزو، فتُخْفِق أو تُصاب إلا تَمَّ لهم أجرهم ، والإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئاً. ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد.

وعندي: أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته. ويبعد جداً أن يضال بتعارضهما. نعم، كلاهما مشكل. أما ذلك الحديث: فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة. وأما هذا: فلأن و أو » تقتضي أحد الشيئيين، لا مجموعها. فيقتضي: إما حصول الأجر أو الغنيمة. وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين، وأفضلهم غنيمة. ويؤكد هذا: تتابع فعل النبي على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.

وقد اختلفوا \_ بسبب هذا الإشكال \_ في الجواب. فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث. وقال: إنه لا يصح. وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور (١٠). وهذا ضعيف. لأن مسلماً أخرجه في كتابه. ومنهم من قال: إن هذا

<sup>(</sup>١) وهو حميد بن هانيء ﴿ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ. وقد وثقه النسائي ويونس وغيرهما.

الذي تعجَّل من أجره بالغنيمة: في غنيمة أخذت على غير وجهها. قال بعضهم: وهذا بعيد. لا يحتمله الحديث. وقيل: إن هذا الحديث ـ أعني الذي نحن في شرحه ـ شرط فيه ما يقتضي الإخلاص. والحديث الذي في نقصان الأجر: يحمل على من قصد مع الجهاد: طلب المغنم. فهذا شرَّك بما يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين. فنقص أجره. والأول: أخلص، فكمل أجره.

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجهيهما أيضاً: أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا. وذهاب شَظَف عيشه في غزوه وبعده، إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئاً، وبقي على شظف عيشه، والصبر على غزوه في حاله، وجد أجر هذا أبداً في ذلك وافياً مطرداً، بخلاف الأول, ومثله في الحديث الآخر « فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهدُبها »(١)

وأقول: أما التعارض بين الحديثين: فقد نبهنا على بعده. فأما الإشكال في الحديث الثاني: فظاهره جار على القياس. لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لاسيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دَخُل في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً - أعني ابتداء زمن النبوة - وكان أخذ الغنائم عوناً على علو الدين وقوة المسلمين، وضعفاء المهاجرين. وهذه مصلحة عظمى. قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو.

وأما ما قيل في أهل بدر: فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم، وأجره إذا غنم. فيقتضي هذا: أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة: أفضل من حالهم عند وجودها، لا من حال غيرهم. وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعاً، فمن وجه آخر. لكن لا بد \_ من هذا \_ من اعتبار المعارض الذي ذكرناه. قلعله مع اعتباره لا يكون ناقصاً. ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث

<sup>(</sup>١) هدب التمرة: اجتناها، يهديها - بضم الدال وفتحها - هدباً.

الثاني. أو حال من يقاربهم في المعنى.

وأما هذا الحديث الذي نحن فيه: فإشكاله من كلمة « أو » أقوى من ذلك الحديث. فإنه قد يشعر بأن الحاصل: إما أجر، وإما غنيمة. فيقتضي أنه إذا حصلنا الغنيمة: يكتفى بها له. وليس كذلك.

وقيل في الجواب عن هذا: بأن « أو » بمعنى الواو. وكأن التقدير: بأجر وغنيمة. وهذا \_ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية \_ ففيه إشكال، من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين: كان ذلك داخلاً في الضمان. فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع مع رجوعه. وقد لا يتفق ذلك، بأن يتلف ما حصل في الرجوع من الغنيمة. اللهم إلا أن يُتجوّز في لفظة « الرجوع إلى الأهل » أو يقال: المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع.

ومنهم من أجاب بأن التقدير: أو أرجعه إلى أهله، مع ما نال من أجر وحده، أو غنيمة وأجر. فحذف « الأجر » من الثاني. وهذا لا بأس به. لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. وأما مع الأجر المفيد بانفراده عن الغنيمة فلا.

٤٠٩ ـ الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « ما مِنْ مَكْلُوم يكْلُمُ في سَبِيلِ اللهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلْمُهُ يَدْمَى: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم ، وَالرَّيحُ ربحُ الْمِسْكِ »(١).

« الكلم » الجرح. ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران.

أحدهما: الشهادة على ظالمه بالقتل. الثاني: إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب. وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة، غير صابرة على التحقيق.

منها: أن المراعَى في الماء: تغير لونه، دون تغير رائحته. لأن النبي ﷺ سمى هذا الخارج من جُرح الشهيد و دماً ، وإن كان ريحه ريح المسك ولم يكن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع متعددة والفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم

مسكاً. فعلَّب الاسم للونه على رائحته. فكذلك الماء، ما لم يتغير طعمه لم يلتقت إلى تغير رائحته. وفي هذا نظر يحتاج إلى تامل.

ومنها: ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن. قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة، كما تقدم، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول. فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم القذارة إلى التُطْييب بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد. فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة. وتغير احد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة

ومنها: ما قال القاضي: ويحتج بهذا الحديث أبوحنيفة في جواز استعمال الماء المضاف، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه، كما انطلق على هذا اسم الدم. وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال: وحجته بذلك ضعيفة. وأقول: الكل ضعيف.

عنه قال: قال رسول الله ﷺ « غَـدْوَةُ في سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةُ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ » أخرجه مسلم.

قال: قال رسول الله ﷺ « غَدْوَةً في سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةً: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا » أَحْرجه البخاري.

قد تقدم الكلام على هذا المعنى في حديث مضى(١)

قال « خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ إلى خُنيْن مِ وَذَكَرَ قِصَّةً مَ فَقال رسول

<sup>(</sup>١) وهو الحذيث رقم ٤٠٦.

الله عِنْ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةَ فَلَهُ سَلَبُهُ \_ قَالَهَا ثَلاَثَاً " (١٠) .

الشافعي: يرى استحقاق القاتل للسلّب حكماً شرعاً بأوصاف مذكورة في كتب الفقه. ومالك وغيره: يرى أنه لا يستحقه بالشرع. وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظراً. وهذا يتعلق بقاعدة. وهو أن تصرفات الرسول على أمسال هذا: إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ والأغلب: حمله على التشريع. إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة، لأن قوله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه » يحتمل ما ذكرناه من الأمرين - أعني التشريع العام، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلاً - فإن حمل على الثاني: فظاهر. وإن ظهر حمله على الأغلب - وهو التشريع العام - فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الحروج عن هذا الظاهر. مثل قوله عليه السلام - بعد ما أمر أن يعطّى السلب قاتلا، فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام - قال النبي عليه بعده و لا تعطه يا خالد » فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع: لم يمنعه منه بسبب كلامه لحالد. فدل على أنه كان على وجه النظر. قلما كلّم خالداً بما يؤذيه استحق لعقوبة بمنعه، نظراً إلى غير ذلك من الدلائل.

الله عنه قال المُعْرِكِينَ المُعْرِكِينَ، وَهُو فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ مَنْ الله عَنْدَ أَصْحَابِهِ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ الله عَنْدَ أَصْحَابِهِ مَنْدَ أَمْ النَّهُ مَنْ النَّهُ النَّهِ عَلَيْهُ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي عَلَيْهُ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي عَلَيْهِ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي عَلَيْهِ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي عَلَيْهِ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ.

وفي رواية « فقال: مَنْ قَسَلَ الرَّجُـلَ؟ فقِـالـوا: ابْسَ الْأَكْوَعِ .. فقال: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ »(°).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مطولاً. وهو ما أشار إليه المصنف بقوله - وذكر قصة - وهي في باب من لم يخمس
 الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه. وانظر الفتح (٦: ١٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. وهو من أفراده، وأبو داود والإمام أحمد وأخرجه مسلم بالفاظ غير هذه،
 وذكر فيه قصة. ولم يذكر فيه: أن النبي ﷺ هو الأمر بطلبه.

فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي، وجواز قتله، ومن يُشبهه ممن لا أمان

له

وأما كلامهم ههنا على الجاسوس الذمي والمسلم: فلا تعلق للحديث به. وفيه أيضاً تعلق بمسألة السلب، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع. بل بتنفيل الإمام، لقوله « فَنَفَّلنيه » وفي هذا ضعف ما.

وفيه دليل \_ إذا قلنا بأن السلب للقاتل \_ أنه يستحق جميعه. نعم إنما يدل على ما يسمى سلباً. والفقهاء ذكروا صوراً فيما يستحقه القاتل، وترددوا في بعضها. فإن كان اسم ( السلب ) منطلقاً على كل ما معه، فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور.

عنه الله عنهما قال « بَعَثَ رسول الله على سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ. فَخَرَجْتُ فيها، فأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، فَبَلَغَتْ سَهُمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنَقُلَنَا رسول الله على بَعِيراً، وَنَقُلَنَا رسول الله على بَعِيراً بَعِيراً »(١).

فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد. وقد يستدل به على أن المنقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه ، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم. ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها. وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منه ، يلحقهم عونه وغوثه إن احتاجوا.

وقوله « ونفلنا » النفل في الأصل: هو العطية غير اللازمة. وذكر بعض أهل اللغة؛ أن « الأنفال » الغنائم، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة، لأجل الترغيب، وتحصيل مصلحة، أو عوض عنها.

واختلفت مذاهبهم في محله. قمنهم من جعله من رأس الغنيمة. ومنهم من جعله من الخمس. وهو مذهب مالك. واستحب بعضهم من خمس الخمس. والذي يقرب من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل كان من الخمس. لأنه أضاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل

الإثني عشر إلى سُهمانهم. فقد يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه. وهو أربعة الأخماس الموزعة عليهم. فيبقى النقل من الخمس، واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالاً قريباً. وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ. فليس بالواضح الكثير. وقد قيل: إنه تبين كون هذا النقل من الخمس من مواضع أخر.

عن النبي ﷺ قال « إِذَا جَمَعَ اللهُ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال « إِذَا جَمَعَ اللهُ عز وجل الأُولِينَ وَالآخِرِينَ: يُرْفَعُ لِكلِّ عَن النبي ﷺ قال: هٰذِهِ غَدْرَةُ فلان بن فُلاَنٍ » (١٠).

فيه تعظيم الغَدرة. وذلك في الحروب: كل اغتيال ممنوع شرعاً: إما لتقدم أمان، أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تحب، أو يقال بوجوبها.

وقد يراد بهذا الغدر: ما هو أعم من أمر الحروب. وهو ظاهر اللفظ. وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين: وضعه في معنى الحرب. وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى. وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة. فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره، فعوقب بنقيضه، وهو شهرته على رؤوس الاشهاد.

وفي اللفظ المروي ههنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي: أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهائهم.

الله عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَاذِي النبي عَنْ مَقْتُولَةً ، فأَنْكَرَ النبي عَنْ فَتُولَةً ، فأَنْكَرَ النبي عَنْ فَتُلُ النَّسَاءِ والصَّبْيانِ » (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع والإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماحه والإمام أحمد.

هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل. ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان.

ولعل سرَّ هذا الحكم: أن الأصل عدم إتلاف النفوس. وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة. ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة: ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين. فرُجع إلى الأصل فيهم. وهو المنع. هذا، مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً، فرفع عنهم القتل، لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر. ورجاء هدايتهم عند بقائهم.

« أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، شَكَوُا الْقَمْلَ إِلَى رَسُولَ الله عَنه الله عَنْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، شَكَوُا الْقَمْلَ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا . فَرَخَصَ لَهُمَا في قَمِيصِ الْحَسْرِيرِ ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا » (۱).

أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح. وهذا الحديث بدل على جوازه، لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت. وقد سماه الراوي « رخصة » لأجل الإباحة، مع قيام دليل الحظر.

الله عنه قال « كانت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ، مِمَّا لَمْ عَنه قال « كانت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ. وَكَانَستْ لِرَسُولِ الله ﷺ خَالِصاً، فَكَانَ رسول الله ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقَي في

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ـ وهذا لفظه ـ وابن ماجه والإمام أحمد :

الْكُرَاعِ وَالسَّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ "''.

قوله « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله » يحتمل وجهين. أحدهما: أن يراد بذلك: أنها كانت لرسول الله على خاصة. لا حَقَّ فيها لأحد من المسلمين، ويكون إخراج رسول الله على لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه، تبرعاً منه على ...

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره على . ويكون ما يخرجه منها لغيره: من تعيين المصرف، وإخراج المستحق. وكذلك ما يأخذه على لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف. ولا يمنع من ذلك قوله ﴿٩٥: ٥ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك، قال الله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القريم ﴾ الآية. فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله، مع الاشتراك في المصرف.

وفي الحديث: جواز الادحار للأهل قُوت سنة.

وفي لفظه: ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر و كان رسول الله يخ لا يدخر شيئاً لغد و فيحمل هذا على الادخار لنفسه. وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الإدخار لأهله، على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي على كان مشاركاً لأهله فيما يدخره من القوت، ولكن يكون المعنى: أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم، حتى لولم يكونوا لم يَدَّخر.

وفيه دليل على تقديم مصلحة الكُراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان. والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا \_ أو بعضهم ما زاد على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حبل. و « بنو النضير » شعب من اليهود وادعهم النبي على بعد قدومه المدينة على أن لا يحاربوه وأن لا يعينوا عليه عدوه. فنكثوا العهد بمحاولة قتله برمي رحى عليه من فرق سطح، عندما ذهب يستوفيهم ما عليهم من دية لزمته. فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، وهي السلاح. وكانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد، كما قاله البخاري عن الزهري، فصول حوا فخرج بعضهم إلى أذرعات وأريحاء من الشام. وآخرون إلى الحيرة.

السنة خارجاً عن طريقة التوكل.

۱۹ ـ الحديث الرابع عشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه الله بن عمر رضي الله عنهما قال « أَجْرَى النبي عَلَيْهِ ما ضُمَّرَ مِنْ الخَيْلِ : مِنَ الْحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ . وأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ: مِنَ التَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق قال ابن عمر: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى »(۱).

قِال سفيان: مِنَ الْحَفيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةً، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ: مِيلٌ.

هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل، وبيان الغاية التي يسابق إليها. وفيه إطلاق الفعل على الأمر به، والمسوغ له. وأما المسابقة على غير الخيل، والشروط التي اشترطت في هذا العقد: فليست من متعلقات هذا الحديث. وكذلك أيضاً لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه، فإنه لم يصرح فيه.

و« «الإضمار » ضد التسمين. وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضّمر، و « الحفياء » بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء، ثم ياء آخر الحروف والف ممدودة و « ثنية الوداع » مكانان معلومان. و « زريق » بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة.

عنهما قال « عُرِضْتُ عَلَى رسول الله ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً، عَنهما قال « عُرِضْتُ عَلَى رسول الله ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَلَمْ يُجِزْني. وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَق ، وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً، فَأَخَازَني "".

احتلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان، ولم يحتلم: حكم ببلوغه. فقيل: سبع عشرة. وقيل: ثمان عشرة. وقيل: خمس عشرة. وهذا مذهب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم. ورواه أصحاب السنن بالفاط محتلفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بلقظ قريب من هذا. ومسلم وأبو داود والنسائي والامام أحمد.

الشافعي. وقد استدل له بهذا الحديث. وهو إجازة النبي الله ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة، وعدم إجازته له فيما دونها. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حداً. فكان يجعل من دون الخمس عشرة: في الذرية.

والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجارة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي على لابن عمر في الخمس عشرة: لأنه رآه مطيقاً للقتال. ولم يكن مطيقاً له قبلها، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.

في النَّفَلِ: لِلْفَرِّسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ » ('').

« النفل » بتحريك النون والفاء معاً: يطلق ويراد به: الغنيمة. وعليه حمل قوله تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال؟ قل: الأنفال لله والرسول ﴾ ويطلق على ما يُنفّله الإمام لسرية، أو لبعض الغزاة، خارجاً عن السهمان المقسومة، إما من أصل الغنيمة، أو من الخمس. على الاختلاف بين الناس في ذلك. ومنه حديث نافع عن ابن عمر في سرية نجد « وإن سهمانهم كانت عشر ـ أو أحد عشر بعيراً ـ ونفّلوا بعيراً بعيراً » ومذهب مالك والشافعي: أن للفارس ثلاثة أسهم. ومذهب أبي حنيفة: أن للفارس سهمين.

وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين. أحدهما: أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه. فيكون المعطَى زيادة على السهمين خارجاً عنها. والثاني: أن تكون اللام في قوله « للفرس سهمين » اللام التي للتعليل. لا اللام التي للملك، أو الاختصاص، أي: أعطى الرجل سهمان لأجل فرسه، أي لأجل كونه ذا فرس، وللرجل سهماً مطلقاً.

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة. وهي رواية أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه الباخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل.

معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله على أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه » فقوله « أسهم » استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين. وقوله « ثلاثة أسهم » صريح في العدد المخصوص. وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله: صحيح الإسناد، إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر. ففي رواية بعضهم عنه « للفرس سهمين. وللراجل سهماً » وقيل: إنه وهم فيه ، أي هذا الراوى.

وهذا الحديث - أعنى رواية أبي معاوية - وما في معناهما: له عاصد من غيره، ومعارض له. لا يساويه في الإسناد.

أما العاضد: فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه قال « أتينا رسول الله على أربعة نفر، ومعنا فرس. فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى للفرس سهمين » هذه رواية عبيد الله بن يزيد عن المسعودي عند أبي داود. وعنده من رواية أمية بن خالد المسعودي عن أبي خلف بن عمرو عن أبي عمرة، قال أبو داود: بمعناه، إلا أنه قال « ثلاثة نفر » زاد « وكان للفارس ثلاثة أسهم » وهذا اختلاف في الاسناد.

وأما المعارض فمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو \_ أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره \_ عن نافع عن ابن عمر « أن النبي في قسم يوم حيبر للفارس سهمين ؛ وللراجل سهماً » قال الشافعي : وليس يشك أحد من أهل العلم في تَقْدِمة عبيد الله بن عمر على أحيه في الحفظ. وقال في القديم : فإنه سمع نافعاً يقول « للفرس سهمين وللراجل سهماً » .

قلت: وعبيد الله وعبد الله هذان: هما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وما ذكره الشافعي من تقدمه عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العلم، فهو كذلك: ولكن في حديث مُجمع بن جارية ما يعضده ويوافقه. وهـو حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن يعقوب بن مُجمع عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ـ وكان أحد القرآء الذين قرأوا القرآن ـ قال « شهـدت الحديبية مع رسول الله على . فلما انصرفنا عنها إذا الناس يَهزُّ ون الأباعر. فقال بعض الناس ليعض: ما للناس؟ قال: أوحى إلى رسول الله على . فخرجنا مع الناس نُوجف،

فوجدنا النبي على واقفاً على راجلته عند كُراع العويم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم ﴿ إِنَا فَتَحَا لَكُ فَتَحاً مَبِيناً ﴾ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وحمسمائة، فيهبم ثلاثمائة فارس، فأعطى للفارس سهمين، وأعطى للراجل سهماً » رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن مجمع (١٠). وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسم خيبر، إلا أن الشافعي قال في مجمع بن يعقوب: إنه شيخ لا يعرف. قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نر له خبراً مثله يعارضه، ولا يجوز خبر إلا بخبر مثله.

ك ك الحديث السابع عشر: وعنه « أَنَّ رسول الله ﷺ : كَانَ يُنفِّل بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ في السَّرَايا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْم عامَّةِ الجيش »(١).

هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني، الذي ذكرناه في معنى النفل، وهو أن يعطي الإمام لسرية، أو لبعض أهل الجيش خارجاً عن السهمين. والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش، إلا أنه ليس مبيّناً لكونه من رأس الغنيمة، أو من الخمس، فإن اللفظ محتمل لهما جميعاً. والناس مختلفون في ذلك. ففي رواية مالك عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول « كان الناس يُعطون النفل من الخمس » وهذا مرسل. وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: « بعث رسول الله على سرية إلى نجد، فخرجتُ معها، فأصبنا نَعَماً كثيراً فَنفّلنا أميرنا بعيراً بكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله على أفقسم بيننا غنيمتنا،

<sup>(1)</sup> قال السندري في المختصر (حديث رقم ٢٦١٨) في إسناده المسعودي. وهو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وفيه مقال. وقد استشهد به البخاري، قال أبو داود: وحديث ابن معاوية: أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع ممن قال و ثلاثمانة فارس » وكانوا مائتي قارس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنيل.

فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسولُ الله بالذي أعطانا، ولا عاب عليه ما صنع. فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفَله ، وهذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة. وروى زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: شهدت النبي نظ نقل الربع في البَدْأة، والثلث في الرجعة "": وهذا أيضاً يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهراً؛ مع احتماله لغيره. وروي في حديث حبيب هذا: أن رسول الله نظ وكان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس أوا قفل وهذا يحتمل أن يكون المراد منه: ينفل بعد إخراج الخمس، أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به رِدْءَ الغنيمة إلى موضع في البدأة، أو في الرجعة. وهذا ظاهر، وترجم أبو داود عليه « باب فيمن قال: الخمس قبل النفل ، وأبدى بعضهم فيه احتمالاً آخر، وهو أن يكون قوله « بعد الخمس » أي بعد أن يفرد الخمس، فعلى هذا: يبقى محتملاً لأن ينفل ذلك من الخمس، أو من عير الخمس. فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالاً، وحديث ابن إسحاق غير الخمس. في وكالصريح، أو كالصريح، أو كالصريح،

وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال، وما يضر من المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر. وهو موضع دقيق الماخذ. ووجه تعلقه به: أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة. وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاً، لفعل الرسول على لهم. ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح من الإحلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها، وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه ويكون تبعاً لا له، ويتفرع عنه غير ما مسألة.

وفي الحديث: دلالة على أن لنظر الإمام مدخلاً في المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديراً على حسب المصلحة، على ما اقتضاه حديث حبيب بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داود عن حبيب بن مسلمة. وكان يقال له: حبيب الروم لكثرة غزوه الروم. وكان من عظماء الصحابة. وقد روى نحو حديثه هذا عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. و « والبدأة » قال في النهاية: أراد بالبدأة: الغزو. وبالرجعة القفول.

مسلمة في الربع والثلث. فإن « الرجعة » لما كانت أشق على الراجعين ، وأشد لخوفهم ، لأن العدو قد كان نَذِر بهم لقربهم ، فهو على يقظة من أمرهم : اقتضى زيادة التنفيل و « البدأة » لَمَّا لم يكن فيها هذا المعنى : اقتضى نقصه ، ونظر الإمام متقبد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي . حيث يقال : إن النظر للإمام : إنما يعني هذا ، أعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة ، لا أن يفعل على حسب التشهي .

٤٢٣ ـ الحديث الثامن عشر: عن أبي موسى ـ عبد الله بن
 قيس ـ عن النبي ﷺ قال « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا ، (١٠).

حمل السلاح: يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه، ويكون ذلك كناية عن القتال به. وأن يكون حمله ليراد به القتال، ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام « علينا » ويحتمل أن يراد به: ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل للضرب به، أي في حالة القتال، والقصد بالسيف للضرب به، وعلى كل حال: فهو دليل على تحريم قتال المسلمين، وتغليظ الأمر فيه.

وقوله « فليس منا » قد يقتضي ظاهره: الخروج عن المسلمين. لأنه إذا حمل « علينا » على أن المراد به المسلمون: كان قوله « فليس منا » كذلك. وقد ورد مثل هذا. فاحتاجوا إلى تأويله. كقوله عليه السلام « من غشّ فليس منا »(") وقيل فيه: ليس مثلنا، أو ليس على طريقتنا، أو ما يشبه ذلك. فإذا كان الظاهر كما ذكرناه، ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك: اضطرونا إلى التأويل.

٤٢٤ ـ الحديث التاسع عشر: عن أبي موسى رضي الله عنه قال « سُئِلَ رسول الله عنه قال الرَّجُل : يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً .
 وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَٰلِكَ في سَبِيلِ الله؟ فقال رسول الله عنه : مَنْ قَاتَـل .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ، ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٢) تمام الحديث و والمكر والخديعة في النار و اخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود.
 وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة.

لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيـلِ اللهِ »<sup>(١)</sup>.

في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد. وتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء: خارج عن ذلك.

فاما « الرياء » فهو ضد الإخلاص بذاته. لاستحالة اجتماعهما. أعني ان يكون القتال لأجل الله تعالى، ويكون بعينه لأجل الناس.

وأما و القتال للشجاعة و فيحتمل وجوها. أحدها: أن يكون التعليل داخلاً في قصد المقاتل، أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة. فيكون فيه حذف مضاف. وهذا لا شك في منافاته للإخلاص. وثانيها: أن يكون ذلك تعليلاً لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال. كما يقال: أعطى لكرمه. ومنع لبخله. وآذى لسوء خلقه، وهذا بمجرده من حيث هو هو: لا يجوز أن يكون مراداً بالسؤ ال، ولا الذم. فإن الشجاع المجاهد في سبيل الله إنما فعل ما فعل: لأنه شجاع، غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة، ولا دخل قصد الظهار الشجاعة في التعليل. ليس يقصد به إظهار الشجاعة، ولا دخل قصد اللها لكونه شجاعاً فقط. وقالتها: أن يكون المراد بقولنا و قاتل للشجاعة و أنه يقاتل لكونه شجاعاً فقط. وحال يقصد بها إظهار الشجاعة، وحال يقصد بها إظهار الشجاعة، لأن الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة، الا أنه وحال يقاتل فيها لأنه شجاع، إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله تعالى، ولا إظهار الشجاعة عنه. وهذا يمكن. فإن الشجاع الذي تدهمه الحرب، وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال: يبدأ بالقتال لطبيعته، وقد لا يستحضر أحد الامرين، أعني أنه لغير الله تعالى، أو لإعلاء كلمة الله تعالى.

ويوضح الفرق بينهما أيضاً: أن المتعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد. فإنه يقال: قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. لأنه شجاع. وقاتل للرياء: لأنه شجاع. فإن الجبن مناف للقتال، مع كل قصد يفرض. وأما المعنى الثالث: فإنه ينافيه القصد. لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها. ومفهوم الحديث: يقتضي أنه في سبيل الله إذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

يقاتل لذلك.

فعلى الوجه الأول: تكون فائدته: بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع. وعلى الوجه الأخير: تكون فائدته: أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط. وقد بينا الفرق بين المعنيين. وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط، لكن إذا قلنا بذلك، فلا ينبغي أن نضيق فيه، بحيث تشترطمقارنته لساعة شروعه في القتال، بل يكون الأمر أوسع من هذا. ويكتفى بالقصد العام لتوجهه إلى القتال، وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى. ويشهد لهذا: الحديث الصحيح في أنه لا يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر، من غير قصد لذلك، لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعاً، لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات. ولا يبعد أن يكون بينهما فرق، إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص، بعد أن يكون القصد صحيحاً في الجهاد لإعلاء كلمة بأول الفعل المخصوص، بعد أن يكون القصد صحيحاً في الجهاد لإعلاء كلمة فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة.

ثم إن الحديث بدل على أن المجاهد في سبيل الله: مؤمن، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم: مجاهد في سبيل الله. ويشهد له: فعل الصحابى (۱) وقد سمع رسول الله على يقول « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فألقى الثمرات التي كُنَّ في يده، وقاتل حتى قتل. وظاهر هذا: أنه قاتل لثواب الجنة. والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة، غير معلولة. لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين ترغيباً للناس في العمل. ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب، ويكون ذلك معلولا مدخولاً. اللهم إلا أن يُدَّعَى أن غير هذا المقام أعلى منه. فهذا قد يُتسامح فيه. وأما أن يكون علة في العمل فلا.

فإذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله وللجنة: مقاتل في سبيل الله تعالى. فالواجب أن يقال: أحد الأمرين إما أن يضاف إلى هذا المقصود ـ أعني القتـال. لإعلاء كلمة الله تعالى ـ ما هو مثله، أو ما يلازمه، كالقتال لثواب الله تعالى. وإما

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن الحمام. وكان ذلك في عزوة أحد

أن يقال: إن المقصود بالكلام وسياقه: بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله. فإن السؤ ال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد، وطلب بيان أنها في سبيل الله فإن السؤ ال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد، وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا المخرج الجواب عن قصد السؤ ال، بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله: هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى: هو قتال في سبيل الله، لا على أن و سبيل الله المحصر، وأن لا يكون غيره في سبيل الله مما لا ينافي الإخلاص، كالقتال لطلب الثواب. والله أعلم.

وأما القتال حمية: فالحمية من فعل القلوب. فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصود الفاعل: إما مطلقاً. وإما في مراد الحديث ودلالة السياق. وحينئذ يكون قادحاً في القتال في سبيل الله تعالى، إما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله، وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإحلاص. ومعلوم أن المراد بالحمية: الحمية لغير دين الله. وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة. ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه، ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير ذلك.

فإن قلت: فإذا حملت قوله « قاتل للشجاعة » أي لإظهار الشجاعة. فما الفائدة بعد ذلك في قولهم « يقاتل رياءاً »؟

قلت: يحتمل أن يراد بالرياء: إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى، والمسارعة للقربات، وبذل النفس في مرضاة الله تعالى. والمقاتل لإظهار الشجاعة: مقاتل لغرض دنيوي. وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة. والمقصدان مختلفان. ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية، وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها قصد في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الأخرة؟ فافترق القصدان.

وكذلك أيضاً القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة والقتال للرياء. لأن الأول: يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها، وأنها قائمة بالمقاتل، وسَجيَّة له. والقتال للحمية: قد لا يكون كذلك. وقد يقاتل الجبان حمية لقومه، أو لحريمه و مكره أخاك لا بطل ه والله أعلم.

## كتاب العتق

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال و مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ: قُومً عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ، فأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ هِ(١).

الكلام عليه من وجوه.

الأول: صيغة « من » للعموم، فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض وقد اختلف في ذلك. فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قُوم عليه نصيب الشريك، وعتى عليه. لأن تصرف المريض في ثلثه: كتصرف الصحيح في كله، ونقل أحمد: أنه لا يقوم في حال المريض، وذكر قاضي الجماعة .. أبو الوليد ابن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية .. فيمن أعتى حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض: أنه لا يقوم عليه نصيب فيمن أعتى حظه من رأس ماله، إن صح. وإن لم يصبح: لم يقوم في الثلث على حال، وعتى منه حظه وحده. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم، وتخصيصه بما يحتمله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل، ورواه الدارقطني وزاد ، ورق ما بقي »: وللحديث روايات كثيرة بينها الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار.

الثلث: ماخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات في الثلث.

الثاني: العموم يدخل فيه المسلم والكافر. وللمالكية تصرف في ذلك, فإن كان الشريكان والعبد كفاراً: لم يلزموا بالتقويم. وإن كانا مسلمين والعبد كافراً: فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. فإن أعتق المسلم كُمَّل عليه، كان العبد مسلماً أو ذمياً. وإن اعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات، والنفي، والفرق بين أن يكون العبد مسلماً. فيلزم التقويم، وبين أن يكون ذمياً، فلا يلزم. وإن كانا كافرين والعبد مسلماً فر وايتان. وللحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر: هل يسرى إلى باقيه؟:

وهذا التفصيل الذي ذكرتاه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات. أحدها: إذا كان الجميع كفاراً، وسببه: ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية. وثانيها: إذا كان المعتق هو الكافر، على مذهب من يرى أن لا تقويم، أو لا تقويم إذا كان العبد كافراً.

فاما الأول; فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر. ولا إلزام له باحكام فروع الإسلام. وأما الثاني: فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلماً لتعلق حق العتق بالمسلم. وثالثها: إذا كانا كافرين. والعبد مسلماً على قول. وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق.

واعلم أن هذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، فتحتاج إلى الاتفاق عليها، وإثبات تلك القاعدة بدليل. وإن استندت إلى نص معين، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الحمع بينهما أو التعارض.

الثالث: إذا أعتق أحدهُما نصيبه، ونصيبُ شريكه مرهون، ففي السراية إلى نصيب الشريك احتلاف لأصحاب الشافعي. وظاهر العموم: يقتضي التسوية بين المرهون وغيره. ولكنه ظاهر، ليس بالشديد القوة. لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام. لأن المقصود: إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق

من حيث هو كذلك، لا مع قيام المانع.

فالمخالف لظاهر العموم: يدعي قيام المانع من السراية، وهو إبطال حق المرتهن. ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي، لأنه غير المقصود.

والموافق لظاهر العموم: يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المرتهن حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عَمِلَ اللفظ العام عمله.

الرابع: كاتباً عبداً. ثم أعتق أحدهما نصيبه. فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع. والمانع ههنا: صيانة الكتابة عن الإبطال. وههنا. زيادة أمر آخر. وهو أن يكون لفظ و العبد ، عند الإطلاق متناولاً للمكاتب. ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه. لأن أببوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ و العبد ، له عند الإطلاق. متناولاً للمكاتب. ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه. لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ و العبد ، له عند الإطلاق. فإن ذلك حكم لفظي يؤ خذ من غلبة استعمال اللفظ. وقد لا يغلب الاستعمال. وتكون أحكام الرق ثابتة. وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ، وتناول اللفظ له أقرب.

الخامس: إذا أعتق نصيبه، ونصيبُ شريكه مُدَبَّر: فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ ههنا أقوى من المكاتب. ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه: أنه يقوم عليه نصيب الشريك. والمانع ههنا: إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها.

السادس: اعتق نصيبه من جارية، ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها. فالمانع من إعمال العموم ههنا: أقوى مما تقدم. لأن السراية تتضمن نقل الملك. وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها وهذا أصح وجهي الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع، بأن الإعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة، ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضى التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافاً.

السابع: العموم يقتضي أن لا فرق بين عنى مأذون فيه، أو غير مأذون. وفرق الحنفية بين الاعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه. وقالوا: لا ضمان في إعناق المأذون فيه، كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك.

الثامن: قوله عليه السلام « أعتق » يقتضي صدور العتق منه ، واختياره له . فيئت الحكم حيث كان مختاراً . وينتفي حيث لا اختيار ، إما من حيث المفهوم ، وإما لأن السراية على خلاف القياس . فتختص بمورد النص ، وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار . وهو أن التقويم سبيل هرامة المتلفات . وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً .

وههنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها. ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها. ومرتبة مترددة بينهما.

أما المرتبة الأولى: فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها. ولا شك في دخولها في مدلول الحديث.

وأما المرتبة الثانية: فمثالها: ما إذا ورث بعض قريبه، فعتق عليه ذلك المعض. فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية. ونص عليه أيضاً بعض مصنفي متأخري المالكية والحنفية، لعدم الاختيار في العتق وسببه معاً. وعن أحمد: رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك، إذا كان موسراً. ومن أمثلته: أن يعجز المكاتب نفسه، بعد أن اشترى شقصاً يعتق على سيده. فإن الملك والعتق يحصل بغير الحيار السيد. فهو كالإرث.

وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهي ما إذا وجد سبب العتق باحتياره. وهذا أيضاً تختلف رتبه. فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب، كقوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية. وقد نزله الشافعية منزلة المباشر. وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية في الشراء والهبة. وينبغي أن يكون من ذلك: تمثيله بعبده، وعند من يرى العتق بالمثلة. وهو مالك وأحمد. ومنه ما يضعف عن هذا. وهو تعجيز السيد المكاتب، بعد أن اشترى شقصاً ممن يعتق على سيده. فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق، فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشافعي.

ووجه ضعف هذا عن الأول: أنه لم يقصد التملك. وإنما قصد التعجيز. وقد حصل الملك فيه ضمناً، إلا أن هذا ضعيف. والأول أقوى.

التاسع: الحديث يقتضي الاحتيار في العنق. وقد نُزُّلوا منزلته: الاختيار في

سبب العتق على الوجه الذي قدمناه. ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق. ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر، وبين اختياره ما يوجبه ظاهراً.

فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك \_ وهما معسران عند هذا القول \_ ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه. فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى، مؤ اخذة للمشتري بإقراره. وهل يسري إلى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه: أن لا يسري. لأنه لم يختر ما يوجب العنق في نفس الأمر، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهراً.

وقال بعض الفقهاء من الحنابلة: يعتق جميعه. وهو ضعيف.

العاشر: الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز. وأجرى الفقهاء مجراه: التعليق بالصفة، مع وجود الصفة. وأما العتق إلى أجل فاحتلف المالكية فيه. فالمنقول عن مالك وابن القاسم: أنه يقوَّم عليه الآن. فيعتق إلى أجل. وقال سحنون: إن شاء المتمسك قوَّم الساعة، فكان جميعه حراً إلى سنة مثلاً، وإن شاء تماسك. وليس له بيعه قبل السنة، إلا من شريكه. وإذا تمت السنة: قُوَّم على مبتدىء العتق عند التقويم.

الحادي عشر: « الشرك » في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق. وأطلق على متعلقه. وهو المشترك. ومع هذا لا بد من إضمار، تقديره « جزء مشترك » أو ما يقارب ذلك. لأن المشترك في الحقيقة: هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين، كاليد والرجل مثلاً. وأما النصيب المشاع: فلا اشتراك فيه.

الثاني عشر: يقتضي الحديث: أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير، لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط.

الثالث عشر: إذا أعتق عضواً معيناً \_كاليد والرجل \_ اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار ههنا. وتناول اللفظ لهذه الصورة: أقوى من تناوله للجزء المشاع، على ما قررناه. لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة.

الرابع عشر: يقتضي أن يكون المعتق جزءاً من المشترك. فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين: هل يسرى إلى الأم؟. الخامس عشر: قوله على « له » يقتضي أن يكون العنق منه مصادفاً لنصيبه . كقوله: أعتقت نصيب شريكي لم كقوله: أعتقت نصيب شريكي لم يؤ ثر في نصيبه . ولا في نصيب الشريك على المذهبين . فلو قال للعبد الذي يملك نصفه « نصفك حر » أو أعتقت نصفك ، فهل يحمل على النصف المختص به ، أو يحمل على النصف شائعاً؟ فيه احتلاف لأصحاب الشافعي . وعلى كل حال : فقد عتق : إما كل تصيبه ، أو بعضه . فهو داخل تحت الحديث .

السادس عشر: هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد. والأمة مثله. وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ: قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف. غير أنه قد ورد ما يقتضي دجول الأمة في اللفظ. فإنهم اختلفوا في الرواية. فقال القَعْنَبي: عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « في مملوك ». وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع. وأما عبيد الله عن نافع: فاختلفوا عليه. ففي رواية أسامة وابن تُمير عنه « في مملوك » كما في رواية القعنبي عن مالك. وفي رواية السامة وابن تُمير عنه « في مملوك » كما في رواية القعنبي عن مالك. وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله « في عبد » وفي بعض هذه الروايات عموم. وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أنه كان يرى في العبد والامة يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهما نضيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتنه كله » وفي أخر الحديث « يخبر بذلك ابن عمر عن النبي عن عن نافع « بذكر العبد عن النبي عن هما ذكرناه من رواية موسى، وفي أخره » رفع الحديث إلى النبي النبي هما ذكرناه من رواية موسى، وفي أخره » رفع الحديث إلى

السابع غشر: قوله على وكان له مال ، إن كان بالفياء و فكان له مال ، اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبراً في وقت العتبق. وإن كان بالبواو و وكان ، احتمل أن يكون للحال. فيكون الأمر كذلك.

التامن عثير: قوله في « له مال » يخرج عنه من لا مال له وبه قال الشافعية فيما إذا أوصل أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موت. فأعتىق بعيد موته. فلا سراية ، وإن خرج كله من الثلث. لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث. ويبقى الميت لا مال له. ولا يقوم على من لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق في نصيبه. وكذلك لوكان يملك كل العبد فاوصى بعتق جزء منه. فاعتق منه: لم يسر. وكذا لو

دَبَرُ أحد الشريكين نصيبه. فقال: إذا مت فنصيبي منك حر. وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال: إذا مت فنصيبي منك حر: أنه لا يسري. وقيل: إنه يُقوَّم في ثلثه. وجعله موسراً بعد الموت.

التاسع عشر: أطلق « الثمن » في هذه السرواية. والمسراد القيمة. فإن « الثمن » ما اشتريت به العين. وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن. وقد تبين المراد في رواية بشر بين المفضل عن عبيد الله « ما يبلغ ثمنه. يقوم عليه قيمة عدل » وفي رواية عمر و بين دينار عن سالم عن أبيه « أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه. فإن كان موسراً، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة \_ أو قال \_ قيمة، ولا وكس ولا شطط » وفي رواية أيوب « من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل » وفي رواية موسى « يقام وماله قيمة العدل » وفي هذا ما يبين: أن المراد بالثمن القيمة.

العشرون: قوله ينظ « ما يبلغ ثمن العبد » يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد. فإذا كان المال لا يبلغ كمال القيمة، ولكن قيمة بعض النصيب، ففي السراية وجهان لاصحاب الشافعي. فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ. ويؤيده بأن في السراية تبعيضاً لملك الشريك عليه. والأصح عندهم: السراية إلى القدر الذي هو موسر به، تحصيلاً للحرية بقدر الإمكان. والمفهوم في مثل هذا ضعيف.

الحادي والعشرون: إذا ملك ما يبلغ كسال القيمة، إلا أن عليه ديناً يساوي ذلك، أو يزيد عليه: فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة. ووجه الشبه بينهما: اشتراكهما في كونهما حقا لله، مع أن فيهما حقاً للادمي. ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعاً ههنا. حد بالظاهر. ومن يرى الدين مانعاً: يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يند بها خصمه. والمالكية على أصلهم: في أن من عليه دين بقدر ماله: فهو معسر

والثاني والعشرون: يقتضي الخبر. أنه مهما كنان للمعتق ما يفي بفيمة نصيب شريكه: فيقوم عليه، وإن لم يملك غيره. هذا الظاهر. والشافعية أخرجوا قوت يومه، وقوت من تلزمه نفقته، ودست ثوب، وسكني يوم. والمالكية اختلفوا فقيل. باعتبار قوت الأمام، وكسوة ظهره، كما في الدينون التي عليه، ويباع منافقي يسكن فيه وشوار بيته. وقال أشهب منهم: إنما يترك له ما يواريه لصنلاته

الثالث والعشرون: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها \_ وهو الأصح عند أصحابه \_ أنه يحصل بنفس الإعتاق. وهي رواية عن مالك. الثاني: أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك. وهذا ظاهر مذهب مالك. الثالث: أن يتوقف. فإن أدى القيمة بأن حصول العتق من وقت الإعتاق، وإلا بان أنه لم يعتق. وألفاظ الحديث المذكور: مختلفة عند الرواة. ففي بعضها قوة لمذهب مالك. وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي. وفي بعضها احتمال متقارب.

والفاظهذه الرواية تشعر بما قاله مالك. وقد استدل بها على هذا المذهب. لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب، وتعقب الإعطاء وعتـق الباقـي للتقويم: فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم.

فالتقويم إما أن يكون راجعاً إلى ترتيب في الوجود، أو إلى ترتب في الرتبة والثاني: باطل. لأن عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول. إما مع إعتاق الأول، أو عقيبه. فالتقويم: إن أريد به: الأمر الذي يُقوَّم به الحاكم والمقوم: فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معاً. فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتباً على التقويم في الوجود، مع أن ظاهر اللفظ: يقتضيه.

وإن أريد بالتقويم: وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز. فالتقويم بهـذا التفسير: مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي. فلا يكون عتق الباقي متاخراً عن التقويم على هذا التفسير، لكنه متاخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ.

وإذا بطل الثاني تعين الأول. وهو أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب في الوجود، أي يقع أولاً التقويم، ثم الإعطاء، وعتق الباقي. وهو مقتضى مذهب مالك.

إلا أنه يبقى على هذا: احتمال أن يكون ﴿ وعَتَنَ ﴾ معطوفاً على ﴿ قُوم ﴾ لا على ﴿ أُوم ﴾ لا على ﴿ أُوم ﴾ لا على ﴿ أُعطى ﴾ فلا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء، ولا كونه معه في درجة واحدة.

فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين. أعني عطفه على « أعطى » أو عطفه على « قوم ».

وأقوى منه: رواية عمر و بن دينار عن سالم عن أبيه. إذ فيها و فكان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، أو قال: قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق و فجاء بلفظة و شم و المقتضية لترتيب العتنق على الإعطاء والتقويم.

وأما ما يدل ظاهره للشافعي: فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر « من أعتق نصيباً له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق » وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها « من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله، إن كان للذي عتق نصيبه من المال: ما يبلغ ثمنه، يُقَوَّم عليه قيمة عدل. فيدفع إلى شركائه أنصباءهم، ويخلى سبيله ».

فإن في أوله: ما يستدل به لمذهب الشافعي لقوله « فقد عتى كله » فإن ظاهره يقتضي: تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب. وفي آخره: ما يشهد لمذهب مالك. فإنه قال « يقوم قيمة عدل فيدفع » فأتبع إعتاق النصيب للتقويم. ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم. وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو.

والذي يظهر لي في هذا: أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها. فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد: أخذنا بالأكثر فالأكثر، أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعُمل بها.

وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك: لفظة « ثم » وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي: رواية حماد، وقوله « من أعتق نصيباً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق » لكنه يحتمل أن يكون المراد: أن مآله إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتَحقّق.

وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية، أو توقفها على الأداء: فمحتمل. فإذا آل الحال إلى هذا، فالواجب النظر في أقوى الدليلين، وأظهرهما دلالة. ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء، أو دلالة لفظة « عتيق » على تنجيز العتق. هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار احتلاف الطرق، أو اتفاقها.

الرابع والعشرون: يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإعتـاق، على عكس ما قدمناه في الوجه قبله. وطريقه، أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق، لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق. لكن تعينت. فالسراية حاصلة بالإعتاق.

بيان الملازمة: أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق، وتوقفت على التقويم. فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه: فلذ. وإذا نفذ فلا تقويم. فلو تأخرت السراية: لم يتعين التقويم، لكنها متعينة للجديث.

الخامس والعشرون: اختلف الحنفية في تجزي الإعتاق، بعد اتفاقهم على عدم تجزى العتق. فابو حنيفة يرى التجزي في الإعتاق، وصاحباه لا يريانه.

وانبنى على مذهب أبي حنيفة: أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك. ويضمن شريكه. لأنه جنى على ملكه بالإفساد، واستَسْعَى العبدَ. لأنه مِلكُه. وهذا في حال يسار المعتق. فإن كان في حال إعساره: سقط التضمين. وبقي الأمران الآخران.

وعند أبي يوسف ومحمد: لما لم يتجزأ الإعتباق: عتبق كله، ولا يملك إعتاقه. ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه. ومع تجزي الإعتاق لا تتعين القيمة.

السادس والعشرون: الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب: إما صريحاً، كما في بعض الروايات و يقوم عليه قيمة العدل، فيدقع لشركائه حصصهم و إما دلالة سياقية لا يشك فيها، كما في رواية أخرى. وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين. وهو قول مروي عن ابن سيرين، مقتضاه: التقويم على الموسر.

وذكر بعضهم قولاً آخر. أنه ينفذ عتى من اعتى. ويبقى من لم يعتن على نصيبه، يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد. قال كان بيني وبين الأسود غلام، شهد القادِسية، وأبلى فيها. فأرادوا عتقه. وكنت صغيراً. فذكر ذلك الأسود لعمر. فقال: أعتقوا أنتم. ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه، أو يأخذ نصيبه » وفي رواية عن الأسود قال و كان لي ولاخوتي غلام أبلى يوم القادسية. فأردت عتقه لما صنع. فذكرت ذلك لعمر. فقال: لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا. فإن رغبوا فيما رغبت فيه، وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم » فقال بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفساداً لنصيبهم. والإسناد صحيح، غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا

نظر ما.

وعلى كل تقدير: فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه.

السابع والعشرون: « قوم عليه قيمة عدل » يدل على إعمال الظنون في باب القيم. هو أمر متفق عليه. لامتناع النص على الجزئيات من القيم في طول مدة الزمان.

الثامن والعشرون: استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة، لا بالمثل صورة.

التاسع والعشرون: اشتراط قيمة العدل: يقتضي اعتبار ما تحتلف به القيمة عرفاً من الصفات التي يعتبرها الناس.

الثلاثون: فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم. قال يونس ـ هو ابن يزيد ـ عن ربيعة: سألته عن عبد بين اثنين فأعتق احدُهما نصيبه من العبد؟ فقال ربيعة: عتقه مردود. فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع.

[ الحادي والثلاثون: ظاهره: تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم. لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على التقويم بالفاء: الإعطاء والعتق. وعلى قولنا: إنه يسرى بنفس العتق: لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء.

وقد اختلقوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق. والثاني: يعتق بإعطاء القيمة. والثالث: أنه موقوف، فإن أعطي القيمة ثبتت السراية من وقت العتق. وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث ](١).

الثاني والثلاثون: قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق » فهم منه عِتقُ ما عتق فقط. لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع ، أعني عتق الموسر. فيكون عتق المعسر لا يقتضيه.

نعم يبقى ههنا: أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق، أو يستسعي

<sup>(</sup>١) هذا غير موجود بالأصل. وموجود ببقية النسخ.

العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستعساء: منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط. ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر. وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

النبي عَلَيْ قَالَ ﴿ مَنْ أَعْنَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِ ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ كُلُّهُ في النبي عَلَيْهِ خَلاَصُهُ كُلُّهُ في مِالِيهِ ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ قُومَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثمَّ استُسْعِي العَبْدُ ، غَيْرَ مَسْقُوقَ عَلَيْهِ ،(۱).

فيه مسائل. المسألة الأولى: في تصحيحه. وقد أخرجه الشيخان في صحيحهما. وحسبك بذلك. فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجات الصحيح. والذين لم يقولوا بالاستسعاء: تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد. ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. فلنقتصر على هذا القدر ههنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين، ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله.

المسألة الثانية: قوله ﷺ و من مملوك ، يعم الذكر والأنثى معاً، وهو أدل من لفظ و من عبد ، على أن بعض الناس: ادعى أن لفظ و العبد ، يتناول الذكر والأنثى. وقد نقل و عبد وعبدة ، وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده، على أنه قد يتعسف متعسف. ولا يرى أن لفظ و المملوك ، يتناول المملوكة.

المسألة الثالثة: قوله عليه السلام « فعليه خلاصه » قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق. لأنه لو عتق بنفس العتق سراية: لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق. واللفظ يشعر باستقبال خلاصه، إلا أن يقدر محذوف، كما يقال: فعليه عوض خلاصه، أو ما يقارب هذا.

المسألة الرابعة: قوله عليه السلام « فعليه خلاصه كله » هذا يراد به: الكل من حيث هو كُلُّ، أعني الكل المجموعي. لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من وجوه كثيرة وطرق مختلفة ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

والذي يخلصه كله من حيث هوكُل: هو تتمة عتقه.

المسألة الخامسة: قوله عليه السلام « في ماله » يستدل به على خلاف ما حكى عمن يقول: إنه يعتق من بيت المال. وهو مروي عن ابن سيرين.

المسألة السادسة: قد يستدل به لمن يقول: إن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول، إذا كان الأول موسراً. لأنه لو أعتق ونفذ، لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله. لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث. فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه: أنه يسري بنفس العتق على المعتق الأول. فيكون دليلاً على السراية بنفس العتق. ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها من قوله على « قُوم عليه قيمة عدل. وأعطى شركاؤه حصصهم. وعتق عليه العبد » فإن ظاهره: ترتب العتق على إعطاء القيمة. فأي الدليلين كان أظهر، عمل به.

المسألة السابعة: قوله عليه السلام و فعليه خلاصه كله من ماله ، يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق.

المسألة الثامنة: قوله عليه السلام و فإن لم يكن له مال ، ظاهره: النفي العام للمال. وإنما يراد به: مال يؤدي إلى خلاصه.

المسألة التاسعة: قوله عليه السلام و استسعى العبد ، أي ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق. وشرط مع ذلك: أن يكون غير مشقوق عليه. وفي ذلك: الحوالة على الاجتهاد، والعمل بالظن في مثل هذا. كما ذكرناه في مقدار القيمة.

المسألة العاشرة: الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق: هذا مستندهم. ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه، من قوله ﷺ و وإلا فقد عتق منه ما عتق ، والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى. أعني دلالة قوله و عتق منه ما عتق ، على رق الباقي. ودلالة و استسعى ، على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة. والظاهر: ترجيح هذه الدلالة على الأولى.

## باب بيع المدبر

قال « دَبَّر رجُلُ مِنَ الْأَنصارِ غُلَاماً لَهُ \_ وفي لفظ: بَلَغَ النبي ﷺ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ اللهَ عَنهما رَجُلاً مِنْ الْأَنصارِ غُلَاماً لَهُ \_ وفي لفظ: بَلَغَ النبي ﷺ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ \_ لَمْ يَكُنْ لَـهُ مَالً غَيْرُهُ. فَبَاعَهُ رَبُولِ الله ﷺ بِثَمَانِما ثَةِ دِرْهَم ، ثمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ ، (۱).

اختلف العلماء في بيع المدبر. ومن منع من بيعه مطلقاً: فالحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر.

وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور: فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول: أنا أقول به في صورة كذا. والواقعة واقعة حال، لا عموم لها. فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها. فلا تقوم علي الحجة في المنع من بيعه في غيرها. كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه. ومذهب الشافعي: جواز بيعه مطلقاً. والله أعلم.

والحمد لله وحده. وصلاته على أشرف خلقه محمد وآله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والأمام أحمد بن حنبل.

## صورة ما في آخر الأصل

شاهدت في الأصل المنقول منه: ما مثاله: وجدت على الأصل المنقول منه: ما مثاله: قرأت جميع هذا السفر ـ والذي قبله ـ من الكلام على أحاديث كتاب و العمدة له لسيدنا الشيخ الفقيه، الإمام الأوحد، المحدث، الحافظ الحافل، الضابط المتقن المحقق، تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه، الإمام العارف العالم: مجد الدين أبي الحسن، على بن وهب بن مطيع القشيري. وصل الله مدته، وأبقى على المسلمين بركته ـ: عليه، في هذه النسخة، مصححاً لألفاظه، ومتفهماً لبعض معانيه، في مجالس، أولها: مستهل المحرم سنة سبع وتسعين وستماثة. وآخرها: الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستماثة.

كتبه عبد الله، الفقير إليه: محمد بن محمد بـن أحمد بـن عبد الله بـن محمد بن يحيى ابن سيد الناس الْيَعْمُري. وفقه الله.

صحيح ذلك. كتبه محمد بن على.

نقله \_ كما شاهده \_ العبد الفقير إلى الله تعالى: أبو سعيد أحمد بن أحمد ابن أحمد الهكَّاري. غفر الله له. ولطف به والمسلمين.

و[ من ] خطه: نقله شاهده \_ أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته: عمر بن أحمد بن أبي الفتوح، فرج بن أحمد الصفدي. عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين.

والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً، وباطناً. وسلام على عباده الذين اصطفى.

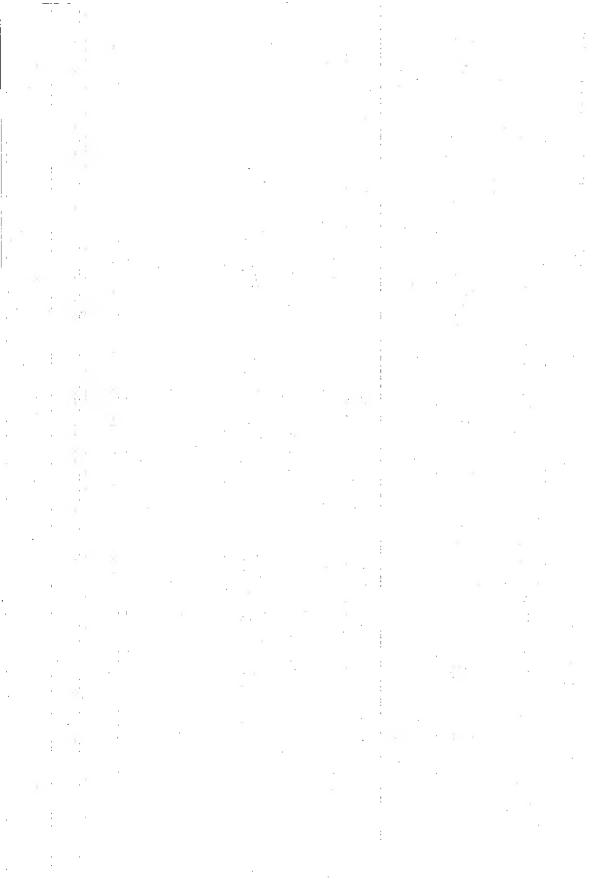

## فهارس الكتاب

- أولاً: فهرس الآيات.
- \* ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار، مع وضع (أ) أمام الأثر.
  - \* ثالثًا: فهرس الأعلام
    - \* المحتوى

|   |     | . :   |     |     |   |       |      |     |   |   |
|---|-----|-------|-----|-----|---|-------|------|-----|---|---|
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       | . ** |     |   |   |
|   |     |       | *   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | • = 1 |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | 1     |      |     |   | • |
|   |     | . *   | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | 1     |      |     |   |   |
|   |     | W     |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | -0.   |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     | -   |   |       |      |     |   |   |
|   |     | 19    |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   | 1   |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       | ·   |     |   |       | 8    |     |   |   |
|   |     | 11.   |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | 1     |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | 12    |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     | ,   |   |       |      | 5   |   |   |
| , |     | 3.7   |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | -     |     |     |   |       |      | - ' |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | :     |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       | •    |     |   |   |
|   |     | 7     | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   | 1 |
|   |     |       |     |     |   | 11    | •    |     | 1 |   |
|   |     |       |     | ٠.  |   |       |      |     | 1 |   |
|   |     | . 10  |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     | -     |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       | •    |     |   |   |
|   |     |       |     | *   |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | •     |      |     |   |   |
|   | -7  | 1 2 - |     | •   |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | ¥     |      |     |   |   |
|   |     |       |     | •   |   |       |      |     |   |   |
| × |     | ,⊕,   |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   | 80.   | . 0  |     |   |   |
|   |     | 0     | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     | . 0 | • |       |      |     |   |   |
| T | . × |       | 100 |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     | • |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       | •   |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       |     |     |   |       |      |     |   |   |
|   |     |       | . • |     |   |       |      |     |   |   |

## أولا – فهرس الآيات

|                 | أولا – فهرس الآيات                                                   |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| رقم الصفحة      | الأيـــة رقمها                                                       |  |  |  |  |
|                 | سورة الفاتحة ــ رقمها ١                                              |  |  |  |  |
| 778 , 777, 771  | ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ / ١ ١                                      |  |  |  |  |
| 11.             | ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ / ٧                                       |  |  |  |  |
| 44.             | ﴿ وِلاَ الصَّالِينَ ﴾ / v                                            |  |  |  |  |
|                 | 9                                                                    |  |  |  |  |
|                 | سورة البقرة ــ رقمها ٢                                               |  |  |  |  |
| 314, 777        | ﴿ أَتِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ / ٤٣                                        |  |  |  |  |
| 187             | ﴿ وِمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾/ ٧١٧١                                  |  |  |  |  |
| ۸۱۵             | ﴿ وَمَا هُمْ مِضَارِينَ بِهُ مِنَ أَحَدَ ﴾/ ١٠٢                      |  |  |  |  |
| 174             | ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ﴾/ ١٤٣                                     |  |  |  |  |
| አኖያ፣ የኖያ        | ﴿ إِنْ الصَّفَا وَالْمُرْوَةُ مَنْ شَعَاشُرُ اللَّهِ ﴾/ ١٥٨          |  |  |  |  |
| <b>7-9</b>      | ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب ٠٠٠ ﴾ ١٨٣                                 |  |  |  |  |
| . 797           | ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لِيلَةَ الصَّيَامُ الرَّفْتُ ﴾/ ١٨٧                  |  |  |  |  |
| ٨٣              | ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾/ ١٨٧                                   |  |  |  |  |
| 879 . 173 . 873 | ﴿ وَلَا تَحْلَقُوا رَوْسَكُم حَتَى يَبِلُغُ الْهُدَى مَحْلُهُ ﴾/ ١٩٦ |  |  |  |  |
| <b>£</b> 7•     | ﴿ حتى بيلغ الهدى محله ﴾/ ١٩٦                                         |  |  |  |  |
| 249             | ﴿ فَمِنْ كَانَ مِنْكُم مِرِيضًا ﴾/ 197                               |  |  |  |  |
| 173             | ﴿ فَمَنْ تَمْتِعُ بِالْعَمْرَةُ ﴾/ ١٩٦                               |  |  |  |  |
| 109             | ﴿ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِ ﴾/ 197                               |  |  |  |  |
| \$09            | ﴿ إِذَا رَجِعَتُم ﴾/ 191                                             |  |  |  |  |
| 747             | ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَاتِمَاتُكُمْ ﴾/ ٢٢٤            |  |  |  |  |
| ۲۷۰             | ﴿ وَالْفُدِينُ يَتِوْ فُونَ مَنْكُم ﴾ / ٢٣٤                          |  |  |  |  |
| 141             | ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾/ ٢٣٨                           |  |  |  |  |
| 441             | ﴿ وقوموا لله قائتين ﴾/ ٢٣٨                                           |  |  |  |  |
| 171             | ﴿ فَإِنْ خَفْتُم فَرِجَالًا أَوْ رَكِبَانًا ﴾/ ٢٣٩                   |  |  |  |  |
| ETV             | ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾/ ٢٨٦                                |  |  |  |  |
| 217             | ﴿ وَلا تَحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾/ ٢٨٦                 |  |  |  |  |
| **1             | ﴿ وَاعِفْ عِنَا وَاغْفَرُ لِنَا وَارْحَمِنَا ﴾/ ٢٨٦                  |  |  |  |  |
|                 | •                                                                    |  |  |  |  |
|                 | سورة آل عمران ـ رقمها ٣                                              |  |  |  |  |
| 11.             | ﴿ ويقتلون النبيين بغير حق ﴾/ ٢١                                      |  |  |  |  |
| 4.4             | ﴿ يدعونَ إلى كتابِ الله ﴾/ ٢٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                              |  |  |  |  |
| 761             | ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدِ اللَّهِ وَأَيَاتُهِم ﴾/ ٧٧     |  |  |  |  |

| 277                                                                                | ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسَ حَجِ البِّيتَ ﴾/ ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : ٣١٣                                                                              | ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾/ ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | ×.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | سورة النساءــ رقمها \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F00                                                                                | ﴿ وَأَحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ / ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 175                                                                                | ﴿ فَإِذَا أَحْصُنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةً ﴾/ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 007                                                                                | ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ ﴾/. ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177                                                                                | ﴿ والجِارُ الجَنْبِ ﴾/ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | ﴿ أُملِيعُوا اللهِ وَأَطْيِعُوا الرسولُ ﴾/ ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T.V.T.                                                                             | ﴿ فَلا رَدِيكَ لا يَوْمَونَ حَتَى يَحْكُمُوكَ ﴾/ ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 11•                                                                              | ﴿ وَمَنْ يَعِلْعِ اللَّهِ وَالْرَسُولِ فَأُولَئِكَ ﴾/ ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 701                                                                                | ﴿ وَإِذَا كُنتُ فِيهِم ﴾ / ١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441 -                                                                              | ﴿ فليصلوا مِعْك ﴾/ ١٠٢ فند المناسبة ال |
| 11011                                                                              | ﴿ كَانْتُ عَلَى الْمُومَنِينَ كَتَابًا مُوقُونًا ﴾ / ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10A                                                                                | ﴿ رَمَنْ يَكُسِ خَطَيْنَةُ أَوْ إِنْمًا ۚ . ﴾ / ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 691                                                                                | ﴿ وَإِنْ يَعْرِقًا ﴾/ ١٣٠ سندسندسندسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *)<br>- (                                                                          | سورة المائدة ــ رقمها ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41                                                                                 | ا ﴿ اللَّهُ عَلَى الرَّحِلِكِم ﴾ / ٦ ، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 ·                                                                               | ﴿ وَالِيْمِكُمْ وَأَرْجِلُكُمْ ﴾ / ٦<br>﴿ وَانْ كُنتُمْ حِنَّا فَاطِمْ وَا ﴾ / ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144                                                                                | ﴿ وَإِنْ كُنَّمْ جَنَّا فَاطْهُرُوا ﴾/ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | ﴿ وَإِنْ كِسَمْ جَنَّا فَاطْهُرُوا ﴾/ ٦<br>﴿ أَوْ جَاءُ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾/ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14A<br>14<br>140                                                                   | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنَّا فَاطْهُرُوا ﴾/ ٦<br>﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾/ ٦<br>﴿ أَوْ لِامْسَتِمْ النَّسَاءَ ﴾ / ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14A<br>140<br>140<br>144 144                                                       | ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جَنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ جَاهُ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ لِامْنَتُمْ النَّسَاءُ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَتُوكِلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14A<br>14<br>140                                                                   | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنْيًا فَاطْهُرُوا ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ لِلْمُسْتُمُ النَّسَاءُ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَتُوكِلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّا جِزَاءُ اللَّذِينَ يَتَحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14A-<br>4V<br>160<br>6VA - 664<br>11A<br>6+4                                       | ﴿ وَإِنْ كُتُمْ جِنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ جِلْهُ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَىٰ الله فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَعَلَىٰ الله فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17A-<br>140<br>140<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A- | ﴿ وَإِنْ كُتُمْ جِنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ جِلْهُ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَىٰ الله فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَعَلَىٰ الله فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14A-<br>4V<br>160<br>6VA - 664<br>11A<br>6+4                                       | ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جِنْكَا فَاطْهُرُوا ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ جِلْهُ أَحَدُ مَنْكُمْ ﴾ / ٦<br>﴿ أَوْ لِامْسَتُمْ النَّسَاءُ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَىٰ اللَّهُ فَتُوكِلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّا جَزَاءَ اللَّذِينَ يَخَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17A-<br>140<br>140<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A- | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ / ١<br>﴿ أَوْ لِاَمْسَتُمْ النَّسَاءَ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّمَا جَزَاءَ اللَّذِينَ يَتَحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَلِدَيْهِمَا ﴾ / ٢٣<br>﴿ فَاقْطُعُوا الْمِدِيْهِمَا ﴾ / ٣٨<br>﴿ وَخَرْمُ عَلَيْكُمْ صَيْدَ النِّرِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17A-<br>140<br>140<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A-<br>14A- | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ / ١<br>﴿ أَوْ لِلْمُسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ / ٦<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَوَكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مَوْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّا جَزَاء اللَّذِينَ يَتَحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٣٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطِعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٨<br>﴿ فَاقَطْعُوا الْمِدِيهِما ﴾ / ٣٨<br>﴿ وحُرْمُ عَلَيْكُمْ صَيْدَ النِّرِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٣٦<br>مُورِةُ الأَنْعَامُ وَلِمُهَا ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14A- 4V 160 6VA . 6EY 1VA 6.47 4.41                                                | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ / ٢<br>﴿ أَوْ لِاَمْسَمُ النَّسَاءِ ﴾ / ٢<br>﴿ وَعَلَى اللّهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُوْمَئِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّا جِزَاءَ اللّذِينَ يَحَارِبُونَ اللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهِمَا ﴾ / ٢٣<br>﴿ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٨<br>﴿ وَحَرْمُ عَلَيْكُمْ صَيْدَ النَّهِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٢٩<br>صورة الأفعام - رقمها ٢<br>﴿ قَلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعَثْ . ﴾ / ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14A- 140 140 140 14A- 14A 14A 14A 14A 14A 14A 14A 14A                              | ﴿ وَإِنْ كُتُمْ جِنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ / ٢<br>﴿ أَوْ لِامْسَتُمْ النَّسَاءَ ﴾ / ٢<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مَوْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِيُّ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِيُّ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٨<br>﴿ وَالسَّلُونُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٨<br>﴿ وَحُرِمُ عَلَيْكُمْ صِيدُ النِّرِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٢٩<br>مسؤرة الأنْعام - رقمها ٢<br>﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْتُ . ﴾ / ٢٥<br>﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْتُ . ﴾ / ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14A- 4V 140 EVA : EET 11A E-T 41: 14A 2A0                                          | ﴿ وَإِنْ كِتُمْ جِنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ / ٢<br>﴿ أَوْ لِاَمْسَمُ النَّسَاءِ ﴾ / ٢<br>﴿ وَعَلَى اللّهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُوْمَئِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ إِنَّا جِزَاءَ اللّذِينَ يَحَارِبُونَ اللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهِمَا ﴾ / ٢٣<br>﴿ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٣٨<br>﴿ وَحَرْمُ عَلَيْكُمْ صَيْدَ النَّهِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٢٩<br>صورة الأفعام - رقمها ٢<br>﴿ قَلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعَثْ . ﴾ / ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14A- 140 140 140 14A- 14A 14A 14A 14A 14A 14A 14A 14A                              | ﴿ وَإِنْ كُتُمْ جِنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ / ٢<br>﴿ أَوْ لِامْسَتُمْ النَّسَاءَ ﴾ / ٢<br>﴿ وَعَلَى اللَّهُ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مَوْمَنِينَ ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِيُّ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٣<br>﴿ وَالسَّارِيُّ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٨<br>﴿ وَالسَّلُونُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهِما ﴾ / ٢٨<br>﴿ وَحُرِمُ عَلَيْكُمْ صِيدُ النِّرِ مَا دَمْتُمْ حُرِمًا ﴾ / ٢٩<br>مسؤرة الأنْعام - رقمها ٢<br>﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْتُ . ﴾ / ٢٥<br>﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْتُ . ﴾ / ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | سورة الأنفال رقمها ٨                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790 : 107    | ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالِ ﴾ / ١                                         |
|              |                                                                                                  |
|              | سورة التوبة ــ رقمها ٩٠                                                                          |
| ۱۲۸          | ﴿ يَا آيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجْسَ ﴾ / ٢٨                              |
| ۹۸۶          | ﴿ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ﴾/ ٨٣                                                             |
| TV1          | ﴿ وَتَرَكِيهِم بِهِا ﴾/ ٢٠٣                                                                      |
|              | 6 M C . S . A D P                                                                                |
| <b>-</b> .   | سورة الرعد ــ رقمها ۱۳۳                                                                          |
| 79           | ﴿ إِمَا أَنْتُ مَثْلًا ﴾ / ٧                                                                     |
| :01A         | ﴿ لهم اللعنة ﴾ / ٢٥                                                                              |
| ÷            | منورة الحيجرت رقمها 10                                                                           |
| 44           | ﴿ فوريك لشالنهم اجمعين ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾/ ٩٣، ٩٣                                    |
|              |                                                                                                  |
|              | متورة التحل ــ رقمها ١٦                                                                          |
| 777          | ﴿ الحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ / ٨                                                     |
| 38, 871, .71 | ﴿ فإذا قرآت القرآن . ﴾/ ٩٨                                                                       |
|              | صورة الإسراء ــ رقمها ۱۷                                                                         |
| ٥١٨          |                                                                                                  |
| - 17         | ﴿ وَإِنْ أَسَاتُمَ فَلُهَا ﴾/ ∨                                                                  |
|              | <br>سورة الكهف رقمها ۱۸                                                                          |
| 774          | ﴿ وَلا تَقُولُنَ لَشَيْءَ إِنِّنَ فَأَعَلَ ذَلَكَ مَ ﴾ ﴿ ٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| P7 a         | ﴿ فَمَنْ شَاءُ فَلِيوْمَنْ وَمِنْ شَاءً ﴾ / ٢٩                                                   |
| •            |                                                                                                  |
|              | سورة مرم ــ رقمها ۱۹                                                                             |
| , 187        | ﴿ ولم أكن بدعاتك ربى شقيًا ﴾ /٤                                                                  |
| 788          | ﴿ سَاسَتَغَفُر لَكَ رَبِّي ﴾ / ٤٧                                                                |
|              | سورة طه _ رقمها ٢٠                                                                               |
| <b>79 £</b>  | ﴿ أَمْمَ الْصَلَاةَ لَذَكْرَى ﴾/ ١٤                                                              |
|              | **************************************                                                           |
| 4 8 -        | سورة الحج_رقمها ۲۲                                                                               |
| 170          | ﴿ فَاذَكُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهَا صُوافَ ﴾/ ٣٦                                               |

I

| <b>**</b> ********************************** | ﴿ وَإِنْ يُومًا عَنْدُ رَبِّكَ كَالْفُ سَنَّةَ ﴾ / ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                            | : ﴿ أَرْكُمُوا وَاسْجُلُواْ ﴾ / ٧٧ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **************************************       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>£</b> \o,                                 | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَى الَّذِينَ مَنْ حَرِجٍ ﴾ / ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 *                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **                                           | سورة المؤمنون ــ رقمها ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , <b>*1</b>                                  | ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فَي الصَّورُ فَلَا أَنْسَابُ ﴾/ ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | 🦂 ﴿ وَمِنْ يَدْعِ مِعِ اللَّهِ إِلَيَّا آخِرٍ ﴾/ ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | صورة النورب رقمها ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0AY                                          | ﴿ وَاللَّذِينَ يُرْمُونَ أَلِوَاجِهُمْ . ﴾ / ٢-٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | and the second s |
|                                              | الله في العلم العلم العلم الله العلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | ﴿ قُلَ لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهُم ﴾ / ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتَ يَعْضَضِنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ ﴾/ ٣١ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - L.     | ﴿ تَحْيَةً من عند الله مباركة طبية ﴾/ ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | سورة الشعراءت رقمها ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :- YY                                        | ﴿ اللَّذِي يَرَاكُ حَيْنَ تَقُومُ ﴾ / ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -,-                                          | صورة الروم ــ رقمها ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170                                          | ﴿ حَيْنَ غَسُونَ وَحَيْنَ تَصِيحُونَ ﴾/ ١٧ ، ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : NYY samuninininininin                      | ﴿ فطرة الله التي نظر الناس عليها ﴾ / ٣٠ . ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · **                                         | ﴿ فَإِنْكِ لَا يُسْمِعِ اللَّوْتَى ﴾/ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. e                                         | منورة السجدة _ رقمها ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . TT4 ?                                      | ﴿ الم تنزيل ﴾ / ١، ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                                            | سورة الأحزاب ــ رقمها 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TV1                                          | ﴿ سلقوكم بالسنة حداد ﴾/ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :<br>                                        | ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ﴾/ ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1                                          | سورة فاطر بدرقمها ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ﴿ وَمَا أَبْتَ بِمُسْمِعُ مِنْ فِي القَيْوِرِ ﴾ ﴿ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | سورة ص ــ رقمها ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | ww / f   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 12         | سورة غافرت رقمها 20                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9        | ﴿ أَدْخُلُوا آلَ فَرَعُونَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾/ ٤٦ ··········                      |
|            | سورة قصلت ـ رقمها ٤١                                                               |
| 019        | سوره فصلب وقفه ۱ ع<br>﴿ اعملوا ما شتم ﴾/ ٤٠                                        |
| •          | 441. 1                                                                             |
| 114        | صورة محمد_ رقمها 47<br>﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ / 27                                 |
| ٦.         | ﴿ إِنمَا الحِياة الدنيا لعب ﴾/ ٣٦                                                  |
| 197        | سورة الفتح ــ رقِمها ٤٨<br>﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًا مِينًا ﴾ / ١            |
|            | , ( <del>_ , , _ , _ , _ , _ , _ , _ , </del>                                      |
| 1          | سورة ق ــ رقمها ٠ ه                                                                |
| £7. · 1A4  | ﴿ وسيح يحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾/ ٣٩                                               |
|            | سورة الذاريات_ رقمها ٥٩                                                            |
| 144        | ﴿ فَإِنْ لَلْذَيْنِ ظُلْمُوا ذَنُوبًا مثل ذَنُوبُ أَصِحَابِهُم ﴾ / ٥٩              |
|            | سورة الراقعة _ رقمها ٥٦                                                            |
| <b>r-v</b> | ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾/ ٩٦                                                   |
|            | صورة المجادلة _ رقمها ٥٨                                                           |
| ٥٢         | ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم ﴾/ ١٦                                                 |
| •          | سورة الحشر_ رقمها ٥٩                                                               |
| 497        | ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى وَسُولُهُ مِنْ أَهُلُ القَرَى ﴾/ ◊                     |
| ٠٢٠        | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّمُولُ فَخُلُوهُ ﴾/ V ومَا آتَاكُمُ الرَّمُولُ فَخُلُوهُ ﴾/ V |
| · .        | سورة الجمعة _ رقعها ١٧                                                             |
| 44.1       | ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذَكِرِ اللَّهُ ﴾/ ٩                                              |
|            | سورة الطلاق ــ رقمها ٢٥                                                            |
| ۲۷٥        | ﴿ وأولات الاحمال أجلهن ﴾ / ٤                                                       |
| ٥٧٢        | ﴿ اسكنوهن من حيث سكتم ﴾ (٦٠ سيب                                                    |
| ۵۷۳        | • وان كر أولات حمل كال ٦                                                           |

| <b>1.</b>    | سورة التحريم ــ رقمها ٦٦                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>""</b>    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُم ﴾ / ٦     |
|              | سورة الملك _ رقمها ٦٧                                      |
| **           | ﴿ الا يعلم من خلق ﴾/ 12                                    |
|              |                                                            |
| .÷.          | سورة المزمل ــ رقمها ٧٣                                    |
| 007          | ﴿ وَتَبَالَ إِلَهِ تَبِيلًا ﴾ / ٨                          |
| 100          | ﴿ قِعْصَى فَرَعُونَ الرَسُولُ ﴾/ ١٦                        |
|              |                                                            |
| 1 * 12       | سورة الإنسان رقمها ٧٦                                      |
| 444          | ﴿ جَلِ أَتِي عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ [1]                       |
|              |                                                            |
|              | سورة الانشقاق ـ رقمها ٨٤                                   |
| - <b>a</b> v | سوره اد تشاق کر یعور ﴾/ ۱۶                                 |
| - 947        | چ اله هن ان تن يعون ۱۳ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| * .          | AACT 2 1.516 a                                             |
| · .          | سورة الأعلى ــ رقمها ٨٧                                    |
| 779          | ﴿ سبح اسم ربك الأعلي ﴾/ ١                                  |
|              |                                                            |
|              | سورة الشمس ــ رقمها ٩٩                                     |
| 779          | ﴿ وَالشَّمْسُ وَضَّحَاهًا ﴾/ ١                             |
|              |                                                            |
|              | سورة الليل ــ رقمها ٩٣                                     |
| 779          | ﴿ وَاللَّيْلِ إِنَّا يَعْشِي ﴾ / ١                         |
| · · ·        |                                                            |
|              | سورة الزلزلة رقمها ٩٩                                      |
| 187 1780     | ﴿ قَمَنْ يَعِمَلُ مُثْقَالَ قَرَةً ﴾/ ٧، ٨                 |
|              |                                                            |
|              | صورة النصر ــ رقمها ١١٠                                    |
| 418          | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرَ اللَّهُ وَالْفَتَحِ ﴾ / ١             |
| . 710        | 🏃 🍎 قسيج پُجمد ريك 🌶/ ۳ 💮 💮 💮                              |
| 710          | ﴿ وَاسْتَغَفَّرِهِ ﴾/ ٣                                    |
| ī            |                                                            |
|              | سورة الإخلاص_رقمها ١٩٢                                     |
| . 447        | ﴿ قَلْ هِمِ اللَّهِ أَحِلُ ﴾ [                             |

## ثانياً - فهرس الأحاديث والآثار

| رقم الصفحة   | السواوي           | الطرف                                   |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 47           | مروان الأصفر      | أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟ (١) |
| ۲۲۷، ۷۲۲     | ام عطية           | ابدأن بميامتها ومواضع الوضوء منها بسبب  |
| 170          | ابن عمر           | ابعثها قيامًا مقيدة                     |
| 777          | أبو هريرة         | ابعثها قيامًا مقيلة<br>أبك جنون ؟       |
| ٨٨           | عبد الله بن زيد   | أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء        |
| ۷۹۲، ۲۹۷     | كعب بن عجرة       | اتمد شاة ؟                              |
| 7.7-7.8      | سهل بن ابي حثمة   | أتحلفون وتستحقون قاتلكم بيبيبيب         |
| 011          | جابر              | أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟               |
| ٩٥٥          | عائشة             | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ٢٠٠٠         |
| -7.44        | عائشة             | اتشقع في حدّ من حدود الله ؟             |
| 2770         | النعمان           | القوا الله واعدُّلوا في أولادكم:        |
| PAF          | سلمة بن الأكوع    | أتى النبيُّ ﷺ عين من المشركين           |
| 777          | أبو هريرة         | اتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ         |
| 7.7          | وهب               | أتيت المنبي ﷺ بمكة                      |
| 4 • \$       | وهب               | أتيت النبيُّ ﷺ وهو في قبة               |
| 1 - 9        | _ أبو موسى        | أتيت النبيُّ ﷺ وهو يستان                |
| 777          | آبو ثعلبة         | أتيت رسول الله ﷺ فقلت 💎 💮 نتا           |
| 797          | أبو عمرة عن أبيه  | أتينا رسول الله ﷺ أربعة نفر             |
| <b>YYY</b> - | مالك بن الحويرث   | أتينا رسول الله ﷺ ونحن شبية             |
| 198.197      | أبو هريرة         | أثقل الصلاة على المنافقين               |
| 198          | ابن عمر           | آجری النبی ﷺ ما ضمر من الحیل            |
| ۲۱۸،۲۱٦      | ابن عمر           | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ           |
| £YY          | عائشة             | آحابستنا هي ؟                           |
| 113          | عبد الله بن عمرو  | اخبر رسول الله ﷺ أي النول 👑 🐃 📆         |
| <b>የ</b> ፕ   | عائشة             | اخبروه أن الله تعالى يجبه               |
| 104          | * فيروز           | اختر أيهما شئت                          |
| ΓΛe          | عائثة             | اختصم سعد بن أبي وقاص وحيد بن زمعة      |
| 775, 375     | عبد الرحمن بن عوف | أخف ألحدود ثمانون                       |
| 105          |                   | الإخوان من المؤمنين يشقمون (1)          |
| 17           | سراقة             | إذا أتى أحدكم البواز فليكرم قبلة الله   |
| ه۹،۷۶        | ابو ايوب          | إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة    |
| . 779        | عدي بن حاتم       | إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله    |

| 147       | این عمر            | إذا استأذنت أحدكم امرأته                 |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|
|           | ابن عباس           | إذا استنفرتم فانفروا                     |
| * - A1 *  | أبو هريرة          | إذا استيقظ أحدكم                         |
| ٦٨.       | أبو هريرة          | إذا استيقظ من نومه                       |
| ١٦٥       | ***********        | إذا اشتد الحر فأبردوا                    |
| 797       | ابن عمر، أبو هريرة | إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة            |
| £+A       | عنمو               | إذا أقبل الليل من جا هنا                 |
| XPY:      |                    | إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   |
| YYY       | عائشة، ابن عمر     | إذا أقيمت الصلاة وحِضر العشاء            |
| 777       | ابن عباس           | إذا أكل أحدكم فلا يسح يده                |
| YYY       | أبو هريرة          | إذا أمَّن الإمام فأمُّنوا                |
| 143       | ابن عمر            | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار |
| T17.711   | أبو هريرة          | إذا تشهد أحدكم فليستعد                   |
| ٦٧        | أبو هريرة          | إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء        |
| 777       |                    | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب    |
| 184       | أيو هريرة          | إذا جلس بين شعبها الأربع المسادي         |
| - 111     | اين عمو            | إذا جمع الله ـ عز وجل ـ الاولين          |
| YAY PAY   | أبو قتادة          | إذا دخل أحدكم السجد فلا يجلس             |
| 124 . 128 | ام سلمة            | ِ إِذَا رَأْتُ المَاءُ                   |
| 79.       | اين عمر            | إذا رأيتموه قصوموا مسيسين                |
| 470       | عائشة، أبو هريرة   | إذا ركع فاركعوا                          |
| * 111     | عدي                | إذا رميت بالمعراض                        |
| 774       | عدي                | َ إِذَا وَمِيْتَ بِسَهِمَكُ              |
| Y•X       | أبو سعيد           | ِ إِذَا سِمُعَتُم اللَّوْفَانُ           |
| 71        | آبو هريرة          | إذا شرب الكلب في إناء                    |
| 117       |                    | إذا شهدت إحداكن المسجد                   |
| 44.A      | الشافعي            | إذا صح الحديث فهو مذهبي (1)              |
| 774, 274  | أبو سعيد           | إذا صلى أخدكم إلى شيء يستره              |
| . AAY     | أبو هريرة          | إذا صلى أحدكم للناس فليخفف               |
| 177       |                    | إذا غربت الشمس من ها هنا                 |
| , YYY:    |                    | إذا قال أحدكم آمين                       |
| 4.8       | ابن مسعود          | إذا قعد أحدكم في الصلاة                  |
| 448       | أبو هريرة          | إذا قلت لصاحبك أنصت                      |
| 777       |                    | إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب              |
| 707       | أبو هريرة          | إذا قمت إلى الصلاة فكبر                  |

| 18.        |                       | إذا وطئ أحدكم الأذي ُ                          |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ٧٤         | عبد الله بن مخفل      | إذا ولغ الكلب في الإناء                        |
| £YY        | أين عمر               | انبح رلا حرج                                   |
| 773        | عائشة                 | اذهبوا بخميصتي هذه                             |
| 777        | أيو هريرة             | الأهيوا په فارجموه بيستنسيسيسي                 |
| 0.0        | <b>ائ</b> س           | أرأيت إن منع الله الشمرة ؟                     |
| 1-7        | ابن عباس              | ارایت لو کان علی امك دین ؟                     |
| Fot        | أبو هريرة             | ارجع فصل فإنك لم تصل                           |
| ***        | مالك بن الحويرث       | ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم                 |
| ETT        | عبد 🗗 بن حنین         | أرسلني إليك ابن عباس                           |
| £74        | ابو هر <del>يرة</del> | اركيها                                         |
| 275        | أبو حريرة             | ارکیها ویلك                                    |
| EYY        | این عمر               | ارم رلا حرج                                    |
| 077        | سهل ين سعد            | إزارك إن أعطيتها                               |
| PV3        | اين عمر               | استأذن العباس أن يييت بمكة                     |
| 017        | عائشة                 | استانن عليَّ افلع                              |
| 785        | ابن عبلی              | آستغنى سعد في نلو كان على أمِّه                |
| 177        | " وائل بن حجر         | استقبل النبي ﷺ وكبّر أسمني المناسبين المناسبين |
| 417        | أتس بن سيرين          | استقبلنا أتساً حين قدم من الشام                |
| TIT        | ***********           | استقيموا ولن تحصوا المستقيموا ولن تحصوا        |
| 775        | أبو هريرة             | أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة              |
| 171        | *********             | اسغروا بالفجر فإنه أعظم للاجر                  |
| 151        | **********            | الأسواق موضع الشياطين (1)                      |
| -94        | البراء                | الأسواق موضع الشياطين (1)                      |
| 91A        | ماتئة                 | اشترطي لهم الولاء                              |
| 305        | أبو بكرة              | الإشراك بالله وعنوق الوالدين                   |
| OTT        | ابن صر                | اصاب عمر ارضًا بخيير                           |
| 775        | ابن أبي أوقى          | أصابتنا مجاعة ليالي خيير                       |
| YYT        | لبو هريرة             | اصدق فو اليدين ٢                               |
| <b>XXX</b> | مالك بن الحويرث       | اصلی کیف رأیت رسول الله ﷺ                      |
| 771        | عبد الرحمن بن أوهر    | اضربوه، قضريوه بالأيدي والنعال                 |
| 440        | أبو هريرة             | أطعمه أهلك                                     |
| PAF        | ملبة                  | اطليوه واقتلوه                                 |
| 1-4        | لجو موسى              |                                                |
| Fet, Yel   | لمشن                  | اعتلوا في السجود                               |
|            |                       |                                                |

| 174         | ابن عباس         | اعتم النبي ﷺ بالعشاء                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|
| oth         | زيد بن خالد      | اعرف وكامها وعفاضها                              |
| 189         | جابر بن عبد الله | أعطيت بحِمسًا لم يعطهن أحد                       |
| 777         |                  | أعظم الناس جرمًا عند الله بسبب المناسبين         |
| 1,15        | عبر              | الأعمال بالنيات                                  |
| 114         | جابر .           | أعوذ برجهك                                       |
| 117.118     | المقداد          | اغسل ذکرك وتوضا                                  |
| 777         | أم عطية          | الحسلنها ثلاثا أو خمسًا                          |
| 447         | ابن عباس         | الحسلوه عاه ومبدو                                |
| £VT         | این عمر          | افعل ولا عرج المستنين المستنين المستنين المستنين |
| 277         | النعمان بن بشير  | العلت عله بولدك كلهم ٢                           |
| 444         | أبو هويرة        | أثلا أطلمكم شيئًا للركون بأ ٢                    |
| 171         |                  | اللح وایه ان صِدِق                               |
| 777         | ابن حباس         | البلت راکبا على حبار اتان                        |
| 717         | أبو هريرة        | التحلب امرأتان من هذيل                           |
| 10.         | أئس              | التبلوه ( ابن خطل )                              |
| 771         | أبو هريرة        | اقرا ما تيسر معك من القرآن                       |
| 017         | ابن عباس         | اقسموا المال بين أهل الفرائض                     |
| 777         | ذو اليدين        | أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟                      |
| P 7 7.      | أبو هويرة        | أقول: اللهم بأهد بيني ريين خطاياي                |
| 7-9         | أبو هريرة        | اكتبوا لأبي شاء                                  |
| 777         | جابر             | اكلنا زمن خيبر الحيل وحمر الوحش                  |
| 77.         | أبو هريرة        | أكما يقول قو الينين ٢                            |
| Thr.        | . *              | الله الحيركم بالضل أعمالكم ٩                     |
| 774         | *                | الا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاييتم ١٠٠٠        |
| 1.1         | أبو مريزة        | الا الاذعر                                       |
| 111         | ابن عباس         | الا الانغر                                       |
| 100, 10t    |                  | الا البنكم باكير الكبائر ٢                       |
| 705         | أم سلمة          | الا إما انا يشر                                  |
| Y. A        | کعب بن عجرة      | الا امدي لك مدية ؟                               |
| 011.01      | . 0.04           | التمس وأتو خافماً من حديد                        |
| 730         | این عباس         | ألحقوا الفرائض بأهلها                            |
| 103         | این حباس         | الله اكبر سنة أبي القاسم                         |
| <b>1</b> 77 | ابن عمر<br>م     | اللهم ارحم للحلقين                               |
| 201         | المس             | اللهم أغثنا                                      |

| ٥٤٦         |                                         |                                            |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 95          | سعد<br>4                                | اللهم أمضى لأصحابي هجرتهم                  |
| T11         | ائس<br>ا                                | اللهم إني أعوذ يك من الحبث والخبائث        |
| 14          | أبو هريرة<br>. ره                       | اللهم إني أعوذ بك من حداب القبر            |
|             | عبد الله بن سرجس<br>•                   | اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر           |
| 779<br>707  | آبو هريرة <sup></sup><br>م              | اللهم باعد بيني وبين خطاياي                |
|             | رائس                                    | اللهم حوالينا ولا علينا                    |
| ۳۰۸         | کبب بن مجرة                             | اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد            |
| ٦٨٢         | ابن أبي أوفى                            | اللهم منزل الكتاب ومُجري السحاب            |
| 011         | - ماشة                                  | الم أر البرمة على النار فيها لحم؟          |
| <b>ο</b> ΑΥ | مائشة                                   | الم تری آن مجزواً نظر ۱۰۰۰ سنت             |
| /Va, 3Vo    | فاطمة بئت قيس                           | أماً أير جهم قلا يضع عمياه                 |
| 1.0         | این عیاس                                | أما أحدهما فكان لا يستر من بوله            |
| .710        | **************************************  | اما الركوع فعظموا فيه الرب                 |
| 375         | عمر                                     | اما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الحمر (1) |
| 010         | ماتشة                                   | أما بعد فما بال رجال يشترطون               |
| 47          | الشميى                                  | أما قول أبي هريرة فلمي الصحراء (أ)         |
| 110         | أبر ثعلبة                               | أما ما ذكرت ـ يعني من أنية أهل الكتاب ـ    |
| ***         | أبو هريرة                               | أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام         |
| £YA         | ابن عباس                                | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت         |
| 7.5.3.7     | <b>أ</b> نى                             | أمر بلال أن يشفع الأفان                    |
| *4          | این عباس                                | أمرت ان أسعبد على سبعة أعظم                |
| 7.1         | *************************************** | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا             |
| 171         | آيو يونس                                | أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفاً            |
| 711         | مبقوان                                  | أمرنا أن لا نتزع خفافنا                    |
| <b>7117</b> | ام عملية                                | امرتا رسول الله ﷺ أن نُخرج في العيدين      |
| 777         | البراء                                  | آمرتا رسول الله 難 يسيع                     |
| 173         | ً علي                                   | امرني رسول 🏚 🎉 آن آلوم                     |
| Lot         | این عیاس                                | امرهم التي ﷺ أن يزملوا                     |
| 30.         | كعب بن مالك                             | أمسك عليك يعض مالك                         |
| PTO         | جاير                                    | أمسكوا عليكم لموالكم                       |
| 1771        | ورآد مولى للغيرة                        | أملن على المغيرة بن شعبة                   |
| ¥VA         | الزمري                                  | إن آخر الأمرين من قعل النبي على السجود     |
| 0Y1         | فاطمة بنت قيس                           | ان أبا صرو بن حنص طُلِعها                  |
| £16         | عبد الله بن معرو                        | إن أحب الصيام إلى الله صيام داود           |
| <b>700</b>  | 2,34                                    | إن أحق المشروط أن توفوا به                 |
|             |                                         |                                            |

| عائشة              | إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن أبي أوفى       | أن اكفئوا القدور                                                                                                                                                                                                                                       |
| النعمان            | إن الحلال بين والحرام بين                                                                                                                                                                                                                              |
| عبر                | إن اللي يعود في صدقته                                                                                                                                                                                                                                  |
| عائشة              | إن الرضاعة تحرم ما ينحرم من الولادة                                                                                                                                                                                                                    |
| عائشة              | إن الشمس خسفت                                                                                                                                                                                                                                          |
| عائشة              | إن الشمس والقبر آيتان                                                                                                                                                                                                                                  |
| أيو مسعود          | إن الشمس والقمر آيتان                                                                                                                                                                                                                                  |
| صفية بنت حبي       | إن الشيطان يجري من اين آدم                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | إن الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو شريح           | إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | ان الله خي كريم                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو هريرة          | إن الله بـ عز وجل ـ قد حبس عن مكة الفيل                                                                                                                                                                                                                |
| جابر               | إن الله ورسوله حرم بيخ الحمر                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | إِنْ اللهُ يربي الصدلة                                                                                                                                                                                                                                 |
| این حبر            | إن الله يعلم أن أحدكم كاذب                                                                                                                                                                                                                             |
| عمر                | إن الله ينهاكم أن تحلقوا بآبائكم                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو هزيرة          | إن المؤمن لا ينجس                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ائ</b> س ∗ .    | أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الحمر                                                                                                                                                                                                                       |
| حائشة              | ان النبي ﷺ أي بصبي                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو الجهيم         | ان اثني ﷺ تيمم                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | ان النبي ﷺ جلد في الحمر أربعين                                                                                                                                                                                                                         |
| يمقن الصحابة       | ان النبي على عوم عوم الحيل                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | ان المنبي 🧱 خرج إلى منزله                                                                                                                                                                                                                              |
| کعب بن عجر:        | ان النبي ﷺ خرج علينا                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو هويرة          | الذالتي 🗱 دخل المسجد                                                                                                                                                                                                                                   |
| .,,                | ان التي 婚 رمل من الحجر                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | أن النبي ﷺ سكت حتى فرغ من الركعتين                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الله ابن بحينة | ان التي ﷺ صلى يهم الظهر                                                                                                                                                                                                                                |
| جابر               | ان النبي ﷺ صلى على التجاشي                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | ان النبي ﷺ سلی علی قبر '۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                           |
| عائشة              | ان التي ﷺ صلى في خميصة                                                                                                                                                                                                                                 |
| اين عمر            | أن التي ﷺ عامل أمل خيير                                                                                                                                                                                                                                |
| این حس             | ان النبي 🏂 قسم يوم خيير                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | ابن أبي أوفي النعمان النعمان عائشة عائشة عائشة عائشة مشية بنت حي أبو مريح جياء أبو هريوة عمر المحابة أبو هريوة كمب بن عجرة كمب بن عجرة أبو هريوة عبد الله ابن عجرة ابن عباس جابر عباس جابر عباس جابر عباس جابر عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس |

: 0

- - -

| 717     | ابن عمر     | أن النبي ﷺ قد أنزل عليه القرآن                   |
|---------|-------------|--------------------------------------------------|
| 777     | ابن عمر     | أن النبي ﷺ قطع في مجن                            |
| ٤٨٠     | ابن عمر     | أن النبي 🌉 كان إذا جَدُّ به السير                |
| 98      | <b>ائ</b> س | آن النبي 🌉 كان إنا دخل الخلاء                    |
| P3 Y    | ابن بحينة . | ان النبي ﷺ كان إذا صلى فرّج                      |
| 777     | اليراء      | أن النبي ﷺ كان في سفر                            |
| £Y£     |             | أن النبي 🇱 كان قارئًا                            |
| 777     |             | ان النبي ﷺ كان يختل الناظر بالمدرى               |
| 777     | ابن عمر     | أن النبي ﷺ كان يرفع يديه                         |
| 144     | خمة         | أن النبي ﷺ كان يصلى سجدتين                       |
| ٣٣٨     |             | أن النبي 🌉 كان يقرآ فيها بالجمعة                 |
| 441     | المغيرة     | ان النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة               |
| 770     |             | أن النبي 🌉 كبّر خمسًا                            |
| 144     | أبو هريرة   | آن النبي ﷺ لليه في يعض طرق للدينة                |
| Y4 •    |             | ان النبي 攤 لم يصل قبلها                          |
| to.     |             | ان التي ﷺ لم يكن محرمًا 💎 👑 👑                    |
| 7       | -           | ان النبي ﷺ نهى ان تخص ليلة الجمعة بقيام          |
| ۱۸۰     | اپن عباس    | أن النبي 攤 نهى حن الصلاة بعد الصيح               |
| 41.     |             | أن النبي ﷺ نهى من التلو                          |
| oiA .   | ابن حسر     | ان النبي 癱 نهى من بيع الولاء                     |
| 777     | جابر        | ان الني ﷺ نهى من لحوم الحسر الأعلية              |
| ٨٥٥     | ملي         | ان النبي ﷺ نهي عن نكاح المتعة                    |
| 779     | الس         | أن النبي ﷺ وأبا يكر وصر كانوا يستفتحون           |
| 714     | اين مبر     | إن النظو لا يأتي بعثير                           |
| 776     | ابن مسر     | إن اليهود جادرا إلى رسول ألط 🍇                   |
| Vet .   | مائشة       | ان أم حيية استجهلت                               |
| 44      | أبو هريرة   | إنْ أُسْيَ يَدْمُونَ يَوْمُ الْقَيَامَةُ هُرًا   |
| 141     | اين مبر     | أن امرأة وجلت في يعض مغازي النبي 🌉 مقتولة 💎      |
| ۷۰۲، ۸۰ | این صبر     | اِن بلالاً يونن بليل                             |
| 001     | أيو هريرة   | الا نبكت                                         |
| £To     | این مبر     | أن تلبية رسول الله ﷺ: لبيك اللهم لبيك            |
| ٦-٧     | اگس         | آن جارية وجد راسها مرضوف                         |
| Y14     | ائس         | أن جدته مُليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام             |
|         |             | أن حديرًا بن عمرو الأسلمي قسال للنبي ﷺ: أأصوم في |
| £ + 1   | مائشة       | السغر المسترا                                    |
|         |             |                                                  |

۲

| 007           | أم حييبة                | إن ذلك لا يحل لي                                                                                                          |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.           | ابن عمر                 | أن رجالًا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر                                                                                |
| Yel           | ائس                     | أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة                                                                                            |
| 0A1           | اين عمر                 | أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها                                                                                       |
| 311           | عمران                   | آن رجلاً عضٌ يذ رجل                                                                                                       |
| 277           | ابن مبر                 | أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم                                                                                 |
| 714           | ابو هزيرة، زيد          | ان رجلاً من الاعراب آتي رسول الله ﷺ                                                                                       |
| 117           | معاذ الزرقي             | أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم                                                                                        |
| 111           | این عمر                 | ان رسول الله ﷺ آسهم لرجل ولفرسه                                                                                           |
| 017           | مائشة                   | إن رسول الله 🌉 اشترى من يهودي                                                                                             |
| - <b>\A</b> • | ابن عمر                 | إن رسول الله علي اصطنع خاتما                                                                                              |
| 770-170       | الس                     | - إن رسول 🖨 ﷺ اعتق صفية                                                                                                   |
| ***           | آبو موسی                | إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة 💎 💮 💮 💮                                                                                     |
| YTA           | مالشة                   | إن رسول الله ﷺ بعث رجلًا على سرية                                                                                         |
| 070           | سهل بن سعد              | اِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَتُه امرأَةُ                                                                                   |
| tA)           | أبو قتادة               | ، إن رسول الله ﷺ خرج حاجًا                                                                                                |
| ₽AY           | عائشة                   | إن رسول الله ﷺ دخل عليّ مسرورًا                                                                                           |
| to.           | لس                      | إن وسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح                                                                                          |
| tor           | ابن عمر ا               | إن وسول الله على وخل مكة من كداه                                                                                          |
| 1188          | عمران                   | ان رسول الله ﷺ رای رجلاً معتزلاً                                                                                          |
| ۷۲۰           | أتس                     | إن رسول الله ﷺ رأى جبد الرحمن بن عوف                                                                                      |
| 010.9         | آبو هريرة               | إن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا                                                                                         |
| ٥٠٨           | زید بن ثابت<br>*        | إن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العُرية                                                                                          |
| 707           | أم سلمة                 | إن رسول الله ﷺ سمع جلبة                                                                                                   |
| 140           | عائشة                   | إن رسول الله ﷺ سئل عن البتع                                                                                               |
| 7.87          | ابن <b>آبي ا</b> ولي.   | إن رسول الله ﷺ في بعض أيامه                                                                                               |
| 110           | ابن مبر                 | ان رسول الله ﷺ قسم في النفل                                                                                               |
| 797           | عائشة، أم سلمة          | أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                         |
| 71.           | ابن صر                  | أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته                                                                                    |
| ŢaŢ           | أبو قتادة               | أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة                                                                                    |
| ÉTT           | عائشة<br>ا              | أن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر                                                                                         |
| £Y1           | أبو سعيد                | أن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر                                                                                         |
| 7 <b>17</b>   | ابن عمر<br><b>مائشة</b> | أن رسول الله 難 كان ينقل المستخدات الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 007           |                         | ان رسول الله 藝 كُفن في ثلاثة أثواب                                                                                        |
| 994           | ابن اعبر                | آن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار                                                                                              |

| 898      | أبو سعيد         | أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة                 |
|----------|------------------|------------------------------------------------|
| 0.0      | <b>ئ</b> س       | ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار               |
| ٥٠٤      | این عمر          | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الشهرة               |
| 0.4      | ابن عمر          | ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحبلة               |
| · • • V  | أبو مسعود        | أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب 💎 💮 💮          |
| IAF      | عمر              | أن رسول الله ﷺ نهي عن لبوس الحرير 💎 👑 🚉        |
| AY3      | ابن عباس         | أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة              |
| ٤٧٣      | ابن عمر          | ان رسول الله ﷺ وقف في حجة الوباع               |
| 44.      | ابن عباس         | أن رفع الصوت باللكر حين ينصرف                  |
| 777      | أبو هريرة، زيد   | إن زنت فاجلدوها                                |
| ۰۳۳      | این عمر          | إن شئت حبست أصلها                              |
| £ • Y    | عائشة            | إن شئت فصم وإن شئت فأفطر                       |
| 117      |                  | إن صليتها أو: ما صليتها                        |
| 41.      | سهل بن أبي حثمة  | أن طائفة صفت معه                               |
| 797      | <b>ائ</b> س      | ان عبد الرحمن بن عوف والزبير                   |
| 670      | عبد الله بن حنين | أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة           |
| ٥٨١      | جابر             | أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق                |
| 180      | اين عمر          | أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله أيرقد أحدثا |
| 1 - 4    |                  | أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة (1)      |
| 178      | ابن عمر          | أن عمر قال على منبر رسول الله 姓 (1)            |
| 101      | عائشة            | أن فاطمة بنت أبي حبيش                          |
| 445      | أبو هريرة        | ان فقراء المسلمين أتوا رسول الله ﷺ             |
| οΛY      | این عمر          | أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله              |
| 401      |                  | إن في المبلاة لشغلاً                           |
| 779      | عائشة            | أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية                  |
| ολŧ      | ابن عمر          | إن كنت صادقًا عليها فهو                        |
| 171      | مائشة            | إن كنت لأدخل البيت للحاجة                      |
| 777      | راقع بن خديج     | إن لهذه البهائم أوابد                          |
| 747      | جاپر             | ان معاذ بن جبل کان يصلي                        |
| 133, 733 | ابو شريح         | آن مكة حرمها الله                              |
| \$75     | أبو هريرة        | ان نبي الله ﷺ راى رجلاً                        |
| 001      | أئس              | ان نفرًا من اصحاب النبي ﷺ سالوا                |
| 111,011  | ابن عباس         | إن هذا البلد حرمه الله                         |
| 401      | أبو موسى         | إن هذه الآيات التي يرسلها الله                 |
| 90.98    |                  | إن هذه الحشوش محتضرة                           |

| 7.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنس               | ان يهودياً قتل جارية سنسسسس             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمر بن عبد العزيز | أتا الذي أمرتني فقصرت (أ)               |
| 274 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصعب             | إنا لم نرده عليك إلا أنّا حزم           |
| 4.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البراء            | اتت أخونا ومولانا مسمسم                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الله بن عمرو  | انت الذي قلت ذلك ؟                      |
| • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الميراء           | آثت مني وأثا منك مخدمين                 |
| 3.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا أبو هريرة       | انتدب الله لمن خرج في سبيله             |
| , 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابو مربوة         | أتتم الغر المحجلون مستسمين              |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمران             | أنزلت آية المتعة                        |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سهل بن أبي حثمة   | انطلق عبد الله بن سهل ومُحيَّصة         |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أس                | الفجنا أرنيًا بمر الظهران               |
| Y0 . TYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن عباس          | إنك ستأتي قومًا أهل كتاب                |
| oii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سعد بن أبي وقاص   | إنك لن تخلف فتعمل مملأ                  |
| 040 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فاطمة بنت قيس     | الكحي أسامة بن زيَّلا                   |
| * TAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد الله بن زيد   | إنكم ستلقون بعدي اثرة                   |
| 17,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عمر               | إنما الإعمال بالنياتا                   |
| * : 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن عباس          | الما الربا في النسينة                   |
| ٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جابر              | إنما العمري المتى أجازها وسول الله 🌉    |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عائشة             | إنما الرضاعة من المجاعة بالمستناس       |
| 157 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | إنما الماء من الماء                     |
| 710, Ato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عائشة             | إنما الولاء لمن أعتق                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ام سلمة           | إنما أنا بشر وإنكم تختصمون              |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عائشة             | إنما جُعل الإمام ليوتم به               |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو هريرة         | إنما جُعل الإمام ليوتم به               |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عائشة             | إنما كان پنجزيك أن تغسل مكاته           |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبر               | إنما لكل امرئ ما نوى                    |
| 7.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عائشة             | إنما هلك من كان قيلكم                   |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو هريرة         | إنما هو من إخوان الكهان                 |
| ۹۷۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ام سلمة           | إنما هي أربعة أشهر وعشرا                |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمار بن ياسر      | إنما يكفيك أن تقول بيديك مكذا           |
| TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبد الغنى المقدسي | إنني أخاف العجب (ا)                     |
| YTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وائل              | انه أبصر رسول الله 🌉 حين قام إلى الصلاة |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبر               | ِ أَنَّه استشار الناس في إملاضِ المرأة  |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصعب             | انه اهدى إلى النبي 🌉 حمارًا وحشيًا      |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقبة بن الحارث    | اله تزوج ام يحيي بنت ابي إهاب           |
| The state of the s |                   |                                         |

| 717         | ثابت بن الضحاك    | أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة          |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| 4.          | الرُبيغ           | آته بدا پوخر راسه                        |
| ¥0¥         | عبر               | أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله           |
| 173         | عبد الرحمن النخعي | أنه حج مع اين مسعود                      |
| 17X -17Y    | وائل              | آنه رأی رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبير |
| <b>71</b>   | مالك بن الحويرث   | أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي                 |
| 719         | الغيرة بن حكيم    | آنه رأی عبد الله بن عمر پرجع من سجدتین   |
| VA.         | حمران             | أنه رأى عثمان دعا يوضوء                  |
| 017         | جابر              | أنه سمع رسول الله ﷺ يقول يوم الفتح       |
| 0.4         | ريد بن ثابت       | أنه سمى رجالاً محتاجين                   |
| 111         | أبو الجهم         | انه 🎉 مسح وجهه وذراعیه                   |
| 250         | ابن عمر           | آنه طلق امرأته وهي حائض                  |
| 414         | أبو بكر           | أنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاء         |
| 111         | أبو شريح          | أنه قال لعمرو بن صعيد بن العاص           |
| 128         | أبو جعفر          | أنه كان هو وأبوه عند جابر                |
| ٠٢٠         | جابر              | الله کان پسیر علی جمل                    |
| 177         | ابن مسعود         | أنه لو حدث في الصلاة شيء                 |
| ጓ£从         | ابن عمر           | أنه نهى عن النار                         |
| 707         | أبو العباس        | أنه يطيل السجود (1)                      |
| 770         | بعض المتقلمين     | أنه يكبر على الجناوة ثلاثًا (أ)          |
| 119         | أم قيس            | النها أتت بابن لها صغير                  |
| 4+4         | ابن عمر           | إنها بدعة (ا)                            |
| ٤٧٠         | • .               | اتها بعد ان طهرت طافت (۱)                |
| 277         | صفية بنت حيي      | أنها جاءت نزوره في اعتكاله               |
| ٥٧٥         | سيعة الأسلمية     | أتها كانت تحت سعد بن خولة                |
| 171         | مائشة             | آنها كانت ترجل النبيّ ﷺ                  |
| 007         | ام حية            | أنها لو لم تكن ربيتي في حجري             |
| 784         | ابن عمر           | إنها ليست من منة الصلاة (1)              |
| 141         | ž.                | أتهكوا الشوارب                           |
| \• <b>£</b> | ابن عباس          | إنهما ليعذبان وما يعليان في كبير         |
| 30/         | فاطمة بنت لمي حيش | إني أستحاض فلا اطهر                      |
| ٦٨٠         | ابن حسر           | إني كنت ألبس هذا الحاتم                  |
| 737         | أتس               | إني لا الو أن أصلي بكم                   |
| 7.4         | عبر               | إني لاجهز الجيش وأنا في الصلاة (أ)       |
| 71A . 71V   | مالك بن الحويرت   | إني لأصلى بكم وما أريد الصلاة            |

| tor      | عبر              | - إني لاعلم أنك حجر ولا تضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.      | حفصة             | إني لبدت رأمى وقلدت هديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1-4      | این عمر          | اني لست كهشكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TYY      |                  | اني لم اكسكها لتأسها المراسية |
| רדר. אדר | أبو موسى         | ا إني والله ـ إن شاء الله ـ الا أحلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277      | جابر             | اهل النبي ﷺ واصحابه بالحج وليس مع أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 007      | أم حبيبة         | ار تمین ذلك ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 11     | أبو هريوة        | ارصاني خليلي ﷺ بثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 - 7    | اين مسعود        | اول ما يقضي بين الناس يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וואיז    | ماثشة            | أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 070      | أبو سعيد         | ارم ازه عين الربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 750, 750 | عقبة بن عاسر     | إياكم والدعول على النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147      |                  | أيما امرأة أصابت بخوراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 740      | أبو هريوة        | این السائل 🕈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IYY      | أبو هريوة        | أين كنت يا أبا هزيرة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114-11   | أبو شريح         | اللَّذَ لي إيها الأمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.80     | عائشة            | اللئي له فإنه منك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TT+      | سهل بن سعد       | أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAF      | ابن أبي أوفي     | أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171      | ابن عباس         | بت عند خالتي ميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177      | ابن مسعود        | ير الوالدين مينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oro      | أبو سعيد         | ٠ بع التمر بييع آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠, ٧٩٢   | اب <i>ن ع</i> مر | بعث رسول الله ﷺ سرية 👑 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LÝÍ      | أبو هريرة        | بعش رسول الله ﷺ عمر على الصافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187      | عمار بن ياسر     | بعثني النبي 🎉 في حاجة 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o41      | جاير             | بينه بولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Y17    | جاير             | بلغ النبي ﷺ ان رجلاً من اصحابه أعنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770      | ابن عباس         | بلغ حمر أن فلانًا باع خسرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 -     | ابن عمر          | بلى إنما نُهِي عن ذلك في الفضاء (ا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 207      | ام حيية          | بنت أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YVE -    |                  | بشما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £A3      | حکیم بن حزام     | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30       |                  | يين العالم والعابد مائة درجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411      | اين عمر          | بينما الناس بقياء في صلاة الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " ተገለ -  | این عباس         | بينما رجل واقف بعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 448         | أبو هريرة        | بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------|
| 707         | أبو قتادة        | بينما لبحن ننتظر رسول الله ﷺ                 |
| 94          | أبو هريرة        | تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء        |
| 173         | عائشة            | تجروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر   |
| <b>∀•</b> £ | ابن مسعود        | التحيات فله والصلوات والطبيات                |
| £7£         |                  | تربت يداك                                    |
| 440.        | أبو خريرة        | تسبح الله ثلاثًا وثلاثين                     |
| 444         | أبو هريرة        | تسبحون وتكبرون وتحمدون                       |
| 444         | ويد بن ثابت      | تسحرنا مع رسول الله ﷺ                        |
| 791         | أئس              | تسبحروا فإن في السحور بركة                   |
| ۰۳۷         | التعمان          | تصلق علىًّ أبي ببعض ماله                     |
| Tto         | جابر             | تصدقن فإنكن حطب جهنم                         |
| <b>ገ</b> ለ፤ | أبو هريرة        | تضمن الله لمن خرج في مبيله                   |
| AYF         | عائشة            | تقطع اليد في ربع دينار                       |
| ۱۷۵، ۳۷۰    | فاطمة بنت قيس    | تلك امرأة يغشاها أصحابي                      |
| £ 0 V       | ابن عمر          | تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع               |
| 1.0         |                  | تنزهوا من البول                              |
| W           |                  | توضأ كما أمْرك الله                          |
| 150         | عبر              | توضأ وافسل ذكرك سيستستست                     |
| 311,711     | المقداد          | توضأ وانضح فرجك                              |
| ٥٧٧         | زينب بنت أم سلمة | توفي حميم لام حيية                           |
| 111         |                  | التيمم ضربتانا                               |
| 01T         | مبخد             | الثلث والثلث كثير                            |
| 017         | ابن عباس         | الثلث والثلث كثير                            |
| 777         | أيو هريرة        | ثم ارفع حتى تعتلل قائمًا                     |
| 777         | أبو هريرة        | ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً                     |
| 775         | أبو هريرة        | ثم استجد حتى تطمئن ساجلاً                    |
| 777         | أبو هريرة        | ثم افعل ذلك في صلاتك كلها                    |
| ٣٠٧         | - ابن مسعود      | ثم ليتخير من المسألة ما شاء                  |
| 779         | رفاعة            | ئم پسجد فيمكن جبهته                          |
| ٥٠٨         | راقع بن خديج     | ثمن الكلب خبيث                               |
| 111         | أئس              | جاء أعرابي قبال في طائقة للسجد               |
| oYo         | أبو سعيد         | جاء بلال إلى رسول 🖒 ﷺ بتمر برني              |
| 1.1         | ابن عباس         | جاء رجل إلى النبي 🍇                          |
| AYY         | أيو منعود        | جاء رجل إلى وسول الله ﷺ فقال: إني لاتأخر 🔐 🔐 |
|             |                  |                                              |

| a Ao         | أبو هريرة        | جاء رجل من بني فزارة                     |
|--------------|------------------|------------------------------------------|
| TTT          | حابر             | جاء رجل والنبي ﷺ يخطب                    |
| 147          | ام سلمة          | جاءت ام سُليم امراة ابي طلحة             |
| 1.7          | ابن عباس         | جاء أمرأة إلى رسول الله ﷺ                |
| 679          | ام سلمة          | جاءت امرأة إن ابنتي توفي عنها روجها      |
| 200          | عائشة            | جاءت امرأة رفاعة القرظي                  |
| 010          | عاتشة            | جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي           |
| 717          | أبو قلابة        | جامنا مالك بن الحويرث في مسجدنا          |
| 017          | سعد بن أبي وقاص  | جاءني رسول الله ، يعودني                 |
| ٠٢٢          | جابر             | جعل النبي ﷺ بالشفعة                      |
| 179,101 ,100 | جابر             | جُعلت لي الأرض مسجلًا                    |
| 179          | عبد الله بن مغفل | جلست إلى كعب بن عجرة                     |
| £ <b>V</b> 4 | ابن عمر          | جمع النبي ﷺ يين المغرب والعشاء           |
| 777          | أبن مسعود        | - الجهاد في سييل الله                    |
| . 18         | عاصم الأحول      | حار یعلٰ کار (۱)                         |
| * 175 4 170  | ابن مسعود        | حيس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر   |
| £ŸY          | ماتشة            | حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر        |
| 710          | الحسن            | حدثنا جندب في هذا المسجد                 |
| 131          | این میعود        | حدثني بهن رسول الله ﷺ                    |
| 171          | أبو ثملبة        | حَرِّم رَسُولَ الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية |
| 647          | عائشة            | حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (ا)    |
| 144          | این عباس         | الجل کله                                 |
| 279          | كعب بن عجرة      | حُملت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر          |
| ۰۲۲          | عبر              | حملت على فرس في سبيل الله                |
| 77.0         | عقبة بن عامر     | الحمو الموت                              |
| 141          |                  | خالفوا المجوس                            |
| 41.          |                  | خلا سلمك أو رأس مالك                     |
| 790          | أبو هريرة        | خل هذا فتصدق به                          |
| 011          | ريد بن خالد      | خلما فإغارهي لك أو لأعيك                 |
| /A3          | أبر قتادة        | خلوا ساحل البحر ،                        |
| £ <b>V</b> £ |                  | خلوا عني مناسككم                         |
| 707          | ماتشة            | خلي من ماله بالمروف                      |
| 010          | ما <b>ئة</b>     | خليها واشترطي لهم الولاء                 |
| <b>700</b>   | عبد الله بن زید  | خرج النبي ﷺ يستسقي                       |
| 017          | البراء           | خرج رسول الله 🍇 فتبعتهم ابنة حمزة        |

| AA.F       | أبر قتادة       | خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنينَ ن ن ن ن ن |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| £ • Y      | أبو الدرداء     | خرجتا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان 👑 👑 🔻   |
| <b>Tot</b> | ابو موسی        | خسفت الشمس على زمان رسول الله ﷺ           |
| 40.        | عائشة           | خسفت الشمس على عهد                        |
| 721        | البراء          | خطبنا النبي ﷺ يوم الاضحى                  |
| 357, AAY   |                 | خمس صلوات كتبهن الله                      |
| 133        | عائشة           | خمس من الدواب كلهن فاسق                   |
| 371        |                 | حمس من الفطرة                             |
| 717        | جابر            | دبر رجل من الانصار غلامًا له              |
| 101        | ابن عمر         | دخل رسول الله ﷺ البيت 💎 👑 دخل             |
| 1.4        | عانشة           | دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي ﷺ     |
| 770        | عائشة           | دخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل             |
| 777        | أم عطية         | دخل علينا رسول الله 🌉 حين توفيت زينب 📖    |
| 177        | أبو المنهال     | دخلت أنا وأبي على أبى برزة                |
| 778        | ابن عباس        | دخلت أنا وخالد بن الوليد فأني يفسب        |
| 701        | عائشة           | دخلت هند بنت عتبة                         |
| 117,117    | المغيرة بن شعبة | دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين               |
| 173        |                 | دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض              |
| 107        | عائشة           | دعي الصلاة قدر الأيام                     |
| 104        |                 | دم الحيض أسود                             |
| 141        |                 | الدين النضيحة                             |
| 140        | آبو سعيد        | ذكر العزل لرسول الله ﷺ                    |
| 7 • 7      | قيس بن أبي حازم | ذُكر لاين مسعود قاص (I)  ·······          |
| 770 .774   | أبو هريرة       | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء                |
| EYV        |                 | ذلك محض الإيمان                           |
| 1.4        | ابن المسيب      | ذلك وضوء النساء (1)                       |
| 1.1        | ائس             | ذهب المفطرون اليوم بالأجر                 |
| . 077      | غمر             | اللهب بالورق ربا                          |
| 17         | نعيم بن المجمر  | رأيت أبا هريرة يتوضأ                      |
| 170        | زیاد بن جبیر    | رأیت ابن صر أتی علی رجل قد أناخ           |
| 47         | مروان الأصفر    | رأيت ابن همر أناخ راحلته (أ)              |
| 44         | ابن عمر         | رأيت النبي 🎉 ذهب ملعبًا مواجه القبلة      |
| Y4         | عثمان           | رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا          |
| tot        | ابن همر         | رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم من مكة          |
| **•        | سهل بن سعد      | رايت رسول الله 🌉 قام فكبر                 |
|            |                 |                                           |

| 104     | أبو قتادة         | رأيت رسول الله ﷺ يوم الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y E Y   | أبو هريرة         | رينا ولك الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.85    | سهل بن سعد 🐇      | رباط يوم في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 004   | سعد               | رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مطعون التبتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44      | ابن عمر           | رقیت یوماً علی بیت حفصة 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . A . A | عائشة             | وكعتا الفجر عير س الدنيا وما فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711     | البراء            | رمقت الصلاة مع محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 785     | مهل بن سعد        | الروحة يروحها العبد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 070   | مهل بن سعد        | ووجتكها بما معك من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717     | ابن عمر           | سال رجل النبي ﷺ وهو عليٰ المنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101     | ابو جمرة ،        | سالتِ ابن عباس مِن المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٢٦ 🕆   | أبو المنهال       | سَأَلَنِتَ البَواءُ بِنْ عَالِبٍ وَزِيدٍ بِنَ أَرَقُمَ عَنَ الصَرَفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177     | ابن مسعود         | سالت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yo      | أيو مسلمة         | سالت انس بن مالك: أكان التي ﷺ يصلي في نعله ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110     | محمد بن مباد      | سالت جاير بن عبد الله عن صوم يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٨     | حنظلة بن قيس      | سألت رافع بن خديج عن كرّاء الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1.    | معاذة             | سالت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117     | أبو هريرة         | سيحان الله إن المؤمن لا ينجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 718     | عائشة             | سبحانك رينا ويحمدك اللهم اغفر لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 479  | *                 | سجد رجهي للذي خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4     | این مسعود         | السلام هلينا وعلى عباد الله الصالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AFY     | عائشة             | سلوه لاي شيء صنع ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 747     | ابن عمر           | سمع الله لمن حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 484     | أبو هريرة         | سمع الله لن حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111     | جبير بن مطعم      | سمعت النبي ﷺ يقرآ في المغرب بالطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £٣£     | ابن عباس          | سمعت رمول الله 🍇 يخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y ) Y   | أس                | سورا صفواكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1773    | عروة              | سُئُل أسامة بن ويد وأنّا جالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771     | أبو هريرة، الجهني | سُئُل النبي ﷺ من الأمة إنا رنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 799     | آبو موسی          | سُئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 011     | ريد بن خالد       | سئل رسول الله على من لقطة الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 454     | البراء            | شاتك شأة لحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137     | أبو موسى          | شاهداك أو يمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٢٠ :   | عالثة             | شرط الله أوثق المسالة |
| 147.14. | ابن مسعرد         | - شغلونا عن الصلاة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 119             | عبد الله بن زيد | شكى إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه          |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| ١٨٠             | ابن عباس        | شهد عندي رجال مرضيون                     |
| 797             | مجمع بن جارية   | شهدت الحديبية مع رسول الله على           |
| 217             | أبو عيدة        | شهدت العيد مع حمر بن الخطاب              |
| APF             | حييب بن سلمة    | شهدت النبي ﷺ نقل الربح                   |
| ۸Y              | يحيى الماوني    | مهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد |
| TEE             | جابر            | شهدت مع النبي ﷺ يوم العيد                |
| 771             | جاير            | شهدت مع رسول الله على صلاة الخوف         |
| 127             | أبو جعفر        | صاع يكفيك                                |
| 199             |                 | صاعًا من قمر لا سمواه                    |
| 779             | ابن عمر         | صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر   |
| 647             | مائشة           | صدق افلع اللني له                        |
| YAY             | ابن عمر         | صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفل           |
| 141 (181        | أبو هريوة       | صلاة الرجل في جماعة تضعف                 |
| 144             |                 | صلاة الرجل مع الرجل أفضل                 |
| riy, viy, piy   | ابن عمر         | صلاة الليل مثنى مثنى                     |
| 717             | عاتشة           | الصلاة جامعة                             |
| 177             | ابن مسعود       | الصلاة على وقتها                         |
| <b>የኖር ፈየኖኖ</b> | •               | صلوا كما رأيتموني أصلي                   |
| AY              |                 | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة         |
| T \$ \$         | جندب البجلي     | صلى النبي ﷺ يوم النحر                    |
| 441             | أبو هريرة       | صل بنا رسول الله علل إحدى صلاتي العشي    |
| YOA .           | این عمر         | صلى بنا رسول الله 🌉 صلاة الخوف           |
| ***             | ماتشة           | صلى رسول الله ﷺ في بيته                  |
| Y£ <b>Y</b>     | مطرف            | صليت أنا وعمران بن حصين خلف عليّ         |
| 774             | ائس             | صليت خلف النبن ﷺ وأبي بكر                |
| 774             | ائس             | صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان              |
| 144             | ابن عمر         | صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر     |
| <b>TV</b> -     | سمرة بن جنلب    | صليت وراه النبي ﷺ على امرأة              |
| TTT             | جابر            | صلیت یا فلان ؟                           |
| £ <b>7</b> 9    | كعب بن عجرة     | صم فُلائة آيام                           |
| <b>7A9</b>      |                 | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته              |
| 775             | <b>ائ</b> س     | ضحى النبي ﷺ بكيشين املحين                |
| tot             | ابن عباس        | طاف النبي ﷺ في حجة الوداع                |
| 34,701          |                 | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب        |
|                 |                 |                                          |

| 717          | النعمان بن يشير  | عباد الله لتسون صفوفكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV4 1        | أيو هريرة        | العجماء جبار والبئر جبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198          | - ابن عمر        | عُرضت على وسول الله ﷺ يوم أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171          |                  | عشر من الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £YY          | عائشة            | عقري حلقي أفاضت يوم النحر ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717          | أبو هريرة        | علم أن له رياً يغفر الذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.8          | ابن مسعود        | علمني رضول الله ﷺ التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177          | صفية             | على رسلكما إنها صفية بنت حُيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166          | ععران            | عليك بالصعيد فإته يكفيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ • Y        | جابر             | عليكم برخصة الله التي رخص لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.8.8        | أبو أيوب         | غدوة في سبيل الله أو روحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AAF.         | أئس              | عدرة في سبيل الله أو روحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770          | ابن أبي أوفى     | غزونا مع رسول الله 糖 سبع غزرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "ToT         | عائشة            | فادعوا الله وكبروا رصلوا وتصدقوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YVe, 3Ve     | فاطمة بنت قيس    | فإذا حللت فأننيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIV</b>   | ابن عمر          | فإذا خشي أحدكم الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144          |                  | فإذا ذُكُر الله خبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 7 7.       | أبو هريرة        | فإذا ركع فاركعوا<br>فأشهد على هذا غيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270          | التعمان          | فاشهد على هذا غيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VV</b>    | أبو هريرة        | فاغسلوا سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 729          | سعد بن حبادة     | ِ فَاقْضُهُ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174          |                  | فإن لو تفتح عمل الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . £11        | عبد الله بن عمرو | فإنك لا تستطيع ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74           | أبو هريرة        | -فإنه لا يدري أين باتت يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115          | المغيرة          | فإني أدخلتهما وهما طاهرتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714 1170     | ععر              | فارف بنلرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4          | ابو سعید         | فایکم اراد آن یواصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104          | حابو             | : فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۰          | ائس              | فبارك الله لك أولم ولو بشاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.5          | ابن أبي حثمة     | فيرلكم يهود بخسين يَينًا عندالله المسالة المسا |
| 173          | عائشة            | فتلت قلائد هدي رسول الله 🌉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . (F•3)      | ابن عباس         | فدين الله أحق أن يُقضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TA</b> 7  | ابن عمر          | فرض وسول الله ﷺ صدتة القطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***          | جابر             | فصل ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * <b>£•Y</b> | ابن عباس         | فصومي عن أمك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 175           | أبو هريرة          | الفطرة خمس: الحتان والاستحداد               |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 283           | أبو قتادة          | فكلوا ما بقي من لحمها                       |
| 777           | عبد الرحمن بن سمرة | فكفّر من يمينك                              |
| 270           | النعمان            | فلا تشهدني إذًا إنا                         |
| 779           | جابر               | فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى              |
| 177           | أبو هريرة          | فليبعها ولو بضفير                           |
| 111           | أبو شريح           | فليبلغ الشاهد الغائب                        |
| ٤٧٥           | ابن عمر            | فما سئل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج        |
| . 777         | عمر                | فمن كان حالفًا فليحف بالله                  |
| 77            | مبر .              | فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله              |
| 777           | أيو هريرة          | ٠ فهل أخصنت ؟٠٠٠ فهل أخصنت                  |
| 3 PT          | أبو هويوة          | فهل تجد إطعام ستين مسكينًا ؟                |
| 448           | أبو هريرة          | فهل تستطيع أن تصوم ؟                        |
| ٥٨٥           | أبو هريرة          | فهل یکون قبها من اورق ۴                     |
| 777           | عبر                | نو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ    |
| 111.9         | عائشة              | ً في الرفيق الاعلى                          |
| 103           | ابن عباس           | فیهٔ جزور او بقرة او شاهٔ (ا)               |
| 740           | عمر                | قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم         |
| 710,310       | جابر               | قاتل الله اليهود                            |
| 710           | جندب               | قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه         |
| 779           | أبو ريوة           | قال سليمان بن داود ـ عليهما السلام : لأطوفن |
| ٥٧٧           | سبيعة الأسلمية     | قد حللت فانكحي من شئت                       |
| 717           | عمران              | قد ذكرني هذا صلاة محمد ﷺ (ا)                |
| 115           | بعض الصحابة        | قد علمنا أن رسول الله ﷺ مسح (ا)             |
| 44            | حبيب العجمي        | قد وقعتم فاحالوا (1)                        |
| oit           | ابن حباس           | قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون          |
| £YY           | ابن حباس           | قدم رسول الله ﷺ وأصحابه                     |
| 717           | أئس                | قدم ناس من عكل                              |
| 173           | جابر               | قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك        |
| 4.4           | جابر               | قربوها إلى بعض أصحابي                       |
| ۰۲۰           | عالشة              | قضاء الله أحق                               |
| <b>TT -TT</b> |                    | التضاة ثلاثة                                |
| ۸۲۵، ۲۳۵      | جابر               | قضى رسول الله 🌉 بالعمرى                     |
| ጓፕለ           | عالشة              | القطع في ربع دينار                          |
| 717,717       | أبو بكر            | قل: اللهم إني ظلمت نفسي                     |

| 47             | عیسی بن عیسی       | قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة                                        |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>     | جابر               | قم فاركع ركعتين                                                        |
| - V• 1         | عمر بن الحمام      | قوموا إلى جنة عرضها السماوات                                           |
| * P17          | ائس                | قوموا فلأصلى لكم                                                       |
| ે ૧٣           | ا <i>ئ</i> س       | كان إذا دخل الخلاء قالكان إذا دخل                                      |
| 797            | ابن المسيب         | كان الناس يُعطون النقل من الحمس (ا)                                    |
| 111            | عائشة              | كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه                              |
| 773            | صفية بنت حي        | كان النبي ﷺ معتكفًا فاتيته أزوره                                       |
| 71.            | ابن عمر            | كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة                     |
| 170            | حابر               | كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة                                        |
| 779            | أبو هريرة          | كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر                                         |
| 137            | الأشعث بن قيس      | کان بيني ويين رجل خصومة في بئر                                         |
| V17            | عبد الرحمن بن يزيد | كان بيني وبين الأسود غلام (1) أ                                        |
| 14.            |                    | كان رسول الله ﷺ أجود الناس                                             |
| YYY.           | وائل بن حجر        | كان رسول الله ﷺ إذا أفتتح الصلاة رفع يديه                              |
| 17             | عبد الله بن سرجس   | كان رسول الله ﷺ إذا سافر يقول 😘 😘                                      |
| 777            | البراء             | كان رسول الله 攤 إذا قال سمع الله لمن حمده                              |
| : Y£1          | أبو هريرة          | كانِ رسول الله 🌉 إذا قام إلى الصلاة                                    |
| 1.4            | حليفة              | كان رسول الله ﷺ إذا قامٍ من الليل                                      |
| 774            | أبو هريوة          | كان رسول الله ﷺ إذا كبِّر في الصلاة 💎 💮 💮                              |
| ₹ • Y          | حابر               | َ كَانْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ في سَفْرِ                                    |
| 17.            | عائشة              | كان رسول الله ﷺ يتكيء في حجري 💎 💮 .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                |                    | كسان رسول الله ﷺ يجسمع في السفسر بين صلاة الظهسر                       |
| TYV.           | ابن عباس           | والعصر                                                                 |
| <b>**</b> E:   | جاپر .             | كان رسول الله ﷺ يخطب خطبتين                                            |
| 1.1            | ائس                | كان رسول الله ﷺ يدخل الحلاء                                            |
| 411            | أبو هريرة          | كان رسول الله 🍇 يدعو اللهم إني                                         |
| : <b>4 T</b> 1 | عائشة              | كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير                                 |
| - 714          | النعمال بن بشير    | كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا                                            |
| 141            | عائشة .            | كان وسول الله ﷺ يُشرب وأسه                                             |
| 719            | عائشة              | كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة وكعة                           |
| 278            | مائشة              | كان رسول الله 🌉 يعتكف في كل رمضان                                      |
| 91             | عائشة              | كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله                                  |
| 127            | جابر               | كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا                             |
| 470            | أبو قتادة          | كان رسول 🏟 🌋 يقرأ في الركعتين الأولين                                  |

| 414         | عائشة                 | كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه 🔐              |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| AIF         | محمد بن سیرین         | كان شأنَّ العرنين قبل أن تنزل الحدود (1)             |
| 070         | بلال                  | کان عندنا تمر ردی، فیعت منه                          |
| 710         | جندب                  | کان فیمن کان قبلکم رجل به جرخ                        |
| 171         | عائشة                 | كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان                  |
| 177         | أسامة                 | كان يسير العنق                                       |
| 177         | أبو برزة              | كان يصلي الهجير                                      |
| 17.         | عائشة                 | كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاه الصوم                     |
| 4.1         | ابن عباس              | كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا                         |
| 188         | جابر                  | كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا                        |
| 1.0         | عائشة                 | كان يكونُ عليُ الصوم من رمضان                        |
| 441         | المغيرة               | كان ينهى عن قيل وقالكان ينهى عن قيل وقال             |
| 41.         | ابن عمر               | کان پوتر علی بعیره                                   |
| 074         | رينب                  | كَانَت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زرجها (أ)    |
| 779         | عائشة                 | كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده                      |
| 797         | عمر                   | كانت أموال بني النضير                                |
| oth         | عائشة                 | كانت في بريرة ثلاث سنن                               |
| 7.7         | سهل بن ابي حثمة       | کبُر کبُر                                            |
| 101         | بد الرحمن بن ابي بكرة | كتب أبي إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة                |
| ۰۰۷         | راقع بن خديج          | كسب الحجام خبيث                                      |
| ٣٧٢         | أبو هريرة             | كفي بالمرء إثما أن يحلث بكل ما سمع                   |
| 414         |                       | كل ابن أدم خَطَّاء وخير الحطائين النوابون            |
| ۲۷٤ و۲۷۴    | أيو هريوة             | كل ذلك لم يكن                                        |
| 777,        |                       |                                                      |
| ۹۷۶         | عا <del>ئــــة</del>  | كل شراب أسكر فهو حرام                                |
| 010-710     | عائشة                 | كل شرط ليس في كتاب الله                              |
| <b>**</b> * | جابر                  | كل فإني أناجي من لا تناجي                            |
| ١٢٣         |                       | كل مولود يولد على الفطرة ِكل مولود يولد على الفطرة ِ |
| ۰۳۷         | رافع بن خديج          | كنا أكثر الانعبار حقلاً                              |
| 777         | زحدم                  | كنا هندِ أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج        |
| 1 - 1       | <b>ائ</b> س           | كنا مع النبي ﷺ في السعر فعنا الصائم                  |
| 771         | رائع بن خديج          | كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحُليفة                      |
| 791         | زید بن <b>ار</b> قم   | كنا نتكلم في الصلاة                                  |
| 777         | سلمة                  | كنا نُجِمْع مع رسول الله ﷺ إذا والت الشمس            |
| £ • Y       | ائس                   | كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم                  |

|           | •                 |                                           |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
|           |                   | •                                         |
|           |                   |                                           |
| ۳۳۸       | سلمة              | كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الحمعة ثم نتصرف   |
| ۳.,•      | أس                | كنا تصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر       |
| ٠٩٠       | جابر              | كنا نعزل والقرآن ينزل                     |
| ۳۸۷       | ابو سعيد          | كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ ضاعًا من طعام 🧼 |
| TET       | أم عطية           | كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد                |
| 109 . 179 | عائشة             | كنت أغتسل أنّا ورسول الله ﷺ من إناء واحد  |
| 129       | عائشة             | كنت أضل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ        |
| 12.       | عائشة             | كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه 📆    |
| - 171     | عمرو بن رافع      | كنت أكتب مصحفًا لحفصة                     |
| 7.87      | مالئة             | كنت أنام بين يدي رسول الله 🍇              |
| 114       | ، ملي             | كنت رجلاً ملماء فاستحييت                  |
| 777.777   | جابر              | ر کنت فیمن رجمه (۱) سیسترسیست است         |
| 111       | حليفة             | كتت مع التي ﷺ قبال وتوفياً 🕠 🛶 منا        |
| 114       | المغيرة           | كنت مع التي 🎉 في سفر                      |
| 44.       | نعيم بن عبد الله  | كنت وداء أبي هويرة فقرأ يسَّم الله        |
| 777       | *                 | كِيْتَانُ                                 |
| - 04Y     | عقبة بن الحارث    | _ كيف وقد زخمت أن قد أرضعتكما؟            |
| 471       | أبو النضر         | لا أدري قال أربعين يُومًا                 |
| AAY       |                   | لا إلا أن تطوع                            |
| 441       | المغيرة           | لا إله إلا الله وحده لا شريك له           |
| 101       | فاطعة بنت لمي حيش | لا إن ذلك عرق                             |
| OTA       | رافع              | لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون          |
| ۳۳        |                   | . لا تأمرن على النين                      |
| oYŁ       | آبو سميد          | لا تيموا اللمب باللمب                     |
| ۸۷e       | ام حملية          | الاتحد امرأة على ميت قرق ثلاث             |
| YAA .     | $\wedge$          | لاتحروا بصلاتكم طلوح الشمس                |
| 098       | این حیاس          | لا تحل لي، يحرم من الرضاع                 |
| 161       |                   | لا تدموا على أتفيكم ولا تدموا على أموالكم |
| YeV       |                   | لا تزوموه                                 |
| LTY       |                   | َ لِا تَسَافَرُ اِنْوَالَا يُؤْمِينَ ۚ    |
| 447       | أبو هريوة         | لا تسافر بسيرة يوم إلا مع ذي تنجرم        |
| 47        | أبو اهزيزة        | لا نستقبلوا المقبلة ولا تستغيروها         |
| 44        |                   | لا تستقبلوا ولا تستليروا                  |
| ٥٢٥       | همر               | لا تشتره ولا تعد في صدقتك                 |
| 184       | 5.                | لا تفطه یا خالف                           |
|           |                   |                                           |

| ۱۷a          | لبن عمر                            | لا تغلینکم الاعراب علی اسم صلاتکم 👚        |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7.41         | اليو هريوة                         | لا تقدموا رمضان بصوم يوم                   |
| 777          | همر                                | لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه              |
| רער          | -ئيقة                              | لا تلبسوا الحرير ولا الدبياج               |
| 197          | أبو هريرة                          | لا تلقرا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض |
| 147          |                                    | لا تمنعوا النساء من الحروج إلى المساجد     |
| 191.191.     | ابن عمر                            | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله             |
| 1811         |                                    |                                            |
| 150          | أبو هريرة                          | لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان       |
| ۸۵۵، ۲۵۵     | أبو هريرة                          | لا تنكح الأيم حتى تستأمر                   |
| 700          | أبو هريرة                          | لا تنكح الصغرى على الكبرى                  |
| 113          | ابن عمر                            | لا صام من صام الآبد                        |
| 171, 377     |                                    | لا صلاة إلا بفائمة الكتاب                  |
| 171          | عائشة                              | لا صلاة بحضرة طعام                         |
| PAY          |                                    | لا صلاة بعد المسح                          |
| 141          | أبو سعيد                           | لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس          |
| * Y4 · ·     |                                    | لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر          |
| ווז, זוז,    | عبادة بن الصامت                    | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب          |
| 778          | <b>.</b>                           |                                            |
| £11          | ابن عمرو                           | لا صوم فوق آخي داود                        |
| <b>EYE</b> * | ابن عمرو                           | لا صوم قوق صوم دارد                        |
| 184          |                                    | لا صيام لمن لم يبيت المصيام من الليل       |
| ۳۸۵          | ابن عمر                            | لا مال لك إن كنت صدقت عليها                |
| ٥٧٩          | ام سلمة                            | لا، مرتين أو ثلاثًا (في حداد الزوجة)       |
| 181          | •                                  | لا نكاح إلا بولي                           |
| £££          | ابن عباس                           | لا هجرة ولكن جهاد ونية                     |
| 014          | جابر                               | لا هو حرام                                 |
| TIA          | طلق بن على                         | لا وتران في ليلة على المستناسين            |
| <b>ገ</b> ገତ  | ابن عباس                           | لا ولكنه لم يكن بارض قومي                  |
| ٧.           | أبو هريرة                          | لا يبولن أحدكم في الماء الدائم             |
| ٧٢           |                                    | لا يبولن أحدكم في الماه الراكد             |
| 198          |                                    | لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه       |
| ገኖፕ          | هانيء بن نيار                      | لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا                |
| 000          | ي بن يات<br>آبو <sub>ا</sub> هريرة | لا يجمع بين المرأة وعمتها                  |
| 101          | ابر بکرہ<br>ابو بکرہ               | لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان          |
|              |                                    | ر يعدم ، حـم ين دن ربر                     |

|                  | ابن مسعودا          | لا يحل دم أمريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>△∀</b> Å −△∀∀ | ام حية              | لا يحل لإمراء تومن بالله واليوم الآخر أن تحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . <b>177</b>     | أبو هريرة           | لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01Y              | أسامة بن زيد        | لا يرث الكافر المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ≥1 • A =         | السهل بن سعد        | لا يزال الناس بخير ما حجلوا القطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | ابو هريرة           | لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 17             | ابو هريرة           | لا يصومن أحدكم يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74.44            | أبو هريرة           | لا يفتسل أحدكم في الماء اللَّائم وهو جنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 <b>7</b>       | أبو هريرة           | لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٣               |                     | لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177              | ايڻ همز             | لا يلبس القميص ولا العمائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4              | أبو قتادة           | لا بمسكن أحدكم ذكره بيمينه بالمستعدد المسكن المدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101.             | أبو هريرة           | لا يمنعن جاره أن يغرو خشبة أسمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 11V · *        | عبدالله بن زيد      | الا يتصرف حتى يسمع صوتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770 . 77.1       | الشمبي              | لا يومنَّ اجد بغدى جالسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710              | جابر                | لأنكن تكثرن الشكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 240              | ابن عمر             | ليك اللهم ليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110              | ابن عمر             | لىپك لىپك سعدىك والخير بيديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71.              | عمر                 | لتأتين عن بشهد معك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŤY               | النعمان بن بشير     | لتسون صفواتكم أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 729              | عقبة بن عامر        | لتمش ولتركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAT              | جابر                | غم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7:1.5          | ابن حیاس            | لعله پخفف عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TYT              | حائشة               | لمن الله اليهود والتصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 484              | ثابت بن الضحاك      | و لمن المرمن كفتله مين المستقال المستقا |
| Y•¥              | اين مسعود           | لقلو جسم ببدعة ظلماء (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100              | أبو أسامة           | لقد رأيتني وإنما زيم الإسلام (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.              | عائشة               | لقد وأيشي وإني لاحكُّه من ثوب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171              | مالشة               | لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر \cdots 🗠 نقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174              | مائثة               | لقد كنت المركه من لوب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T-A              | ابن <b>أبي</b> ليلى | لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ <b>Y</b> Y     |                     | لكلّ ساقيلة لاتبلة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £00              | ابن عمر 🔻           | لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| , ۲۷۲ , ۲۷۲ , | أبو هريرة       | لم أتس ولم تقصر                                         |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 7V1 . 3V7     |                 | 3. 1.20-t-                                              |
|               |                 | لم يكن النبي ﷺ على شي. أشد تعــاهدًا منه على ركعتي      |
| Y • Y         | عائشة           | الفجر                                                   |
| <b>*Y1</b>    | عائشة           | لما اشتكى النبي ﷺ ذكر بعض نساته كنيسة                   |
| 474           | عبد الله بن زيد | لما أفاء الله على رسوله يوم حُنين                       |
| 7.4           | أبو هريرة       | لما فتح الله مكة على رسول الله 🌉                        |
| 101           | ابن عباس        | لما قدم رسول الله 蟾 وأصحابه مكة                         |
| ١٨            | جابر            | لما نزل على النبي ﷺ ﴿ قُلْ هُو القادر . ﴾               |
| £111 £117 °   | جاپر            | لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت                  |
| 7.43          |                 | =                                                       |
| 770           | ابن عباس        | لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله                       |
| 017           | ابن عباس        | لو أن الناس غُضوا من الثلث إلى الربع                    |
| 710           | أبو هريرة       | لو أن رجلاً ـ امرأ ـ اطلع عليك                          |
| 117           | مائشة           | لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحلث النساء (ا)                |
| 474           | عبد الله بن زيد | لو شئتم لقلتم: جثنا كلا وكلا                            |
| 779           | أبو هريرة       | لو قال: إن شاه الله لم يمحنث                            |
| ٤٠٦           | ابن عباس        | لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟                     |
| ***           | ابن عمر         | لو كنت متفلًا لاتمت (ا)                                 |
| ۸o۲           | این عباس        | لو يُعطَى الناس بدعواهم                                 |
| 111           |                 | لو يعلم احد أن يجد عظماً سمينًا بينسين                  |
| 144           | أبو جهيم        | لو يعلم المار بين يدي المصلي                            |
| 140 1141      | أبو هريرة       | لو يعلمون ما في العتمة والصبح                           |
| 3.87          | عبد الله بن زيد | لولا الهجرة لكنت رجلاً من الأتصار                       |
| 177           |                 | لولا أن أشق على أمتي أو على الناس                       |
| 1.4           | أبو هريرة       | لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك                    |
| 178           | ابن عباس        | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة                |
| *17           | آس.             | لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته                |
| ۲۳            | عمر             | ليت أم عبر لم ثلا عبر (1)                               |
| 279           | ابن عس          | ليراجمها لم يمسكها حي تطهر                              |
| TYA:          | أبو هريرة       | لِسَ عَلَى المُمْلُمُ فَي حِيْمُ وَلا قَرْسُهُ صِدْقَةً |
| <b>TY1</b>    | أبو سعيد        | ليس فيما دون محمس أواقٍ صَدقة                           |
| OVI           | فاطمة بنت قيس   | لِس لك عليه نفثة ولا سكنّى                              |
| <b>**</b> *   |                 | ليس لي تحريم ما أحل الله                                |
| £ • Y         | جاير            | ليس من البر الصيام في السفر                             |

| 7 - 4        |                   |                                                                |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 24.          | آبو قر            | لیس من رجل ادعی لغیر ابیه                                      |
| <b>۲۷۲</b>   | اين مسعود         | ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب                               |
| <b>YY•</b>   | المعتمر بن سليمان | ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي (١)                                  |
| 44.          | سليمان التيمي     | ما آلو أن أتندي بصلاة أتس (1)                                  |
| . **         | ا <i>ئس</i>       | . مَا اَلُو أَنْ اَتَّمَدِي بِصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (1)    |
| Ara:         | أتس               | ما أصلقتها ؟                                                   |
| 777          | رافع بن خليج      | ما أنهر الدم وذكر امهم الله عليه                               |
| 798          | أبو هريزة         | ما الملكك ٢                                                    |
| 001          | أتس               | ما بال أقوام قالوا كذا ؟<br>ما بال أقوام يشترطون شروطًا        |
| • 7 •        | عائشة             | ما بال أقوام يشترطون شروطًا                                    |
| 377          | ابن عمر           | ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟                             |
| 11 017       | ابن عمر           | ما حق امريء مسلم له شنيء يوصى فيه                              |
| 177          | البواء            | ما رأيت من ذي لمة في حلة جموله                                 |
| Tox          | مائشة             | ما سجد سنجود اطول منه                                          |
| 7.18         | مائشة             | ما صلى رسول الله ﷺ بعد إن نزلت 💎 👑 👑 👑                         |
| YEV          | أئس               | ما صليت خلف إمام قط اخف                                        |
| 114          | عمران بن حصون     | ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيًا إلا                              |
| 77.          | ابن عياس          | ا ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلا بالتكبير             |
| £ <b>7</b> 9 | کعب بن عجرة       | ما کنت اری الوجع بلغ بك ما اری                                 |
| o t          | ريد بن خالد       | مالك ولها ؟ دعها فإن معها حلامها                               |
| 730, 730     | ابن عمر           | ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ                          |
| " TOT        | مائشة             | ما من أحد أغير من الله من أن يزني                              |
| 140          |                   | ما من غازیة أو سریة تغزو فتغنم                                 |
| 144          | أبو هريزة         | ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 160          | عمران             | ما منعك أن تُصلي في القوم ؟                                    |
| 717          | •                 | ما منعك أن تصلي مع الناس                                       |
| ٨٤           | عمرو بن هيـــة    | ما منكم من أحد يقرب وخبوه                                      |
| . 171        |                   | ما نقص مال من صدقة                                             |
| £ • Y        | جابر              | ما هذا؟ قالوا : صائم                                           |
| 474          | حبد الله بن زید   | ما يمنعكم أن تجييوا وسول الله ؟                                |
| <b>7</b> 87  | أبو هريرة         | ما ينقم ابن جميل إلا أن                                        |
| 1.4          | مائشة             | مات بين حاقتي رفاقتي (ا)                                       |
| TYT          | أبو هريرة         | مثل الجبلين العظيمين                                           |
| 707          |                   | مثل الراجع في هيته كالكلب                                      |
| 3.8.5        | أبو هريرة         | مثل المجاهد في سبيل الله                                       |
| •            |                   |                                                                |

| 717        | ابن عمر           | مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | ابن عرفة          | المحيض والحيض اجتماع الدم (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 - 1      | ابن عباس          | مر النبي ﷺ بقبرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 041        | ابن عمر           | مره فأمره بأمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107        |                   | المسلمون تتكافأ دماؤهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 Y Y      | أبو هريرة         | مطل الغني ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.        | علي               | ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 017        | ابن عمر، ابن عباس | من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 011:01.    | ابن عمر           | من ابتاع عبلًا فماله للذي بأعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.        | التعمان           | من اتقى الشبهات استبرأ لدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101        | عائشة             | مِنْ أَحَدُث فِي أَمِرِنَا هِلْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۸_       | أبو هريرة         | من أدرك ماله بعينه عند رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 757        | ثابت بن الضحاك    | من ادعی دعوی کانبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .90,100    | آبو فر            | من الامي ما ليس له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٢         | أبو هريرة         | من استجمر فليوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 916        | ابن عباس          | من أسلف في شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٩٣        | أبو هريوة         | من أصبح جنبًا فلا صوم له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٠٢        | این عمر           | من اعتق شركًا في عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 317        | أبو هريرة         | مِن اعتق شقيصًا من محلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>V11</b> | ابن عمر           | من أمتق نصيبًا له في عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173        | أبو سعيد          | من اعتكف معي فليعتكف العشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸        | جابر              | من اعبر عبري له ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 220      | أيو هريرة         | من اغتسل يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣         | عثمان             | من اغمد سيقه فهو حر (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771        | ابن عمر           | من اقتني كلبًا إلا كلب ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7        | جابر              | من أكل الثوم والبصل والكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T+Y *      | جابر              | من اكلِّ ثومًا إنه بصلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170        | ائس               | من السنة إذا تربيج البكر على الثيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010        | أبو سعيد          | من أين هذاه المناه المن |
| 01.        | ابن عمر           | من باع تخلاقد أبرت فشرها للبائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174        | بريدة             | من تُرك منازة العصر فقد حبط عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V1         | عثمان             | من توضأاتهمو وضوئي هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TTY        |                   | من توفيها يوم ألجمعة قَيها ونعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TT1        | ابن عمر           | من جاه منكم المجمعة فليغتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 787        | ثابت بن الضحاك    | من جلف علي يمين بملة غير الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1             |                 |                                                       |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| * 181         | الأشعث بن قيس   | من حلف على يمين صبر                                   |
| 721           | این مسعود       | نن خلف على يمين صير                                   |
| * 799         | أبو موسى        | من حمل علينا السلاح                                   |
| 1111          |                 | من دخل دار أبي سفيان فهو آمن                          |
| TET           | جندب            | مَن ذبح قِبل أن يصلي                                  |
| 00            | ٠               | من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا                          |
| TVT           | أبو هريوة       | من شهد الجنازة حتى يصلى عليها                         |
| . 119         | آبو سعيد        | من شهد الجنازة حتى يصلى عليها                         |
| 177           | ابو موسی        | من صلى البردين دخل الجنة                              |
| 727 . 72.1    | البراء          | من صلى صلاتنا ونسك نسكنا                              |
| oi.           | مائشة           | من ظلم قيد شبر من الأرض                               |
| ा०)           | مالشة           | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا                           |
| 799           | أبو هريرة       | من غش قليس منا                                        |
| V +799        | آيو موسى        | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                     |
| 917           |                 | من قال لاخيه كافر                                     |
| <b>ግ</b> ለዓ   | سلمة            | من قتل الرجل ٢                                        |
| 141           | أبو قتادة       | من قتل قتيلاً له عليه بينة                            |
| V-1           | ابن عمر         | من كان له من المال ما يبلغ ثمنه                       |
| 107           | ابن عمر         | من کان منکم آمدی                                      |
| TIX           | عائشة           | من كل الليل أوتر رسول الله 🍇                          |
| 171           | ابن عياس        | من لم يجد نعلين فليلس الحفين                          |
| 1.4.1.0       | - عاكشة         | ِ مَنْ مِاتَ رَعَلِيهِ صِيامِ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهِ ﴿ |
| 114           |                 | من بُس فرجه فليتوضأ                                   |
| 781.987       |                 | من أبام عن ميلاة أو نييها                             |
| 441           |                 | 10 8                                                  |
| 191           | <b>گ</b> س<br>د | من نبي صلاة أو نام عنها                               |
| 448           | <b>ئ</b> س      | من نسي صلاة فليصلها                                   |
| 797           | أبو هريرة       | من نسي وهو صائم فأكل وشرب                             |
| . Y.Y         | ملي             | من يشتري مني سيقي هذا ؟ (١)                           |
| £AY           | أبو قتادة       | منكم أحد أمره أن يحمل عليها                           |
| • • V         | رافع بن خلیج    | مهر البغي خيبث                                        |
| , <b>07</b> V | <b>ئ</b> س      | مهيم ا                                                |
| 171           | أسماء           | نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا 💎 😳 😳                 |
| 171           | علي             | نحن نعطیه من عندنا                                    |
| 711           | عقبة بن عامر    | نذرت أختي أن تمشي                                     |

| 433            | *** عبران        | نزلت آية فلتعة ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 184          | عبد الله بن مغفل | نزلت في خاصة وهي لكم عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.            | جابر             | نصرت بالرعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170            | " عبر            | نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.11          | أم سلمة          | نعم إذا رأت الماء من المستعمل |
| 101            | بلال             | نعم بين العمودين اليمانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797            | مجمع بن جارية    | نعم والذي نفس محمد إنه لقتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110            | جابر             | نعم ررب الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 761            | ابويردة          | نعم ولن تجزي عن أحد بعدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 775            | أبو هريرة        | نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٦            | جابر             | نهي النبي ﷺ عن المخابرة 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ••1 ×          | ابن عباس         | نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44             | جابر             | نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 977            | آابو هريرة       | نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4            | ابن عمر          | نهى رسول الله 蟾 عن المزابنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 270            | أبو بكرة         | نهى رسول الله 🍇 عن الفضة بالفضة 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4            | ابن عمر          | نهن رسول الله 癱 عن الوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * 017          | البراء، زيد      | نهى رسول الله 雄 عن بيع الملعب بالورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A/3            | آبو سعيد         | نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAI            | - عمر            | نهى دسول الله ﷺ عن ليس الحزيز 💎 👑 👑 👑 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774            | أم عطية          | نُهينا هن اتباع الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444            | معارية           | نهى عن الأغلوطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171            | ابن عباس         | نهى عن الصلاة يعد الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 <b>A</b> ->- | جابر             | ً هاتان أهون رأيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173            | این مسعود        | ا هذا مقام الذي أثرلت عليه سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 113            | عبر              | هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 711            | ِ ابن عباس       | هكذا أمرنا رسول الله 攤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173            | ابو ليوب         | مكلة رأيته 鑕 ينتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 748            | آيو هريرة        | مل أبد رقبة تعطها ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100            | ابن عمر          | مَلُ صَلَى فِيهُ رَسُولُ اللَّهُ 1 🎎 🗓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٥            | ا أبو هريرة      | مل لك من إيل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 010- 11c       | سهل بن سعد       | . عل عندك من شيء تصدقها 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 070            | سهل بن سعد       | هل معك شيء من القرآن ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YA3            | أبو قتادة        | هل ممكم منه شيء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ • •          |                  | ملکت راهلکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 777                  | ابو موسی            | هلم فإني رأيت رسول الله ﷺ ياكل سنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011                  | مائشة               | ن هو عليها صَدقة السيب السيب السيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٨٥                  | عائشة               | هو لك يا عبد بن زمعة ما المستناسات المستناسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 989                  | جابر                | هي لك ولعقبك فأما إذا قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174                  |                     | واحفوا الشوارب مستسبق مستسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104                  | جابو                | واحلت لي الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.                  |                     | وألحقني بالرفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719                  | أبو هريرة، زيد      | والذي نفسي بيده لاقضين بينكما السمسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ''ለተ                 | ابن عمر             | والله لا البسه ابلك<br>والله لو تعلمون ما أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * <b>**0 1</b> * : . | مانشة               | والله لو تعلمون ما أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| : ١٨٥                | جابر                | والله أما صليتها مستناسين بالمتابية المستناسية المستناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۸۹                  | 9 .                 | وإن جاء يطلب ثمن الكلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779                  | غدي بن حاتم         | <b>وان تعلن</b> تنسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 779                  | عائشة               | وايم الله لو أن فاطمة بئت محمد سرقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177                  | ميمونة بنت الحارث   | وضعت لرسول الله ﷺ وضوء الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oYt .                | أبو سعيد            | ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £TT                  | ابن عمر             | ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107                  | ائس                 | ولاً يسط أحدكم قراعيه المستنالين |
| 1.1                  | أبو قتادة           | ولا يتنفِس في الإثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414                  | أبو بكر             | ولا ينفر اللنوب إلا أتبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . £o+i               |                     | ولم تمل لأحد قبلي (مكة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٩                  | ابو سعيد            | ولم يقعل ذلك أحدكم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144                  | 8                   | وليخرجن تفلات السنانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IXI                  | 8 .                 | ولو يعلمون ما في العتمة والصبخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101                  | فاطمة ابت لي حيش    | . وليست بالحيضة فإذا أقبلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OLA                  | . 1                 | الولاء لحمة كلحمة النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010                  | أبو هريرة           | وهدا عسى أن يكون نزعه جرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114                  | جويو                | وهل أسلمت إلا يعد نؤول المائدة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PŧV                  | أسامة               | وهل ترك لنا عقيل من رياع ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                   | ابن عمروء أبو هريرة | ويل للأعقاب من الناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101                  | عائشة               | يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YYY.                 | ايو منتعود          | يا أيها الناس إن منكم منفرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 017                  | اسامة               | يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YY                   | ذو البدين           | یا رسول الله أنسیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tor                  | هند بنت عتبة        | یا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 177      | ام سليم                  | يا رسول الله هل علَى المرأة من غسل           |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 10.      | كعب بن مالك              | يا رسول الله إن من توبتي أن أتخلع عن مالي    |
| 779      | عدي بن حاتم              | يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة         |
| 073, Y37 | عبر                      | يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية        |
| 71       | . أبو بردة               | يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة        |
| 150      | عمر                      | يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جُنب            |
| 017      | سعد ب <b>ن أبي وقا</b> ص | يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع              |
| ٣٠٨      | کعب بن عجرة              | يا رسول الله قد عَلَّمناً الله كيف نسلم عليك |
| £75      | حفصة                     | يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة     |
| ١٨٥      | عمر                      | يا رسول الله ما كلت أصلي العصر               |
| 177      | عائشة                    | يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة               |
| ۹۷       | عائشة                    | يا عائشة انظرن من إخوانكن                    |
| 100      | عائشة                    | ا يا عائشة من هذا 🕈                          |
| 740      | عبد الرحمن بن سمرة       | يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة        |
| 148      | عمران                    | يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم ؟           |
| 797      | معاذ بن رفاعة            | يا معاذ لا تكن ـ أو لا تكونن ـ فتالًا        |
| 3 % 7    | عبد الله بن زید          | يا معشر الأنصار الم أجدكم ضلالاً             |
| 00+      | ابن مسعود                | يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة         |
| 711      | جابر                     | يا معشر النساه تصدقن                         |
| 090,091  | ابن حیاس                 | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب              |
| 710      | عمران                    | يعض أحدكم أخاه                               |
| 170      | عبد الله بن حنين         | يغبل المحرم راسه                             |
| 118      | المقداد                  | يغسل ذكره ويتوضأ                             |
| 111      | عائشة                    | يقتل خمس فواسق في الحل والحرم                |
| 7.5      | سهل بن ابي حثمة          | يتسم خمسون رجل منهم                          |
| ٧٠١      | •                        | يكتب للمجاهد استنان قرسه                     |
| 70.      | كعب بن مالك              | يكفيك من ذلك الثلث                           |
| £4.4     | ابن عبر                  | يهل أهل المدينة من ذي الحليفة                |

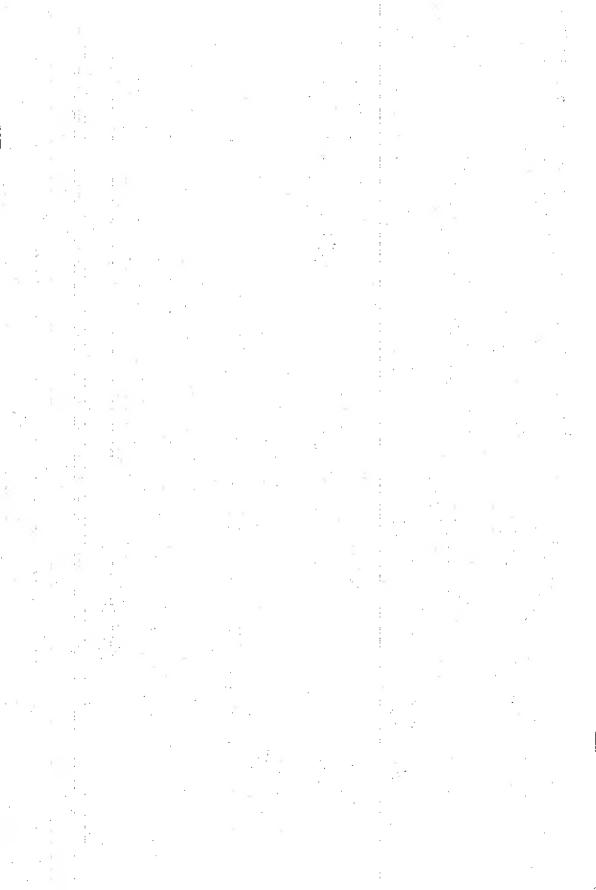

## ثَالثاً : فهرس الأعلام وهو مقسم إلى خمسة أقسام :

١- الأسماء

٢- الأبناء = ابن فلان

٣- الأباء = أبو فلان = الكنى

٤- الالقاب، مثل الشافعي، النسائي

٥- النساء

## ١- الأسماء

| *                        |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة               | الاسم                                              |
| ٠٠٠ ٩٠٠ ، ٢١، ١٤٥ ، ٥٥٠  | إبراهيم عليه السلام                                |
| TOY . TO -               |                                                    |
| Alf                      | إبراهيم ابن النبي ﷺ                                |
| ۰                        | إبراهيم بن عبد الرحمن                              |
| V3 X3 P3 - (3 V/V        | إبراهيم بن يزيد التخعي                             |
| 10                       | أحمد بن أحمد بن أحمد الهكاري                       |
| ٧.                       | أحيد الأسفوني                                      |
|                          | أحمد ابن تيمية الحنبلي                             |
|                          | أحمد بن الحسين، أبو بكر = البيهةي                  |
|                          | احمد بن حنبل                                       |
| . 198 : 19 - 117 - 118 : | 74. 63. 43. 47. Ar. (4. 44. 44. 44. 47)            |
| 0 · 1; V · 1; 071; V71;  | ٠٤٠، ١٩٧٩ ، ٢٠٦٥ ، ٢٨٠ ، ٢٢٢، ٢٢٨، ١٩٥٠            |
| 1,                       | . V-1 . Y-1 . YY3 . \$70 . TY0 . PYF . T-Y . F-Y . |
| <b>"</b>                 | - احمد بن السديد                                   |
|                          | أحدد بن شعيب = النسائي                             |
| 279                      | أحمد بن عبد الله                                   |
| * • <b>'Y</b>            | احمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي                 |
| 14                       | أحمد بن عبد السلام بن المطهر أبو المعالي           |
|                          | أحمد بن علي، أبو الفضل = ابن حجر العسقلاني         |
| * *                      | احمد بن علي بن ثابت = الخطيب البغدادي              |
| Y .                      | احمله القمولي                                      |
| <b>TV</b>                | أحمد بن محمد بن الحافظ                             |
|                          | أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر = الطحاوي          |
| EV 123 123 021 123 173   | احدد محمد شاکر                                     |
| AA                       | أحمد بن المقدام، أبو الأشغث العجلي                 |
| . 77                     | أجمد بن المقري الكرخل                              |
| <b>Y1</b>                | احمد بن نوح                                        |
| .171 (641 (444 (46) (14) |                                                    |
| 30, 370, 070, 780, 780,  | <b>v</b>                                           |
| . 779                    |                                                    |
| ٤٧                       | أسامة بن منقل                                      |
| ATT. 350                 | اسحاق بن راهویه                                    |
| <b>YY</b> -              | إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة                      |

|                                  | ·                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                              | إسماعيل عليه السلام                                                                                     |
| 3, 71, 73                        | إسماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد الدين بن الأثير                                                           |
| ***                              | إسماعيل بن ظفر                                                                                          |
| 77                               | إسماعيل (قاضي قوص)                                                                                      |
|                                  | إسماعيل بن كثير أبو الفداء = ابن كثير                                                                   |
| <b>\</b>                         | إسماعيل بن محمد الصفار                                                                                  |
| <b>V1</b> Y                      | الأسود بن يزيدا                                                                                         |
| 181                              | الأشعث بن قيس                                                                                           |
| 047                              | أفلح (أخو أبي القعيس )                                                                                  |
| 170                              | امرو القيس                                                                                              |
| 797                              | أمية بن خالد                                                                                            |
| 717                              | آتس بن سیرین                                                                                            |
|                                  | آتس بن مالك                                                                                             |
| . F37, V37, 167, 607,            | PW, 3P, 1-1, 171, W-Y, 717, VIY, PIY, -77.                                                              |
| (10) (1-9)(1-1)(1-               | PFY3 - VY3 3PY3 T3 FGT3 VOT3 FPT3 YPT3 Y                                                                |
| ידי אירי אארי זאר                | 0.0, 100, 150, 750, 450, 4.5, 415, .75, 11                                                              |
| ٤٠٠                              | ائيس                                                                                                    |
|                                  | أويس القرئي                                                                                             |
| 019                              | اريس بڻ حجر                                                                                             |
| X · Y · P · Y · / / Y            | ايوب السختياني                                                                                          |
| . 771                            | يديل بن ميسرة                                                                                           |
| 1, 337, 037, 137, VF7,           | البراه بن عارب                                                                                          |
| FYG, VPG, VVF                    |                                                                                                         |
| 777                              | بريدة بن الحصيب الأسلمي                                                                                 |
| 7 - 0                            | يشر بن مروان                                                                                            |
| V11                              | بشر بن المفضل                                                                                           |
| £7A                              | بلال بن الحارث                                                                                          |
| 1. 3 · 7 · 0 · 7 · A · 7 · 037 · | بلال بن رياح                                                                                            |
| . 070 . 201                      |                                                                                                         |
| 191, 191                         | بلال بن عبد الله                                                                                        |
| 727                              | البنائي المناتي |
| 737                              | ثابت بن الضحاك، الأنصاري                                                                                |
| 770                              | جابر بن زيد الجعفي                                                                                      |
| . 777                            | . ِ جابر بن سعوة                                                                                        |
|                                  |                                                                                                         |

| ۱۸، ۱۰۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * -                                    | جاير بن عبد الله، الأنصاري            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۲-۳ ۲۲۲، ۶۲۲، ۶۲۲، ۶۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " TY                                   |                                       |
| الجي بي معلم         ۱۹۱۲ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲                                  | •                                      |                                       |
| جریر بن عبد الله البحلي       ۱۹۲۰ ۱۹۲۳         جمفر بن آبي طالب       ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۳         جبنات بن عبد الله       ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۳         حبیب بن مسلمة       ۱۹۹۳ ۱۹۶۳         حبینة بن البیان       ۱۹۹۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیراج بن یوسف الثقفی       ۱۹۷۰ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن آبی المسنی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن محمد بن علی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن محمد بن علی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ·                                     |
| جریر بن عبد الله البحلي       ۱۹۲۰ ۱۹۲۳         جمفر بن آبي طالب       ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۳         جبنات بن عبد الله       ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۳         حبیب بن مسلمة       ۱۹۹۳ ۱۹۶۳         حبینة بن البیان       ۱۹۹۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیراج بن یوسف الثقفی       ۱۹۷۰ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن آبی المسنی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن محمد بن علی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳         الخیرات بن محمد بن علی بن آبی طالب       ۱۹۳۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳ ۱۹۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ************************************** | جبير بن مطعم                          |
| جعفر بن أبي طالب (١٩٥٠ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٦٢ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7113 AIF                               |                                       |
| الحارث بن بلال       ١٦٦         حيب بن مسلمة       ١٩٨         حيب بن مسلمة       ١٩٨         الحياج بن يوسف الثقي       ٢٧٦         الحين بن أي الحين، اليصري       ١٩٠         الحين بن محمد بن أحيد، التيمي       ١٩٠         الحين بن محمد بن علي بن أي طالب       ١٩٢         الحين المعلم       ١٩٠         الحين المعلم       ١٩٠         المسترن المعلم       ١٩٠         حكيم بن حزام       ١٨٥         حماد بن أسامة، أبو أسامة، أبو أسامة، أبو أسامة، أبو أسامة، أبو أسامة، أبو أسامة أبو ألم أبو أسامة أبو أسامة أبو أسامة أبو ألم أبو أسامة أبو أسامة أبو ألم أبو أبو أسامة أبو أسامة أبو أبو أسامة أبو أبو ألم أبو أبو أبو أبو ألم أبو ألم أبو أبو أبو ألم أبو ألم أبو أبو أبو ألم أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIO. APO                               |                                       |
| ٢٢         حييب بن مسلمة           حييب بن مسلمة         ١٩٨           الحياج بن يوصف الثقني         ٢٧٦ ١٦٢ ١٦٠ ١٦٨           الحين بن إليمان         ١٩٠ ١٦٦ ١٦٢ ١٦٦ ١٦٦           الحين بن محمد بن الحمد، التيمي         ١٨           الحين بن محمد بن علي بن أبي طالب         ١٦٢           الحين المعلم         ١٩٠ ١٦٢           الحين المعلم         ١٩٠ ١٦٤           الحين المعلم         ١٩٠ ١٦٤           حماد بن السامة ، أبو أسامة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 717 ,710 ,727                          | جندب بن عبد الله                      |
| حيب بن مسلمة التغني حيب بن مسلمة التغني المحاد المجاج بن يوسف التغني المحاد المحاد التغني بن أيم الحسن، البصري ١٩٥ ١٦٠ ١٦٢ ١٦١٠ ١٩٥ الحسن بن أيم الحسن، البصري ١٩٥ ١١٠ ١١٦٠ ١٩٥ ١٩٠ الحسن بن محمد بن علي بن أيم طالب ١٩٤ ١٩٤ ١٩٠ ١٩١ الحسن المعلم ١٩٠ ١٩٢ ١٩٠ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٠ ١٩٢ ١٩٢ ١٩١ ١٩١ ١٩٢ ١٩١ ١٩١ ١٩١ ١٩١ ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17A                                    |                                       |
| الحياج بن يوسف التنقي المحاد المحليات المحاد المحليات بن يوسف التنقي المحاد المحليات المحاد المحليات المحاد المحليات ال | <b>YY</b>                              | حيب العجمي                            |
| حليقة بن اليمان المحري المحر  | 79.4                                   |                                       |
| الحسن بن أبي الحسن، البصري (٢٦ ١٦٦ ١٦٦ ١٦٢ ١٩٠٠) الحسن بن فكوان (٢٠ الحسن بن محمد بن أحيد، التيمي (٢٠ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (٢٠ ١٤٢ ١٩٠١) الحسن المعلم (٢٠ ١٩٠١) الحسن المعلم (٢٠٠١) الحسن المعلم (٢٠٠١) الحسن المعلم (٢٠٠١) الحسن المعلم (٢٠٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٩٠١) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢٠ ١٠) (٢ | £V7                                    |                                       |
| الحسن بن محمد بن أحمد، التيمي الحسن بن محمد بن أحمد، التيمي الحسن بن محمد بن أحمد، التيمي الخسن بن محمد بن علي بن أي طالب المحلن المسلن الغطان الحسن المعلن المحلم المحكيم بن حزام المحكيم بن حزام المحكيم بن حزام المحمد  | A-1, 711, TVF                          | -                                     |
| الحسن بن محمد بن أحمد، النيمي بن أبي طالب 127 الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 147 الحسن بن يحيى بن عباس القطان 147 الحسن المعلم 177 الحمد حكيم بن حزام 148 الحمد حكيم بن حزام 148 أبو أسامة أبو أسامة أبو أسامة أبو أسامة 148 الحمد بن أسامة أبو أسامة 148 الحمد بن أبي طالب 149 المعلم 149 الحمد المعلن 149 المعلن 149 المعلن 149 المعلن المعلن 149 المعلن المعلن المعلن 149 المعلن المعلن المعلن المعلن المعلن المعلن المعلن المعلن 149 المعلن  | × .                                    |                                       |
| الجسين بن محمد بن علي بن أبي طالب 187  الجسين بن يحيى بن عباس القطان 187  الجسين بلعلم 187  حكيم بن حزام 184  حماد بن أسامة، أبو أسامة 187  حماد (غير مضوب) 197  حماد (غير مضوب) 197  حماد بن ويد 198  حمزة بن عبد المطلب 198  حمزة بن مسعود 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                                     |                                       |
| الحسن بن يحيى بن عباس القطان الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم العلم  | e *                                    |                                       |
| الحسين المعلم الحكيم بن حزام الا المعلم الحكيم بن حزام المعامة المعام |                                        | - 1                                   |
| حكيم بن حزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | · ·                                   |
| خداد بن آسامة، أبو حدان بن زيد         خداد بن زيد       ۸۱، ۲۰۳ (۲۷۵)         حدرة بن أبي طالب       ۹۹٥         حدرة بن أبي طالب       3۹٥         حدرة بن عمرو الأسلمي       1٠٤         حدرة بن عمرو الأسلمي       ۲۱٦         حدل بن النابقة الهدلي       ۲۱۲         حدريمية بن مسعود       ۲۰۲۰ ع ۲۰         خويصة بن مسعود       ۲۰۲۰ ع ۲۰         خالد بن سعيد       ۲۵         خالد بن سعيد       ۲۹         خالد بن الوليد       ۲۸۲ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1:                                     | ·                                     |
| حماد (غير مندوب) حماد (غير مندوب) حماد بن (يد حمران مولى حثمان بن عفان حمرة بن أبي طالب حمزة بن حبد المطلب حمزة بن عمرو الإسلمي حمزة بن عمرو الإسلمي حملة بن عمرو الإسلمي حائلة بن قيس حائلة بن قيس خريصة بن مسعود حمرة بن مسعود حمرة بن مسعود حمل بن النابغة الهذلي حملة بن مسعود حمرة بن مسعود حملة بن مسعود حمرة بن مسعود حملة بن مسعود حملة بن مسعود حمرة بن مسعود حملة بن مسعود حملة بن مسعود حمرة بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                       |
| جماد بن زيد همان بن عفان ٩٧، ٨٠ ، ٢٧٥ ، ٨٠ مورد بن ايي طالب ٩٩٥ مورد بن ايي طالب ٩٩٥ مورد بن همان بن عفان ٩٩٥ مورد بن هما المطلب ٩٩٥ مورد بن هما المطلب ١٠٤ مورد بن همان النابغة الهذلي ١٠٤ مورد الأسلمي مورد النابغة الهذلي ١٠٤ مورد النابغة الهذلي ١٠٤٠ مورد مورد مورد ١٠٤٠ مورد مورد ١٠٤٠ مورد ١٠٤٠ مورد مورد مورد مورد ١٠٤٠ مورد مورد مورد مورد ١٩٤ مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                       |
| حبران مولى عثمان بن عثان جبرة بن البطلب عبر المطلب عبر الأسلمي الأسلمي الأسلمي الأسلمي المائلة بن قيس حثظلة بن قيس المحمد عبريصة بن مسعود المحمد ا |                                        |                                       |
| حمزة بن أبي طالب حمزة بن عبد المظلب حمزة بن عبد المظلب حمزة بن عمرو الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي حمل بن النابغة الهذلي حمللة بن قيس حمللة بن مسعود حمويصة بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                       |
| عبرة بن هبد المظلب عبرو الأسلمي عبرة بن هبرو الأسلمي عبرة بن هبرو الأسلمي عبرا الأسلمي عبرا الأسلمي عبرا الأسلمي عبرا النابغة الهذلي عبرا النابغة الهذلي عبرا المعلم عبرا المعبود عبرا المي قلابة عبرا المي قلابة عبرا المي المي المي المي المي المي المي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                       |
| جمزة بن جمرو الإسلمي       ١٠٤         حمل بن النابغة الهذلي       ١٩٥         حنظلة بن قيس       ٩٣٥         خويصة بن مسعود       ١٠٢٠, ١٠٠         خالد، عن أبي قلابة       ١٨٥         تالد بن سعيد       ١٥٠         خالد بن سعيد       ١٩         خالد بن الوليد       ١٨٦، ٣٨٣، ١٦٢٤، ٩٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                       |
| حمل بن النابغة الهذلي ١٦٢<br>حنظلة بن قيس ٨٥٥<br>خويصة بن مسعود ٢٠٢، ١٠٤<br>خالد، عن أبي قلابة ٨٤٢<br>عالد بن سعيد ٦٥٠<br>خالد بن مخلف ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٠١                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| عنظلة بن قيس عنود - ١٠٢، ١٠٢<br>خويصة بن مسعود - ١٠٢، ١٠٤<br>خالد، عن أبي قلابة - ٢٤٨<br>خالد بن سعيد - ٥٦<br>خالد بن مخلف - ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                       |
| حويصة بن مسعود - ٢٠٢، ١٠٤<br>خالد، عن أبي قلابة - ٢٤٨<br>تعالد بن سعيد - ٥٦<br>خالد بن مخلك - ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۳۸                                    |                                       |
| خالد، عن أبي قلابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.8.7.4                                |                                       |
| خالد بن مخلف عالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YEA                                    |                                       |
| خالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07-                                    | تحالد بن سعيد                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                                     | خالد بن مخلف                          |
| الحليل بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1871 YAY, 3771 PAF                     | خالد بن الوليد                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111                                    | الحليل بن أحمد                        |

| <b>££</b> -              | خويلد بن ممرو                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 118. 413. 313            | داه د عليه السلام                                   |
| 391 . 190 . 19E          | دارد الظاهري                                        |
| 44                       | حرياس المهراني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 141, 141                 | ذو اليدين                                           |
| V. 6, V70, A76, IVF      | واقع بن خمانیم                                      |
| <b>£Y</b>                | الربيع بن سليمان                                    |
| <b>41</b> 5              | ربيعة (غير منسوب )                                  |
| **                       | ربيعة بن الحسن الصنعائي                             |
| <b>T</b> Y               | ريعة بن الحسن اليمني                                |
| 97                       | ربيعة بن عبد الرحمن                                 |
| 774                      | رفاعة ( غير منسوب )                                 |
| 100, .10                 | وفاعة القرظي                                        |
| 111                      | وهدم بن مضرب الجرمي                                 |
| 144                      | زياد بن جارية                                       |
| £70                      | زیاد بن جیر                                         |
| 197, 770                 | ارید بن آرقم                                        |
| 141                      | وید بن اسلم                                         |
| 1A13 3A13 7PT3 A.03 P.03 | رید بن ثابت<br>رید بن ثابت                          |
| 715                      |                                                     |
| YAG, AAG, PAG, APG       | ويد بن حارثة                                        |
| 130, 217, 177            | ريد بن خالد الجهني                                  |
| APIS 1455 P. 45 118      | سالم بن عبد الله بن عمر                             |
| 104, 140, 101            | سُعنون                                              |
| 43                       | سرا <b>نة</b> بن مالك                               |
| YEI                      | سعد بن ایاس                                         |
| 930,040                  | معدین خولة                                          |
| 789                      | سعد بن عبادة                                        |
| 730, 330, 630, 760, TAO  | صعد بن أبي وقاص                                     |
| 3.4                      | سعدان بن نصر بن منصور                               |
| ALL                      | سعيد بن جير                                         |
| 1.1                      | سعيد بن هيد                                         |
| ۲۰۱۰ ۳۰۱، ۲۹۹، ۲۰۱۱، ۲۵۰ | سعيد بن السيب                                       |
| 797 .077                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| 701 . 70 .               | سعيد بن يزيد، أبو مسلمة                             |
|                          |                                                     |

| THE LOTE LYNY           | سفيان النوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALL PEL YELL - TIL TOY. | سغيان بن عينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YAY, APY                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £Y1-                    | سلام بن مشكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>17</b> V             | سلامة (والد سيار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7A4 . 777 . 1AE . 1AY   | ملمة بن الاكوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47                      | ملمة بن وهرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m                       | مُليك الغطفاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797                     | مليم (صحابي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *                       | سليمان بن أحمد = الطبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78- (779                | سليمان بن داود عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 19                    | سليمان بن بلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>***</b>              | مليمان التيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YAL, SAL, -VY, OVE      | سمرة بن جَنْلُب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 740                     | سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7-7:47404               | سهل بن ابي حثمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771 A-31 0701 TAF       | منهل بن سعد الساعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770                     | سهيل بن بيضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 0                     | سواءة بن هامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                     | سيار بن سلامة، أبو ألمنهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAE                     | سيويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13                      | شاكر العراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ToV                     | شريك، عن أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 441                   | شعبة بن الحجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤                      | شعيب بن إبي شعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P07 17                  | صالح بن خوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71%                     | صالح بن رستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                     | ً صبيغ (الذي جلده عمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Y · A</b>            | صخرين چوپرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | صدي بن عجلان = أبو أمامة البآهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7833 083                | الصعب بن جثامة الليثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781                     | ٔ صغوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ Y                     | صفران البيسيين المستقدان ا |
| 171                     | . صلة بن اشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YY .                    | َ ضُمُيرة ( جد حـين بن عبد الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 175                     | طاوس                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧                     | طالب بن أبي طالب                                            |
| ٤٦                      | طاهر الجزائري                                               |
| £7A . £7V               | طلحة (صحابي )                                               |
| \A <sup>*</sup>         | عاصم بن سلیمان                                              |
|                         | عامر بن شراحيل الشعبي - الشعبي                              |
| 114                     | هناد ین غیم                                                 |
| Y7 <b>Y</b>             | حبادة بن الصامت                                             |
| TATI TATI BATI PYBI P.F | العام بن حد الملك                                           |
| 14                      | العباس بن محمله اللوري                                      |
| £ŧ                      | العباس المدي                                                |
| ٧.                      | حبد الله الحنبلي                                            |
| ` <b>£</b> 7            | عبد الله بن إدريس البنوسي                                   |
| TEF, OFF, YAF           | ميد الله بن آبي آرقي                                        |
| P37: -07: -AY           | عبد الله ابن بُحينة                                         |
| 305                     | هيد الله بن أبي بكرة                                        |
| (10                     | عبد الله بن حنين                                            |
| <b>1.</b> Y             | عبد الله بن رواحة                                           |
| \Y <b>6</b>             | مبد الله بن الزبير                                          |
| . YY YY (11) 081, 3XL   |                                                             |
| <b>M</b>                | عبد الله بن زيد بن عبد ربه                                  |
| 14                      | خيد انگه ين صريحس                                           |
| 375                     | عبد الله بن سلام                                            |
| 7.7                     | عبد الله بن سهلي                                            |
| 375                     | عبد الله بن صوريا                                           |
| •                       | عید بالله بن میاس                                           |
|                         | · F · B·f · O·f · · Af · f YF · PYF · · EF · TAF · BAF · O· |
|                         | VYF, A17, 077, A27, 3V7, VA7, F-3, V-3, AF                  |
|                         | מפלי לפלי פפלי נפלי יולי מולי פולי ורלי אי                  |
| ירי זררי דררי פערי אער  | 070, F\$0, A00, YF0, \$P0, FYF, P\$F, A0                    |
| 795, 495                | عبدالله بن عمر بن حفض                                       |
|                         | حبد الله بن صبر بن الحطاب                                   |
|                         | 78. 48. 88 (. (.) 681. 641. 341. 441.                       |
|                         | XP() PP() (-Y) Y-Y) Y-Y) -(Y) ((Y) F(Y) F                   |
| 37; FAT; AAT; •PT;      | P3Y, 7PY, 5/7, PYY, -77, 17Y, -37, AbY, P                   |

| . VO3, TV3, EVT, EOV, | 100 (101 (10) (10.                    | . 273 . 273 . 273 . 673 .               | 1.9                |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                       |                                       | - A3 2 7 A3 2 PA3 4 T- 01               |                    |
| 441                   |                                       | . 730 . A301 V001 PF01                  |                    |
|                       |                                       |                                         |                    |
| 20.7                  |                                       |                                         |                    |
| T. YAI, 7AI, 113, 313 |                                       | ين ا <b>لعاص</b>                        |                    |
| 1.8 - <u>-</u>        | v 900 g                               | :                                       | عبد الله بن قتادة  |
|                       |                                       | أبو موسئ الأشعري                        | • • • •            |
| plication             | וור, דאָלי דורי 194                   | 177 - 1708 1707 1111 .                  | 1-9                |
| 1.0.101-1-00-1-       | A-50 - 50 -                           | - عبد الله ابن بحينة                    | عبد الله بن مالك   |
| 131. 171. ·VI. 4VI    |                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | عيد الله بن مسموا  |
| 7413 7413 Y- Y 1 P-   | 171                                   | : 1                                     |                    |
| ٠١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٠٥  | Y 0 E                                 |                                         |                    |
|                       | £4.                                   |                                         |                    |
| 279                   | *************                         |                                         | مبدالله بن معقل    |
| Y-7 LVE               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                    |
| V · A                 |                                       | *************************************** |                    |
| 077. 777              |                                       | غطمي                                    |                    |
| 777                   | **************                        |                                         | عبد الجبار بن واثل |
| <b>Y</b> -            |                                       |                                         | عدالحق             |
| 373                   |                                       |                                         | - · ·              |
| 11. 413. 143          |                                       |                                         |                    |
| 0                     |                                       | ي بكر                                   |                    |
| 307                   |                                       | ي بكر بن محمد - السيوطي<br>             |                    |
| 01009                 |                                       | · -                                     | عبد الرحمن بن أب   |
| 170                   |                                       | <b>زیر</b> ن                            |                    |
| 7 1 1 1 7             |                                       |                                         | عبد الرحمن بن م    |
| 146 (147              |                                       |                                         | عبد الرحمن بن      |
| 1/2 (1/1              |                                       | <b>سيلة المتابحي</b> برورورورور         |                    |
|                       |                                       | بلي بن محمد بن جعفر = ابن ا             | ·                  |
| ו, ואר, אאר, גאר, עו  |                                       | يوف                                     | عبد الرحمن بن      |
| <b>Y · A</b>          |                                       | ي لِللَّ السَّاسِينِينِينِ              | عيد الرحمن بن أ    |
| 940                   |                                       | طعم، أبو المنهال                        | عبد الرحمن بن م    |
|                       | ************                          | زيد النخعُي                             | عبد الرحمن بن يا   |
| YIV. 71V              | ************                          | <b>ريد</b> ببالم                        | عبد الرحمن بن ي    |
| 77                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ماعيل القرماني                          | عبد الرزاق بن إس   |
| ££                    |                                       |                                         | مد السلام الفار    |

| . <b>tv</b>                                   | عيد السلام محمد هارون                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٠٩٠                                           | عبد العزيز بن أبي سلمة                |
| ₩.                                            | عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني      |
| TOA (T) (1V                                   | عبد العظيم المنفري                    |
| £1A (100                                      | عبد الغافر الفارسي                    |
| AY4 PY                                        | عبد الغفار بن عبدً الكافي             |
| 70                                            | حبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي     |
| 1. 3. 7% VY, AY, PY,-13.                      | حبد الغني المقدسي                     |
| ot                                            |                                       |
| · Y0                                          | حبد القادر                            |
| 114                                           | <b>عبد الكريم</b>                     |
| 14                                            | عبد الكريم بن عبد النور الحلبي        |
| 14                                            | حبد اللطيف بن إسماعيل، أبو الحسن أسسب |
| · Yo                                          | عبد اللطيف بن القفصي                  |
|                                               | عبد الملك بن عبد العزيز = ابن جريج    |
| <b>\Y</b>                                     | عبد الوهاب الحسن بن محمد الدمشقي      |
| ٥٨٦                                           | عبد بن زمعة                           |
| 1.70                                          | عبيد بن الأبرص                        |
| . 719                                         | حبيد الله بن عبد الله بن عبة          |
| 77                                            | عبيد الله بن عقبة                     |
| TPT2 YPT2 A-Y2 P-Y2 11Y                       | عي <u>د</u> الله بن عمر               |
| 797                                           | مِتِيد الله بن يژيد                   |
| 284                                           | عبة بن أبي لهب                        |
| FAO                                           | عتبة بن ابي وقاص                      |
| - W                                           | عثمان (المعروف يابن بنت أبي سعيد )    |
| 101                                           | هشان بن طلحة                          |
| 77: PV: · A: 3A: A-1:                         | عثمان بن عفان                         |
| PFF , PFF , TF                                | *                                     |
| 007 007                                       | هشان بن مظمون                         |
| 179 🚚                                         | عجرة بن أمية                          |
| Arr, Prr, ·vr                                 | عدي بن حاتم                           |
| (P) - 17: 17: 17: 17: 17: 17: 17: 17: 17: 17: | عروة بن الزبير                        |
| 047                                           |                                       |
| · '\                                          | العز المراتي                          |
| 4.4                                           | مألم مراجع                            |

| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقبة بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P17, 500, 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ِ عَلَيْهِ بِنَ عَامَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقيل بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علقمة ويرينا والمساور |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علي بن أحمد بن عبد الواحد القدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1V .10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علي بن إسماعيل القونوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علي بن سعيد القطاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 3533 VF33 - P33 V307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 311, 011, 711, 731, - 41, 781, 781, 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۰ ۸۹۰ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علي بن عمر = الدارقطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علي بن فارس الزجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علي بن محمد بن خطاب الباجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33 / 73 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علي بن محمد بن شاكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علي بن محمد بن عبد الله بن بشران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علي بن مجمد الفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علي بن الملايني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علي بن المفضل، أبو الحسن المقدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علي بن وهب القشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمارين ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمارةً بن غزية الله المسابقة المسابقا المسابقا المسابقا ا |
| A1 Y1 & 11 A1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عمر بن أحمد بن أبي الفتوح الصقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the second s | ΨΥ, ρο, ΓΑ, οΥ(, Γ3/, Γο/, 3∨(, Γ\() V\()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - יין אין די אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ros, 113, 413, 440, 440, 840, 810, 140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770 (1.4 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبلو بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبر بن اللنطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنران بن حمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113, 317, 1/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبرو بن ابي حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| × ×11 × × 4 × 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمرو بن دينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عموو بن دافغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>£</b> £1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عمرو بن سعيد بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Y\$A LY\$V        | عمرو بن سلمة الجرمي                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 799               | عمرو بن شعبب                                        |
| 1A. TAI. OA!      | عمرو بن عبسة                                        |
| Y • A             | عمرو بن قيس بن أم مكتوم                             |
| Y44 6A4 6AY       | عمرو بن يحيى المازني                                |
|                   | عياض (القاضي )                                      |
| 7, 207, 777, 777, | 30, TTI, PVI, AI, 3PI, 0PI, 017, 377, 30            |
| AF TAF AAF        | 377, 787, 787, 187, 087, 487, 887, 337, 037         |
| 97.97             | عيسى بن أبي عيس                                     |
|                   | هوردون                                              |
| 107               | قرعون                                               |
| 104               | فيروز ( صحابي )                                     |
| A63 PF            | القاسم بن الفضل الثنفيا                             |
| A/F               |                                                     |
| <b>YY</b> .       | قيس بن أبي حازم.                                    |
| 334               | كثير بن شنظير                                       |
| A-71 VPT1 PT3     | كعب بن مجرة                                         |
| 101 (70-          | كعب بن مالك                                         |
| 141, 341          | گعب بن مرة باسانانانانانانانانانانانانانانانانانانا |
| _, <b>EYY</b> ,   | كنانة بن أبي الحقيق                                 |
| A01, 750          | الليث بن سعد                                        |
| 777               | ماعزین مالك                                         |
|                   | مالك بن ائس                                         |

| Yo TET        | مالك فن يحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YEA LYEY LYTT | مالك بن الحيرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £1            | ماهر باشاماهر باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440           | مجالًا بن معيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VAG, AAO      | مجزز للبيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TPF: YPF      | سجنم بن جاریة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747           | ىچنىغ يىئۇرپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | محمد بن أحيد بن حيارة بن القماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b> •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •             | محمد بن أحمد الدشتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V1 477 47141V | محمد بن أحمد بن عدلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W             | محمد بن أحمد بن عيسى القليوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | محمد بن إدريس - الشاقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poli VPri APr | محد بن إسحاق بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| μ. :          | محمد بن إسماعيل = البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| To San        | محمد بن الأمن الشعيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . <b>1V</b>   | محمد بن الأنجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19            | محمد بن بالريه الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178.177       | محمدان جعفر التبيمي القزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T-            | ي معند بن جماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | محد حاد القتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 .0         | محمد بن حيان بن أحمد = ابن حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | محمد بن حيب اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥0.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £\Y           | ٠ محمد بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V17           | محمد (بن الحسن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **            | محمد بن حرمي اللعياطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| To            | محمد بن حمزة بن أبي جميل القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | محدين الخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¥1 .¥-        | محمد بن الحراسيني المناسبة المسالة الم |
| 70            | محمد بن أخي فين دقيق العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | محمد رفيد رَفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | محمد بن ميزين المستناد المستاد المستناد المستناد المستناد المستناد المستند المستناد المستناد  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to attacer    | . محمد شاکر: مستنبط الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۲0.                      | محمد بن شرف القيرواني                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 110                      | محمد بن عباد بن جعفر                          |
| Y -                      | محمد بن عقيل البالسي                          |
|                          | محمد بن علي بن وهب = ابن دقيق العيد           |
| 187                      | محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب      |
| 197                      | محمد بن فیسی                                  |
| AIF                      | محمد بن الفضل                                 |
| ١٩                       | محمد بن ابي الفضل المرسي                      |
| <b>)V</b> .              | محمد بن أبي القاسم الأخميمي                   |
| . 17                     | محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل      |
| <b>YV</b>                | محمد بن القريع                                |
| 4.                       | محمد بن محمد بن أحمد اليعميري = ابن سيد الناس |
| <b>YV</b> •              | محمد بن محمد، الحاكم أبو عبد الله             |
| YA                       | محمد بن محمد، المعروف بابن القاسم             |
|                          |                                               |
| 790, AIF, 19F, 19F, 17F  | , , ,                                         |
| . 11                     | محمد بن مسلمة                                 |
| i                        | محمد بن منير الدمشقي                          |
| 79                       | محمد بن هارون القتائي                         |
|                          | محمد بن يزيد القزويني = ابن ماجة              |
| 797                      | محمد بن يعقوب بن مجمع                         |
| 19                       | محمد بن يعقوب بن يرسف الأموي                  |
| VI. KI. YI. 31. VI. KI.  | محمد بن يوسف الغرناطي، أبو حيان               |
| 44                       | -                                             |
| 19                       | محمود الأصبهائي                               |
| - 11                     | محمود أبو دليقة                               |
| 17                       | محمود الكاتب                                  |
| EA LEV LET               | محبود محبد شاکر                               |
| 77                       | محمود بن همام الأنصاري                        |
| 7 - 2 - 3 - 7            | محيفية بن مسعود                               |
| . 97                     | مروان الأصفر                                  |
|                          | مسلم بن الحجاج ، صاحب الصحيح:                 |
| . 179 . 17 . 113 . 171 . | 7, 0, A/, P/, /3, 03, 00, V0, -V, 3V, YP,     |
| ۷/۲، ۲۲، ۲۲، ۸۶۲،        | 0015 A015 - VI3 PVI3 VPI3 Y-Y3 - IY3 FIY3     |
| 15.1 1771 PVT1 1-31      | PPY, TYY, 3AY, 3PY, 0-7, 117, YYY, PYY,       |

| ٨٠٥، ١٥، ٨٣٥، ٢٣٥،              | 0-3, 8-3, 0/3, 6/3, 731, 773, 763, 363,             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | 730, 750, 340, -80, 4-5, 475, 755, 1AF              |
| £77 . <b>£</b> 70               | المسؤر بن مخرمة                                     |
| 7'81                            | مصعب بن الزبير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 79 727                          | مطرف بنَ عبدالله                                    |
| 100                             | المطلب بن أسد، أبو حبيش                             |
|                                 | مغاذ بن جبل ا                                       |
| 3 VY . 6VY                      |                                                     |
| Y9V                             | معاذ بن رفاعة الزرقي                                |
| YA1 3 34                        | معاذ بن رفاعة الزرقي<br>معاذ بن عفراه               |
| YaV                             | معاوية بن الحبكم السلمي                             |
| 31. 111. 31107. 177.            | معاوية بن اين سفيان أستنسب سيريس                    |
| . 177 . 737 . 747 . 747 . 773 . | -" - X                                              |
| 140, 646                        |                                                     |
| <b>YY</b> •                     | المعتمر بن سليمان                                   |
| 729                             | المغيرة بن حكيم                                     |
| 711, 711, 177, .17              | المغيرة بن شعبة                                     |
| * 1.1                           | المغيرة بن عبد الرحمن                               |
|                                 | المفضل الفيعي                                       |
| . **                            | مغضل بن علي الجعليب الشاخعي                         |
| 311. 111                        | المقداد بن الأسود                                   |
| ۲۷، ۲۷                          | مكي بن عبد بن تعبة الصري                            |
| *1                              | مِتَصَر                                             |
| 114                             | موسی بن عبید الربذی                                 |
| 3A14 X+V                        | موسى بن عقبةانانانانانانانانانانانانانانانانان      |
| ده، ۷۷، دهز، ۷۲، ۸۰۷،           |                                                     |
| <b>V11</b>                      |                                                     |
| W                               | النجيب أبو الفرج الحراني                            |
| 103                             | نصر بن عمران الضبعي                                 |
| VIY, AIY, 170, POF              | النعمان بن بشير                                     |
| 1.                              | النعمان بن ثابت = أبو حنيفة (الإمام)                |
| P13 (P3 - YY                    | نعيم بن عبد الله المجمر                             |
| 184                             | نوح عليه السلام                                     |
| 773                             | هارون عليه السلام                                   |
| · • •                           | هارون بن عبد الله المهراني                          |

| ٤٣                      | هارون عبد الرازق                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 137, 737, 777, 377      | عارون عبد امرین<br>هانيء بن نیار، أبو بردة                   |
| Ψ1                      | هبة الله بن الحسن بن هلال                                    |
| 19:17                   | هبة الله القفطى                                              |
| 14.                     | عبدالله المستني                                              |
| 18                      | هلال بن جعفر بن سعدان، أبر الفتح                             |
| 77.4                    | همام بن الحارث                                               |
| 194                     | واقد بن عبد الله بن عمر                                      |
| 777                     | والدين حجر                                                   |
| 441                     | والل بن حجر                                                  |
| 194                     | ورده مونی تصیره بن سبب                                       |
| Y · Q · ¿Y · £          | وهب بن عبد الله السوائي                                      |
| YEA                     | وهب                                                          |
| 18.                     | يحيي بن سعيد                                                 |
| 14                      | پختی بن سعید<br>یحبی العطار                                  |
| 1.1                     | يحيي بن أبي كثير                                             |
| ٨٧                      | -                                                            |
| 14                      | **                                                           |
| Ϋ́ΕΥ .ΥΫ́٦              | يحيى بن محمد بن علي بن محمد القرشي                           |
| **                      | يجيي بن معين                                                 |
| 17V                     |                                                              |
| 70                      | يوسف بن خليل                                                 |
| ۷۱۳                     | يونس الأرمتي                                                 |
| *11                     | َ يُونَسَ بِنْ يَزِيكَ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                         | ٢- الأبناء = ابن فلان                                        |
| 113                     | اب <b>ن ازه</b> را                                           |
| **                      | ابن بنت الأهزا                                               |
| 79.4                    | اين جريج                                                     |
| KVI                     | ابن جميل                                                     |
| £V£                     | اين الجهم                                                    |
| PY, A17                 | ابن الجوزي                                                   |
| 104.14                  | ابن حبان                                                     |
| 31, 7-1, 071, -77, 143, | ابن حبيب                                                     |
| EAY                     |                                                              |
| 14 .0                   | ابن حجر العمقلاني                                            |

|    |          | <b>EV</b>      | ا <b>ين حزم</b>                               |
|----|----------|----------------|-----------------------------------------------|
|    |          | ٤٥٠            | ابن خطل                                       |
|    |          | . *            | ابن دقيق الميد                                |
|    | . £YY    | ۲۰، ۲۷، ۲۲، ۱۰ | 3, 5, 4, 8, 9, 71, 31, 51, 41, 41, 91, 44,    |
|    | 11:      | Œ.             | V)Y .111. Y111 . Y1Y                          |
|    | 1        | EAR            | اين اين ذيب                                   |
|    |          | **             | ابن دلین                                      |
|    |          | 400            | ابن السيكي                                    |
| 17 |          | ۹، ۱۰، ۲۱، ۱۵  | آبن مبيد الناس                                |
|    | VY       | E ZYA KYE -    |                                               |
|    |          | 114            | ابن شاهین                                     |
|    |          | *              | ابن شهاب = محمد بن مسلم                       |
|    |          | 97 . 1 . 9     | ابن ای شید                                    |
|    |          | :84            | ۽ آبن عبدون                                   |
|    | 1.7      |                | ابن عرفة النحوى                               |
|    |          | 100<br>        | بين عرف نتصوي<br>ابن القاسم (من المالكية)     |
|    |          | PP1, 0VY, 7P   |                                               |
|    | -        | V\$3 /A0       | اين قية<br>د يات ا                            |
|    |          | 41             | ابن القصار                                    |
|    |          | 10.            | ابن القماع = محمد بن أحمد بن حيدرة<br>- محمد  |
|    | •        | 41             | ابن الكتاني                                   |
|    | 1        | £V 49          | الهن كثير                                     |
|    | 1        | Υ-             | ابن الكويك التاجر الكامي                      |
|    |          | ٧٠٣            | اين الماجشون                                  |
|    |          | 11             | اين ماچه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| •  | ovt.c    | ۲۰۱، ۱۷۵، ۲۷   |                                               |
| 1  |          | 44             | ابن المنى                                     |
|    |          | Y.Y            | ُ ايْنِ نَاضِو                                |
|    | ٣        | ه۲، ۲۲، ۸      | ابن النجار                                    |
|    | 4        | 770, 180       | <b>ابن وهپ</b> سالسند                         |
|    |          | •              |                                               |
|    | *        | 0              | ٣- الكنَّى                                    |
|    |          | 777            | ا أبو إسحاق السبيعي                           |
|    | 777      | 107, 707,      | أبو إسحاق الشيرازي                            |
|    | :<br>- : |                | أبو الأشعث = أحمد بن المقدام                  |
|    | Θ.       | 7.47 3.47      | أبو أمامة الباهلي                             |
|    |          |                |                                               |
|    |          |                | ٧٧٦                                           |
|    | :        |                | *                                             |
|    |          | :              | •                                             |
|    | 100      |                |                                               |

| لو اوب الأصاري                                  | OP. PP. AP (1. 1-1)        |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                 | 7AA (277 (270              |
| ليو يرزة الأسلمي                                | YELS AFE                   |
| لو الركات                                       | <b>Y</b> -                 |
| <br>لپو برید = عمرو بن سلمة                     |                            |
| أبو يكر الصليق                                  | 00, 377, PFY, FYY, YET,    |
|                                                 | PYY, . TY, . 17, . 50; 175 |
| أبو بكر بن أحمد بن محمد الطحان                  | 79                         |
| ابو بكر بن الغور                                | <b>F1</b>                  |
| او بکرة                                         | 770, 207                   |
| اير ثنية                                        | \$55, 755, 75              |
| أبر الثناء = معمود بن همام الأتصاري             |                            |
| ايو تور                                         | 144                        |
| ارجم                                            | 777, YY7, IVO, 1Y0, 0V0    |
| ·                                               | <b>731, 187, 787</b>       |
| أبو جهيم بن الحارث                              | - <b>YY1</b> -             |
| قيو الجوزاء                                     | 9                          |
| أيو الحسن - عبد اللطيف بن إسماعيل               | ,                          |
| أبو الحسن – حيد الوهاب بن الحسن الدشتي          |                            |
| أبو الحسن = علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي   |                            |
| لبر الحسن - محمد بن الأنجب                      |                            |
| إبو الحسن بن هية الله بن سلامة                  | IA . IV                    |
| ابر الحسن - يعين المطار                         |                            |
| ليو المضيئ الجزار                               | Ψ.                         |
| اير حنزة ٍ                                      | AIF                        |
| أبو حنهة (الإمام)                               |                            |
| 184 194 394 194 1971 3971 1371 A374             | VO(1) 37(1) • V(1) YA(1)   |
| 4- 4- 4- 4- 4- 444° 444° 944° 1444° A44° - 347° | 43Y1 - FY1 FFY1 - YY1 -    |
| OVTS AVYS 3PYS VPYS O-YS VITS VYYS AYYS         | PYY, 777, 707, 007,        |
| VOT: POT: 15T: 35T: AFT: 5VT: VVT: AVT:         | የሃተያ ተለት፣ የለት፣ ለለት፣        |
| rea- etve ette ette ette eve eve                | TA3161 Y/01 0/01           |
| AYO, OYO, 100, YOU, BOO, 310, 170, AAO,         | PPos 3 - F. A - F. 07F.    |
| YFF. PFF. 33F. Y3F. YFF. AAF. OPF. V-V.         | VIY                        |
| أبو حيان = محمد بن يوسف الغرناطي                |                            |
| ابو خلف بن عمرو                                 | 797                        |

.

|       | · ,-    | - 50                    | and the second s |
|-------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3. t i  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | 13, 43, 79, 941,        | أبر دارد السجستاني المستاني ال |
|       |         | ATT: 7FY: 0-3: FP       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | 344                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.    |         | £ Y                     | أبو الدرداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | - 🖫     | 04. (878                | أبو فر '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ÷.    |         |                         | ابو زرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 4 (4 t) | _ <b>*1</b>             | ابو الزناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |         | IA, VPF                 | أبو سغد الصائغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | - *     | 77, A7                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | - ,     |                         | أبو سنيد " أحمد بن أحمد الهكاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | 141 - 141 - 4 - 1 - 141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | د۱۰ ، د ۱۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | .070    | P/3, /75, 7P3, 3Y0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 11      | P. 40 . TYF             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | : .     | 105, 705                | أبق سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| !     | : 46    | 700, 300                | ابو سلمة ( ووج ام سَلمة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |         | 777                     | أبو سلمة بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | <b>**</b>               | أبو سليمان بن الحافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :     | *       | 040, 140                | أبو السنابل بن بعكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |         | 1.4                     | ابو شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |         | fft                     | أبو شريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         | TYE                     | أبو ضالح السّمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         | OEV                     | لير طالب بينينينينينينينينينينينينينينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         | **                      | أبو طاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | +       | 470                     | أيو الطاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |         | 14                      | أيؤ الطاهر السلقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | WY                      | ابو طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ,       |                         | أبو المامي بن الربيع بن ربيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         |                         | أبر العباس = أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقلسي = ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |         |                         | أبو العباس بن سريع من وريد المناس المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |         |                         | الو العباس = محمد بن يعقوب بن يوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1<br> |         |                         | أبو عبد الله = الحسن بن يحيى بن عباس القطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠.    |         |                         | ير جب — - مسرس پي پيسي بين جس مسبب<br>أم مد الله = القلب ، الأنفال الجف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | . :     | ×+- )                   | أبو عبد الله = القاسم بن الفضل اليعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 113                       | ابو عبيد مولى ابن أزهر                         |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| וצר                       | أبو عبيد ( غير منسوب )                         |
|                           | أبو العز = مفضل بن على الخطيب الشافعي          |
| 940                       | أبو العلاء المعري                              |
| 77                        | أبو العلام                                     |
| <b>TV</b> .               | أبو العلاء الهمداني                            |
|                           | أبو على = الحسن بن محمد بن أحمد التيمي         |
| 401. 417 171. 307.        | ابو ممر بن ميد البر                            |
| <b>*</b> { <b>Y</b>       |                                                |
| 197                       | أبو عمرة، عن أبيه                              |
| 191                       | أبو عمرة الأنصاري                              |
| 1401 140                  | أبو عمرو بن حقص                                |
|                           | أبو عمرو الشيباني = سعد بن إياس                |
|                           | أبو عمرو = محمد بن بالويه                      |
| ٤١                        | ابو عمرو بن مرزوق                              |
| 4.1                       | ابو الفتح بن البطي                             |
|                           | أبو الفتح = هلال بن جعفر                       |
| 77                        | أبو. الفضل الطوسي                              |
|                           | أبو الفضل = يحيى بن محمد بن علي بن محمد القرشي |
| .1, 1.1, 707, 707, 077,   | أبو ثنادة الأنصاري٣٠                           |
| YAY LASS YASS OASS AAF    | ,                                              |
| 097                       | أبو القعيس                                     |
| <b>737, 837, 150, 715</b> | أبو قلابة                                      |
| ٥٥٢                       | ابر لهب                                        |
| £A£                       | أيو لَيْلَي                                    |
| 114                       | ايو محمد بن حزم                                |
| <b>₹</b> -₹               | ايو محمد الجويني                               |
| ۲٦                        | أبو محمد بن بري النجوي                         |
| 707 . 273 . 705           | أبو محمد بن عبد السلام                         |
|                           | أبو محمد المنذري = عبد العظيم                  |
| AYY, PYY, P\$Y, Y-0       | أيو مسعود الأنصاري                             |
|                           | أبو مسلمة = سعيد بن يزيد                       |
| ·                         | ابو المعالي = أحمد بن عبد السلام بن المطهر     |
|                           | , or or the or or or or or                     |

| To                                      | ابو المعالي بن صابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 . 790                               | أبو معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>T</b> 0                              | أبو المكارم بن هلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77, Y7, A7                              | أبو موسى المديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4                                     | أبو نصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YAN                                     | أبو النضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>در ا</u>                             | أبو تغيم الاصبهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ابو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | 11. Tr. Vr V. 3V. (A. 18. VR. TR. TR. TR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | - 31. 731. 781. 381. 781. 791. 391. 777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · ·                                     | (TY) YYY, [3Y) FOY) YY, (YY) 0YY) -AY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | סדר, פדד, רסד, פרד, פרד, אעד, אעד, אעד,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | P-3, 3/3, 0/3, 7/3, 773, 773, 793, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 775, 975, 875, 145,345,                 | · 30, 600, A00, 6A0, A.F. YIF, PIF, IYF,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 0                                     | YAF, 3/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V-Y                                     | ابن الوليد بن رشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 331, POT, VAT, TIV                      | ا <b>بر يومف</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141                                     | ابو يونس مولى عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ٤ - الركتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 0A1                                   | الأعفش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | الإخبيمي = محمد بن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £0                                      | الأسنوي بعدياني المستوين المست |
| YY **                                   | الاصبهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AYA **                                  | . الإصطبئري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V3. A/3. AVA. AA                        | الإصبعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ä                                       | الامرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | الأموي = محمد بن يعقوب بن يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **                                      | البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AV. AYP ATE ATT                         | 7 . 9 . Pf . TT . YT . 13 . 63 . F3 . 00 . Vo . P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | - LYS LYY, TYY 33Y, 63Y, A3Y, YYY, PYY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *************************************** | 771, 771, 111, 111, 111, 111, 141, .Po, AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y                                       | برهان الدين للصري الحنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٣-                         | البرهان بن الفقيه نصر                   |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 10                         | البغوي                                  |
| ۲۱، ۳۱                     | يهاء الدين القفطي                       |
| Y1 . o =                   | اليهتي :                                |
| . YY                       | تاج الليننالين                          |
| · **                       | التاج الكندي                            |
| <b>Y</b> •                 | التبريزي                                |
| 7.7 LEV LEO LEY            | الترمذي                                 |
|                            |                                         |
|                            | التيمي ج الحسن بن محمد بن أحمد، أبو علي |
| ٣.                         | الثقفي - القاسم بن الفضل                |
| Yo                         | جلال الدين                              |
| ٤٧                         | الجلال العسلوجي                         |
| 17                         | الجواليقي                               |
| -                          | <b>الجو</b> ندار                        |
| •                          | الحسني                                  |
|                            | . الحلبي = عبد الكريم بن عبد النور      |
| *1                         | الخطيب البغدادي                         |
| to                         | - الخيمي                                |
| ''', KY, YP, 6774 KPT, 776 | الدارقطني                               |
|                            | اللمشقي = عبد الوهاب بن الحسن بن محمد   |
| **                         | الدندراري                               |
| •                          | اللمبي                                  |
| <b>Y1</b>                  | الرافعي                                 |
| TAY                        | الرشيد الرشيد                           |
|                            | الزَّمري = محمد بن مسلم                 |
| ۲.                         | الزولي                                  |
| 41.14                      | المفعلي بلبيس                           |
| 77 c77                     | السلقى د                                |
| 4- 44                      | السيوطي                                 |
|                            | الشاقعي                                 |
| ٧٧، ٩٧، ٨٨، ٤٨، ٩٨، ٤٠١،   | P1, 17, V3, V5, Ar, P5, 14, 14, 34, 54, |
|                            | NI. PIL. 111 111 011 111 111 111 111    |

331. ASI. 401. - FI. 3FI. FFI. AFI. 141. 641. - AI. TAI. FAI.-PI.

791, 3-7, 7-7, V-7, A-7, P-7, 317, 717, 377, VYY, 077, 777, VYF. ATF. PYF. - SY. (SY. YSY. TSY. SSY. ASY. GOY. FOY. TEY. FFY: - VY; GVY; FVY; AVY; AXY; YPY; APY; APY; FPY; 3.4; סידה רבידה עידה אידה פידה רודה עודה אודה שניה פניה שידה בידה פדדי אדדי דצדי אצדי לפדי דפדי רפדי פפדי ידדי ודדי דרדי דרדי פרדי AFTS - YTS YYTS AYTS PYTS - ATS YATS AATS YPTS YPTS APTS PPTS FBB: VBB: PBB: TOBE AGB: PGB: TFB: VFB: -VB: BVB: AVB: -AB: (AB) TAB) FAB) TPB) BPB) OPB) FPB) VPB) APB, B.O. V.O. A.O. P. 63 - 163 1163 4163 4163 - 463 1763 4763 4763 4763 AV63 AV63 PYO: 170, 370, 170, ATO, .30, VOO, 370, 170, Pro, TVE, PVE, PART AND PAGE 1-FE B-FE F-FE A-FE - 1FE B1FE B1FE STEE TYE, TYE, OYE, VYE, KYE, PYE, CYE, YYE, 33E, VAE, AAE, TOE, YEE, OFF. AFF.: - YE. TYE. PYE. PAE. OPE. FPE. YPE. 3-Y.- F. V. A. V. \*\*Y1 - 1Y2 : 11Y2 : 71Y شرف الدين المرسي ........ شرك اللين النصيبي ..... 173 الشوڭاتى .....الشوڭاتى الصائم = محمد بن بالويه صِبْنِ الدين بن الوكيل ....ناليان المستون الدين بن الوكيل المستون المس YY العيقدي - عمر بن أحمد بن أبي القتوح ضلاح الدين ...... الفنياء القنسي سيسبب المستنان المستان المستنان المستان المستان المستنان المستنان المستان المستنان المستنان المستنان المس . Y. OT, IT, YT. ضياء الملين ..... TY. العلواني Y . Y . Y . الطيري مستحد والمستحد TY. LIV . 11. 017. APY. A المجلى = احمد بن المقدام العطار = يحيي أبو الحسن

الغرناطي = محمد بن يوسف أيو حيان

|                  | الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77               | القرافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                | القرشي = يحيى بن محمد بن علي، أبو الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | القطاش = علي بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                | القطان = الحسن بن يحيى بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥               | المقطبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 133              | القفال *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V · A            | القعنيالقعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲.               | القونوي القونوي المستمدد المستمدد القونوي المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمدد المستمدد المس |
| 177              | الكسائىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75               | الكمالي أمير حاجب المستناني أمير حاجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 780              | المارري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111              | الماورديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **               | مجد الدين بن الخشاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٤               | مجير الدين اللمطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y £ -            | المحاملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44               | الخلص البهتسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747              | المنعودي المنعودي المنطقة الم    |
| Y :              | المطرزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | المقدسي = أحمد بن عبد الدائم بن نعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · -              | المقدسي = علي بن أحمد بن عبد الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *                | المنذري = عبد العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 77             | المنصور لاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40               | الموفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *1               | موفق الدين الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377              | النجاشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W                | النجيب، أبو الفرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171, 737, 637, V | النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £0               | الشقيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.               | النويري الناب المستقدين المس   |
| 100 .91          | الهرويالهروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | الهكاري = أحمد بن أحمد بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| * **                           |                                           |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ٠ (١٠ ٩٠١، ٧٥)، ١٨٤، ١٠٩       | ۸                                         | الواقلى                  |
| - ££Y                          |                                           |                          |
|                                | ٥- النساء                                 | i                        |
| 331.                           |                                           | اً اسعاد بنت آنی بک      |
| 707.707                        | *****                                     |                          |
| 45                             |                                           |                          |
| . 010, 710, 710, 830           |                                           |                          |
| 027 2014 2014                  |                                           |                          |
| 71                             | be .                                      | 100                      |
| *                              |                                           |                          |
| EY: 1143 1V1 144               |                                           | •                        |
| 008                            |                                           |                          |
| 4.                             |                                           |                          |
| \oA                            | ······································    |                          |
| 044 .044                       |                                           |                          |
| 707, 707, 307, 777             | ·                                         |                          |
| <b>0∀</b> 0                    |                                           |                          |
| 644 ° 647                      |                                           |                          |
| 173, VV3, 350                  | ·<br>                                     | *                        |
|                                | ⊕ : ÷                                     | عائشة بنت <b>أبي</b> بكر |
| ts P714 - 3 (s. 1315; 301,     | ، ۱۰ - ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، | 773 183 X-1              |
| 11. OKI, VPI, 7-7,777          | ۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۷۷۱، ۱۷۱، ۳            | KOTS POTS                |
| 17, <i>1</i> 17, 177, 437, 431 | ry, oath tath sith gitt fith a            | 077; 177; N              |
| 3. 6.3. 173. 773. 773          | 7773 1773 1773 1773 1-33 0·               | ctor cto-                |
| ٥، ١١٥، ١١٥، ٢٢٥، ١٤٥          | 33, 773, 773, 773, 793, 07                | 1 . 270 . 272            |
| 15. PYF, • 7F, 10F, 3VF        | 10. 140. 080. FFG. 186. 18F. K            | 17 . 004 . 0EA           |
| 008                            |                                           | عَزة بنت لي مغيان        |
| 11                             |                                           | مرا، من مائلة            |
| ٥٣٦                            | ***************************************   | عبرة بئت رواحة           |
| 107.108                        | *************************                 | فاطمة بشت أبي حُيش       |
| (Vo. TVo. 3Vo                  | ·                                         |                          |
| PFT: APO: PYF: - TF            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | _                        |
| 171.17.                        |                                           |                          |

| P17', 77                 |      |               | - 0                                     | مُلكية (جلة أنس)       |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|
| איו איו אין אין ארר      |      | · · · · · · · |                                         | ميمونة بنت الحارث      |
| 101                      |      |               |                                         | هند بنت عتبة           |
| Aol, Pol                 |      |               |                                         | أم حبيبة بنت جحش       |
| 147, 700, 440            |      |               |                                         | أم حييبة بنت أبي سفياد |
| 171, 171, 177, 197, 700, |      |               |                                         | ام سلمة                |
| 70° , 6V4 , 000          |      |               |                                         |                        |
| 171, 171                 |      |               |                                         | ام سکیم                |
| 1403 2403 340            | -000 |               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ام شریك                |
| 737, V37, 777, P77, AVO  |      |               |                                         | ام عطية                |
| 771                      |      |               | .,,,,,,,,,,                             | أم الفضل بنت الحارث    |
| 75. 911                  |      |               |                                         | ام قيس                 |
| 777                      |      |               |                                         | ام کلٹوم               |
| 0 <b>9.V</b>             | ,    |               |                                         | أم يحيى بنت أبي إهاب   |
| 09Y                      |      |               |                                         | ابنة حمزة              |
| 71                       |      |               |                                         | بنت اليقاش             |
| \\                       |      | ,,            | ,                                       | بنت الشيخ المفترح      |
| . 17                     |      |               | _                                       | زوجة أب (ابن دقيق الع  |
| . 70                     |      |               | ,,,,,,,,,,,,,                           | واللة الضياء ٠٠٠٠٠٠٠   |

|   |     | :   |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|---|-----|-----|-------|-------------------------|----|---|---|-----|-----|---|---|
|   |     |     |       |                         | •  |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | •                       |    |   |   |     |     |   |   |
| T |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     | 1   |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     | •   |   |   |
|   | :   | 1   |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   | 1   |     |   |   |
|   |     |     |       | × ,                     |    |   |   |     |     |   |   |
|   | 1 4 | × Y |       |                         |    |   |   | 1   |     |   |   |
|   |     |     |       | ye.                     |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   | . 1 |     |   |   |
|   |     |     | Υ.    |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | : **; |                         |    |   |   | 1   |     |   |   |
|   |     |     | 1.0   | •                       |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   | • |
|   |     |     |       | :                       |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | : :   |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     | •   |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   | - |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     | . • |   |   |
|   |     |     | ٠     |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         | .* |   |   |     |     |   |   |
|   |     | . : |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | - '                     |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         | -  | - |   |     | e e |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | , = <sup>-7</sup> · · · |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | ٠.                      |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | ,                       |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   | ī   |     |   |   |
|   |     |     | · ×   |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     | - |   |
|   | ,   | :   |       |                         |    |   |   | ·   |     |   |   |
|   |     | :   |       |                         |    |   |   | . ' |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | *     |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | 1     |                         |    |   |   |     | -   |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | - 33  |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     | :   |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       | -                       |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     | 1   | ٠.    |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     | 1   |       | -                       |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     | 1 1   |                         |    |   |   |     |     |   |   |
|   |     |     |       |                         |    |   | • |     |     |   |   |
|   |     |     | 1.1   |                         |    |   |   |     |     |   |   |

## المحتسوى

|              | العسبوي                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| صفحة         | الموضوع                                                  |
| ٣            | المقلمة للمحقق: للشيخ أحمد شاكر                          |
| 1 £          | ترجمة ابن دقيق العيد                                     |
| 40           | ترجمة ابن دقيق العيد                                     |
| £Y           | ترجمة عماد الدين بن الأثير                               |
| ۰۳           | خطبة العماد بن الأثير                                    |
| ۰٧           | خطبة عبد الغني الملاسي                                   |
| ٥٩           | كتاب الطهارة                                             |
| ٥٩           | الحليث الأول: ﴿ إِمَا الأحِمال بالنِّات ؛                |
| ٦.           | الما ٤ وإفادتها الحصر                                    |
| 7,1          | متعلق العمل من الجوارح والقلوب                           |
| 71.          | ترقف الأعمال على النية                                   |
| - 71 - '     | من نرى شيئا حصل له                                       |
| 77           | أتواع الهجرة                                             |
| 77           | تغاير المبتدأ والحبر والشرط والجزاء                      |
| 75           | الحديث الثاني: ١ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ١     |
| - 7 <b>7</b> | هل يلزم في انتفاء القبول انتفاء الصحة ؟                  |
| 71           | الحديث، ورفعه                                            |
| 77           | الحديث الثالث: ﴿ ويل للأعقاب الخ ٤                       |
| 77           | وجوب تعميم الأعضاء بالطهارة                              |
| 77           | الحديث الرابع: ٥ إذا ترضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إفغ ١ |
| ٦٧ -         | وجوب الاستنشاق                                           |
| <b>ጎ</b> ለ   | الاستنشاق ، و «الاستثار ،                                |
| ٦٨           | إيتار الاستجمار                                          |
| 7.4          | خسل اليدين قبل إدخالهما الإناء                           |
| 74           | الفرق بين ا يستحب كلما ا و ا يكره تركه ا                 |
| ٧-           | الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه            |
| ٧٠,          | هل ينجس المله بوقوع النجاسة فيه                          |
| ٧٠           | الحديث الخامس: ٩ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم إلغ ٩ |
| ٧١           | معنى الماء الدائم. والمذاهب في الماء الفليل              |
| ٧١           | الإمام أحمد يفرق بين بول الأدمي وغيره                    |
| ٧١           | إخراجهم الحديث عن ظاهر معناء                             |
| YY           | المنهي في الحليث يعم الغسل والوضوء                       |
| ٧٣           | الفرق بين ( منه ) و ( فيه )                              |

| ٧٢        | الرد على الظاهرية في تخصيص الحكم بالبول في الماء                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الرواية * لا يغتسل أحدكم في الماه الدائم وهو جنب ؛ يستسدل بها على الماه المستعمل،                                |
| Ý۲        | ولعل الحكمة فيه الاستقدّار وخشية الاذي للغير                                                                     |
| Y£        | وجوه الانتفاع بالماه لا تختص بالتطهير                                                                            |
| ٧٤        | الحليث السادس: ﴿ إِذَا وَلَعْ الْكُلِّبِ إِلَىٰ ﴾                                                                |
| Yo        | الحكمة الطبية في تطهير ما وَلَغ فيه الكلب                                                                        |
| 77        | هل عين الكلب عجــة ؟                                                                                             |
| ٧٦.       | المرابات في فسلة الديب المرابات في فسلة الديب                                                                    |
| Ý۷        | هل يكتفي بلر التراب أ                                                                                            |
| VÄ        | د الإناء ٤ عام. وها, الأمر للوجوب ٩                                                                              |
| <b>V4</b> | هل و التراب، متمين، أم القصد النظافة ؟                                                                           |
| ¥4        | الحديث السابع: وتعليم عثبان للوضوء كما رأى النبي ﷺ                                                               |
| ٨٠        | الوضوء يفتح الواو وضعها                                                                                          |
| ٨١        | قبل اليدين قبل إدخالهما في الإناء                                                                                |
| ٨١        | د ثم مُضمض ٤ يلتفي الترتيب                                                                                       |
| ٨١        | تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه                                                                               |
| AY        | اشتقاق ( الوجه ) من المواجهة وما بني على هذا الاشتقاق                                                            |
| Á٣        | وإلى المرفقين » ينخلهما أم لا؟                                                                                   |
| À٣        | اسم « الراس » حقيقة في العضو. فيقتضي الاستيعاب                                                                   |
| A£        | غسل الرجلين صريح في الرد على الروافض                                                                             |
| A£        | ان والله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       |
| ۸٥        | ترتب الثواب على مجموع الوضوة والصلاة                                                                             |
| Ä٦        | قوله « لا يحدث فيهما نفسه »                                                                                      |
| ζA        | وما هو جديث النفس 1 نسب                                                                                          |
| ΑÝ        | الحديث الثامن : حديث عبد الله بن زيد في الوضوء                                                                   |
| λĹ        | فصل المضيضة والاستشاق، وجمعهن يغرقة                                                                              |
| Å4        | الإقبال والإعبار في مسع الزأس                                                                                    |
| 33        | الإقبال والإهبار في مسع الرأس                                                                                    |
| 11        | المعاشر: إسباغ الوضوء، والغرة والتحجيل                                                                           |
| 15        | باب الانعطاية                                                                                                    |
| 44        | الحديث ١١: ما يقول إذا دخل الحلاه                                                                                |
| 90        | الحديث ١٢: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة                                                    |
| 41        | الاختلاف في علة النهي، وما يثبني عليه                                                                            |
| 17        | الاعتلاف في علمه النهيء وما يسبي عليه<br>• الغائط » وما ينطلق عليه :                                             |
| 14        | ة الغائط » وما ينطلق عليه<br>للعموم صيفة عند العرب وأهار الشرع                                                   |
| ***       | اللغموم صبقة عتك العرب واهل الشرع المناها المناه المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية |

| 4.4   | هل صينة المسوم تعم اللوات والأفعال والأزمان والاحوال؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | الحليث ١٣: رؤية ابن عمر رسول الله يقضي الحاجة مستقبل الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | هل هو ناسخ، أو خاص بالرسول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1   | الحديث ١٤: ١ فأحمل أنا وغلام نحوى إدارة من ماه وعنزة فيستنجي بالماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٣   | الحليث ١٥: النهي عن مس الذكر باليمين. وعن الاستجمار بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 . 1 | الحليث ١٦: ﴿ مَرَ بَقِرِينَ، فقال: إنهما يعلبان إلغ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0   | في إضافة العذاب إلى البول خصوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-0   | المراد من ﴿ لا يستتو من بوله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7   | أمر الجريلة التي شقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4   | ياب السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | الحليث ١٧: ﴿ لُولًا أَنْ أَشَقَ عَلَى أَمْتِي إِلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4   | هل الأمر للوجوب؟ لسبق « لولا » وفي ص ١٧٦ ما يتعلق بهذا البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4   | البواك منتحب في حالات علة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4   | هل لرسول الله أن يحكم بالاجتهاد ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠٨   | الحليث ١٨ : ﴿ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُومِن فَاهُ بِالسَّواكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4   | الحليث ١٩: حديث عائشة في دخول أخيها ومعه سواك على الرسول في مرض موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1   | حليث أبي موسى في كيفية الاستياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.   | معنی د أبله ) و د بین حاقتي 3 و د فاقتي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11-   | ما يستاك به الصائم وغير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.   | قوله ﴿ في الرفيق الأعلى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111   | تراجم المصنفين على الأحاديث ثلاث مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114   | ياب المسح علي الحقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111   | الحديث ٢٠: ٥ دعهما. فإني أدخلتهما طاهرتين ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111   | ألحليث ٢١: ٩ توضأ ومسح على خفيه ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115   | كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه متأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115   | إنكار المسح: شعار أهل البدع طهارة الرجلين قبل لبس الحفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111   | ياب الملى وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118   | الحديث ٢٢: أمر عليّ المقداد ليسأل الرسول عن المذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110   | هل يغسل الذكر من المذى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711   | استدل بالحديث على قيول خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117   | الحديث ٢٣ : ١ شكى إلى رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء إلخ ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114   | المذاهب فيمن شك في الحدث بعد تيقن الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11-11 | الحديثان: ٢٤، ٢٥ في بول الصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | الفرقة بين الصبي والجارية على المستنان المستنام المستنان المستان المستنان المستان المستنان المستنان المستان المستنان الم |

| 171          | الحليث ٢٦: بول الأعرابي في طائفة المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TY           | - Aller Marie Land Land Land Land Land Land Land Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177          | الحديث ٢٧: سنن الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174          | ما هي ⊀ القطرة € ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140          | حكم الحتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [1 <b>YY</b> | باب الجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LITY</b>  | الحديث ٢٨ : ٥ إن المؤمن لا ينجس ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174          | الحليت ٢٩: صفة غسل الجنابة عن عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.          | ما ينيده لقظ د كان يقعل ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.          | قولها و توضأ وضوءه للصلاة ٩ - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171          | قولها ٩ ثم يخلل بيديه شعره ٧ قولها ٩ ثم يخلل بيديه شعره ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177          | جواز اغتسال المرأة مع الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144          | الحليث ٣٠: وصف ميمونة زوج وسول الله لغسل الجناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144          | البداءة بنسل الغرج، وحكم ما يتخلف من الرائحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣٤          | المفسضة والاستنشاق في الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171          | قولها ( ثم تنحي فغيل رجليه ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170          | وله على على على الماء بعد الطهارة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100          | الحديث ٢٦: وضوء الجنب قبل التوم، وهل الأمر فيه للوجوب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٦          | الحديث ٣٢: فسل للراة من الاحتلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TY           | الحديث ( إن الله لا يستمي من الحق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179          | تورف درات الماء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179          | الحديث ٣٣: إذالة أثر المني من الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 189          | الحالاف في طهارة المني، وكيف يزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127          | الحديث ١٣٤٤ إذا جلس بين شعبها الأربع إلغ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ier          | الحديث ٣٥: قدر الماه الذي يغتسل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 188          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111          | مقدار الصاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111          | ياب اليمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127          | الْقديث ٢٦٪ و رأي وجلاً معتزلاً لم يصل الغ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ity          | الحليث ٣٧: صفة التيمم عن عمار بن ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 189          | الاكتفاء بضرية واحلة وتقليم الوجه والاحماء بالحمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.          | الاكتفاء بضرية واحلة وتقديم الوجه والاحماء بالحمين الخديث ٢٨: ( أعطيت خمسًا إلَّمُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.          | - قدله لا تصدت بالرعب إلخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | د وجعلت لى الأرض مسجلاً وطهوراً ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108          | in the second of |

| 108   | باب الحيطى                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108   | الحليث ٢٩: استحاضت فاطمة بنت أبي حيش                                                                 |
| 107   | ظلاق « الطهارة » بإزاء النظافة وبإزاء استعمال المطهر                                                 |
| 101   | الحائض تترك الصلاة إلى غير قضاء                                                                      |
| 104   | قاعلة « ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ـ ينزل منزلة العموم»                                          |
| 104   | في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز                                                              |
| Not   | الحديث ٤٠: أمره أم حبيبة بالاغسال                                                                    |
| 104   | الحديث ٤١: مباشرة الحائض فوق الإزار                                                                  |
| 17.   | إخراج الممتكف رأسه لا يفسد اعتكافه                                                                   |
| 17.   | ، عن الحديث ٤٤: قراءة القرآن للمتكن في حجر الحائض                                                    |
| 17.0  | الحديث ٤٣ : تقضي الحائض الصوم لا الصلاة، وعلة ذلك                                                    |
| 177   | كتاب الصلاة، باب المواقب                                                                             |
| 177   | الجديث ٤٤: « أحب العمل إلى الله: الصلاة على وقتها »                                                  |
| 175   | و الأضال و . الفاضلة فيما ماختلاف الحواب                                                             |
| 178   | الحليث ٤٥: التغليس بالفجر                                                                            |
| 178 . | معنى ( مروط ) و 1 متلفعات )                                                                          |
| 170   | الحديث ٤٤: « كان يصلي الظهر بالهاجرة إلخ ٢                                                           |
| 170   | التهجير بالظهر والإبراد به إذا اشتد الحر                                                             |
| 177   | وجوب الشمس: سقوطها:وجوب الشمس: سقوطها:                                                               |
| 177   | هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها ؟                                                                  |
| 177   | هل الجماعة أفضل من الصلاة متفرقا في أول الوقت، أو العكس؟                                             |
| 177   | الحديث ٧) : حديث أبي برزة الأسلمي في أوقات الصلاة                                                    |
| · AP4 | اختلاف أصحاب الشافعي فيما تمصل به فضيلة أول الوقت                                                    |
| 179   | معنى ٩ العتمة ٢ وكراهية تسمية العشاء بها                                                             |
| 174   | كراهية الحليث بعد العشاء مستنسب بالمستنب بالمستنب المستنسب                                           |
| ۱۷۰   | الحدث ٤٨، ٤٤،٩ شغارنا عن الصلاة الوسطى إلخ ٥                                                         |
| ۱۷۰   | تحقيق القول في الصلاة الوسطى                                                                         |
| ۱۷۳   | أقول ما قيل: إنها العصر                                                                              |
|       | <ul> <li>هـ ثم صلاها بين المغرب والمسشاء ٤ يحتمل بين الوقتين، وبين الصلاتين وما يترتب على</li> </ul> |
| ۱۷۳   | كل                                                                                                   |
| IVE   | جواز الدعاء على الكفار                                                                               |
| 145   | الحديث ٥٠: « أعتم رسول الله بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان إلخ ا                                    |
| 140   | الاختلاف في تسمة العشاه بالعثمة                                                                      |
| 177   | الحديث ٥١، ٥١: ق إذا أتيمت الصلاة وحضر العشاء إلخ ٢                                                  |
| 177   | العلة في تقديم الطعام على الصلاة                                                                     |

| 144   | الحديث ٢٥: ﴿ لَا صَلَاةً بِمُعْمَرُةً طَعَامٍ، وَلَا وَهُو يَفَاقِمِهُ الْآخِيثَانُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1-1A | الحليثان ٤ ه، ٥٥: ارقات النهي من التنفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141   | الكرامة: تتملق بالفعل أو بالمرقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YAY   | من روي من الصحابة أوقات الكوامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :140  | الحليث ٥٦: تأخير العصر يوم الحندق، وصلاتها بعد صلاة المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147   | معنی ( ما کلت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141   | الحندق كان قبل نزول صلاة الحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AVA   | ياب فعل الجماعة ورجوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VAZ   | الحليث ٥٧: • صلاة الجماعة أنغمل من صلاة الفذ بسبع وعشرين إلغ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IAV   | استدل بالمفاضلة على صحة صلاة الفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | المتلاف الروايات في المتفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184   | الحليث ١:٥٨ صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *     | قوله ٩ وذلك أنه إذا توضأ ٤ يقتضي أن التضعيف يقع بمجموع الوضوء في البيت والإحسان فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.   | والمشي إلى المسلاة، وصلاة الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -15.  | هل يحصل للمصلي جماعة في البيوت هذا الفضل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191   | الأوصاف المعتبرة في هذا الغضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | الحديث ٥٩: اثقل الصلاة على المنافقين إلغ، وهمه الله بتحريق بيوت المستخلفين عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197   | الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198   | هل الجماعة سنة، أو فرض عين، أوكناية؟ وترجيح أنها فرض عين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197   | الحليث ٢٠: وإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147   | من خص الاذن ببعض النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A'AA  | الحليث ٦١: عن ابن عمر في التوافل الراتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲     | شرط العمل بالحديث الضعيف ومنع إحداث ماهو شعار في الدين كالأعياد ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y • • | العاكفون على المعاصي: أهون من العاكفين على البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7+1   | الحليث ٦٢: تأكد وكعش الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y • Y | אָרָ וּצְּגוֹני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | الحليث ٦٣: قامر بلان أن يشقع الأذان ريوتر الإقامة؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7   | الحديث ٦٤ : استدارة المؤذن للإسماع بالحيملتين المعلمين على المعلمين المعلمي |
| 7 - 1 | الحديث ٦٠: ﴿ إِنْ بِلَالًا يَوْدُنَ بَلِيلَ الْحُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّمْلِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
|       | جواز اتخاذ مؤذنين، والأذان للصبح قيل وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الذان الأعمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | الحليث ٦٦: إجابة المؤنن وكيفيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | إذا سمع المؤذن وهو يصلي هل يجيبه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب استقبال القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41.   | الحليث ٦٧: (كان يسبح على راحلته حث كان وجهه النوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Y31 = | ترك العمل للخضوص لا يصلح دليلاً للمتع                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **11  | المعليث ٦٨ : ٤ ينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جامهم آت الغ ا                                   |
| 717   | قبول عبر الواحد، ونسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد                                         |
| 717   | التعلق بالحديث في جواز نسخ السنة بالكتاب                                                          |
| 317   | جواز الاجتهاد في زمن الرسالة                                                                      |
| 111   | هل يصبح تصرف الوكيل المعزول إذا تصرف قبل علمه بالعزل?                                             |
| 710   | هل تقطع الأمة صلاتها إذا علمت بالعنق وهي تصلي مكشوفة الرأس؟                                       |
| 110   | جواز تنبيه من ليس في الصلاة من هو فيها                                                            |
| 410   | الاجتهاد في القبلة                                                                                |
| 110   | مل تلزم الإعادة من تبين له أنه صلى إلى غير القبلة?                                                |
| 710   | من لم يعلم بقرض الله ولا أمكنه فالفرض غير لازم له                                                 |
| 411   | الحديث ٦٩: جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة                                                 |
| 717   | ياب الصفوف                                                                                        |
| - Y1¥ | القديث ٧٠: تسوية الصفوف من قام الصلاة                                                             |
| YIV   | الحديث ٧١: التسون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكما                                                  |
| YIY   | الحديث ٧٧: «كان رمسول الله يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى القداح إلخ ا                                |
| 414   | قوله ا ليخالفن الله بين وجوهكم!                                                                   |
| 414   | تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، كلام الإمام بين الإقامة والصلاة                                     |
|       | الحديث ٧٣: دعوة أم مليكة رسول الله لطعام صنعته فأكل ثم قال: ﴿ قومُوا فَلَأَصَلَّى                 |
| *11   | كـ،                                                                                               |
| **    | الحَدْيث ٧٤: عن أتس ﴿ صلى به ريامه فاللَّامني عن يمينه والمرأة خَلَفناه                           |
| **    | وقوله قبت إلى حصير ٥ فتضحته                                                                       |
| 771   | خطأ من استدل بموقف المرأة خلف الصف لصحة صلاة المنفرد خلف الصف                                     |
| 771   | الحليث ٧٥ : قول ابن عباس فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 777   | موقف الصبي أو الواحد عن يمين الإمام يحذائه                                                        |
| ***   | ياب الإمامة                                                                                       |
| 777   | الحديث ٧٦: التحلير من مسابقة الإمام أو مساواته                                                    |
| ***   | معنى و يحول الله وأسه إلى رأس حمار ٥                                                              |
| 777   | الحليث ٧٧: ﴿ إِلَمَا جَمَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمُ بِهِ فَلَا تَخْتُلُفُوا عَلَيْهِ إِلْحٌ ﴾       |
| ***   | الحديث ٧٨: و إذا صلى جالسًا قصلوا جلوسًا ٥                                                        |
| 44.E  | <ul> <li>الفاء عني « فإذا ركع فاركعوا » تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام</li> </ul> |
| 377   | و الواو ۽ في و رينا ولك الحمد ،                                                                   |
| 377   | أجاز قوم جلوس الصحيع وراء الإمام المريض ومنع آخرون وطرق جوابهم عن هلا الحليث                      |
|       | الجديث ٧٩: ٥ كان إذا قسال: سمع الله لمن حسله، لمن يحن أحسد ظهره حسى يقع                           |
| 440   | ساجلا إلغرا                                                                                       |

| 777          | - معنی قوله د وهو غیر کلوب، ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117          | الحديث ٨٠: إذا أمن الإمام فأمنوا إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***          | أعذار المالكية في عدم التأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444          | معنى موافقة التأمين لتامين الملافكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AYY          | الحديثان ٨٢,٨١: مراعاة الإمام المأمومين في ضعفهم وسقمهم رذى الحاجة منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ::<br>***    | التطويل والتخفيف من الامور الإضافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 7 9        | ياب صِفة صلاة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *<br>* * * * | الحليث ٨٣: دعاء الاستفتاح «اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلغ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771          | الحديث ٨٤: (كان يفتنح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العالمين إلىغ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171          | · هل لفظ «كان» لمجرد وقرع الفعل، أو المداومة عليه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177          | استلل الفقهاء بما ذكر من أفعال الرسول في الصلاة على الوجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***          | . تحقيق هذا الاستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144          | وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير والرد على من خالف ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171          | المترل في البحلةين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 772          | معنى الم يشخص زائمه ولم يصوبه ؟ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171          | وجوب الاعتدال من الركوع والجلومي بين السجدتين وصفة الجلوس في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | تعين ﴿ السلام ﴾ للخروج من الصلاة ﴿ ﴿ ﴿ السَّالَامِ السَّالِمِ السَّلَّمِ السَّلِيقِ السَلَّامِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَلِيقِ السَلَّقِ السَلَّ |
| ***          | الحديث ٨٠: رفع اليدين في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | اعترار بعض المالكية عن ترك الرفع في بلاده بعد ثبوته عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YYY          | مقدار الرفع ووقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YYX          | جمع الإمام بين التسميع والتحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174          | لا يسن الرقع عند السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174          | الحديث ٨٦: أغضاء السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779          | من يرى عدم وجوب السجود على هذه الأعضاء لم يأت بدليل قوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1779         | الواجب السجود على الجيهة والأنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127          | المراد باليدين : الكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 1         | مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء مغطاة أو مكشوفة والإجزاء يرجع في مثل هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TYEN         | إلى اللفظ، أو إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 137          | الحليث ٨٧: التكبير عند كل خفض ورفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717          | الحديث ٨٨: إتمام التكبير في حالات الانتقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TET          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711          | الحديث ٨٩: كانت أركان صلاة رسول الله قريبة من السواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 711          | الرفع من الركوع ركن طويلالله الرفع من الركوع ركن طويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y4 a         | الجمع بين إلى وابة التي ذكر فيها فالقيام؟ والتي لم يلك فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            | الحلميث ٩٠: عن انس ٩ كان إذا رفع رأسه من الركوع والسجود مكث حتى يقال : قد       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 727        | نس ا                                                                            |
| 717        | الحديث ٩١: ٩ ماصليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله ٤ وهي الوسط          |
|            | الحديث ٩٢: تعليم مسالك بن الحسويسوث الناس صسلاة رسبول الله ﷺ. وجسلسة            |
| 717        | الاستراحة قبل النهوض إلى الثانية أو الرابعة                                     |
| <b>X3Y</b> | في دليل على إرادة التعليم بالصلاة، الخلاف في جلسة الاستراحة                     |
|            | الفعل غير الحاص برسول الله، ولا من أفعال الجبلة ولا بيان لمجمل، إن ظهر فيه قصد  |
| A37        | القربة: قمندوب وإلا فمباح                                                       |
|            | الحديث ٩٣: التخوية والتجاني في السجـود، وعدم بــط الذراعين عبد الله بن مالك     |
| P37        | ابن بحينة تحقيق نسبه                                                            |
| 40.        | الحديث ٩٤: الصلاة في النعلين. وهل هو من الزينة التي تستحب في الصلاة؟            |
| 707        | الحديث ٩٥: ٩ كان يصلي وهو حامل أمامة ٩                                          |
| 101        | تخريجه على أنه كان في نافلة مردود من وجوه                                       |
| Yot        | دعوى نسخه مردودة يأنها بمجرد الاحتمال. وكذلك دعوى الخصوصية                      |
| Yot        | بطلان دعوى أن«أمامة» كانت هي التي تتعلق بجدها رسول الله                         |
| You        | هذا الحديث يرجع العمل بالأصل على الغالب                                         |
| You        | فيه دليل على أن لمس المحارم ومن لا تشتهي غير ناقض                               |
| 400        | الحلميث ٩٦: الامر بالاعتمال في السجود، والنهى عن التشبه بالكلب                  |
| roy        | باب وجوب الطمألينة في الركوع والسجود                                            |
| 707        | الحديث ٩٧: حديث المسيء لصلاته                                                   |
|            | استدلال الفقهاء على وجود مــا ذكر في هذا الحديث، لأنه سيق للتعليم، الاستدلال به |
| YaY        | من ثلاث طرق                                                                     |
| Yox        | على طالب التحقيق في الاستدلال بهذا الحديث ثلاث وظائف                            |
| 404        | الأمور التي استدلوا على عدم وجوبها لعلم ذكرها فيه                               |
|            | بعض المالكية استدل به على عدم وجوب التشهد، ومناقشته في استدلاله، الاستدلال به   |
| POY        | على وجوب التكبير في الاستفتاح وسر ذلك                                           |
| 77.        | كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أر التخصيص فهي باطلة                      |
| 44.        | الاستدلال علي وجوب القراءة في الصلاة                                            |
|            | ابو حنيـفة جـمل الفـاتحة واجـبة وليـست بفـرض على أصله في التـفريق بين الفـرض    |
| 177        | والواجب، ومناقشته في ذلك                                                        |
| 777        | الاستدلال به على وجوب الطمائينة                                                 |
| YTY        | الاستدلال به على وجوب الرفع من الركوع والسجود والاعتدال فيه                     |
| 777        | باب القراءة في الصلاة                                                           |
| 775        | الحديث ٩٨ : ﴿ لَاصِلَامُ لَمْ يَقُرأُ بِمَاتِحَةُ الْكِتَابِ ﴾                  |
| 177        | اعتقاد الباقلاني الإجمال في هذا اللفظ لأنه لنفي الحقيقة وجوابه                  |

| 1       |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.6    | وجوب الفائحة في كل وكعة ومناقشته                                                                        |
| 077     | وجوب الفاتمة على المأموم                                                                                |
| 470     | الحديث ٩٩: ما يقرأ في الركعتين الأولميين من الظهر والعصر، وإطالة الأولى من الصبح ﴿                      |
| 477     | الجهر باليسير من الآيات في السرية لا يوجب سجود سهو                                                      |
| 777     | الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار                                                                         |
| 117-111 | ألحديثان ١٠١,١٠٠: القرامة في المغرب والعشاء                                                             |
| AFY     | الحديث ١٠٢: قراءة (قل هو الله أحد) في كل ركعة مع سورة                                                   |
| 779     | الحديث ١٠٣: الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضعاها، والليل إذا يغشى                                  |
| PEY     | باب ترك الجهر بالبسملة                                                                                  |
| 779     | الحديث ٤٠٤: كان رسول الله وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين                                 |
| 779     | باب سجود السهو                                                                                          |
| . 471   | الحنبث ١٠٥:التسليم من ركعتين في الرباعية. وقصة ذى اليدين                                                |
| 771     | جواز السهو على الانبياء وتحقيق ذلك                                                                      |
| YYY     | السهو في التبليغ غير جائز                                                                               |
| 777     | قوله: ﴿ لَمَ أَنْسُ وَلَمْ تَقْصُرِ *                                                                   |
| : YVY   | الفرق بين المسهو والنسيان                                                                               |
|         | الحروج من الصلاة على ظن التمام لا يبطلها. وكذلك السلام سهوًا، والكلام العـمد                            |
| 440     | لإصلاحها، واعتزار الماتعين عن هذا الحديث                                                                |
| 177     | الأفعال الأجنبية في الصلاة سهوك                                                                         |
| 177     | البناء على الصلاة بعد السلام مهوا السناد على الصلاة بعد السلام مهوا                                     |
| YYA     | سجود السهو في آخر الصلاة يتداخل                                                                         |
| AVA     | موضوع سجود السهو ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| YA+     | المأموم تابع للإمام في السهو                                                                            |
| 47.     | الحلميث ١٠٦: قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس الخه                                                     |
| 44.     | سجود السهو عند النقص قبل السلام وهذا الجلوس الأول غير واجب                                              |
| ۲۸۰     | ياب المروريين يدى المصلي                                                                                |
| 181     | الحليث ١٠٧: ١ لو يعلم المار بين يدى المصلى إلغ،                                                         |
| 1,87    | الحَمْمِينَ ١٠٨: مدافعة المار، ثم مقاتلته، فإنما هو شيطان ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| YAY     | الماتلة محمولة على قوة المنع                                                                            |
| YAY     | الحديث ١٠٩: مرود ابن عباس وأثانه بين يدى بعض الصف ١٠٩٠: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| YAY     | قول ابن عباس و ناهزت الاحتلام،                                                                          |
| AVE     | الاحاديث المعارضة. منها : حديث الكلب الاسود                                                             |
| YAo     | علم الإنكار : دليل الجواز                                                                               |
| 7AY     | الحديث ١١٠: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ يَعْمَرُ عَائِشَةً وَهُو يُصَلَّى وَهَى مُعْتَرَضَةً فِي قَبْلَتُهُ |
|         |                                                                                                         |
| !       |                                                                                                         |

| ٠           | جامع                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | الحلنيث ١١١: تحية المسجد                                                        |
|             | جمهور العلماء على علم وجوبها                                                    |
|             | هل يركع إذا دخل المسجد في أوقات الكراهية؟                                       |
|             | إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، خاص من وجه                |
|             | إذا دخل المسجد وقد صلى ركعتي الفجر في بيته                                      |
|             | إذا دخل مجتاز: هل يؤمر بالركوع؟                                                 |
|             | إذا صلى العيد في المسجد، هل يركع؟ الله المسجد،                                  |
|             | الحديث ١١٢: النهي عن الكلام والأمر بالسكوت في الصلاة                            |
|             | معنى 1 القنوت ٤ والمواد منه في الصلاة                                           |
| ·           | النفخ التنحنح والبكاء، ونحوها "                                                 |
|             | الحديث ١١٣: الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر                                       |
|             | الإبراد بالظهر، وبالجمعة                                                        |
|             | الحديث ١٩٤٤ من تس صلاة فليصلها إذا ذكرها » ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| • • • • • • | إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلى                                                     |
|             | عل على التارك معداً قضاء؟                                                       |
| ئومه        | الحديث ١١٥ : ١ أن معاذا كــان يصلى مع رسول الله عشاء الآخــرة ثم يرجع إلَى أ    |
|             | فيصلي بهم إلخ                                                                   |
|             | اختلاف نية المأموم والإمام وتحقيق القول في جواز ذلك لفعل معاذ                   |
|             | الحديث ١١٦ : ﴿ اتقاء شلة الحر ببسط الثوب ونحوه تحت الجبهة                       |
| ,           | الحديث ١١٧٪ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءه                |
|             | الحديث ١١٨: • من أكلُّ ثرمًا أزُّ بضلاً فليعتزل مسجدنا إلخ.                     |
|             | عل أكلهما علر في ترك الجماعة؟يناسيان                                            |
|             | وهل هو عام في كل مسجد؟                                                          |
|             | إياحة أكل هذه الخضروات                                                          |
| ، منه       | الحديث ١١٩: من أكل الشـوم والبصل والكرات - فـمإن الملائكة تتأذى نما يتــأذى     |
|             | الإنسان »                                                                       |
| , . ,       | قاسوا عليه كل مؤذ من بَخَر ونحوه بعلة ثأذى الملائكة                             |
|             | باب التشهد                                                                      |
|             | الحديث ١٢٠: تشهد ابن مسعود خلاف الفقهاء في وجوب التشهد                          |
|             | ترجيح تشهد ابن مسعود والرد على من رجع تشهد ابن عباس                             |
|             | معنى التحيات، والصلوات ا                                                        |
|             | معنى و السلام على النبي وعلى عباد الله 1                                        |
|             | معنى و ثم ليتخير من المسألة ما شاه ٥                                            |
| - 1         | الحديث ١٢١: كيف الصلاة على رسول الله على                                        |

| ٣٠٨                 | صيغة الأمر « قولوا» ظاهرة في الوجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9                 | وجوب الصلاة على الآل، ومِن هم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4                 | كيف تشبه الصلاة على محبد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71.                 | معنى و إنك حميد مجيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 711                 | الحديث ١٢٧ :الأمر بالاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711                 | إثبات عذاب القبر. وقد أوجب الظاهرية هذا الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717                 | هل يقال هذا في التشهدين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A:                  | الحديث ١٢٣: تعليم رسول الله أبها بكر أن يقول في صلاته «اللهم إني ظهمت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414                 | الخ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | الحديث ١٧٤: « ما صلى صلاة بعد أن تزلت عليه ﴿ إذا جاء نصر الله ﴾ لا يقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T11                 | فيها: مبحانك رينا وبحمدك المستنان المستان المستنان المستنان المستنان المستان المستان المستنان المستنار |
| 711                 | معني 3 مبحاتك ويحمدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 710                 | قولها ﴿ يَتَأُولُ القرآنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717                 | . <b>ياب الوتر</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * 717               | الحديث ١٢٥: عن ابن عمر ﴿ صلاة الليل مثنى مثنى الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717                 | ينتضى تقديم الشفع على الوتر، وانتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Υ\ <b>∀</b><br>‱   | إذا أوتر ثم أراد التنفل : هل يعيد الوتر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIA                 | ألحديث ١٣٦: ﴿ مِن كُلِّ اللَّهِلِّ أُوتِر رَسُولَ اللَّهِ الْحَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 719                 | الحديث ١٢٧ : قان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر بخمس إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . TT •.             | باب الذكر عقيب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | الحديث ١٢٨: وفع الصوت بالذكر حين الأنصراف من الكتوبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771                 | الحليث ١٢٩: كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771<br>777          | معنى و لا ينفع ذا الجد منك الجد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| '.' ' ' '<br>'.\YYY | معنى نهيد عن قبل وقال€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>                | معنى نهيه ﴿ عِنْ إِضَاعَةَ لِمَالًا وَكُثُرَةَ الْسَوْالُهُ * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771                 | معنی نهید اعن واد البنات ومنع وهات ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770                 | الحديث ١٣٠ : التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                 | ايهما أفضل: الفقير الصابرء أم الغنى الشاكر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | الحديث ١٣١: • صلى في خميصة لها أعلام فنزعها إلخ المستنسسة المنافقة المادرة إلى مسالح الصلاة، ونفى ما خسل فيها، ويشغل القلب من النقوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                 | والأصباغ<br>باب الجمع بين الصلاتين في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717                 | به الجمع فين العمرين في السفر بين الظهر والعصر الخ؛<br>ألحديث ١٣٧ : ٦ كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر الخ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 774                 | جوار الجمع، وتخصيص بعض الفقهاء له<br>جوار الجمع، وتخصيص بعض الفقهاء له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                 | جوبو اجمع المحصيص بنص المعهد ف<br>الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | العديك يدن على اجتمع إدا قال على عهر عير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

:

:

| 779           | ياب قصر الصلاة في السفر                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الخليث ١٣٣: * كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعشمانٍ لا يزيدون في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 414           | ر <b>کنتن ا</b>                                                                                               |
| ۲۳۰ .         | ياب الجمعة المساسين |
| 24.           | الحديث ١٣٤: لا رأيت رسول الله قام فكير وكير الناس وراءه ـ وهو على المنبر إلخ!                                 |
| ۲۲۰           | صلاة الإمام على أوقع بما عليه المأموم لقصد التعليم                                                            |
| <b>የፒን</b>    | العمل اليسير في الصلاة                                                                                        |
| 441           | إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم                                                                          |
| 221           | الحديث ١٣٥: من جاء منكم الجمعة فلينتسل؛ صريح في الأمر بالغسل للجمعة                                           |
| 777           | تعليق الأمر بالمجيء للجمعة                                                                                    |
| 227           | أبعد الظاهري حيث لم يشترط تقدم الغسل على الجمعة                                                               |
|               | الحديث ١٣٦: ١ جماء رجـل ورسول الله يخطب يوم الجـمعة فقــال: صليت يا فلان؟                                     |
| ۳۲۲           | إلخ ٤.                                                                                                        |
|               | ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أن من دخل المسجد والإمام يخطب                                        |
| ۲۲۲           | لا يجلس حتى يصلى ركعتين                                                                                       |
| 225           | الرد على من منع صلاة الركعتين                                                                                 |
|               | الحديث ١٣٧٪ د كان يخطب خـطبتين وهو قائم يفـصل بينهمــا بجلوس؛ وأن الجلوس                                      |
| ŤY (          | ييتهما ركن                                                                                                    |
| <b>*</b> Y*\$ | الحديث ١٣٨ : و إذا قلت لصاحبك : أنصت إلغ ٥                                                                    |
| 220           | الحديث ١٣٩ : ٥ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة إلخ،                                                |
| 440           | هل الافضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير؟                                                                      |
| 240           | حقيقة ۱ الساعة ١ ومعنى د التهجير،                                                                             |
| ***           | مراتب الرافحين على قلمر السبق والقصد                                                                          |
| ۲۲۷           | اسم د الهدی ه علام ینطلق؟                                                                                     |
| ۲۲۷           | واسم ( البلغة )                                                                                               |
| <b>"</b> "    | الحليث ١٤٠: كنا نصلي الجمعة ونتصرف وليس للحيطان ظل،                                                           |
| <b>44</b> %   | تجوز الجمعة عند أحمد وإسحاق قبل الزوال                                                                        |
| ۲۲۸           | <ul> <li>ا ليس للحيطان ظل نستظل به ع لا ينمى أصل الظل، وعرض المدينة</li> </ul>                                |
| 444           | الحديث ١٤١: ما يترأ في صلاة الجمعة                                                                            |
| TT4           | ياب العيدين                                                                                                   |
| <b>41.</b>    | الحديث ١٤٧: صلاة العيد قبل الخطبة                                                                             |
| ۳٤٠           | الفرق بين العيد والجمعة                                                                                       |
| TE1           | الحديث ١٤٢ : • من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك إلغ،                                                   |
| Tit           | النسك وما يراد به                                                                                             |
| <b>727</b>    | ما فنح قبل العبلاة لا يقم مجزيًا                                                                              |

|     | i)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | TET         | في قوله لايي بردة « شاتك شاة لحمه إيطال كونها نسكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.0 | 7147        | إذا وقعت المأمورات على خلاف متتضى الأمر: لم يعذر فيها بالجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 751<br>757  | قوله ۱ لن تجزي عن أحد يعدك ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 7117        | الحديث ١٤٤٤ من نبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها إلغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | WÉ É        | قد يستدل بعينة 3 فليلبع 4 من يرى الأضحية واجبة أو من يعينها بالشراء وتحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | -           | الحديث ١٤٥ : • قبداً بالمسلاة قبل الخطبة. بلا أذان ولا إقامة وأمر بتقوى الله. ثم أتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 711         | الشاء إلخ ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 710         | اتفقوا على انه لا آذان للعيد ولا إقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 710         | قوله للنساء « تصدقن . فالكن أكثر حطب جهتم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 710         | قوله * فقامت اهراة من سطة النسام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 717         | جواز تصدق المرأة من مالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 717         | الحديث ١٤٦ : • أمرنا وسول الله أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الحدور ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | TEV         | اعتزال الحيض المصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | TEY         | باب صلاة الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ×: .        | الحديث ١٤٧ : الحسفت الشمس على عهد رسول الله . فبعث منادياً ينادى : الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 717         | جامعة النع ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 717         | معنى المشبق الشبسة السنانية المسابقة المسابقات المسابقات المسابقة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقة المسابقات المساب |
|     | <b>Y1</b> A | باب صلاة الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |             | الحلاف في كيفيمة صلاة الكسوف. احتار الشافعي ومالك : إنها ركستان في كل ركعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | TEX         | قيامان وركوعان وسجودان. والرد على من زعم أنها ركعتان كسائر النواظل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | YEA         | الحديث ١٤٨: • الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 711         | ا قوله » ينفوف الله بهما حيات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |             | الرد على الفلكيين في أسباب الكسوف والخسوف. وأن قدرته تعلى حاكمة على السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | To.         | والسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1 · ·       | الحديث ١٤٩: وصف عائشة لصلاة الحسوف، وأنها أربع ركمات وأربع سجدات،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             | وتحلير الرسول أمته من الزئي، وتحويقهم ما بين أيديهم من الأهوال، مصادفة الجسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 100         | يوم موت إيراهيم واستغلال اليهود للذلك في إشاعة الفتنة ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |             | قولها * فأطال القيام، و حَدُّ القيام، السنة تقسصير القيام التألُّى عن الذي قبله والسبب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 101         | <b>ذلك</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :   | 707         | قولها ٥ فخطب الناس ٥ ظاهرة في أن للكسوف خطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 707         | وقت صلاة الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 707         | ترجيح الحوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 0 | Tot         | الحديث ١٥٠: وصف أبي موسى لصلاة الخسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 101         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Tot         | في قوله اكأطول قيام وركوع وسجود 1 دليل على تطويل السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| rot        | في الحديث فليل على أن سنة صلاة الكسوف في السجد                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200        | ياُبِ الاستصفاء                                                                              |
| 200        | الحديث ١٥١: د خرج رسول الله يستسفى فتوجه إلى القبلة يدعو إلخ ،                               |
| 201        | استحباب صلاة الاستسقاء والبروز إلى المصلى، وتحويل الرداء                                     |
| 207        | تقديم الدعاء على الصلاة وعدم ذكر الحطبة، واستقبال القبلة بالدعاء والجهر فيها                 |
| 707        | الحديث ١٥٢: ١ أن وجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب إلخ؟                       |
| ۲۰۷        | في الحديث علم من أعلام النبوة                                                                |
| TeY        | استحباب رفع الينين في المدعاء                                                                |
| ۲۰۸        | معنى و القزع و وو سلع و وو سبتا، وو الأكام ،                                                 |
| ۲۹۸        | ياب صلاة الخول                                                                               |
| ۲۰۸        | الحديث ١٥٣ : • صلى يكل طائفة ركعة، وقضت كل طائفة ركعة ، ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 404        | صلاة الحوف باقية كما صلاها وسول الله خلاقًا لمن خصها بكون رسول الله فيهم                     |
| 404        | وردت وجوء في كيفيتها تزيد على العشرة 💎 \cdots نودت                                           |
| 404        | سبب ترجیح من رجع صفة علی آخری                                                                |
| ۲٦٠        | الحديث ١٥٤: وواية صالح بن محوات، إذا كان العدو في غير القبلة                                 |
| ۲٦٠        | الحديث : أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام                                    |
| 271        | مقتضى الحديث : أن الإمام يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم                                          |
| 771        | وقد يتعلق بلفظ الرارى من يرى السلام من الصلاة                                                |
| 377        | الحديث ١٥٥: رواية جابر. والعدو بينهم وبين القبلة                                             |
| 475        | كتاب الجنائز                                                                                 |
| 415        | الحديث ١٥٦ : صلاة رسول الله على النجاشي وقد مات بالحبشة جواز النعى                           |
| 470.       | الصلاة على الميت الغائب. وأن السنة : التكبير أربعًا                                          |
| 410        | الحديث ١٥٧: رواية جابر للصلاة على النجاشي، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث                 |
| 770        | الحديث ١٥٨: و صلى على قبر بعدما دفن إلغ ٥                                                    |
| 277        | الحديث ١٥٩: ٥ كفن في ثلاثة أثواب بيض إلخ ٢                                                   |
| 777        | جواز النكفين بما زاه على الواحد السائر                                                       |
| 411        | الحليث ١٦٠ : ١ اغسلتها ثلاثاً، أو خِمسًا، أو أكثر من ذلك بماء وسدر إلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 411        | كانت المتوفاة زينب . والإيتار مطلوب في الغسل                                                 |
| 777        | جواز إرادة الممنيين المختلفين بلفظة واحدة                                                    |
| 414        | <ul> <li>إن رأيتن ذلك &gt; تفويض لهن بحسب المصلحة والحاجة</li> </ul>                         |
| 417        | الماء المتغير بالسدر ونحوه تجوز يه الطهارة. واستحباب الكافور ونحوه                           |
| 417        | استحباب التيامن في غسل الميت والبداءة بمواضع الوضوه، وتسريح شعر الميت وضفره                  |
| <b>AFT</b> | الحديث ١٦١: السنة في للحرم يموت، بقاه حكم الإحرام بعد الموت                                  |
| 774        | الحديث ١٦٢ : عن أم عطية • نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليناه                             |
| T74.       | وردت أحاديث تشدد في اتباع النساء الجنازة كحديث فاطمة                                         |

| 414         | الحديث ١٦٣: الإسراع بالجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414         | الحديث ١٦٤: موضع قيام الإمام في الصلاة على الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TV.         | الحديث ١٦٥: ﴿ بَرَّهُ رَسُولُ اللَّهُ مِنَ الصَّالِقَةُ وَالْحَالَقَةُ وَالسَّاقَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77.         | الحديث ١٦٦ : شرار الحلق الذين بينون المساجد والمعابد على قبور الانبياء والصالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الحديث ١٦٧ : ﴿ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ الْبِهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَـبُورِ ٱلبِّيائِهُم مساجد ولولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TVT</b>  | ذلك الأبرز قبرء ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TYT         | الحديث ١٦٨: و ليس منا من ضرب الحدود إلغ ، ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TYT</b>  | الحديث ١٦٩: الأجر في شهود الجنازة حتى يصلى عليها، وحتى تدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVE         | كتاب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 471         | المُغْنِيثُ ١٧٠: بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى شرائع الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 474         | مِعتى ﴿ الرِّكَامُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TVo         | قوله * إنك ستأتى قومًا أهل كتاب ؛ لاستجماع همته في دعائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777         | بِم تكون الطاعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الاستدلال بقوله أ تؤخما من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٥ صلى عدم جواز نقل الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277         | وتضعيفه المستنانين المستانين المستنانين المستنانين المستنانين المستنانين المستنانين المس |
| 477         | من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 477         | يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام ، وتعظيم أمر الظلم وإجابة دعوة المظلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777         | الحديث ١٧١ : ﴿ لِيسَ فِيما دون خمس أراق صدقة الغ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777         | أبو حنيفة يعلق الزكاة في الحرث بكل قليل وكثير ، والرد عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TVA .       | الحديث ١٧٢ ; و ليس على المسلم في عبده وفرصه صدقة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YVA         | الزكاة في قيم الخيل والعبيد إذا كانت للتجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444         | الحليث ١٧٣ : ١ العجماء جبار إلخ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸.         | معنى « العجماء، والجبار »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۰         | جناية العجماء على الأبدان إذا كان معها راكب أو سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.         | ا الركار أ معناه وقدره ولا يتوقف على حوله، والأرض التي يوجد فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 471         | الحليث ١٧٤: بعث عمر على الصدقة ومنع ابن جميل رخالد بن الرليد، والعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :           | الأظهر : أنه على الصدقة الواجبة ﴿ مَا يَعْمَ أَبِنَ جَسَيْلَ ﴾ مَا يُقَصَدُ بِهِ النَّفِي على سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>የ</b> ለነ | المالغة في الإثبات المسالية ال |
| ۲۸۲         | ﴿ العتاد ؛ معناه، واختلاف الرواية فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | أجاز الرسول محاله يحتسب ما حبسه فيما عليه من الزكاة، وهو حسجة لمن جوز دفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>"</b> ለነ | الزكاة لصنف واحد، ولمن أجاز إخراج القيمة والجواب عن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۳         | قوله ۱ فهي عليّ ومثلها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 474         | الحديث ١٧٥ : قسم غنائم لحنين وإعطاء المؤلفة قلوبهم، وتطبيب قلوب الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸٦         | ياب زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الحديث ١٧٦: ﴿ فَرَضَ وَكَاءَ الْفَطُّرَعَلَى الذُّكُسِرُ وَالْأَنْثَى وَالْحَرُّ وَالْمُمْلُوكُ صَاعًا مَن تمر أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ተለግ -         | شعير إلمُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAT           | قوله ٤ رمضان ٩ قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 787           | مقلار الصاع، والجناس ما تخرج منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳AY           | قوله ٥ قمدل الناس ألغ ٤ والذي علل : هو معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۷           | تغرج صدقة الغطر قبل صلاة العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | الحديث ١٧٧: تمسك في سعيد بإخراجها صاعًا من طعام، كما كسان يخرجها على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> AY - | ِمهد رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAY           | للراد بالطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y</b> AX   | قد ذكر ۵ الزيب ۱ في ملا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸۸           | وة السنواه ٩ الحملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>77.1</b>   | كتاب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TA1</b>    | الحديث ١٧٨: لا تقلموا رمضان بصوم إلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAT           | الرد على الروائض في تقديمهم المصوم على الرقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ም</b> ጸ4   | صوم ما اعتاده قبل رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩٠           | الحديث ١٧٩ : الصوم والقطر للروية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>44</b> •   | عل يعتمد على الحساب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441           | على لن رأى الهلاق أن يصوم أو يقطر رحله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441           | مل تتعدى ولمة بلد إلى آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 241           | استدلال من قال بالحساب بقوله : ٤ فاقدووا له ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791           | الحليث ١٤١٨٠ تسحروا فإن في السحور بركة؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444           | الطليث ١٨١ : وقت السحور، وحكمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717           | الحليث ١٨٧: من يدركه الفير وهو جنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹۳           | الحديث ١٨٣: من أكل أو شرب ناسياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 445           | لا فإنما الحدد الله وسقاء الميلل على صبعة الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 445           | الحليث ١٨٤: للجامع في تهار رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790           | الأراق المناك معمد المحال المنافرة المن |
| 710           | و يعادب من وبعب مسهم وجه مسهم المنارة عند الإصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717           | ا من جامع نامياً في نهار رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>717</b>    | جريان الحصال المثلاث في كفارة الجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>717</b>    | ما يذكر عن مالك وأصحابه في تقليم الإطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>757</b>    | عل خضال الكفارة على الترتب أو التخبر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797           | عل يشترط في الرقبة الإسلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | نفي استطاعة المصوم يثل حلى حلم الانتقال إلى الإطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T17           | - No YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>71</b> A   | رة الحديث على رجوب إطعام الستين مسكيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| المرق ومعناه ومقالوه ولالته على السنين الملاعب في قوله المحمد الملك الملاعب في المحمد الملك المراعب الملاعب في المحمد الملك المراعب المحموم في المحمد الملك المحموم في المحمد الملك المحموم في المحمد الملك المحموم في المحمد الملك المحمد المحمد الملك المحمد الملك المحمد ا | * -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المناهب في قوله و اطعمه أهلك و يواه و المعمه أهلك و المناهب في قوله و اطعمه أهلك و المناهب في قوله و اطعمه أهلك و يواه و المعمه أهلك و يواه المناهب في و اطعمه أهلك و يواه المناهب في السفر المناهب المناهب في السفر المناهب عن المناهب في السفر و يواهب المناهب على المناهب المناهب المناهب على المناهب على المناهب على المناهب على المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب على المناهب على المناهب المناهب على المناهب ال   | Ť     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المناهب في قوله و اطعمه أهلك ؟ المناهب في قوله و اطعمه أهلك ؟ فيه وجود الجمهور على وجوب تضاء أليوم المناهب في وأمه و اطعمه أهلك ؟ فيه وجود الجمهور على وجوب تضاء أليوم المناهب في السفور عنها السفور عنها السفور السلمي عن الصوم في السفور وكان المنعيث المناهب المعوم في السفور السلمي عن الصوم في السفور وكان المناهب المناهب المناهب على المنطر ولا المناهب على المناهب المناهب على المناهب المناهب على المناهب على المناهب على المناهب على المناهب على المناهب على المناهب المناهب على المناهب المناهب على المن المناهب على المناهب   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حكمة ضحك النبي الله المحلمة الملك عنواله و المحمد الملك عن المراة كفارة إذا مكنت الزرج منها؟  ولم على المراة كفارة إذا مكنت الزرج منها؟  ولم المحلم المسافر المحلم عن المصوم في السفر وكان المحلم كنير الصيام المحلم  | т     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللذاهب في قوله ه الحدمة الملك ه فيه وجود الجديهور على وجوب تشاء اليوم المداه الملك في الحدمة الملك ه فيه وجود الجديهور على وجوب تشاء اليوم على المراة كفارة إذا مكت الزوج منها؟  ولم على المراة كفارة إذا مكت الزوج منها؟  ولم يسب الصاحم على المنطر ولا المنطر على الصاحم في الدخيث ١٨٠٤ الحليث ١٨٠٤ ولم يسب الصاحم على المنطر ولا المنطر على الصاحم المناه المناه على المنطر ولا المنطر على الصاحم المناه المناه المناه في المنطر ولا المناه المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه ولي المناه المناه المناه ولي ولا على المناه على المناه على المناه المناه ولي ولا على المناه على المناه المناه ولي ولا على المناه ال |       | The state of the s |
| المناهب في و الحده اهلك > فيه وجود الجدهور على وجوب تضاء اليوم على المراة كفارة إذا مكت الزوج منها؟  هل على المراة كفارة إذا مكت الزوج منها؟  الحديث ١٩٩١ : سؤال حصرة بن عصرو الاسلمى عن الصوم في السفر. وكان الحديث ١٩٩١ : ولم يعب الصلم على المنطر ولا المنطر على الصائم المناهم على المنطر ولا المنطر على الصائم المناهم على المنطر ولا المنطر على الصائم المناهم على المنطر ولا المنطر في المناه المناهم على المناهم في السفر أو ١٩٩٤ : ولم يعب المناهم على المناطر ولا المناطر ولا المناطر في المناهم المناهم على المناهم في السفر أو ١٩٩٤ : ولم يعب المناهم على المناهم عنه وليه المناهم المناهم المناهم عنه وليه المناهم المناهم ولمنه وليه المناهم المناهم والمناهم المناهم المناهم والمناهم المناهم والمناهم المناهم والمناهم المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم المناهم والمناهم والم | MAN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هل على الراة كنارة إذا مكنت الزرج منها؟  هل على الراة كنارة إذا مكنت الزرج منها؟  الحليث ١٩٨١ : وسوال حصرة بن عصرو الاسلمى عن الصوم في السفر. وكان الحليث ١٩٠١ ولم يعب العالم على المقطر على الصائم الحليث ١٩٨١ : ولم يعب العائم على المقطر ولا المقطر على الصائم الحليث ١٩٨١ : ولمن من البر العبام في السفر ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١ : ونعب القطرون البرم بالاجرء الحليث ١٩٠١ : تأخير عائمة قضاء ما علما من وطيه المناسبات المحلوث المحلوث ١٩٠١ : تأخير عائمة قضاء ما عام عنه وليه الحليث ١٩٠١ : تأخير عائمة قضاء ما عام عنه وليه الحليث ١٩٠١ : ولوكان على المحادث المحلوث المحلوث المحلوث ١٩٠١ : ولوكان على المحادث المحلوث المحلو  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحديث ١٩٨٥: سوال حصرة بن عصرو الاسلمى عن الصوم في السفر. وكان الحديث ١٩٨١: سوال حصرة بن عصرو الاسلمى عن الصوم في السفر. وكان كلي الحديث ١٩٨١: و ما فينا صائم إلا رسول الله إلغ على المقائم على المقطر على الصائم الحديث ١٩٨١: و ليس من البر الصيام في السفر ١٩٠٤ الحديث ١٩٨١: و ليس من البر الصيام في السفر ١٩٠٤ الحديث ١٩٠٤ الحديث ١٩٠١: تأثير عائدة قضاء ما طبها من رصفان إلى شمبان ١٩٠١ الحديث ١٩٠١: تأثير عائدة قضاء ما طبها من دوليه والمحدوث الحديث ١٩٠٤: الحديث تعلى الإزام المولى ولا على المتناف المناف الحديث الحديث الحديث تعلى الإزام المولى ولا على المتناف المناف وغيره المناف المناف وغيره المناف المناف وغيره المناف المناف وغيره المناف المناف المناف المناف وغيره المناف المناف المناف المناف المناف وغيره المناف المناف المناف المناف المناف وغيره المناف  | 444   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحليث ١٩٨٠: سوال حصرة بن عصرو الاسلمى عن الصوم في السفر. وكان  كثير الميام  الحليث ١٩٨١: ولم يعب المائم على المقطر ولا المقطر على الصائم  الحليث ١٩٨١: و ما فينا صائم إلا رسول الله إلغ على الصائم  الحليث ١٩٨١: و نعب المقطرة اليوم بالاجرة  الحليث ١٩٠١: و نعب المقطرة اليوم بالاجرة  الحليث ١٩٠١: و نعب المقطرة اليوم بالاجرة  الحليث ١٩٠١: من مات وحليه صيام صام عنه وليه  الحليث ١٩٠١: و لوكان على التخصيص له  الحليث ١٩٠١: و لوكان على المائد تعنى المؤروغيوه  الحليث تعليل نقصاء الصوم بعلة تشمل النفر وغيوه  الحليث ١٩٠١: و لوكان على ما اختلق فيه عند تزاحم حتى الله وحتى الباد  الحليث ١٩٠١: و إذا أقبل الليل من هينا عباد المفعرة المؤروة | ٤٠٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله المسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £+1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحليث ١٨٦: ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الكافية المحلوث ١٨٦: ولم يعب الصائم إلا رسول الله إلغ و ١٩٠٤ الحلوث ١٨٨: ولم يس من البر الصيام في السقر و ١٩٠٤ الحلوث ١٨٩: و فعب المقطرون الموم بالاجرو و ١٩٠٤ الحلوث ١٩٠١: تأخير عائشة قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان و ١٩٠٥ الحلوث ١٩٠١ من مات وعليه صبام صام عنه وليه و ١٩٠١ الحلوث ١٩٠١: و لوكان على المك دين اكتت قاضيه عنها فلين الله احق - إلغ و ١٩٠١ الحيث تعليل الفنماء الصوم بعلة تشمل النفر وغيره و ١٩٠٤ مل لغير الرسول ان يستعمل القيام و ١٩٠٤ مل لغير الرسول ان يستعمل القيام و ١٩٠٤ مل يخمن القضاء بصوم التلو و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و لا ١٩٠٤ الخليث ١٩٠١: و لا ١٩٠٤ الخليث ١٩٠١: و لوكان ما من الرصال المناس بغير ما عجلوا الفطر و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و لا ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ الحليث المناس بغير ما عبلوا الفطر و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و الماكم و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و الماكم و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١: و الماكم و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١ و الماكم و ١٩٠٤ الحليث ١٩٠١ و الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ الماكم و ١٩٠٤ الحليث الماكم و ١٩٠٤ و ١٩٠٤ الماكم و ١٩٠٤ الماكم و ١٩٠٤ الماكم و ١٩٠٤ الماكم و ١٩٠٤ ال |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحلايث ١٩٨٧: و ما قينا صائم إلا وسول الله إلغ ه ١٩٠٤ الحلايث ١٩٨٩: و نعب المقطرون اليوم بالخبرة الحديث ١٩٠٤: و نعب المقطرون اليوم بالاجرء الحديث ١٩٠١: تأخير عائشة قضاء ما عليها من ومضان إلى شعبان ١٩٠٥ الحديث ١٩٠١: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا الحديث ١٩٠١: و لوكان على الازام للولى ولا على التخصيص له الحلايث ١٩٠٦: و لوكان على المن وبد على التخصيص له الحديث ١٩٠٤: و لوكان على المن وبد على المناز وغيره المناز و الناز و المناز و المنا | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحلايث ۱۸۸: « ليس من البر العيام في السفر »         الحلايث ۱۸۹: « نعب المقطرون اليوم بالأجرة         الحليث ۱۹: « نعب المقطرون اليوم بالأجرة         الحليث ۱۹: « الوكان على المتخصيص له         الحليث ۱۹: « لوكان على آمك دين اكتت قاضيه عنها فلين الله أحق – إلغ»         الحليث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره         الحليث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره         الحليث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره         الحليث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حق الله وحق العباد         الحليث ۱۹: « إذا الناس بخير ما عجلوا الفطر»         الحليث ۱۹: « إذا الناس بخير ما عجلوا الفطر»         الحليث ۱۹: « إذا الناس المناس منها »         الحليث ۱۹: « إذا الناس الليل من هينا »         الحليث ۱۹: « إذا الناس الليل من هينا »         الحليث ۱۹: « إذا الناس الليل من هينا »         الحليث ۱۹: « إذا الناس الله من الوصال الله عن الوصال الله العبد الله بن صمرو في نوافل الكميام والقيام         المناس عيام نلائة أيام من كل شهر         المناس عيام نلائة أيام من كل شهر         المناس في صيام داده عليد السلام         الخليث عيام داده عليد السلام         الخليث المياد عليل بثلاث إلى الله صيام دارد – إلغ »         الخليث العام المدور علي بثلات إلى الله صيام دارد – إلغ »         الحديث المياد الله ميام دارد - الناس على الله ميام دارد - الناس على الله ميام دارد – الناس على دارد عليد الله ميام دارد - الناس على دارد عليد الله ميام دارد - الناس على دارد الناس على دارد الناس على دارد الناس على دارد عليد الله دارد الناس على دارد عليد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحلايث ١٩٩١: و هب المقطرون الميوم بالأجواء الحلايث ١٩٠٠: المخديث ١٩٠١: المخديث ١٩٠١: المخديث ١٩٠١: المخديث ١٩٠١: المخديث ١٩٠١: المحلوث ١٩٠١: المحلوث ١٩٠١: و المحلول ولا على التخصيص له الحلويث ١٩٩٢: و الوكان على المتحسيص له الحلويث ١٩٩٢: و الوكان على أمك دين اكتت قاضيه عنها فلدين الله أحق – إلغ ١٠٤٠ ألى الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره ولا على الحديث ولالة على ما اختلق فيه عند تزاحم حق الله وحق العباد المحلول ان يستعمل القياس؟ ١٩٠٤ ألى بغض المعديث ولالة على ما اختلق فيه عند تزاحم حق الله وحق العباد المحلول  |       | The state of the s |
| الحديث ١٩٠٠: تأخير عاتشة قضاء ما طبها من رمضان إلى شعبان ١٩٠٠ الحديث ١٩٠١: من مات وحليه صبام صام عنه وليه السخديث ١٩٠١: والوكان على التخصيص له الخطيث ١٩٠٢: والوكان على أمك دين اكتت قاضيه عنها فدين الله أحق - إلغ ١٩٠٤ أن الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل الغيار وغيره والحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حق الله وحتى العباد المحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حق الله وحتى العباد المحديث ١٩٠٤: والا يزال الناس بغير ما عبلوا الفطر ١٩٠٤ الحليث ١٩٠٤: وإذا أقبل الليل من ههنا ١٩٠٤ الحليث ١٩٠٤: وإذا أقبل الليل من ههنا ١٩٠٤ الحليث ١٩٠٤: وإذا أقبل الليل من ههنا ١٩٠٤ الحليث ١٩٠٤: وقايكم أولد أن يواصل - إلغ ١٩٠٤ الحليث ١٩٠٤: وصية رصول الله عبد الله المحرو في نواقل الكيام والقيام وهيره وموم الدهر ١٩٠٤ كراهية قيام كل الليل ١٩٠٤ عمرو في نواقل الكيام والقيام والليل ١٩٠٤ عمر كرنها مثل صبام المدهر عليه السلام معنى كرنها مثل صبام المدهر عليه السلام معنى كرنها مثل صبام المدهر السلام معنى كرنها مثل صبام المدهر المسلام الحديد الحديد الحديد المدهر المعنام في صيام دادر حديد السلام الحديد الحديد الحديد الحديد المدهر المدهر المدارد عليه السلام الحديد الحديد المدهر الم |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحلابث ١٩١١: من مات وحليه صيام صام عنه وليه  ليس ذلك على الالزام للولى ولا على التخصيص له  الحليث ١٩٢: ﴿ لوكان على آمك دين آكت قاضيه عنها قلين الله أحق – إلغه ١٩٠٠ ألم المخلوث تعليل بقضاء الصوم بعلة تشمل الغيار وغيره ٢٠٠ ألم لغير الرسول آن يستمعل القياس؟  مل لغير الرسول آن يستمعل القياس؟  مل يخص القضاء بصوم التلو؟  الحليث ١٩٢: ﴿ لا يزال الناس بغير ما عجلوا الفعل ١٩٠٠ ألحليث ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ألم المائم و فقد أفعل الصائم و المحلول الفعل ١٩٠٠ ألحليث ١٩٠٤ ألم المائم و المحلول الفعل ١٩٠٠ ألم المائم و المحلول الفعل ١٩٠٠ ألم المائم و المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول المائم و المحلول الفعل المحلول المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول الفعل المحلول المحلول المحلول الفعل المحلول ا | £ • £ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المس ذلك على الازام للولى ولا على التخصيص له         المحليث ١٩٦٢: و لوكان على آملك دين آكنت قاضيه عنها فدين الله أحق – إلخه         في الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النيلر وغيره         على لغير الرسول آن يستعمل القياس؟         في الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاجم حق الله وحق العباد         على يخص القضاء بصوم النيلر؟         الحليث ١٩٦٤: و لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»         الحليث ١٩٤: و إذا أقبل الليل من ههنا ه         ممنى و فقد أفعلر الصائم »         المحليث ١٩٨: نهى وسول الله عن الوصال — إلخ »         المحليث ١٩٨: وصية رسول الله عن الوصال — إلغ »         المحليث ١٩٨: وصية رسول الله لغيد الله ين حمرو في نوافل الصيام والتيام         المحرب الدهر         كرامية قيام كل الليل         معنى كرنها مثل صيام المدهر         المحرب الدهر         المحرب المحرب المناز عليل بثلاث إلى الله صيام دارد عليه السلام         المحرب الدهر         المحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحليث ١٩٦١: و لوكان على آمك دين آكنت قاضيه عنها فدين الله آحق – إلخه و الحديث تعليل بقضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره و و الحديث تعليل بقضاء الصوم بعلة تشمل النظر وغيره و المحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حق الله وحق العباد و المحديث ١٩٠٤ و لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر و المحديث ١٩٤٤: و إذا أكبل الليل من ههنا ه و الحديث ١٩٤٤: و إذا أكبل الليل من ههنا ه و الحديث ١٩٤٤: و إذا أكبل الليل من ههنا ه و الحديث ١٩٤٤: و قايكم أراد أن يواصل – إلخ و المحديث ١٩٤٤: و قايكم أراد أن يواصل – إلخ و الحديث ١٩٤٤: و وهيره و الله لعبد الله ين عمرو في توافل الصيام والميرة و المحدود و الله المبد الله ين عمرو في توافل الكميام والقيام و العمر و الدعم و الدعم و الدعم و الدعم و الدعم و المدعم و الدعم و المدعم  | 1 . 0 | الجديث ١٩١: من مات وحليه صيام صام عنه وليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النار وغيره         مل لغير الرسول آن يستعمل القياس؟         في الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاجم حق الله وحق العباد         مل يخص القضاء بصوم النار؟         الحديث ١٩٤: « لا يزال الناس بخير ما عبلوا الفطر؟         الحديث ١٩٤: « إذا آقيل الليل من ههنا ه         منى و فقد أفعار الصائم ؟         الحديث ١٩٤: « إذا آقيل الليل من ههنا ه         الحديث ١٩٤: « إذا آقيل الليل من ههنا ه         الحديث ١٩٤: « و فايكم أراد أن يواصل – إلغ ؟         الحديث ١٩٤: و وعير وصول الله لعبد الله ين حمرو في نوافل الكيام والقيام         المديث الدعر         المديث الليل         المنيث عبل الليل         المديث بويمام ثلاثة أيام من كل شهر         الفضل في صيام داود عليه السلام         الحديث ١٩٤١: « أحب الميام إلى الله صيام داود – إلغ ؟         الحديث ١٩٤١: « أحب الميام إلى الله صيام داود – إلغ ؟         الحديث ١٩٤١: « أحس الميام إلى الله صيام داود – إلغ ؟         الخديث ١٩٤١: « أحسان خليل بثلاث إلغ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0   | ليس ذلك على الإلزام للولى ولا على التخصيص له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قل لغير الرسول آن يستعمل القياس؟       ١٠٤         قي الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حتى الله وحتى العباد       ١٠٤         على يخص القضاء يصوم التلو؟       ١٠٤         الحديث ١٩٤: ﴿ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»       ١٠٤         معنى ﴿ فقد أفعلر الصائم »       ١٠٤         معنى ﴿ فقد أفعلر الصائم »       ١٠٤         الحديث ١٩٤: ﴿ فايكم أراد أن يواصل – إلغ »       ١٠٤         الحديث ١٩٤: ﴿ وصية رسول الله تعبد الله ين حمرو في نوافل الصيام والقيام       ١١٤         من الدعر       ١١٤         استحباب صيام ثلاثة آيام من كل شهر       ١١٤         الفضل في صيام ثلاثة آيام من كل شهر       ١١٤         الفضل في صيام داود حليه السلام       ١١٤         الحديث ١٩٤٠: ﴿ أحب العميام إلى الله صيام داود – إلغ »       ١٤٤         الحديث ١٩٤٠: ﴿ أحب العميام إلى الله صيام داود – إلغ »       ١٤٤         الحديث ١٩٤٠: ﴿ أوصائى خليل بثلاث إلغ ﴾       ١٤٤         الحديث ١٩٤٠: ﴿ أوصائى خليل بثلاث إلغ ﴾       ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ + 7 | الحليث ١٩٢ : ﴿ لُوكَانَ عَلَى آمَكَ دَيِنَ أَكْنَتَ قَاضَيَهِ عَنْهَا فَدَيْنَ اللَّهُ أَحَقَ – إِلَخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حق الله وحق العباد         هل يخص القضاء بصوم التلوا         الحليث ١٩٤: و لا يزال الناس بخبر ما عجلوا الفطر         الحديث ١٩٤: و إذا آقبل الليل من ههنا هــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1   | في الحديث تعليل قضاء الصوم يعلة تشمل النلر وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مل يخص القضاء بصوم التلر؟  الحديث ١٩٤: ﴿ لا يزال الناس بخير ما عبلوا الفطر؛  الحديث ١٩٤: ﴿ إِذَا آقبل الليل من ههنا ﴾  معنى ﴿ فقد أفعلر الصائم ﴾  الحديث ١٩٥: نهى وسول الله عن الوصال ﴿ وَ الحديث ١٩٥؛ ﴿ وَ اللّهِ عَن الوصال ﴾ إلغ أواد أن يواصل ﴾ إلغ أواد أن يواصل ﴾ إلغ أواد أن يواصل ﴿ النّه عن الوصال ﴿ وَ اللّهِ عَن الوصال ﴿ وَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَهُورٍ وَ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّ  | ٤٠٧   | هل لغير الرسول أن يستعمل القياس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحديث ١٩٤: ﴿ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟  الحديث ١٩٤: ﴿ إِنَّ النَّيلِ اللَّيلِ مِن مَهِنا ﴾  معنى ﴿ فقد أَفَعَلُ الصَالَم ﴾  الحديث ١٩٤: فهي وصول الله عن الوصال ﴿ وَ وَ الْحَالِمُ اللَّهُ مِنْ الوصال ﴾  الحديث ١٩١: ﴿ فَايِكُم اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الوصال ﴾  الحديث ١٩٧: وصية رصول الله لعبد الله ين حمرو في توافل الصيام والقيام ﴿ وَ عَلَيْكُم اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ مَمْ وَ فِي تَوافل الصيام والقيام ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ كُلُ شَهْرِ ﴿ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا | ٤٠٧   | في الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند نزاحم حق الله وحق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحديث ١٩٤: « إذا أقبل الليل من مهنا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £+A   | هل يخص القضاء يصوم التلر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحديث ١٩٥ : نهى وسول الله عن الوصال المائم وهيره الله عن الوصال المائم وهيره المائم والتيام والتيام والتيام وهيره المائم المائم المائم والتيام والتيام والتيام والمائم والمائم والتيام والمائم و | £•A   | الحديث ١٩٣: ﴿ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحديث ١٩٥: نهى وسول الله عن الوصال ١٩٥ الحديث ١٩٥: نهى وسول الله عن الوصال ١٩٥ الحديث ١٩٥: و فايكم أراد أن يواصل – إلغ ٢٠٠ الحديث ١٩٥: وصية وصول الله لعبد الله بن حمرو في توافل الصيام والتيام صوم الدهر صوم الدهر كراهية قيام كل الليل ١٩٥ الليل ١٩٥ الليل ١٩٥ التحديث ١٩٥ الليل ١٩٥ التحديث ١٩٥ الليل ١٩٠ الليل ١٩٥ الليل ١٩٥ الليل ١٩٠ الل | 4 - A | الحليث ١٩٤: « إذا أقيل الليل من ههنا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجنيث ١٩٦١: و فايكم أراد أن يواصل – إلغ ؟  الب فعثل الصيام وهيره  الجديث ١٩٧: وصية رضول الله لعبد الله ين همرو في توافل الصيام والتيام  موم الدهر  كراهية قيام كل الليل  استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر  معنى كونها مثل صيام المدهر  الفضل في صيام داود عليه السلام  الخديث ١٩٨: و أحب العيام إلى الله صيام دارد – إلخ ؟  الحديث ١٩٩: و أوصانى خليلى بثلاث إلغ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ - 4 | معنى ﴿ فقد أفطر الصائم ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إلى المعدال الصيام وهيره الله لعبد الله ين حمرو في توافل الصيام والتيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.9   | الطفيت ١٩٥: نهى وسول الله عن الوضال المستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إلى المعدال الصيام وهيره الله لعبد الله ين حمرو في توافل الصيام والتيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2:4   | الجنيث ١٩٦: ٥ فايكم أراد أن يواصل – إلخ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الدهر استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر الدهر الد | 11.   | ياب فضل الفنيام وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر الله معنى كونها مثل صيام المدهر الله الله الله الله الله صيام داود عليه السلام المنطق في صيام داود عليه السلام الله صيام داود – إلخ ؟ ١٩٤ الحبيث ١٩٨: ٩ أوصانى خليلى بثلاث إلغ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/3   | الحديث ١٩٧ : وصية رسول الله لعبد الله بن حمود في نوافل ألصيام والقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معنى كونها مثل صيام المدهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £1,Y  | كرامية قيام كل الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفضل في صيام داود عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111   | استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث ١٩٨: • أحب العيام إلى الله صيام دارد – إلخ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/3  | معنى كوتها مثل صيام اللهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحديث ١٩٩: و أوصائل خليلل بثلاث إلغ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113   | الفضل في صيام داود عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحديث ١٩٩: و أوصائل خليلل بثلاث إلغ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111   | الحليث ١٩٨: • أحب العبيام إلى الله صيام دارد – إلخ ، ١٩٨٠: • أحب العبيام إلى الله صيام دارد – الغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111   | - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ٨.٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ==  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الحليث ٢٠١: صوم يوم الجنعة مع يوم قبله أو يعلم                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحليث ٢٠٧ : النهي عن صوم يومى العيد                                                                 |
| هل يتعقد صوم يوم الْعَيد ولو في تلو؟                                                                 |
| النهى عند الاكثرين لا يدل على صحة المنهى عنه                                                         |
| <b>في الحديث استحباب ذكر الخطيب ما يتعلق بالوقت والأكل من المسك</b>                                  |
| الحديث ٢٠٣: و نهى هن صوم يومي القطر والنحر إلخ؛                                                      |
| النهي عن اشتمال الصماء                                                                               |
| الحديث ٢٠٤: ٩ من صام يومًا في سبيل الله ،                                                            |
| ما هو سپيل الله ۴                                                                                    |
| التعبير بالخريف عن السنة                                                                             |
| يابَ لِبَلَة القبر                                                                                   |
| الحديث ٢٠٥: ﴿ إِنْ رَجَالًا أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرُ فِي الْمُنَامُ الْحُ ﴾                         |
| الاستدلال بالرؤيا على الوجوديات فيما لا يتخالف المقواعد                                              |
| لو رأى رسول الله في المتام وأمره بأمر ما يلزمه؟ ················ن                                    |
| دلالة الحديث على أن ليلة القلر في رمضان                                                              |
| الحديث ٢٠٦: ٩ تمروا ليلة القدر في الوتر إلخ ٤                                                        |
| الحديث ٢٠٧:كان يمتكف في العشر الأوسط من رمضان إلغ                                                    |
| قول من فعب إلى تنقل ليلة القاء في الليالي                                                            |
| قوله الفركف المسجدة ومباشرة الجبهة لموضع السجود فير واجب                                             |
| بآب الاعتكاف                                                                                         |
| الحديث ٢٠٨: كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلخ ٢٠٨: ٢٠٠٠                                        |
| منى الاعتكاف                                                                                         |
| نعل يدخل المعتكف من أول النهار أو من أول الليل؟                                                      |
| هلُّ المسجَّد شرط في الاعتكاف؟                                                                       |
| الحَديث ٢٠٩: ﴿ كَأَنْتَ هَائِشَةَ تُرْجِلَ رَسُولَ اللَّهُ وَهِي حَافِضَ وَهُو مَعْتَكُفَ إِلَـٰخٍ ﴾ |
| كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان                                                                  |
| طهارة بدن الحائض وخروج رأس المعتكف لا بيطل اعتكافه                                                   |
| خروج المعتكف لما تدعو إليه الحاجة                                                                    |
| الحليث ١:٢١٠ تلو عمر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام !                                    |
| هل يصبع النذر من الكافر وهل يشترط الصوم للاعتكاف؟                                                    |
| الحلبيث ٢٦١: خروج رسول الله من معتكفه ليقلب صفية إلى مسكنها                                          |
| رجمة صفية                                                                                            |
| ريارة المرأة للمعتكف والتحدث معه                                                                     |
| التخرز نما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه هجوم خواطر الشيطان على النفس                               |
| كتاب الحج                                                                                            |
|                                                                                                      |

| EYA   | ياب المواقبت                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E Y A | الحليث ٢١٧: • وقت لأهل المدينة ذا الحليفة إلخ،                                                                 |
| LYA   | معنی ا وقت )                                                                                                   |
| 144   | حكم من جاوز المواقيت غير محرم                                                                                  |
| 144   | ا ذو الحليفة ) و الجحفة )                                                                                      |
| 149   | قوله « هن لهن ولمن أثني عليهم من غير أهلهن » وما يفتضيه                                                        |
| ٤٣٠   | إذا مر الشامي مثلاً بذي الحليفة ما يلزمه؟                                                                      |
| ٤٣٠   | من مو لا يويد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام                                                                      |
| ٤٣٠   | مفهوم قوله « من أواد الحج والعمارة » ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى |
| 173   | الحج ليس على الفور                                                                                             |
| 271   | قوله :من كان هون ذلك فمن حيث أنشأ وأهل مكة يحرمون منها                                                         |
| ٤٣١   | الحديث ٢١٣: يهل أهل المدينة إلخ ويهل أهل اليمن من يلملم                                                        |
| ٤٣١   | < يهل € خبر يراد به الأمر                                                                                      |
| £44.  | باب ما يليس الخرم من اللياب                                                                                    |
| 273   | الحديث ٢١٤: لا يلبس القمص ولا العمائم إلغ                                                                      |
| 277   | السؤال عما يلبس فأجبت بما لا يلبس لانه المعصور                                                                 |
| ٤٣٣.  | القياسيون عدوا المذكور في الحديث إلى ما معناه                                                                  |
| ٤٣٣   | هل يقطع الحقين إذا لم يجد النعلين؟                                                                             |
| 277   | اللبس للمنهى عنه اللبس المعتاد                                                                                 |
| £ 44. | معتى المحرم والإحرام                                                                                           |
| 171   | المنع من أتواع الطيب                                                                                           |
| ٤٣٤   | إحرام المرأة في وجهها وكفيها والحكمة في نهى المحرم عن ذلك                                                      |
| £4.   | الحديث ٢١٥: من لم يجد النعلين ولا الإزار                                                                       |
| 171   | الحديث دليل لمن يشترط القطع في الحفين                                                                          |
| ٤٣٥   | لبس السراويل لمن لم يجد الإوار                                                                                 |
| tro.  | الحديث ٢١٦: تلبية رسول الله ﷺ                                                                                  |
| 240   | معتى التلية                                                                                                    |
| 177   | قوله « إن الحمد والنعمة لك ) و ( الرغباء والعمل )                                                              |
| 274   | الحديث ٢١٧: سفر المرأة بغير محرم                                                                               |
| ٤٣٦   | هل المحرم من الاستطاعة للمرأة أم لا؟                                                                           |
| £TV : | اختلاف الروايات في أقل السفر                                                                                   |
| ٤٣Å   | من هو ذو المحرم؟                                                                                               |
| 279   | ياب القدية                                                                                                     |
| 275   | الحليث ٢١٨: ما بلغ الجهد بكعب بن عجرة من تناثر القمل على وجهه .                                                |
| 179   | ترجمة عبد الله بن معقل                                                                                         |

\*:

| حلق الرأس لأذى القمل وغيره من الضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| آية الفدية على صيغة العموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179   |
| آية 1 أطعم ستمين مسكينًا لكل مسكمين نصف صاع 1 بيان من تصمرف إليهم الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ومقدار الإطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٤٠   |
| قوله و الفرق » ما هو ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٤٠   |
| او تهدى شاة او صم ثلاثة أيام وما يدلان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٤٠   |
| التخيير بين الصيام والإطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٤٠   |
| پاپ حرمه مکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.   |
| الحليث ٢١٩: قصة أبي شريح مع عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٤٠   |
| ترجمة أبي شريح وحسن أدبه في مخاطبة الأمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.   |
| تحريم القتال بمكة لأهل مكة وحكم الباغى الملتجىء إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133   |
| معنى ا العضلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113   |
| تقييد النهى بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هل يخرج الكفار لعدم توجه الخطاب إليهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133   |
| هل فتحت مكة عنوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133   |
| الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بخربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111   |
| الحديث ٢٢٠: ﴿ لا هجرة ولكن جهاد ونية إلخ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   |
| ما هي الهجرة المنفية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110   |
| معنى ٥ ولكن جهاد ونية ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| قوله : ﴿ إِنْ هَذَا الْسَلِمُ حَرِمُهُ اللَّهُ يَوْمُ خَلَـقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ۚ وَالْجَسْمُ بينه وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *     |
| قوله ه إن إبراهيم حرم مكة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   |
| هذا التحريم يتناول القتال وأنه ثابت غير منسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110   |
| قوله ﴿لا يَمْضِدُ شُوكُهُ وَلَا يُلتَقَطُ لَقَطَتُهُۥ ومَعْنَى الْخَلَى وَالْإِذْخُرَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| ياب ما يجوز قتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111   |
| الحديث ٢٣١: خمس من الدواب كلهن فاسق ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111   |
| هل يقتصر على هذه الخمس أو يتعدى إلى ما في معناها؟ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £ £ V |
| القاتلون بالتخصيص وفوا بمقتضى مفهوم العدد والآخرون يحتاجون إلى ذكر السبب سنست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111   |
| الكلب العقور ما هو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224   |
| اختلفوا في صغار هذه الأشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114   |
| استلل به على قتل من قتل ولجأ إلى الحرم في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224   |
| باب دخول مكة وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | į.    |
| الحديث ٢٢٢: دخل مكة وعلى رأسه المغفسر وأمر بقتل ابن خطل وهو متــعلق بأسـتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| الكعبة المناسب | 10.   |
| ظاهره آته لم یکن محرماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ţo.   |
| الحديث ٢٢٣: دخل مكة من كداء إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥٠   |
| کداء أعلی مکة وکدی أسفلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٥٠   |

| :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | هل يستحب الدخول من كله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤0٠  | الحديث ٢٧٤: دخل رمول الله البيت إلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £0.  | قبول خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101  | قية دليل على جواز العملاة بين الاساطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tor  | الحديث ٢٧٠: تول عمر: أبي لأعلم أنك حجر لا تضر لا تنفع الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £0Y  | استحباب تقبيل الحجر الأسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lov  | الحديث ٢٢٦ الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EOT  | التأسي بما فعل في زمن رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tot  | الحديث ٢٢٧: إذا استلم الركن أول ما يطوف ينغب ثلاثة أشواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tot  | استحباب استلام الركن مع استلام الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100  | الحليث ٢٢٨: طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100  | استلل به على طهارة بول ما يؤكل لجنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100  | الحديث ٢٧٩: لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £07  | باب العمعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107  | الحديث ٢٣٠: سالت ابن عباس عن المتعة وعن الهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | هي متعة الحج ويدل على جوازها « رأيت في المنام » إلخ فيــه استثناس بالرؤيا واستبشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤o٦  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £oY  | الحديث ٢٣١ تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £oV. | ما هو التمتم 1 من المناف المنا |
| Łok  | استحبّاب سوق الهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Łok  | هل كان رسول الله قارنًا أو مشمتمًا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| to.  | قوله ( فقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109  | الميام لن لم يجد الهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104  | قوله : في الحج يتتخب أن لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109  | الرجوع إلى الأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109  | الميب في ثلاثة المؤاف المناسبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £7.• | الركعتان عند المقام والطواف بين الصفا والمروة وتأخير الهدي حتى بيلغ محله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦٠. | ألحديث ٢٣٢: قول حفصة لرسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل إلغ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦٠  | استحباب تليد للحرم شعر وأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £71  | قرلها * من صرتك » وما يدل هليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171  | المُديث ٢٢٣: كزلت آية المعة في كتاب الله فقعلنا إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171  | فيه إشارة إلى جوار نسخ القرآن بالسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤'nY | قوله * قال رجل برأیه هو عمر - وما الهدی تهی عنه عمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £77  | باب الهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENY  | الحديث ٢٧٤ زفتات قلائد هذي رب لذالله الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 173           | فيه استحباب بعث الهدى من البلاد البعيلة والإشعار وأنه لا يحرم                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| £77           | محذورات الإحرام                                                               |
| <b>ደ</b> ግ۳   | الحديث ٢٣٥: إهداء الغنم                                                       |
| £ 75°         | الحديث ٢٣٦ :رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها إلخ                               |
| 177           | قوله € ويلك ٢                                                                 |
| 171           | الحديث ٢٣٧: التصدق بلحوم الهدى وجلودها وأجلتها ولا يعطى الجزار منها شيئًا عنه |
| 170           | الحديث ٢٣٨ : تنحر البدن قيامًا مقيدة                                          |
| 170           | ياب الغسل للمخرم                                                              |
|               | الحديث ٢٣٩: اختلاف ابن عبساس والمسود بن مخرمة في غسل المحسرم وأسه وفتوى       |
| 170           | أبي أيوب الأنصاري بالغسل                                                      |
| 177           | القرنان والأبواء                                                              |
| <b>£</b> ጎጎ   | جواز السلام على المتطهر حال طهارته                                            |
| £ፕፕ           | كان حند ابن عباس علم بأصل الغسل                                               |
| 177           | غسل للحرم تبرها                                                               |
| £ŸY           | باب قسخ ألحج إلى العمرة                                                       |
| £7Ý           | الحديث ٢٤٠:أهل رسول الله وأصحابه بالحج إلخ                                    |
| <b>AF</b> \$  | قول على : أهللت بما أهل به رسول الله دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير |
| 177           | أمر رسول الله أصحابه بجعلها عمرة وهل يجود فسخ الحج إلى العمرة                 |
| 1874          | قوله ٥ فيطوفوا ثم يقصروا ٢                                                    |
| 874           | قولهم ٥ ننطلق إلى مني وذكر أحدنا يقطره                                        |
| 874           | قوله « لو استقبلت من أمرى إلغ»                                                |
| 174           | توله ٥ لولا أن معى الهدى لأحللت ٢                                             |
| - 17.         | قرله « وحاضت عائشة » ومنع الحائض من الطواف                                    |
| ٤٧٠           | قولها ۵ ينطلقون بحج و عسرة وأنطلق بحج ۵                                       |
| <b>1</b> 1 1  | قوله ٥ فامر عبد الرحمن أن يخرج معها إلخ ٥                                     |
| 141           | ئو أحرم بالعمرة من مكة                                                        |
| 171           | الحديث ٢٤١: ٥ قلمنا ونحن نقول : لبيك بالحج إلخ ٧                              |
| .174          | الحديث ٢٤٢: قدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ٣       |
| 177           | التحلل بالعمرة تحلل كامل                                                      |
| £VY           | الحديث٢٤٣: ﴿ كَانَ يُسْبِرُ الْعَنَّىٰءُ فَإِذَا وَجِدُ فَجُوةً نَصَ الْ      |
| £VT           | الحديث ٢٤٤: ٥ وقف في حجة الوداع – فقال رجل : لم أشعر إلخ؛                     |
| £ <b>V</b> 7. | الوظائف يوم النحر أربعة وترتيبها                                              |
| £Yŧ           | ابن الجهم المالكي : يرى أن القارن لا يحلق قبل طواف الإفاضة، والرد عليه        |
| EVE           | الحلاف في تقديم بعض الوظائف على بعض، حملًا أو نسيانًا                         |
| íYo           | معنى الاحرج ا                                                                 |

-

| ٤٧a            | الحليث ٢٤٥: رمي جمرة العقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦            | الحليث ٢٤٦: مظاهرة الدعاء للمحلقين، وللمقصرين مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٦            | الحليث ٢٤٧:حيض صفية بمداطواف الإقاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £YY            | صقوط طواف الوهاع من الحائش، لزوم طواف الإفاضة، ومعنى ﴿ عِفْرِي حَلْقِي ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £YA            | الحقيث ٧٤٨: ٩ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٨            | الحلميث ٢٤٩ : * استأذن العباس أن بيبت بمكة من أجل سقايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £Y¶            | الحليث ٧٥٠: جمع المغرب والعشاء بمزدلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٠            | هل الجسم للنسك أو للسفر؟ وما ينبني على الحلاف والأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141            | عدم التغل بعد المجموعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>£</b> A1 ., | ياب الخوم يأكل من صيد الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141            | الجليث ٢٥١: قصة إلي قتادة في صيد إلحمار الرحشي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £AY            | جواز الاجتهاد في زمن الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ÅY:           | جواز الأكل إذا لم يكن منه دلالة أو إشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *              | المقليث ٢٥٢: قصة إهداء الصنعب إن جثامة عضو حسار وحشى لرسول الله وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAT            | week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1A3            | كابُ اليوعنتسبب تسبيب تسبيب المستمين المستم      |
| 17/3           | الحِليث ٢٥٢: ﴿ إِذَا تَبَايعِ الرِّجَلانَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1743           | إعلان من لم يأخذ بهذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.83           | فكل منهما بالحيار ما لم يتمرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.43           | الحليث ٢٥٤: البيعان بالخياز ما لم يتفرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 783            | أغلار من لم يأخل بهذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £AV.           | ودهم الحديث لعدم أخذ مالك رواية به والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £AY-           | وحدم الجليث بأنه عير واحد فيما ثعم به المبلوي والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £M.            | ربعم الحديث باله مخالف للقياس الجلى السيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £M.            | أجهب هنه بمنع المقلمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £A1            | ردهم الحديث بأنه معارض لإجماع أهل المذينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11</b> %    | الاستدلال بالفاظ بعض الروايات على حدم لزوم شيار المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.            | حمل « التفرق » على التفرق بالأقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | العمله الله مشوخ المستنان المس |
| £110           | حمل الحياد على خياد الشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111            | ياب ما نهي عنه من أليوع<br>الحليث ٢٥٥: • نهى من المنابلة إلغ ›<br>الحليث ٢٥٦: • لا تلتوا الركبان إلغ ›                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £97 .          | الحليث و٧٠٠: • نهى من المنابلة إلغ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£17</b> ;:  | الحديث ٢٥١: « لا تلقوا الركيان إلغ ٤ منتسب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 270            | . قرله: ٩ لا ينغ بعضكم على بيع بعض؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117            | قله: ١ و لا تتاجشوا، ولا يبع حاضر للدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

:

| 173   | هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | قوله : و ولا تصروا الغنم ه                                                                                    |
| 197   | ما التصرية؟ وما الملاهب فيها؟                                                                                 |
| 4P3   | ملة الحيار لمشترى المصراة                                                                                     |
| 173   | اللاهب في رد صاع قر معها المستنانين اللهمب في رد صاع قر معها                                                  |
| •••   | أبو حنيفة لم يقل بحديث للصراة لأنه مخالف لقياس الاصول المعلومة وهو خبر أحاد                                   |
| 0 · Y | الجواب من اعتراضات أبي حنيفة                                                                                  |
| 0.4   | الحديث ٢٠٧: ﴿ نهى هن بيع حبل الحبلة ؟                                                                         |
| 0.5   | الحديث ٢٥٨: و نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.                                                              |
| 0.0   | الحديث ٢٥٩: د نهي هن بيع الثمار حتى تزهي إلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ۲۰۰   | إلحديث ٢٦٠: نهى أن تتلقى الركبان الغ؛                                                                         |
| ٠٦٠   | الْحَديث ٢٦١: « نهى من المزاينة ؟                                                                             |
| 0.7   | الحديث ٢٢٢ قلى عن للخابرة والمحاقلة النع،                                                                     |
| ۰۰۷   | الحديث ٢٦٣: ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ٥                                                      |
| ۰٠٧   | الحديث ٢٦٤ ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث،                                                   |
| ۸۰۰   | ياب العرايا وغير ذلك                                                                                          |
| ۸۰۰   | الحديث ٢٦٥: ورخص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها ١                                                              |
| ۰۰۹   | الحديث ٢٦٦ وخص في بيع العرايا في الخمسة أوسقه                                                                 |
| ٠١٠   | الحديث ٢٦٧: « من باع نخلاً قد أبرت نشمرتها للبائع إلخ                                                         |
| 1-011 | الحديثان ٢٦٨ و٢٦٩ : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه »                                                  |
| 017   | الحديث ٢٧٠: ﴿ إِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَمُ بِيعِ الْحَمَرُ وَالْمِينَامُ وَالْحَرَامُ وَالْآصِنَامُ إِلْغَ |
| 017   | غريم الحيل                                                                                                    |
| 011   | قوله « قاتل الله اليهود »                                                                                     |
| 915   | <b>پاپ السلم</b>                                                                                              |
|       | الحديث ٢٧١: « من أسلف في شيء قليسلف في كسيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل                                          |
| 014   | معلوم ۲                                                                                                       |
| 010   | ياب الشروط في البيع                                                                                           |
| 010   | الحديث ٢٧٧: قصة بريرة واشتراط ولائها لعائشة                                                                   |
| ۰۱۲،  | معنى ا كاتبت اوالمذاهب في بيع المكاتب                                                                         |
| 710   | استلل بالحليث من أجلز بيع المكاتب                                                                             |
| 01Y   | الحلاف في بيع العبد بشرط العثل                                                                                |
|       | كيف يأذن رسول الله في البيع على شرط فاسد؟والجواب عليه من سنة أوجه                                             |
|       | الحصر في و إنما ٢                                                                                             |
| ۰۲۰   | الولاه لمن اعتق بأي وجه                                                                                       |
| o Y • | • كتاب الله ، حكمه الو القرآن ؟                                                                               |

| o Y ·      | الحلميث ٢٧٣ نشراء رسول الله بعير جابر واستثناء حملاته إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oY Y       | الللاهب في الأخذ بهذا الحديث المناهب في الأخذ بهذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170        | الرواية ترجح بكترة رواتها وخفظهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 470        | يبع الدار المستاجرة مسلمان المستاجرة المستابع المستاجرة المستابع المستاجرة المستابع المستاجرة المستاء المستاجرة المستاء المستاجرة المستاجرة المستاجرة المستاجرة المستاجرة المستاء المستاء المستاجرة المستاد المستاجرة المستاد المستاء المستاء المستاء |
| . * *      | الحُليث ٢٧٤: نهي عن أنَّ بيبغ حاضر لباد الغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | متى يحرم خطبة الرجل على خطبة اخيه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 014        | ﴿ لَا تَمَالُ لِلْرَاءُ طَلَاقَ أَحْتَهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٢        | ياتِ الربا والمبرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢٣        | الحليث ٢٧٥: اللعب بالورق ربا إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢٣        | يدل على وجوب الحلول وتحريم النساء ، ومعنى • هاد وهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OYE        | الجليث ٢٧٦: لا تيموا الذهب إلا مثلا بمثل إلغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| eyt        | غريم التفاضل والنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oyo        | الحليث ٢٧٧: ﴿ جَاءَ بِلالَ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ بِنَمُو بِرَنِّي إِلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 7 0      | رجوع ابن عبأس عن ريا الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oYo        | تجويز اللوائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :<br>0 Y o | الحليث ٢٧٨ : « مناكت البواء وفيد بن أرقع عن الصرف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770        | الحقيث ٢٧٩: «وأمرنا أن تشترى اللعب بالنفية كيف شتناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٢٦        | ياب الرهن وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 77       | ۵۰۰ موسل و عال<br>الحقالیت ۱۲۸۰ اشتری من یهودی طعاماً ودهنه درصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٧        | الحديث ٢٨١: • معلل الغنى ظلم إلغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e YA       | الأمر بقبول الحوالة على الملقء معلل بكون مطل الغنى ظلمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AYO        | المحليث ٢٨٧: « من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس إلخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٢٥        | دلالة الحديث على الرجوع في القلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 014        | إذا أجر داواً أو داية فأقلس المستأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳۰        | الليون المؤجلة تمل بالحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٣٠        | إذا قدم الغرماء الباقع بالثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٢٠        | الحكم في ألحديث مملق بالفلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۲۰        | رجوع البائع مشروط بيقاء العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣١        | إذا تغير الميع في صفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٣٢        | الحليث ٢٨٣: قفى بالشقعة في كل ما لم يقسم إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OTT        | مل تثبت الشفعة قيما لا يقبل القسمة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 077        | الشفية في المتولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077        | الحليث ٢٨٤: تميس عبر أرضه بخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٢        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0TE        | ﻪ القربي؟ والشروط في الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 246          | الحديث ٢٨٥: نهي رسول الله عمر عن شراء فرسه الذي كان تصدق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥          | الحمل :تمليك لمن أعطى الغرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 070          | تشييه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 677          | الحديث ٢٨٦: امتناع رسول الله عنَّ الشهادة على تفضيل بشير ولده النعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270          | الحكمة في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277          | ضعف قول من قال : إن هذا التقضيل مكروه لا حوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣٧          | الحديث ٢٨٧ : و عامل أهل خيير بشطر ما يخرج منها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 274-274      | الحديثان ٢٨٨ ، ٢٨٩ : حديث رافع بن خديج في كراء الأرض بالذهب والورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OTA          | الحديث ٢٩٠: قضي بالعمري لمن وهبت له إلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 970          | الحديث ٢٩١: المسكوا عليكم أموالكم إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 029          | العمرى وحكمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.          | الحديث ٢٩٤ تع يمنعن جار جاره أن يغرو خشية إلنج ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.          | الحديث ٢٩٧: « من ظلم قيد شير من الأرض إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 130          | ياب اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 011          | الحديث ٢٩٤: ه سئل عن لقطة الذهب، أو الووق ؟ إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| otY          | قوله، فأن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -17          | باب الوصاياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 730          | الحديث ٢٩٥: ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 730          | الحديث ٢٩٦: قال سعد « جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع ألخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 £ £        | تخصيص الوصية بالثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 011          | اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oto          | طلب الغنى للورثة راجع على تركهم فقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 010          | الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 910          | قوله ه ولملك أن تخلف ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 730          | الحديث ٢٩٧: و أن الناس فضوا من الثلث إلى الربع الغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 730          | ياب القرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 251          | الحديث ٢٩٨: • الحقوا الفرائض بأهلها النع السنام المناها النع المناها المناها النع المناها النع المناها النع المناها النع المناها النع المناها النع المناها المناها النع المناها |
| 730          | معنى ٩ القرائض٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 E Y        | قوله النما بَش فلأولى رجل ذكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oty          | · الحديث ٢٩٩: ٩ يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ إلخ؟ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| etY          | انقطاع النوارث باختلاف الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 <b>£</b> Y | قوله ﴿ وهل ترك لنا عقيل من دار؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 430          | الحليث ٣٠٠: تهي عن بيع الولاء وهبته؛ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 011          | الحديث ٢٠١١ كانت في بريرة ثلاث سنن إلخ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OEA          | صرح بثيوت الخيار لها رهمي أمة عتقت تحت عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| OEY  | " لا مائع من أكل الغني عما تصفيق به على الفقير                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٠٥٠  | كتاب النكاح                                                               |
|      | الحليث ٢٠٣: ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ ١           |
| ٠٥٥  | قسم يعض الفقهاء النكاح إلى الاحكام الخمسة                                 |
| ٠٥٥. | قوله ٩ فعليه بالصوم فإنه له رجاه ٢                                        |
| 001  | الحليث ٣٠٢: و أن نفرًا سألوًا أزواج رسول الله عن عمله في السر؟ إلغ،       |
| 100  | يستلل به من يرجع النكاح على التخلي                                        |
| 004  | النهي عن التنطع والغلو. وخير الهدى هدى رسول الله                          |
| ۲٥٥  | الحليث ٤ ٣٠٠؛ ود رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل إلغ،                 |
| ٥٥٢  | معنى الثبتل                                                               |
| ۳٥٥  | الحديث ٢٠٥:قول أم حيية يا رسول الله أنكح أختى إلخ،                        |
| 001  | تمريم الجمع بين الاختين، ونكاح الربيبة                                    |
| 008  | لعل أم حيية اعتقلت جواز ذلك                                               |
| oot  | لعل أم حبيبة اعتقلت جواز ذلك النحريم خصوصية لرسول الله                    |
| 000  | قد يحتج به الظاهري وهو قصر على الربيبة في الحجر                           |
| 000  | . الحليث ٣٠٦: لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ،                              |
| 000  | علماء الأمصار خصوا عموم آية النساء (٢٤:٤) بهذا الحديث                     |
| 100  | الحديث ٣٠٧: ﴿ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطُ أَنْ تُوفُوا بِهَا إِلَحْ ﴾         |
| 00Y  | الحديث ٢٠٨ تهي عن الشغار إلخ ا                                            |
| ۸٥٥  | الحليث ٢٠٩: و نهى عن نكاح المتعة يوم خيير إلخ؛                            |
| 004  | وأما لحوم الحمر الأهلية                                                   |
| ۸٥٥  | الحديث ٣١٠: «لا تنكع الآيم حتى تستأمر إلخ،                                |
| ٩٥٥  | إذن البكر سكوتها                                                          |
| 1009 | الحديث ٢١١: وجامت امرأة وفاعة الفرظى ـ حتى تلوقي عسيلته إلخ،              |
| •7•  | • إنما معه مثل هلبة الثوب إلغ.                                            |
| •7•  | الحل للزوج الثاني يتوقف على الوطء                                         |
| ٥٦١  | الحليث ٣١٧: (من السنة : إمّا تزوج البكر على الثيب أمّام كندها سبعًا إلغ ، |
| 110  | هذا الحق للبكر والثيب                                                     |
|      | الحليث ٢١٣: ذكر الله والدماء هنذ الجماع                                   |
| 770  | الخليث £21.1 إياكم والدخول على النــاه إلخ £                              |
| 770  | « الحموه أخو الزوج                                                        |
| ٦٢٥  | • <b>الحبو الوت •</b>                                                     |
| ٦٢٥  | ب <b>اب الصداق</b>                                                        |
| ٦٢٥  | الحليث ١٣١٥: اجعل عنق صفية صداقهاه                                        |
| 310  | من اعتق أمته على أن يتزوجها                                               |

| الحليث ٢١٦: الواهبة نفسها، وتزويجها لرجل بما معه من القرآن إلخ؛ الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل يتعقد النكاح بلفظ الهية؟ المناه الهية الهية الهية المناه المناه المناه الهية الهي |
| استحياب أن لا يخلى العقد من صداق مسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الروايات في قوله، زوجتكها ممرما يترتب عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث ٢١٧ : ( أو لم و له مشاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قوله ۱ وون نواة من ذهب ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث ٣٦٨: طلاق ابن عمر لامرأته حائضًا وإرجاعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علة تحريم الطلاق في الحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحديث ٢١٩: إن أبا صرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس البتة ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| < البتة » تمتمل وجوها د البتة » تمتمل وجوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توله فنارسل إليها وكيله بشمير توله فليس لك عليه نفقة ولا سكني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امرها أن تعتد في بيت أم فسريك، ثم عند ابن أم مكتوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥ إذا حلك فأذنيني،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ياب العلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحديث ٣٢: عدة سبيعة الاسلمية وقد توفي عنها سعد بن خولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحامل تنقض عدتها بوضع الحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحليث ٢٧١: توفي خبيم لأم حيية، فلعت بصفرة إلخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإحداد. اشتقاقه رمعناه على كل زوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ولأمرأتهمام في النسأء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحديث ٣٢٢: الا تحد امرة على سبت نوق ثلاث إلا على زوج إلخ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثياب ﴿ العصب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منع للحدة من الكحل وثباب الزينة والعليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحديث ٣٢٣: (إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها إلخ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 المفش ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله « قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة إلغ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توله ۱ تم توتی بدایة – فقطن به ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتاب اللمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث ٢٤٤: (ارأيت أن تو وجد أحدنا امرأته على فاحبة، كيف يصنع؟ إلغ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللمان اشطاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قوله (ارایت ، آن احلناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ميب نزول أية اللمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تعين لفظ « الشهادة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البنامة بالرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجماجة فالرجاح ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| akt          | إجراء الأحكام على الظاهر                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.40         | ∗ لا سيل لك عليها، ۲                                                                        |
| ٥٨٤          | استقرار مهر الملاعنة                                                                        |
| ολέ          | الحديث ٣٢٥: «أن رجلاً رمي امرأته وانتقى من ولدها إلخ ٥                                      |
| مده          | الحديث ٢٢٦:اإن امرأتي وللت غلاماً أسود الغ ﴾                                                |
| ΓΛe          | اختلاف اللون بين الأب والابن لا يبيح الانتقاء                                               |
| 011          | الحديث ١:٣٢٧ اختصم سعد وعبد بن زمعة في غلام ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 641          | إلحاق الولد بصاحب الفراش والفرع يأخله شبها من أصول متعددة                                   |
| ovA          | قوله دوللعاهن الحجره                                                                        |
| AAV          | الحديث ٢٧٨: الحكم بالقافة عل يعتبر العدد في القاض؟                                          |
| <b>6</b> 84  | الحديث؟ ٣٢٩: فكر العزل عند وسول الله إلخ ٢                                                  |
| 04.          | الحديث ٣٣٣: فكنا نعزل والقرآن ينزل إلخ،                                                     |
| 09           | الحديث ٢٣١: اليس من رجل ادمى لغير أبيه إلا كفر الخ                                          |
| 091          | ومن ادعى ما ليس له ويدخل فيه حيل القاضي من نصب مسجر في الدعوى                               |
| 011          | قزلة فليس منا ٤                                                                             |
| 997          | اختلفوا في التكفير وسبيه                                                                    |
| 915          | كتاب الرضاع                                                                                 |
| 09£"         | الحديث ٢٣٧: ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسبه                                               |
| 090.         | استثنى الفقهاء من صومة أزيع نسوة                                                            |
| 97-090       | الحديثان ٣٣٤،٣٣٣: و إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقصة وأفلح مع عائشة الغ ا               |
| 297          | الحديث ٢٣٥: «استأذن على أقلح إلخه                                                           |
| 097          | الحديث ٢٣٦: (دخل عليّ رسول الله وهندى رجل ـ انظرن إخوانكم)                                  |
| 017          | الحليث ٢٢٧؛ لا جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما إلخ.                                        |
| ogy.         | الحليث ٣٣٨: اخرج رسول الله من مكة فتبعثهم ابنة حمزة إلغ؟                                    |
| 01A          | الحالة في المضافة كالأم                                                                     |
| APO          | قد يستلل به على إنزال الحالة منزلة الأم في الميراثِ                                         |
| 044          | كتاب القمياص                                                                                |
| 911          | الجديث ٢٣٣: د لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث إلغ ٤                                     |
| 999          | من هوالمارق للجماعة؟                                                                        |
| 1            | حكم تارك العبلاة                                                                            |
| <b>3 • Y</b> | الحاديث ١٣٤٠ أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة إلغ،                                         |
| 1.1          | الحديث ٤٣٤١ انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة إلى خبير إلخ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 7.4          | عذا الحديث أصل في القسامة                                                                   |
| 1.1          | ماهو و اللوثاق                                                                              |
| 1.1          | شايد لمبد الرحمن فكير كيرة                                                                  |

| الندي پيده به عي الصفاح عي اليبارل                                                | 1 • 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المناه المساورة المالية                                                           | 1.0   |
| استدلال من يرى الفتل بالقسامة                                                     | 1.0   |
| ر پس پست ر و در ساز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         | 1-7   |
| 1                                                                                 | 1.7   |
| كيفية الأيمان إذا تعدد المدعون في محل القسامة                                     | 1.7   |
| استبت زود باستان الي ميل ار                                                       | 1.7   |
| رس س ســ                                                                          | 1.4   |
| س بيده بسرد سنع سي                                                                | 1.7   |
| الحليث ٢٤٧: ﴿ أَنْ جَارِيةَ وَجَدَ رَأْسُهَا مُرْضُوضًا اللَّحِ ﴾٧                | 1.7   |
| الحليث ٣٤٣: (أن يهوديا قتل جارية على أرضاح اللخ،                                  | 1.4   |
| القتل بالمثقل يوجب القصاص٧                                                        | 1.4   |
| اعتبار الماثلة في طريقة القتل                                                     | 1.4   |
| الحديث ٣٤٤: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلاًمن بني ليث إلخ ؟ ٨          | 1.7   |
|                                                                                   | 1 - 9 |
| هل فتحت مكة عنوة؟٩                                                                | 1.9   |
|                                                                                   | 1 • 9 |
|                                                                                   | 11.   |
|                                                                                   | 11+   |
| غرة الجنين                                                                        | W     |
|                                                                                   | 111   |
|                                                                                   | LTY   |
| قوله افقتلتها وجنينها ممرما يفهم منه                                              | 114   |
|                                                                                   | 114   |
|                                                                                   | 114   |
|                                                                                   | 118   |
|                                                                                   | 111   |
|                                                                                   | NÉ    |
|                                                                                   | 111   |
|                                                                                   | 112   |
| هل على من انتزع يله من فم إنسان فسقط سنه ضمان؟ ٥                                  | 110   |
| الحديث ٣٤٨: فكان فيمن كان قبلكم رجل جرح فجزع إلخ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 110   |
|                                                                                   | 117   |
| الإشكال في قوله ا حرمت عليه الجنة ا                                               | 117   |
| _                                                                                 | W     |

|                        | الحمليث ٣٤٩: فقدم ناس من عكل ضاحت ووا المدينة- فلما صحوا قسلوا واعي                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117                    | النبي. وامتاقوا النعم إلخ ،ا                                                                                      |
| 111                    | طهارة أبوال الإبل والتداوى بها                                                                                    |
| VIL                    | هل المثلة منسوخة؟                                                                                                 |
|                        | الحديث ٣٥٠: «أن رجلًا من الإعراب أتى رسول الله فقــال أنشدك الله إلا قضيت بيننا                                   |
| 714                    | بكتاب الله إلغ،                                                                                                   |
| P1/F                   | ا إلا قضيت يكتاب الله اعلام تنطلق؟                                                                                |
| 11.                    | شرعية التغريب مع الجلد                                                                                            |
| 77.                    | الرجوع إلى العلماء عند اشتباء الاحكام                                                                             |
| 77                     | الالفاظ في الاستفتاء يتسامح بها في إقامة الحد أو التعزير                                                          |
| ٦,٢٠                   | الحديث ٢٥١: «ستل رسول الله عن الأمة إمّا وبت ولم تجعين إلخ»                                                       |
| 177                    | حل وني الجارية عيب ترد به الم                                                                                     |
| 777                    | المقويات إذا لم تفد مقصوفها لم تقمل                                                                               |
| 777                    | الحليث ٣٥٢:اعتراف ماعز بالزنا                                                                                     |
| 777                    | مل تكرار الإقرار أربعًا شرط في إقامة الحد؟<br>عل تكرار الإقرار أربعًا شرط في إقامة الحد؟                          |
| TYP                    | الواجب على الحاكم أن يسأل في الواقعة عما يحتاج إليه                                                               |
| 777                    | اواچې طبي اعادم بن پيدن مي بوده سه په سايه د.<br>قوله د ابك جنون۱۱                                                |
| 375                    |                                                                                                                   |
| 175                    | تغويض الإمام الرجم إلى غيره<br>الحديث ٣٥٣: اإن اليهود أتوا إلى رسول الله فلكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زئيا إلغ؟ |
| 772                    |                                                                                                                   |
| 770                    | قوله فقرات الرجل يبعاً على الرائدة                                                                                |
| ۵۲۶                    | المديث ٢٥٤: د تو أن رجالاً أو امرأة اطلع عليك بغير إذنك إلح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ٦٢٥                    | عل تدفع المصية بالمصية؟<br>على من الناظ قبل اللاوه؟                                                               |
| 777                    |                                                                                                                   |
| 177                    |                                                                                                                   |
| <br>                   | 413                                                                                                               |
| 177                    | إنما يكون ذلك إذا لم يقصر صاحب الدار                                                                              |
| 1 <b>ζ∨</b><br>Σ12≃    | ياب حد السرقة                                                                                                     |
| 1 <b>117.</b><br>1.51. | والديث ٢٥٥: دقطع في مجن قيمته، أو ثمنه: ثلاثة دراهم؟                                                              |
|                        | الخلاف في النصاب أصلاً وقدراً                                                                                     |
|                        | الغُمنة أصلُّ في التنويم                                                                                          |
| Ĩß<br>Ĭß               | المديث ٢٥٦: ٥ تقطع الميد في ربع دينار فصاعلًا ﴾                                                                   |
| •                      | الحديث ٢٥٧: دأن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت إلغ ا                                                        |
| 133                    | هل كانت المرأة سارقة أو جاحدة العارية؟                                                                            |
| 173                    | امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان المستناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان                               |
| ۳.                     | - <b>باب حد الخم</b> ر                                                                                            |

| ٦   | T •             | الحديث ٢٥٨: 3 أتي يزجل قد شرب الحمر، فجلله بجريدة إلخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦   | ۲٠              | الخلاف في مقدار حد الحمر من المناسبين المناسبي |
| ٦   | <b>.</b> ٣٢     | الحديث ٢٥٩: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦   | ۲۳.             | الخلاف في مقدار التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦   | <b>TT</b> -     | الحلاف في الأعذار عن هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦   | ٣٤ <sub>.</sub> | الخلاف في التأديبات التي ليست عن محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦   | 40              | كتاب الأعان والنلور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦   | .40             | الحديث ٣٦٠: لا تسأل الإمارة – وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦   | 70              | كراهية سؤال الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦   | ۳۰              | للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦   | ٣٦ -            | الحديث ٣٦١: (إني والله لا أحلف على بمين فارى غيرها خيرًا منها الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                 | الحديثان ٣٦٧، ٣٦٣: • أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفًا فليحلف بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦   | ۲۷              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦   | ۳۹ .            | الحديث ٢٦٤: قال سليمان: لاطوفن الليلة على سبعين امرأة إلخ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦   | 44              | . إنباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦   | ۳٩ .            | الكناية مع النية كالصريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦   | ٤٠              | الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ٦ | ٤٠              | الحليث ٧٦٥: قمن حلف على بمين صبر يقتطع بها مال مسلم إلخ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦   | ٤١,             | الحليث ٣٦٦: شاهداك أو بمينه إلخ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦   | ٤١              | الحكم إذا أراد إقامة البينة بعد الإحلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦   | ٤Y              | الحديث ٢٦٧: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال إلخ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦   | ٤٣              | الحلف بالشيء للحلف، أو للتعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦   | ٤٣              | قوله ۱ من قتل نفسه بشيء علب به ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 1 | ££              | إثبات الاحكام يكون بالنصوص الدالة عليها، أو القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦   | £ £.            | التصرفات قبل الملك على وجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦   | 10              | قوله اولعن المؤمن كقتله المستعملين المستعملين المستعملين المستعمل  |
| 7   | ٤٧.             | <b>باب النار</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦   | ٤٧              | الحديث ٣٦٨: نذر عمر في الجاهلية الاعتكاف في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | ٤٧              | هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7   | ٤٨              | الحليث ٣٦٩: إنَّ النَّفر لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17  | 19              | الحديث ٢٧٠: لاندُرت أختي أن تمشى إلى بيت الله إلخه عندتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦   | ٤٩              | الحديث ٣٧١: «استفنى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه إلخ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦   | ٠.              | الحليث ٣٧٧: قول كعب بن مالك 3 إن من توبتي أن أنخلع من مالي إلخ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.  | ۰ ه             | للصدقة أثر في محو الفنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦,  | ١٥              | وروان المراجع والمراجع والثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 101  | باب القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | الحليث ٣٧٣: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101  | الحديث؟٣٧٤: قول هند 1 إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من الثفقة ما يكفيني إلغ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10T. | الحديث ٣٧٥: الا إنما أنا بشر. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101  | الحديث ٢٧٦: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101  | الحُليث ٣٧٧: اكبائر : الشوك بالله – الحديث،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100  | أقوال العلماء في الكبائر وعلدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 707  | عقوق الوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOV. | إهتمام رسول الله بشهادة الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ao.  | الحليث ١٣٧٨ لو يعطى الناس بدعواهم – الحديث،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 709  | كتاب الأطعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 709  | الحليث ٢٧٣٤ الحلال بين والحرام بين- الحليث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.  | اتقاء الشبهات والورع المستنان المستهات والورع المستهات الشبهات المستهات الم |
| 177  | الحليث ١:٣٨٠ أنفجنا أونبًا بمر الظهران إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771  | الحديث ٣٨١: • نحرنا على عهد وسول الله فرسًا فأكلناه * ٣٨٠:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777  | الحلايث ٣٨٧: فهي عن لحوم الحمر الأهلية ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777  | الحديث ٣٨٣:  أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777  | متى يكون عمل الصحابي حجة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774  | الحديث ٢٨٤: اصابتنا مُجاعة ليالي خيير- الحديث،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 778  | الحليث ٣٨٥: ﴿ حَرَمُ وَسُولُ اللَّهُ ﴿ لَحْوَمُ الْحَمَرُ الْآمَلِيةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 776: | الحليث ١٠٣٨٦ أتى بضب معنوف فقلت: أحرام هو؟ قال لا - إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110  | الحديث ٣٨٧: أكل الجراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777  | "الحليث ٣٨٨: أكل الله جَاج من الله عَلْم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلَم الل |
| 777  | الحديث ٣٨٩: لعن اليد بعد الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | ياب المبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777  | الحديث ٣٩٠: آنية أعل الكتاب والعميد بالقوس والكلب المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774  | اشتراط التسمية عند الإرسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777  | لابد من زكاة صيد غير المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114  | الحديث ٣٩١:قول عدى بن حاتم 1 يا رسول الله، إنى أرسل الكلاب المعلمة إلى ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774  | حل أكل مصيند الكلب إذا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٧٠  | الصيد بالمعراض وإذا أكل الكلب من الصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141  | الحديث ٢٩٢: النهى عن أقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | الحديث ٣٩٣: إذا تأبد شيء من البهائم، الذبع بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 775  | باب الأضاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174  | الحديث ٢٩٤: ٥ ضحى وسول الله بكيشين إلخ، مسمس ٢٩٤: ٥ ضحى وسول الله بكيشين إلخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>171</b>  | كتاب الأشربة                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3YF         | الحديث ٣٩٩: قزل تحريم الحمر . وهي من خمسة – الحديث،                                                  |
| 171         | الحديث ٣٩٦: ﴿ سَتَلَ عَنِ الْبَتِعِ؟ إِلَيْحِ السِّيعِ الْعِرِ السِّعِ الْعِرِ السِّعِ الْعِرِ السَّ |
| ۹۷۶         | الحديث ٣٩٧: ﴿ بِلْغَ عَمْرُ أَنْ فَلَانًا بَاعَ خَمْرًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْر |
| 777         | استعمال الصحابة القياس من غير نكير                                                                   |
| 777         | كتاب اللباس                                                                                          |
| 777         | الحديث ٣٩٨: النهى عن لبس الحريو                                                                      |
| רער         | الحديث ٢٩٩١؛ لا تلبسوا الجرير ولا الدبياج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة إلخ؛                      |
| 177         | الحديث • ٤٠٠ : ﴿ ماوايت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله إلخ.                                |
| 777         | هل يستحب التأسى برسول الله في الأمور العادية؟                                                        |
| 177         | الحليث ٤٠١ : • أمرنا رسول الله بُسبع . ونهانا عن سبع _ الحديث؛                                       |
| ۸Y۶         | اتباع الجنائز، وإبرار القسم، ونصرالمظلوم، وإجابة الدَّاعي                                            |
| 779         | إنشاء السلام؛ تحريم استعمال الذهب على الرجال، والمياثر والفسى                                        |
| ٠٨٢         | الحديث ٤٠٧: (اصطنع رسول الله خاتمًا – الحديث؛                                                        |
| <b>ጎ</b> ል- | استدل به على التأسى برسول الله                                                                       |
| 185         | الحديثان ٣٠٤، ٤٠٤: قهي عن لبوس الحرير إلا هكذا إلخه                                                  |
| YAF         | كتاب الجهاد                                                                                          |
|             | الحديث ١٠٤٠ انظر حتى إذا مالت الشمس قام فيسهم فقال أيها الناس لا تتسمنوا لقاء                        |
| 785         | العدر إلخ٬                                                                                           |
| ٦٨٢         | استحباب القتال بعد الزوال                                                                            |
| ٦٨٣         | ما في دعائه ﴿ اللهم منزل الكتاب إلىح،                                                                |
| ٦٨٢         | الحليث ٤٠٦: ورباط يوم في صبيل الله خير من الدنيا وما عليها إلخ؛                                      |
| 385         | « الغذوة »                                                                                           |
| 385         | الحديث ٤٠٧ : * انتلب الله لمن خرج في سبيله- الحديث ١                                                 |
| 175         | الحديث ٤٠٨ : "مثل ظجاهد في صبيل الله كمثل الصائم القائم إلخ»                                         |
| OAF         | الجواب عن المعارضة بين الحديث وبين حديث الذين يخفقون في غزوهم                                        |
| YAF         | الحديث ٤٠٩: ٥ ما من مكلوم يكلم في صبيل الله إلا جاء يوم القيامة إلخه                                 |
| W           | المعتبر في الماء . تغير لونه لا رائحته                                                               |
| WL          | الحديثان ٤١٠, ٤١٠: غلوة في صبيل الله أو روحة إلخ؛                                                    |
| WL          | الحديث ٤١٢ : • من قتل قتيلاً فله سلبه،                                                               |
| PAF         | الحديثُ ٤١٣ : أعطى رسول الله سلمة بن الأكوع سلب عين المشركين الذي قتله                               |
| 11.         | الحديثُ ٤١٤: العث وسول الله سرية إلى نجد. ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا،                            |
| 111         | الحديث ١٥٤: ليرفع لكل غادر لواء إلخه                                                                 |
| 111         | الحديث ٤١٦:النهى عن قتل النساء والصبيان                                                              |
| 711         | الحديث ٤١٧ : رخص للزبير وابن عوف في لبس الحرير لشكواهما القمل                                        |

| 141           | الحديث ١٤١٨ عانت أموال بني النضير مما أماء الله على رسوله إلخ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791           | الحديث ٤١٩: المسابقة بين الحيل المضمرة ومداها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 798           | الحليث - ٤٢: متى يحكم ببلوغ الصي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 790           | الحديث ٤٤١ قسم في النقل، للغرس سهمين وللرجل سهمًا ٥ سندسين سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190           | الحلاف في نصيب الفرس. وتحقيق أنه سهمان بالروايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797           | رواية عبيد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117           | الحليث ٤٢٧ : ٥ كان ينقل بعض من في السرايا الانفسهم خاصة إلىخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79.           | ما يضر من المقاصد في الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199           | الحديث ١٠٤٢٣ من حيل علينا السلاح فليس منا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 799           | الحديث ٤٧٤: د ستل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية إلخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٠٠           | القتال للشجاعة يحتمل وجوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠١           | المجاهد في سبيل الله مؤمن المساهد المس |
| 7.4           | الفتال حمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠٢           | كتاب العنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠٢           | الحديث ٤٧٥ : أمن اعتق شركًا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٠٢-          | صيغة ( من ٤ للعمومخد د المستقد المناف المنا         |
| . 4.1         | العموم يدخل فيه المسلم والكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y•1           | تخصيص بعض صور العموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. 5          | إذا أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠٥           | إذا كاتبًا عبلًا ثم أعتى أحدهما نصيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , <b>Y•</b> T | إذا أعتق نصيبه من جارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y.• 1</b>  | لا فرق بين عتق ماذون فيه وغير مأذون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .10           | واعتق ، يقستضى صدور العثق منه باخستياره، ومنا يترتب على ذلك الاختيبار في صبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V•V.          | ا <b>نعت</b> ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y•V           | - المرافل في عثق التنجيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V•V           | مغنى 1 الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٠٨           | إذا أعتق عضواً معينًا المناسبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y • X         | هذا الحكم في العبد والأمة سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y • 9         | ها و لا م كان أو ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠٩           | اطلق الثمن وأراد به القيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y. q          | يتعليق الحكم في مال يبلغ ثبن العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧١٠           | ا علادا المعتملية بقيمة نصيب شريكه بقوم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V11           | اختلافهم في وقت حصول العتق ودليل كل قول المنتقادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۱۲           | اختلافهم في وقت حصول العتق ودليل كل قول المتدل به من يرى السراية بنفس العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V-11          | اختلاف الحنفية في تجزى العنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| اقتضاؤه وجوب القيمة على المعتق للنصيب                            |
|------------------------------------------------------------------|
| إعمال الظنون في باب القيم                                        |
| ضمان المتلفات. اعتبار ما تُختلف به القيمة                        |
| قوله ما فهم من اوإلا فقد عنق منه ما عنق،                         |
| الحليث ٤٢٦ : «من أعنق شفيمًا من مملوك فعليه خلاصه كله إلخ؛       |
| ما اتفق عليه الشيخان أعلا درجات الصحة السيد                      |
| قوله: فعليه خلاصه)                                               |
| قوله ۱ استسعى العبد)                                             |
| ياب بيع المدير                                                   |
| الحليث ٤٢٧ : و دبر رجل الاتصار غلامًا له لم يكن له مال غيره إلغ، |
| and the second of the second                                     |